

ك ثَمَانَ بَنَ أَحْدَمَدَ بَرْسَعِ فِي النَّجَدِيثَ الشَّعِيْرِبَابِهُ قَائِدٌ

مغهاشية

فتحمولي المواهدي عَلَى عَرَبْ الراغب المعارية الراغب المراعب المراعب

تحقايق

الكَتُورَعَبِلِسُ بِنَى عَبْرِلْمُحْسِلِ بَرْكِي شارك فِي التِّقْيْقِي

محدَّرَمَعُ مَرْكُمُ لِلْكِينِ بمحدَّرِمُعُ مَرْكُمُ لِلْكِينِ

كلبعَ عَلَىٰ نفقَة صُاحِبُ السمّوالأُمِيْر

المجرجح آلتّاليث

مؤسسة الرسالة

الله الحجالية

فَ رَلْيَ الطَّالِهِ لِنَّ يُولِكَ رَبِّ لِشَيْرِجِ عَبْدَة الطَّالِهِ لِنَ يُولِكَ رَبِّ مِنْ عَلَى الطَّالِهِ لِنَّ يُولِكَ رَبِّ فتح مولى المواهِب عَلَى هِدَلَةِ الرَّاغِبُ بَمَيْعِ الْبِحِقُوقَ مَجِفُوطَة الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧مر

مراس الله المسكن، بيروت-لبنان الطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس: ١١٧٤٦٠ ما ١١٧٤٦٠ فاكس: ٨١٨٦١٥ ص.ب: ١١٧٤٦٠

Al-Resalah

**PUBLISHERS** 

BEIRUT/LEBANON-Telefax:815112-319039 Fax:818615-P.O.Box:117460 Email:Resalah@Cyberia.net.lb

### باب الصلح

يصحُّ على إقرارٍ وإنكارٍ، فإذا أقرَّ له بِدَيْنٍ أو عينٍ، فأسقطَ، أو وهبَ البعضَ، وأخذَ الباقي، صحَّ بلا شرطٍ وبلا لفظِ صُلحٍ،.....

الهداية

## باب الصلح

هو لغةً: قَطْعُ المنازعةِ.

وشرعاً: معاقدةٌ يتوصَّلُ بها إلى إصلاحٍ بينَ متخاصمَيْن، ويكونُ في الأموالِ غيرها.

والأوَّلُ المقصودُ هنا قسمان: صُلْحُ إقرارٍ، وصلحُ إنكارٍ؛ فلهذا قال:

(يصعُّ) الصلحُ (على إقرارٍ وإنكارٍ) ولكلُّ أحكامٌ تخصُّه، فأشارَ إلى الأوَّلِ بقوله:

(فإذا أقرَّ له بدَّيْنِ أو عينِ، فأسقطَ) عنه من الدَّينِ بعضَه (أو(١) وهبَ البعضَ (٢))

من العينِ (وأخذَ الباقي) من الدَّينِ أو العينِ (صَحَّ) لأنَّ الإنسانَ لا يُمنَعُ من إسقاطِ بعضِ حقِّه كما لا يُمنَعُ من استيفائِه؛ لأنَّه ﷺ كلَّمَ غُرَماءَ جابرِ ليضَعُوا عنه (٣).

ومحلُّ صحَّةِ ذلك إذا كان (بلا شرطٍ) بأن يقولَ المقِرُّ: بشرطِ أن تعطيَني كذا.أو: على أن تعطيني كذا. ويقبلُ الآخَرُ على ذلك، فلا يصحُّ.

(و) محلَّه أيضاً إذا كان (بلا لفظِ صُلحٍ) فإن وقعَ بلفظهِ، لم يصحَّ؛ لأنه صالحَ عن بعضِ مالِه ببعضِ، فهو هضمٌ للحقِّ.

ومحلُّه أيضاً ألا يمنَعه حقَّه بدونِه، وإلا، بطلَ؛ لأنَّه أكل مال الغير بالباطلِ.

ومحلُّه أيضاً أن يكونَ الإسقاط ممَّن يصحُّ تبرُّعُه، فلا يصحُّ من مكاتَبٍ، وناظر

<sup>(</sup>١) ني (ح): قو».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ح): ﴿وَأَخَذَ الْبَاقِيُّ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٢٧)، وهو عند أحمد (١٤٣٥٩).

الهداية

وقف، ووليِّ صغيرٍ ومجنونٍ؛ لأنَّه تبرُّعٌ، وهُمْ لا يملكونه إلا<sup>(١)</sup> إنْ أنكرَ من عليه الحق ولا بيَّنَة؛ لأنَّ استيفاءَ البعضِ عند العجزِ عن استيفاءِ الكلِّ أولى من تركِه.

(وإن وضع) ربُّ دَيْنِ (بعض) دَينِ (حالٌ وأجَّلُ (٢) باقيَه، صعَّ الوضعُ) لأنَّه أسقطَ عن طيبِ نفسِه، ولا مانعَ من صحَّته، و(لا) يصحُّ (التأجيلُ) لأنَّ الحالَّ لا يتأجَّلُ (٣)، وكذا لو صالحَه عن مئةٍ صحاحٍ بخمسين مكسَّرةٍ، فهو إبراءٌ من الخمسين، ووعُدٌ في الأخرى، ما لم يقعُ (٤) بلفظِ الصلح، فلا يصحُّ كما تقدَّم.

(وإن صالحَ عن مؤجَّلِ ببعضِه حالًا) لم يصحَّ في غيرِ كتابةٍ؛ لأنَّه يبذلُ القدرَ الذي يحطُّه عوضاً عن تعجيلِ ما في ذمَّتهِ، وهو لا يجوزُ (أو عكسُه) بأن صالحَ عن حالٌ ببعضِه مؤجَّلاً، لم يصحَّ إن كان بلفظِ الصلح كما تقدَّمَ.

(أو أقرَّ له (٥) ببيتٍ) ادَّعاه (فصالَحه على سُكناه مدَّةً) معيَّنةً أو أبداً (أو) صالحَه على (بناءِ غُرفةٍ له فوقَه) أو (٦ صالحَه على بعضِه ٦)، لم يصحَّ؛ لأنَّه صالَحه عن ملكِه بملكِه أو منفعتِه (٧)، وإن فعلَ ذلك، كان متبرِّعاً، متى شاءَ أخرجَه، وإن فعلَه على سبيلِ المصالحةِ معتقداً وجوبَه عليه بالصلحِ، رجَع عليه بأجرةٍ ما سكنَ؛ لأنَّه أخذَه بعقدٍ فاسدٍ.

<sup>(</sup>١) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٢) في (ح): اوجله!.

<sup>(</sup>٣) في (م): «يؤجل».

<sup>(</sup>٤) في (ح): «يقطع».

<sup>(</sup>٥) ليست ني (س).

<sup>(</sup>٦-٦) في (ح): قصلح على بعض).

 <sup>(</sup>٧) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: لأنه صالحه عن ملكه. راجع للأخيرتين. وقوله: أو منفعته. راجع لقوله: على سكناه. انتهى. قرر المؤلف بعضه».

أو صالحَ مكلَّفاً؛ لِيُقرَّ له بعبوديَّةٍ، أو زوجيَّةٍ بعِوَضٍ، لم يصحَّ.

(أو صالحَ مكلَّفاً (١)؛ ليُقِرَّ له بعبوديَّةٍ) أي: بأنَّه مملوكُه (٢)، لم يصحَّ (أو) صالحَ الهداية امرأة؛ لتُقِرَّ له بـ(زوجيَّةٍ) أي: بأنَّها زوجتُه (بِعوَضٍ، لم يصحَّ) الصلحُ؛ لأنَّ ذلك يُحلُّ حراماً. وإن بذلَ المدَّعَى رقَّه أو (٣) زوجيَّتُه (١) عوضاً لمدَّعِ صلحاً عن دعواه، جازَ البذلُ دونَ الأخذِ.

(و) إن قال: (أقِرَّ لي بدَيْني وأُعطيكَ) منه (كذا) فَفَعلَ (صَحَّ الإقرارُ) لأنَّه أقرَّ بحقً يَحرُمُ عليه إنكارُه (فقط) أي: دونَ الصلحِ، فلا يصحُّ الأنَّه يجبُ عليه الإقرارُ بما عليه من الحقِّ، فلم يجلَّ له أخذُ العِوضِ عليه، فإنْ أخذَ شيئاً، ردَّه (٢٠).

وأشارَ إلى القسمِ الثاني ـ وهو صلحُ الإنكارِ ـ بقولهِ: (وإن ادَّعَى عليه بعيْنٍ أو دَينٍ، فسكتَ) المدَّعَى عليه (أو أنكرَ، وهو) أي: والحالُ أنَّ المدَّعَى عليه (يجهلُه) أي: يجهلُ ما ادُّعِيَ به عليه (فصالَحه) عنه بمالِ حالٌ أو مؤجَّلِ (صحَّ) الصلحُ ؛ لعمومِ قولهِ ﷺ: «الصلحُ جائزٌ بينَ المسلمين إلا صُلْحاً حرَّمَ حلالاً، أو أَحَلَّ حراماً» رواه أبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ. وصحَّحَه الحاكمُ (٧). ومن ادُّعيَ عليه

<sup>(</sup>١) في (ح): «مكلف».

<sup>(</sup>٢) في (ح): المملوك له.

<sup>(</sup>٣) في (ح): دو١.

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: المدَّعى: اسم مفعول. ورقُّه: نائب فاعل. أو زوجيته: معطوف عليه، والهاء فيه راجع على المرأة بمعنى الشخص. انتهى. تقرير المؤلف،

<sup>(</sup>٥) في (ح): (يجب).

<sup>(</sup>٦) في (ح): «العلم».

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٣٥٩٤)، والحاكم في «المستدرك؛ ١٠١/٤ من حديث أبي هريرة ﴿، والترمذي (١٣٥٢) =

ومن كذبَ منهما، لم يصحَّ في حقِّه باطناً، وما أخذَ حرامٌ. ولا يصحُّ بعِوَضٍ عن حدِّ، أو شُفعةٍ،..........

الهداية

بوديعة أو تفريط فيها أو قرض، فأنكر وصالحَ على مالِ، فهو جائز<sup>(۱)</sup>، ذكرة في «الشرح»<sup>(۲)</sup> وغيره، وصلحُ الإنكارِ في حقِّ مدَّعٍ: بيعٌ يردُّ بعيبٍ فيما أخذَه، ويُفسخُ الصلحُ، ويؤخذُ منه بشُفعة إن كان العوضُ مشفوعاً. وفي حقِّ منكِرٍ: إبراءٌ؛ لأنَّه افتدى بيمينِه، فلا ردَّ له ولا شُفعة، بخلافِ صلحِ الإقرارِ، فإنَّ الاعتياضَ عن المقرِّ به بيعٌ في حقِّهما.

(ومن كذبَ منهما) في دعواه أو إنكارِه، وعَلمَ بكذبِ نفسِه (لم يصحَّ) الصلحُ (في حقَّه باطناً) لأنَّه عالمٌ بالحقِّ، قادرٌ على إيصالِه لمستحقِّه (وما أخذَه) من العوضِ (حرامٌ) عليه؛ لأنَّه أكُلٌ للمالِ بالباطلِ.

(ولا يصحُّ) الصلحُ (بِعوَضٍ عن حَدًّ) سرقةٍ وقذفٍ وغيرِهما؛ لأنَّه ليس بمالٍ، ولا يؤولُ إليه (أو)(٢) عن حقِّ (شُفعةٍ) لأنَّها شُرعت إزالةً لضررِ الشركةِ فلا يُعتاضُ عنها

<sup>=</sup> من حديث عمرو بن عوف المزني 🐗.

وأخرجه أيضاً ابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث عمرو بن عوف، وأحمد (٨٧٨٤) من حديث أبي هريرة للله دون الاستثناء، وسكت عنه الحاكم وقال: شاهده حديث عمرو بن عوف وبه يعرف. وقال الذهبي عقب حديث أبي هريرة: منكر. وقال عقب حديث عمرو بن عوف: واه.

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» ص١٤٤ : رواه الترمذي وصحَّحه وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة.

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» ٦/ ٦٥ عند ذكر الحديث: ورواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف إذا انضمت إلى ما قبلها ـ يعني حديث أبي هريرة ـ قويتا.

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٣/ ٤٤ نقلاً عن الرافعي: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر.اهـ وخبر عمر أخرجه مالك في «المدونة» ٤/ ٣٦٥–٣٦٥ ، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٦/ ٦٥ ، من طرق مرسلة عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين... الخبر.

 <sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: فهو جائز. انظر ما معنى الجواز فيه مع أن أحدهما غير محق؟
 انتهى. قلت: هو بمعنى الصحة، أي: ظاهر، كما سيذكر في المتن بعده. انتهى.

<sup>(</sup>٢) •الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف؛ ١٥٠–١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) في (ح): قو،

وإن حصلَ غصنُ شجرتِه في هواءِ جارِه، أو عِرْقُها في أرضِه، أزالَه، فإن أبى، لواه الجارُ إن أمكنَ، وإلّا، قطعَه.

ويجوزُ في دربِ نافذِ فتحُ بابِ؛ لاستطراقٍ، لا إخراجُ نحوِ رَوْشَنِ ومِيْزابِ بلا إذنِ إمامٍ أو نائبِه، ولا دُكَّةٍ ودكَّانٍ، ولا يفعلُ ذلك.....

(أو) أي: ولا يصعُّ الصلحُ عن (تركِ شهادةٍ) بحقٌ أو باطلٍ (أو) عن حقِّ (خيارٍ) لأنَّه الهداية شُرعَ للنظرِ في أحظُ الأمرين، لاَ لاستفادةِ مالٍ، ويسقطُ حدَّ وشفعةٌ وخيارٌ صولحَ عنها.

(وإن حصلَ غُصنُ شجرتهِ في هواءِ جارِه) المختصِّ به أو المشترَكِ (أو) حصلَ (عِرْقُها) أي: الشجرةِ (في أرضِه) أي: أرضِ جارِه (أزالَه) مالكُه وجوباً، إمَّا بقطعِه، أوْ لَيّه إلى ناحيةٍ أخرى (فإن أبَى) مالكُ الغُصنِ أو العِرْقِ إزالتَه (لواهُ) أي: الغصنَ (الجارُ) المالكُ للهواءِ (إن أمكنَ، وإلا) يمكنُ ليَّه (قَطَعَه) الجارُ؛ لوجوبِ إخلاءِ ملكِه، ولا يفتقرُ إلى حاكم، ولا يُجبرُ المالكُ على الإزالةِ؛ لأنَّه ليس من فعلِه، وإن قَطَعَه مالكُ الهواءِ مع إمكانِ ليه، ضَمِنَه.

(ويجوزُ في دَربٍ نافلٍ فتحُ بابٍ لاستطراقٍ) لأنَّه لم يتعيَّن له مالكٌ، ولا ضررَ فيه على المجتازيْن.

و(لا) يجوزُ فيه (إخراجُ نحوِ رَوشَنٍ) على أطراف خشبٍ أو حَجَرٍ مدفونٍ في الحائطِ، ولا إخراجُ ساباطٍ وهو المستوفي للطريقِ كلِّه على جدارَيْن (و) لا إخراجُ (مِيزابٍ) ولو لم يضرَّ (۱) بالمارَّةِ (بلا إذن إمامٍ أو نائبٍه) بلا ضررٍ ؛ لأنَّه نائبُ المسلمين فجرى مجرى إذنِهم (ولا) إخراجُ (دَكَّةٍ) وهي بناءٌ يجلسُ عليه في الطريق (و) لا إخراجُ (دُكَّةً) وهي بناءٌ يجلسُ عليه في الطريق (و) لا إخراجُ (دُكَّانٍ) وهو الحانوتُ، بلا إذنِ إمامٍ أو نائبِه بلا ضررٍ (ولا يفعلُ ذلك) أي: ما ذكرَ

<sup>(</sup>١) في (س): اتضرا.

في مِلكِ جارِه، ولا دربٍ مشترَكِ بلا إذنِ أهلِه، ولا وضعُ خشبِهِ على حائطِ جارِه، إلَّا إذا لم يمكنُ تسقيفٌ إلَّا به، فيجوزُ، ولو لمسجدٍ أو يتيمٍ.

وإذا انهدمَ مشتركٌ، أو خِيفَ ضررُه، فطلبَ أحدُهما أنْ يعمِّرَ الآخَرُ معه، أُجبرَ.

الهداية

(في مِلكِ جارِه، ولا) في (دربٍ مشترَكٍ) غيرِ نافذٍ (بلا إذن أهلِهِ) الجارِ أو أهلِ الدّربِ؛ لأنَّ المنع لأجلِ المستحقِّ، فإذا رضيَ بذلك، جازَ (ولا) يجوزُ لجارِ (۱) (وضعُ خشبِهِ على حائطِ جارِه) أو حائطٍ مشتركٍ بلا إذنِ (إلا إذا لم يمكن تسقيفٌ إلا به) ولا ضررَ (فيجوزُ) لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: «لا يمنعنَّ جارٌ جارَه أن يضعَ خشبَه على جدارِه». ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ: مالي أراكُم عنها معرِضين! واللهِ لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. متَّفقٌ عليه (۲). ويجوزُ ما ذُكِرَ (ولو) كان الحائطُ (لمسجدٍ أو يتيمٍ) فلِجارِه وضعُ خشبِه عليه إذا لم يمكنُ تسقيفٌ إلا به بلا ضررِ.

(وإذا انهدم) بناءً (٣) (مشترَكَ، أو خِيفَ ضررُه) بسقوطِه (فطلبَ أحدُهما أن يعمِّر) شريكُه (الأَخَرُ معه، أُجبِرَ) عليه إن امتنعَ، دفعاً لضررِه؛ لحديثِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» (١) فإن أبَى، أخذَ حاكم من مالِه، أو باعَ عَرْضَه (٥)، أو اقترضَ عليه، وأنفقَ.

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) بلفظ: ﴿يغرزُ»، بدل: ﴿يضعُ. وهو عند أحمد (٧٢٧٨) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت . قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢٣/٢ : هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. اهـ.

وأخرجه أيضاً ابن ماجه (٢٣٤١)، وأحمد (٢٨٦٥) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٤٠٧) عن واسع بن حبان مرسلاً.

قال ابن رجب في أجامع العلوم والحكم؛ ٢٠٩/٢ : وهو أصعُّ. وقال في ٢١١/٢ : وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث اسنده الدارقطني من طرق، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبَّله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها. يشعر بكونه غير ضعيف. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (ح): «عوضه»، والعُرْض: المتاع أو ما سوى الدراهم والدنانير. «المصباح» (عرض).

### باب الحجر

من عجزَ عن وفاءِ شيءٍ من دَيْنِه، حَرُمَ طلبُه وحبسُه، ومن مالُه قدرَ دَيْنِه أو أكثرَ، لم يُحجَرُ عليه، وأُمرَ بوفائهِ، فإن أبي، حُبسَ بطلبِ ربِّه، . . . . .

الهدابة

# باب الحَجْر

وهو في(١) اللُّغةِ: التضييقُ والمنعُ، ومنه سُمِّيَ الحرامُ حِجْراً.

وشرعاً: مَنْعُ إنسانٍ من تصرُّفِه في مالِه.

وهو ضربان: حَجْرٌ لحقُّ الغيرِ، كَعَلَى مُفلسٍ، ولحقٌّ نفسِه، كَعْلَى صغيرِ ونحوِه.

(مَن عجزَ عن وَفاءِ شيءٍ من دَيْنِه) بأن لم يَقدر على شيء أصلاً (حَرُم طلبُه وحبسُه) وملازمتُه؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠] فإن ادَّعَى العُسرة، ودَيْنُه عن عِوضٍ، كثمنٍ وقرْضٍ، أولا، وعُرف له مالٌ سابق، الغالبُ بقاؤه، أو كان أقرَّ أنَّه مَلِيءٌ، حُبسَ إِن لم يُقِمْ بينَةً تخبِرُ باطنَ حالِه، وتُسمَعُ قبلَ حبسٍ وبعدَه، وإلا، حُلِّف وخُلِّي سبيلُه. (ومَن مالُه قدر دَيْنِه، أو) مالُه (أكثر) من دَيْنِه (لم يُحجَر عليه) لعدمِ الحاجةِ إلى الحَجْرِ عليه (وأُمِر) - بالبناءِ للمفعولِ - أي: وجبَ (٢) على الحاكمِ أمرُه (بوفائِه) بطلبِ غريمِه؛ لحديث: "مَظْلُ الغَنِيّ ظُللمٌ".

ولا يترخَّصُ من سافرَ قبله (٤). ولغريم من أرادَ سفراً (٥)، منعُه من غيرِ جهادٍ متعيَّنِ حتى يوثِّقَ برهنِ يُحرزُ، أو كفيلِ مَلِيءٍ.

(فإنْ أبى) قادرٌ وفاءَ دَيْنِ حالٌ (حُبسَ بطلبِ ربِّه) ذلك؛ لحديثِ: «لَيُّ الواجدِ

<sup>(</sup>١) ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): ﴿ووجب،

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)، وأحمد (٨٩٣٨) من حديث أبي هريرة ﴿

<sup>(</sup>٤) أي: قبل الوفاء وبعد الطلب. فشرح منتهى الإرادات؛ للبهوتي ٣/ ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٥) في (ح): «السفر».

فإن أصرَّ، باعَه حاكمٌ وقضاه، ولا يطالبُ بمؤجَّلٍ، ومن مالُه لا يفي بحالٌ دَيْنِه، حُجِرَ عليه بسؤالِ بعض غرمائِه.

الهداية ظلمٌ، يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه» رواه أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما (١).

(۲ قال الإمام ۲): قال وكيع (۳): «عرضُه»(٤): شكواه. و «عقوبتُه»: حبسه. فإنْ أبى، عزَّرَه مرَّةً بعدَ أخرى.

(فإن أصرًّ) على الامتناعِ من قضاءِ دَيْنِهِ وبيعِ مالِه (باعَه حاكمٌ، وقضاه) لقيامِه مقامَه، ودفعاً لضررِ ربِّ الدَّيْنِ بالتأخيرِ.

(ولا يطالَبُ) مَدينٌ بدَيْنِ (مؤجَّلٍ) لأنَّه لا يلزمُه أداؤُه قبلَ حلولِه، ولا يُحجَرُ عليه ن أجلِه.

(ومَن) أيْ: أيُّ مدينٍ (مالُه لا يفي بحالٌ دينهِ) أي: بدَيْنِه الحالِّ (حُجِرٌ) بالبناءِ للمفعولِ - أي: حَجَرَ الحاكمُ وجوباً (عليه بسؤالِ) كلِّ أو (بعضِ غرمائِه) لحديثِ كعبِ بن مالكِ: «أنَّ رسولَ الله ﷺ حجرَ على معاذٍ، وباعَ مالَه» رواه الخلَّالُ بإسنادِه (٥).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٣٦٢٨)، وأحمد (١٧٩٤٦)، وهو عند ابن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي ٧/ ٣١٦–٣١٧، من حديث الشريد بن عمرو کله: «ظلم».

قال عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٥/ ٦٢ : إسناده حسن. اهـ. وقال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٢/ ١٧٤ : «ليُّ»: هو المطل، و«الواجد»: الغني الذي يجد ما يقضي به دينه.

<sup>(</sup>٢-٢) ليست في (م)، وقول وكيع الآتي في (مسند أحمد) إثر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) هو: وكيع بن الجراح، أبوسفيان الرؤاسي، الكوفي، الإمام الحافظ، محدّث العراق، حدث عنه الإمام أحمد. (ت١٩٧هـ – أو ١٩٨هـ). (سير أعلام النبلاء) ٩ / ١٤٠ ، (طبقات الحنابلة) ١ / ٣٩١ .

<sup>(</sup>٤) في (ح): اوعرضها.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١٦٨/١ ، والدارقطني (٤٥٥١)، والحاكم ٥٨/٢ ، والطبراني في «الأوسط» (٩٣٥٥)، والبيهقي ٤٨/٦ من طريق إبراهيم بن معاوية، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال العقيلي: إبراهيم بن معاوية لا يتابع على حديثه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٤٣/٤ : =

ويستحبُّ إظهارُه، فلا ينفذُ تصرُّفُه فيه بعدَه ولا إقرارُه عليه. ومن وجدَ الممدة عينَ ما باعَه، أو أقرضَه له، ونحوَه ولو بعدَ حجرِه جاهلاً به، رجعَ به، . .

(ويستحبُّ إظهارُه) أي: حَجْرِ الفَلَسِ، وكذا السَّفَهِ؛ ليعلمَ الناسُ بحالِه، فلا الهداية يعاملوه إلا على بصيرةِ.

ثُمَّ اعلم أنَّه يتعلَّقُ بحَجْرِه أحكامٌ:

أحدُها: المنعُ من التصرُّفِ في مالِه، وإلى هذا أشارَ بقولِه: (فلا ينفذُ تصرُّفُه) أي: المحجورِ عليه؛ لِفَلَسِ (فيه) أي: في مالِه الموجودِ، والحادثِ بإرثِ، وغيرِه (بعدَه) أي: بعدَ الحجرِ عليه بغيرِ وصيَّةٍ، أو تدبيرٍ (ولا إقرارُه عليه) أي: على مالِه؛ لأنَّه محجورٌ عليه، وأمَّا تصرُّفُه في مالِه قبلَ الحجرِ عليه، فصحيحٌ؛ لأنَّه رشيدٌ غيرُ محجورِ عليه، لكن يحرمُ عليه الإضرارُ بغريمِه.

(و) الثاني: أنَّ (مَن وَجدَ عينَ ما باعَه) للمفلسِ (أو أقرضَه له ونحوَه) كما لو وجدَ عينَ ما أعطاه له رأسَ مالِ سَلَم (ولو) كان بيعُه، أو قرضُه له (١٠)، ونحوُه (بعدَ حَجْرِه)، حالَ كونِ المعاملِ للمفلسِ (جاهلاً به) أي: بالحجْرِ عليه (رجعَ به) أي: بعينِ مالهِ حيثُ كان باقياً بحالِه (٢)، ولم يأخذُ من ثمنِه شيئاً؛ لقوله ﷺ: إمن أدركَ

<sup>=</sup> رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه إبراهيم بن معاوية، وهو ضعيف.

وتابع إبراهيم بن معاوية إبراهيمُ بن موسى عند الحاكم ٣/ ٢٧٣ ، والبيهقي ٨/٦ عن هشام بن يوسف. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (١٧١)، (١٧٢) ، وعبد الرزاق (١٥١٧٧)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/٣٠ (٤٤) ، والبيهقي ٨/٦ من طرق عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك مرسلاً.

وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» ٣/ ٢٨٦-٢٨٧ : هذا من المراسيل، وكذا أسنده هشام ابن يوسف عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، والمرسل أصح، لأن عبد الرزاق أرسله عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب، أن معاذ بن جبل...الخبر.

وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام؛ ص١٤٣ : أخرجه أبو داود مرسلاً، ورجّح إرساله.

وصوّب المرسل أيضاً العقيلي في «الضعفاء» ١/ ٨٨ . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/٤ /٤ : رواه الطبراني في الكبير مرسلاً، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ح).

وإن تصرَّفَ في ذمَّتِه، أو أقرَّ بدَيْنٍ طولبَ به بعد فكِّ حجرِه، ويبيعُ حاكمٌ مالَه، ويقسمُه بالمحاصَّةِ، ولا يحلُّ مؤجَّلٌ بحَجْرِ.......

الهداية

متاعَه عندَ إنسانِ أفلسَ، فهو أحقُّ به» متَّفقٌ عليه من حديثِ أبي هريرةَ (١). ويصتُّ رجوعُه بقولٍ: كرجعت في متاعي، أو: أخذتُه ونحوِه، ولو متراخياً بلا حاكم.

وعُلمَ من كلامِه أنَّ مَن عاملَه بعدَ الحجْرِ عالماً به، فلا رجوعَ له؛ لدخُولِه على بصيرةٍ، ويتبعُ ببدلِها بعدَ فَكُ الحجر عنه.

(وإن تصرَّفَ) محجورٌ عليه؛ لفَلَسِ (في ذمَّتِهِ) كأن اشترى شيئاً بثمنٍ في الذمَّةِ، أو (٢) تزوَّجَ امرأةً بصَداقٍ في الذمَّةِ، (أو أقرَّ بدَيْنٍ) صحَّ، و(طولب) المحجورُ عليه (به) أي: بما لزمه (٣) في ذمَّتِه بعدَ الحجْرِ عليه (بعدُ فكِّ حَجْرِه) فلا يشاركُ الغرماء.

(و) الثالث: أنّه (يبيعُ علَمُ ماله) أي: مالَ المفلسِ الذي ليس من جنسِ الدَّينِ بثمنِ مثله، أو أكثرَ (ويقسمُه) أي: ثمنَ ما باعَه بين الغُرماءِ فوراً (بالمُحاصَّةِ) أي: بقدرِ الديونَ، وتنسبَ إليها مالَ المفلسِ، أي: بقدرِ الديونِ. وطريقُ المُحاصَّة: أن تجمعَ الديونَ، وتنسبَ إليها مالَ المفلسِ، وتعطيَ كلَّ غريمٍ من دَيْنِه بتلكَ النسبةِ. فلو كان مالُ المفلسِ ألفاً، وعليه لزيدِ ألفٌ وأربعمتُة، ولعمرو ستُّمئة، فمجموعُ (٥) الدَّيْنِ ألفان، ونسبةُ مالِ المفلسِ إليهما نصفٌ، فلزيدِ نصفُ دَيْنِه سبعمتُة، ولعمرو نصفُ دَيْنِه ثلاثمنة، وعلى هذا فقِسْ، فإنَّه نصفٌ، فلزيدِ نصفُ دَيْنِه سبعمتُة، ولعمرو نصفُ دَيْنِه ثلاثمنة، وعلى هذا فقِسْ، فإنَّه ينفعُك (٦) هنا، وفي الوصيَّة، وغيرها.

(ولا يَحلُّ) دينٌ (مؤجَّلُ) على مفلسٍ (بحَجْرٍ) عليه؛ لأنّ الأَجَلَ حتَّ للمفلسِ، فلا يسقطُ بحجره كسائر حقوقِه.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) في (س): (لوء.

<sup>(</sup>٣) في (م): «لزم».

<sup>(</sup>٤) في (س): «يتبع».

<sup>(</sup>٥) ني (ح): دنمجمع).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ينفك).

ولا بموت إن وُثِّقَ برهنِ أو كفيلِ مَلِيْءٍ.

وإن ظهرَ غريمٌ بعدَ قسمَةٍ، رجعَ على الغرماءِ بقسطِه، ولا ينفكُ حجرُه إلَّا بوفائِه، أو حكمِ حاكمٍ، ويجبرُ على تكسُّبٍ؛ لوفاءِ بقيَّتِه.

الهداية

(ولا) يَحلُّ مؤجَّلُ أيضاً (بموت) مَدِينِ (إن وُثِّقَ) - بالبناءِ للمفعولِ، وتشديدِ الثاءِ المثلَّنةِ - أي: إن حفظَ الورثةُ الدَّينَ (برهنِ) يحرزُ (((أو كفيلٍ مَليمٍ) بأقلِّ الأمرين من قيمةِ التركةِ أو الدَّينِ؛ لأنَّ الأجلَ حقَّ للميتِ، فورثَ عنه، كسائرِ حقوقهِ، فإن لم يوثِّقوا، حلَّ الدَّينُ، لغلبةِ الضررِ.

(وإن ظهرَ غريمٌ) للمفلسِ (بعدَ قسمةِ) الحاكمِ مالَ المفلسِ، لم تنقضِ القسمةُ (ورجعَ على الغرماءِ بقسطِه) لأنَّه لو كان حاضراً، شاركَهم، فكذلك إذا ظهر، ففي المثالِ: لَو (٢) ظهرَ غريمٌ ثالثٌ، دينُه خمسمئة، كانت نسبةُ مالِ المفلسِ إلى جملةِ الدَّيْنِ (٣) خُمسَيْنِ، فلكلِّ غريمٍ خُمسًا دَيْنِه، فلهذا الثالثِ مئتان، وهما خُمسُ الألفِ الذي هو مالُ المفلسِ، فيرجعُ على كلِّ من الغريمين الأوَّلين بخُمسِ ما في يده، فيأخذُ من زيدٍ مئةٌ وأربعين، ومن عمرو ستين.

(ولا ينفكُ حَجْرُه) أي: المفلسِ: (إلا بوفائِه) لِدَيْنِه، فينفكُ؛ لزوال المعنى الذي شُرعَ له الحجرُ، والحكمُ يدورُ مع عِلَّتِه (أو حُكْمِ حاكم) فينفكُ بِحُكمِه، ولو مع بقاءِ بعضِ الدَّيْنِ؛ لأنَّ حكمَه بفكِّه مع بقاءِ بعضِ الدَّيْنِ لا يكونُ إلا بعدَ البحثِ عن فراغِ مالِه، والنظرِ في الأصلحِ من بقاءِ الحجرِ و(نا فكه (ويُجبَرُ) بالبناءِ للمفعولِ. أي: يلزمُ الحاكمَ إجْبارُ مفلسِ له كسب (على تكسُبٍ) ولو بإيجارِ نفسِه فيما يليقُ به (لوفاء بقيَّته) أي: باقي الدَّيْنِ بعد قسمةِ ما وُجدَ من مالِه.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(س): اليحوزا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿أُوا.

<sup>(</sup>٣) ليست في (س).

<sup>(</sup>٤) ني (ح) و(م): «أو».

من دفعَ مالَه لمحجورِ عليه لحظّه، كصغيرِ، ومجنونِ، وسفيهِ، رجعَ به إِنْ بقيَ. وإِنْ أَتَلْفُوه، فلا ضمانَ، وعليهم أرشُ ما جنَوه، وضمانُ ما لم يُدفْع إليهم.

وإذا تَمَّ لصغيرِ خمسَ عشْرةَ سنةً، أو أنزلَ، أو نبتَ حولَ قُبُلِه شَعرٌ خَشِنٌ، أو حاضت أنثى، فقد بلغَ.

الهداية

# فصلٌ في المحجورِ عليه لحظُّه

(من دَفَعَ مالَه) بعقدٍ، كبيعٍ، أَوْ لاَ، كعاريَّةِ (لمحجورٍ عليه لحظّه، كصغيرٍ ومجنونٍ وسفيه، رَجع) الدافعُ (به) أي: بما دفعَه (إن بقيّ) المدفوعُ؛ لبقاءِ ملكِه عليه. (وإن أتلفوه) أي: أتلفَ الصغيرُ والمجنونُ والسفيهُ ما دُفع إليهم (فلا(١) ضمان) عليهم، بل يضيعُ على الدافع؛ لتسليطهِ إيَّاهم عليه (و) يجبُ (عليهم) أي: الصغيرِ والمجنونِ والسفيهِ (أرشُ ما جَنَوْه) على نفسٍ أو طَرَفٍ؛ لأنَّه لا تفريطَ من المجنيِّ عليه (و) يجبُ عليهم أيضاً (ضمانُ ما) أيِّ شيء (لم يُدفعُ إليهم) من المالِ دفعاً عليه (و) يجبُ عليهم أيضاً (ضمانُ ما) أيِّ شيء (لم يُدفعُ إليهم) من المالِ دفعاً معتبراً، بأن أخذُوه من غيرِ دفع، أو دفعه لهم نحوُ صغيرٍ؛ فيكونُ مضموناً كما في معتبراً، بأن أخذُوه من غيرِ دفع، أو دفعه لهم نحوُ صغيرٍ؛ فيكونُ مضموناً كما في «مغني ذوي الأفهام»، وذلك لأنَّه إتلاف، فاستوى فيه المكلَّفُ وغيرُه.

(وإذا ( تَمَّ لصغير ) ذكراً كان، أو أنثى، أو خُنثى ( أخمسَ عشرةَ سنةً) فقد بلغَ (أو أنزلَ) الصغيرُ، أي: أمْنَى، فقد بلغَ (أو نبتَ حولَ قُبُلِه شَعَرٌ خَشِنٌ) أي: يستحتُّ أخذُه بالموسى - لا زَغَبٌ ( أَن ضعيفٌ - فقد بلغَ (أو حاضت أنثى، فقد بلغ ) ت وكذا لو حاض خُنثى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ولاُّهُ.

<sup>(</sup>٢-٢) في (م): «أتم الصغير».

<sup>(</sup>٣) ليست في (س).

<sup>(</sup>٤) في (ح): (زغبر).

ولا يُعطى مالَه حتى يؤنسَ رشدُه، وهو صلاحُ المالِ بأن لا يُغبَنَ غالباً السد في تصرُّفِه، ولا يبذل مالَه في حرامٍ، أو ما لا فائدةَ فيه.

ويُختَبَرُ قبلَ بلوغِه بلائقٍ لأبويه<sup>(١)</sup>.

فإذا عُلِمَ رشدُه وبلوغُه، دُفِعَ إليه ماله بلا قضاءٍ..........

الهداية

(ولا يُعطى) بالبناءِ للمفعولِ، من بلغَ (مالَه حتى يُؤنَسَ) أي: يُعلَمَ (رُشدُهُ، وهو) أي: الرُّشدُ (صلاحُ) أي: إصلاحُ (المال) لقولِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ الله عنهما في قولهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ مَا شَتُمُ مِنْهُمُ رُشَدًا ﴾ [النساء:٦] (٢): إصلاحاً في أموالهم (٣). فعلى هذا يُدفعُ مالُه إليه، ولو مفسداً لدينهِ.

ويُعلمُ رشدُه (بأنْ) يتصرَّفَ مراراً، و(لا يُغبَن غَالباً) غَبناً فاحشاً (في تصرُّفِه، ولا يبذُل مالَه في حرامٍ) كخمرٍ، وآلات لَهوِ (١٠) (أو) في (ما لا فائدةً فيه) كحرقِ نِفْطِ يشتريه؛ للتَّفرُج عليه؛ لأنَّ من صرفَ مالَه في ذلك عُدَّ سفيهاً.

(ويُختَبرُ) الصغيرُ (قبلَ بلوغِه بـ) تصرُّفِ (لاثقِ لأبويه (٥)) ويختلفُ ذلك باختلافِ الناس، فيُختَبرُ ولَدُ تاجرِ ببيعٍ وشراءٍ، وولدُ رئيسٍ وكاتبِ باستيفاءِ على وكيلِه ومحاسبة (٢) له، وأنثى باشتراءِ قطنِ واستجادتِه ودفعِ أُجرتِه للغزَّالاتِ واستيفاءِ عليهنَّ.

(فإذا عُلمَ رشدُه وبلوغُه، دُفعَ) ـ بالبناء للمفعول ـ أي: وجبَ على الوليِّ ( أن يدفعَ ( إليه ماله بلا قضاءٍ) أي: بلا حكمِ حاكمٍ بفكِّ الحجرِ عنه؛ لأنَّ الحجرَ على

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿بهُ، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب» .

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ح) و(م): ١ أي١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ٦/٦٠٪ ، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» ٢/ ١٢١ ، وابن أبي حاتم
 في «تفسيره» ٣/ ٨٦٥ ، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٦/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل و(س).

<sup>(</sup>٥) في (ح) و(م): ﴿بِهِ ٤

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿وَ مَحَاسَبُتُهُۥ

<sup>(</sup>٧-٧) ليست في الأصل.

لا قبله بحال.

ووليُّهم حالَ الحجرِ أبِّ، ثُمَّ وَصيُّه، ثُمَّ حاكمٌ.

ولا يتصرَّفُ لهم إلَّا بالأحظِّ، وله دفعُ مالِه مضاربةً.

الهداية

الصغيرِ لا يحتاجُ إلى حُكمِ (١)، فيزولُ بدونه.

و(لا) يدفعُ مال(٢) من بلغَ إليه (قبلَه) أي: قبلَ الرشدِ (بحالِ) ولو صار شيخاً، وكذا مجنونِ أفاق بالغاً رشيداً، فينفكُّ (٣) عنه الحجرُ، ويُدفعُ إليه مالُه، وإلا، فلا.

(ووليُّهم) أي: الصغيرِ والمجنونِ ومَن بلغَ سفيهاً، واستمرَّ (حالَ الحجر) عليهم (أَبُّ) بِالغٌ رشيدٌ؛ لكمالِ شفقتِه (ثُمَّ) ولِيُّهم بعدَ أَبِ (وصيَّه) لأنَّه نائبُه، أَشْبَه وكيلَه في الحياةِ (٤)، ولو بجُعْلِ، مع وجودِ متبرِّع (ثُمَّ) وليُّهم بعدَ أبِ ووصيِّه (حاكمٌ) لأنَّه وليُّ من لا وليَّ له، فإن عُدِمَ حاكمٌ أهلٌ، فأمينٌ يقومُ مقامَه. قال الإمامُ رضيَ الله عنه: أمَّا حكَّامُنا اليومَ، فلا أرى أن يتقدَّمَ إلى أحدٍ منهم، ولا يدفعَ<sup>(ه)</sup> إليه شيءٌ.

ومن فُكَّ عنه الحجرُ، فسَفِهَ، أُعيدَ الحجرُ عليه، ولا ينظرُ في مالِه إلا الحاكمُ، كمن جُنَّ بعد بلوغ ورُشدٍ.

(ولا يتصرَّفُ) الوليُّ (لهم إلا بالأحَظُّ) لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلِّقِ هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الانعام: ١٥٢] والمجنونُ والسفيهُ في معناه، ويتَّجرُ ولِيُّ المحجورِ عليه له (٦) مجاناً بلا أخذِ شيءٍ من الربح.

(وله) أي: للوليِّ (دفعُ مالِه) أي: المحجور عليه، لمن يتَّجرُ فيه (مُضاربةٌ (٧)

<sup>(</sup>١) في (س): ﴿حاكم﴾،

<sup>(</sup>٢) في (س): ٤ماله،

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿فَيُفَكُّ،

<sup>(</sup>٤) في (س): [الجعالة].

<sup>(</sup>٥) ليست في (س).

<sup>(</sup>٦) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يضاربه).

بجزء من ربحِه.

العمدة

الهداية

ويأكلُ فقيرٌ من مالِ مولِّيه الأقلَّ من كفايتِه أو أجرتِه مجَّاناً، ومع غناهُ، ما فرضَه حاكمٌ.

ويُقبَلُ قولُ وليِّ بعدَ رشدِه في قَدْرِ نفقتهِ بلائقٍ، . . . . . . . . . . . . .

بجزء) معلوم (مِن ربحِه) للعاملِ: لأنَّ عائشةَ أبضعت مَالَ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(ويأكلُ) ولِيَّ (فقيرٌ من مالِ مُولِّيه) لقولهِ تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأَكُلُ بِٱلْمَعُرُفِ ﴾ [النساء:٦] (الأقلَّ من كفايته أو أجرتِه) أي: أجرةِ عملِه. فإذا كانت كفايتُه أربعة دراهم، وأجرةُ عملِه ثلاثةُ أو بالعكس، لم يأكلُ إلا ثلاثةً؛ لأنَّه يأكلُ بالحاجةِ والعملِ جميعاً، فلا يأخذُ إلا ما وجدا(٢) فيه (مجَّاناً) فلا يلزمُه عِوَضُه إذا أيسرَ؛ لأنَّه عِوضٌ عن (٣) عملِه، فهو فيه كالأجيرِ والمُضاربِ.

(ومع غناه) أي: الوَليِّ، يأكلُ من مالِ مُولِّيه (ما فرضَه) أي: قدَّره له (حاكمٌ).

وعُلِم منه: أنَّ للحاكمِ فرْضَه، لكن لمصلحةٍ، فإن لم يَفرِضُ له شيئاً، لم يأكلُ منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ ﴾ [النساء: ٦].

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه مالك في «الموطأ» ١/ ٢٥١ ، والشافعي في «مسنده» (١٢٢٥ ترتيبه)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٦٩٨٣) و(٦٩٨٤)، وابن شيبة ٣/ ١٤٩ ، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل ما نصه: ﴿أَي الحاجة والعملِ ا.

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) ني (م): ﴿نفقة﴾.

<sup>(</sup>٥) ليست في (س).

وتلفٍ، وغبطةٍ، أو ضرورةٍ لبيعِ عَقارٍ، وكذا في دفعٍ إليه إن تبرَّعَ. وما استدانَ عبدٌ بإذنِ سيِّدِه، فعليه، وإلَّا، ففي رقبتِه، كأرشِ جنايتِه وقيمةِ مُتلَفِه.

الهداية

سنتين. فقال من انفكَّ حجرُه (١): بل منذُ سنةٍ. لأنَّ الأصلَ عدمُ ما يدَّعيه الوَلِيُّ، فلا يُقبلُ إلا ببيِّنةٍ (٢).

(و) يُقبلُ قولُ الوليِّ أيضاً في دعوى (٣) (تَلَفِ) مالِ المحجورِ عليه وعدمِ تفريطٍ (و) في وجود (غبطةٍ) أي: مصلحةٍ (أو) وجودِ (ضرورة لبيع عقارٍ) لأنَّه أمينٌ (وكذا) يُقبلُ قولُ وليِّ أيضاً (في دفعٍ) مالِ من إنفكَّ حجرُه (إليه إنْ تبرَّعُ) الوليُّ؛ لأنَّه قبضَ المالَ لمصلحةِ المحجور عليه فقط، أشبة الوديعَ. ويحلفُ في ذلك كلِّه غيرُ حاكمٍ كما تقدَّم، فإنْ كان الوليُّ بجُعْلٍ، لم يُقبلْ قولُه في دفعِ المالِ؛ لأنَّه قبضَه لنفعِه، كالمرتهنِ والمستعيرِ.

(وما استدان) له (عبدٌ) من نحوِ اقتراضِ وشراءِ بثمنٍ في الذَّمَّةِ (بإذنِ سيِّدهِ، فعليه) أي: على السيِّد أداؤه (وإلا) يكن استدانَ بإذنِ سيِّدِه (ف) ما استدانَه (في رقبتِه) يخيَّرُ السيد بين بيعِه وفدائِه بالأقلِّ من قيمتِه، أو دَيْنِه ولو أعتقَه، وإن كانت العينُ باقيةً، ردَّت لربِّها (كأرْش جنايتهِ) أي: العبدِ (وقيمةِ مُتلَفِه) \_ بضمِّ الميم، وفتحِ الَّلامِ \_ أي: ما أتلفَه العبدُ، فيتعلَّقُ ذلك برقبتهِ، ويخيَّرُ فيه (٥) سيِّدُه، كما تقدَّمَ. هذا إذا ثبتَ ذلك ببينةٍ أو إقرارِ السيِّدِ، فأمَّا إذا لم يثبتْ إلا باعترافِ العبدِ، فيتعلَّقُ بذمَّةِ العبدِ، يُتبعُ به بعدَ عتقهِ.

<sup>(</sup>١) في (س): (حجزه).

<sup>(</sup>۲) في (س): «بيمينه».

<sup>(</sup>٣) ليست في (س).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿وجوبٍ،

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل و(س).

الهداية

فتلخَّصَ أنَّ دينَ العبدِ على ثلاثة أقسام.

(ولا يصحُّ تصرُّفُه) أي: العبدِ (بلا إذنَ سيِّدهِ) لأنَّه محجورٌ عليه؛ لحقِّ السيِّدِ (فإنْ أَذِنَ) له السيِّدُ (صحَّ) تصرُّفُه (ولو) كان العبدُ (مميِّزاً) كالكبيرِ.



### باب الوكالة

تصحُّ بكلِّ قولٍ دلَّ على إذنٍ، وقَبول بقولٍ، أو فعلٍ دالٌ عليه فوراً ومتراخياً، كشركةٍ، ومساقاةٍ.

ومن له التصرُّفُ في شيءٍ، فله التوكيلُ والتوكُّلُ فيه.

الهداية

### باب الوكالة

بفتح الواوِ وكسرِها.

وهي لغةً: التفويضُ، تقولُ: وكَلت أمري إلى اللهِ. أي: فوَّضته إليه.

واصطلاحاً: استنابةُ جائز التصرُّفِ مثلَه فيما تَدخُلُه النيابةُ.

و(تصحُّ) الوكَالةُ (بكلِّ قولِ دلَّ على إذْنِ) كافعلْ كذا، وأذِنتُ لكَ في فعله.

وتصحُّ مؤقَّتةً، ومعلَّقةً بشرطٍ، كوصيَّةٍ (١) وإباحةِ أكلِ، وولايةِ قضاءِ وإمارةِ.

(و) يصحُّ (قَبول) وكيلٍ (بـ) كلِّ (قولٍ، أو فعلٍ دالٌ عليه) أي: على القَبولِ (فوْراً ومتراخياً): كأن يوكِّلَه في بيعِ شيءٍ، فيَقبل الوكَالَة في الحالِ أو بعدَ سنةٍ، أو يبلغَه أنَّه وكَّلُه بعدَ شهرٍ، فيبيعَ من غيرِ قَبولِ لفظيٌّ (كشركةٍ ومساقاةٍ) ومزارعةٍ، فيصحُّ إيجابُها بكلِّ قولٍ أو فعلٍ دلَّ عليه فوراً و(٢)متراخياً.

(ومن له التصرُّف في شيءٍ) لِنفسِه (فله التوكيلُ) فيه (والتوكُّلُ فيه) أي: جازَ له أنْ ينبَ (<sup>(۳)</sup> غيرَه، وأنْ ينوبَ عن غيرِه؛ لانتفاءِ المفسدةِ، والمراد فيما تدخُلُه النيابةُ (٤٠، ويأتى.

ومن لا يصحُّ تصرُّفُه بنفسِه، فبنائِبه أولى، فلو وكَّلَه في بيعِ ما سيملكُه، أو طلاقِ

<sup>(</sup>١) في (س): الوصية).

<sup>(</sup>٢) في (م): ١٩أو١.

<sup>(</sup>٣) في (ح) و(س): (يستنيب).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

وتصحُّ في حقِّ آدميٍّ من عَقْدٍ وفسخٍ وعتقٍ وطلاقٍ ورجعةٍ وإقرارٍ ونحوِه، دونَ ظهارٍ ولعانٍ ويمينِ.

وتصحُّ أيضاً في إخراج زكاءً وكفَّارةٍ ونَذْرٍ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهداية

من يتزوَّجُها (١)، لم يصحَّ.

ويصحُّ توكيلُ امرأةٍ في طلاقِ نفسِها وغيرِها، وأنْ يتوكَّلَ واجدُ الطَّوْلِ في قَبولِ نكاحِ أمةٍ لمن<sup>(٢)</sup> تباحُ له، وغنيٌّ لفقيرٍ في قَبولِ زكاةٍ، وفي قَبولِ نكاحِ أختِه ونحوِها لأجنبئ.

(وتصحُّ) الوكالةُ (في) كلِّ (حقِّ آدميٌ من عقد) بيعٍ وغيرِه؛ لأنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ وكَّلَ عُرُوةَ بنَ الجَعْدِ في الشراءِ ((()) وسائرُ العقودِ، كالإجارةِ والقرضِ والمُضاربةِ والإبراءِ في معناه (وفسخ ) كخُلْعٍ، وإقالةٍ (وعِتق، وطلاق) لأنَّه يجوزُ التوكيلُ في الإنشاءِ (()) ، فجازَ في الإزالةِ بطريقِ الأولى (ورجعة، وإقرارٍ (()) ، ونحوه) كتملُّكِ مباح كصيدِ وحشيشٍ.

(دون ظِهارٍ) فلا تصحُّ الوكالةُ فيه؛ لأنَّه قولٌ مُنكَرٌ وزُورٌ (ولعانٍ، ويمينٍ) ونَذْرٍ، وقسامةٍ، وقَسْمِ بين زوجاتٍ، وشهادةٍ، ورَضَاعٍ، والتقاطِ، واغتنامٍ، وغَصْبٍ، وجناية، فلا تدخلُها نيابةٌ.

(وتصحُّ) الوكالة (أيضاً في إخراج زكاةٍ وكفَّارة، و) إخراجِ (نذرٍ) لأنَّه ﷺ كان يبعثُ عُمَّالَه لقبضِ الصدقاتِ، وتفريقِها<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ح): «تزوجها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كمن».

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٣٦٤٢) عن عروة: أن النبي 激 أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة... الحديث. وهو عند أحمد (١٩٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) في (ح): «الإفشاء».

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿أَي: في الإقرار عني، تقرير شيخنا أحمد؛.

<sup>(</sup>٦) تقدُّم حديث معاذ بن جبل عندما بعثه رسول الله 撰 إلى اليمن، في باب إخراج الزكاة من كتاب الزكاة.

وإقامةِ حدٍّ وإثباتِه.

العمدة

وفي حجِّ وعمرةٍ مع عجزٍ.

ولوكيلٍ أن يوكِّلَ فيما وُكِّلَ فيه مع عجزٍ عنه، وإذا لمْ يتولَّه مثلُه، أو بإذنِ موكِّلٍ فقط.

(و) تصحُّ في (إقامةِ حدَّ وإثباتِه) لقوله ﷺ: «واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإن الهداية اعترفت، فارْجمها» فاعْتَرَفَتْ، فأمرَ بها، فرُجِمَتْ. متَّفقٌ عليه (١١).

(و) تصحُّ (في حجِّ وعُمرةٍ) في فرضِ (مع عجزِ) مستنيبٍ، وفي نفلِ مطلقاً لا<sup>(۲)</sup> في عبادةٍ بدنيَّةٍ مَحْضةٍ، كصلاةٍ، وصوم، وطهارةِ<sup>(۳)</sup> حَدَثِ<sup>(٤)</sup>.

(ولوكيلٍ أَنْ يوكِّلَ) غيرَه (فيما وُكِّلَ فيه مع عجز) وكيلٍ (عنه) أي: عن فعلِ ما وُكِّلَ فيه.

(و) لوكيلِ أَنْ يوكِّلَ (إذا لم يتولَّه) أي: الشيءَ الذي وُكِّلَ فيه (مثلُه) أي: مثلُ الوكيلِ عادةً (أو) أي: ويجوزُ أَنْ يوكِّلَ وكيلٌ مطلقاً (بإذن موكِّلٍ) له في التوكيلِ، أو يقولُ له: اصنعُ ما شئت، ونحوَه (فقط) أي: ليس للوكيل أَنْ يُوكِّلَ في غيرِ الصُّورِ الثلاثِ.

(و) الوكالة: عقد جائزٌ (تنفسخُ (١) بموتِ أحدهما) أي: الوكيلِ والموكّلِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۲۷)، (۲۸۲۸)، ومسلم (۱۲۹۷) و(۱۲۹۸) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (۲۷۰٤۲) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل .

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(س): اإلا،

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): «من» .

<sup>(</sup>٤) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (س): قمع القدرة).

<sup>(</sup>٦) في (ح): القسخاء

وجنونِه، وعزلِه.

العمدة

ومن وُكُلَ في بيعٍ أو نحوِه، لم يَبعْ من نفسِه، ولا من عَمودَيْ نسبِه، أو زوجتِه، ولا بغير نقدِ البلدِ، ولا بعَرْضِ، أو نَساء.

وإن باعَ بدونِ ثمنِ مثلٍ أو ما قدَّرَ له، صحَّ، وضمنَ النقصَ، وكذا إن اشترى بأزيدَ.

الهداية

(وجنونِه) أي: جنونِ أحدِهما المطبِقِ (و) تنفسخُ أيضاً بـ (عَزْلِهِ) أي: بعزلِ الموكِّلِ الوكيلَ، ولو قبلَ علمِه. ولو باعَ أو تصرَّف، فادَّعى أنَّه عزلَه قبلَه، لم يُقبَلُ إلا ببيَّنةٍ.

(ومن وُكِّلَ في بيع أو نحوه) كشراء (لم يَبعُ) وكيلٌ ولم يشترِ (من نفسِه) لأنَّ العُرْفَ في البيعِ بيعُه من غيرِه، فحُملتِ الوكالةُ عليه، ولأنَّه تلحقُه (١٠ تُهَمةٌ (ولا مِنْ عمودَيْ نَسَبه) أي: ولدِه وإن سفلَ، وأصلِه وإن علا (أو) من (زوجتِه) ومكاتبِه وسائرِ منْ لا تُقبَلُ شهادتُه له؛ لأنَّه متَّهَمٌ في حقِّهم، وكذا حَاكم وأمينُه، وناظرُ وقفٍ؟ (٢ أي: في بيعِ وإجارةٍ لشيءٍ من الوقفِ ٢)، ووصيّ ومُضارِب وشريك عِنَانٍ ووجوهٍ.

(ولا) يبيعُ<sup>(٣)</sup> وكيلٌ (بغيرِ نَقْدِ البلدِ، ولا بَعرْضٍ<sup>(١)</sup>، أو<sup>(٥)</sup> نَسَامٍ) بالمدِّ، أي: مؤجِّلٍ؛ لأنَّ عقد الوكالةِ لا يقتضيه، فإنْ كان في البلد نقدان<sup>(٦)</sup>، باعَ بأغلبِهما رواجاً، فإنْ تساويا، خيَّر.

(وإنْ باع) وكيلٌ (بدونِ ثمنِ مِثْل) إنْ لم يقدَّرْ ثمنٌ (أو) باعَ بدونِ (ما قدَّرَ له) موكِّلٌ (صحَّ البيعُ (وضَمِنَ) وكيلٌ (النَّقْصَ) عن ثمنِ مِثلٍ أو مقدَّرٍ (وكذا إن اشترى) وكيلٌ (بازيدَ) من ثمنِ مثلِ أو ما قدَّرَ له، صحَّ وضمنَ الزيادةَ، ومثلُ وكيلِ ناظرُ وَقْفِ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «به».

<sup>(</sup>٢-٢) ليست في (ح) و(س).

<sup>(</sup>٣) ني (ح): دبيع).

<sup>(</sup>٤) في (ح): (بقرض).

<sup>(</sup>٥) ني (م): دولاء.

<sup>(</sup>٦) في (س): «بقدان».

وإن اشترى معيباً علمَه، لزمه (۱<sup>)</sup>، إنْ لم يرضَ موكِّلُه، وإن جهله، فله ردُّه.

ووكيلُ البيعِ يسلِّمُه، ولا يقبضُ الثمنَ إن لم يفضِ إلى رباً، ويسلّم وكيلُ مشترِ ثمناً، فإن أخَّرَه بلا عذرِ، ضمنَه.

الهداية

(وإن اشترى) وكيلٌ (معِيباً عَلِمُه) أي: علمَ الوكيلُ العيبَ (لزِمَه) أي: الوكيلَ الشراءُ، وصارَ ما اشتراه ملكاً له، فليس له ردُّه؛ لدخولِه على بصيرةٍ (إنْ لم يرضَ) به (موكِّلهُ) فإنْ رضيَه، كان له، إنْ لم يشترِ بعينِ المالِ، وإلا ففُضُوليٌّ، فلا يصحُّ كما في «الإقناع»(٢) (وإنْ (٣ جهلَه) أي ٣): جهلَ الوكيلُ العيبَ (فله ردُّه) لأنَّه قائمٌ مقامَ الموكِّلِ، ما لم يرضَ به موكِّلٌ قبلَ الردِّ؛ لأنَّ الحقَّ له.

(ووكيلٌ) في (البيع يسلِّمُه) أي: المبيع (ولا يقبضُ) وكيلُ البيع (الثمنَ) بغيرِ قرينةٍ تدلُّ على قبضِه، كتوكيلِه في بيع شيء في سوقٍ غائبٍ عن الموكِّلِ فيقبضُه، فإن تركه فضاعَ، ضمنَه، هذا المذهبُ عند الشيخين (٤)، وجزم به صاحبُ «الإقناع» (٥)، وقدم في «التنقيح»، وتبعَه في «المنتهى» (٦): لا يقبضُه (٧) إلا بإذنِ (إن لم يُفضِ) تَرْكُ قبضِ الثمنِ (إلى رباً) فإن أفضى، كبيع رِبَوِيِّ بجنسِه، لزمَه قبضُه.

(ويُسلِّمُ وكيلُ مشترٍ ثمناً) حالًا (^)؛ لأنَّه من تتمَّتِه وحقوقِهِ، كتسليمِ المبيعِ (فإن الخَّرَه) أي: تسليمَ الثمنِ (بلا عذرٍ) وتلفَ الثمنُ (ضمنَه) لتعدِّيهِ بالتأخيرِ.

وليس لوكيلٍ في بيع تقليبُه على مشترٍ إلا بحضرتِه، وإلا، ضمنَ.

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوع، واستدركت من «هداية الراغب».

<sup>. 271/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في (س) و(ح).

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: (أعني به موفق الدين والمجد. اهـ.. ينظر (المغني) ٧/ ٢١٢ .

<sup>. 277/7 (0)</sup> 

<sup>.</sup> ٣٢١/١(٦)

<sup>(</sup>٧) ليست في (ح).

<sup>(</sup>۸) ليست في (س).

العمدة وإن وكَّلَ في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ، أو شراءِ ما شاءَ، أو عيناً بما شاءَ، لم يصحَّ ما لم يعيِّنْ نوعاً، وقدرَ ثمن.

وليس لوكيلٍ في خصومةٍ قبضٌ، بخلافِ عكسِه.

واقبضْ حقِّي من زيدٍ. لا يقبضُه من ورثتِه، لا إن قالَ: . . . . . . . . .

الهداية

(وإن وكَّلَ (١) في كلِّ قليلٍ وكثير) لم يصحَّ؛ لأنَّه يدخلُ فيه كلُّ شيءٍ من هبةِ مالِه، وطلاقِ نسائِه، وعتقِ رقيقه؛ فيعظمُ الغرَرُ (٢) والضررُ (أو) وكَّلَهَ في (شراءِ ما شاءً) من الأعيانِ (أو عيناً) بالنصبِ عطفاً على محلِّ «ما شاء» أي: أو وكَّله في شرائِه عيناً (بما شاء) من الأثمانِ (لم يصحَّ ) لأنَّه يكثرُ فيه الغَرَرُ (ما لم يعينُ ) له موكِّلٌ (نوعاً) يشتريه أو يشتري به (و) يعين له (قَدْرَ ثمنٍ) وإن وكَّله في بيع مالِه كلّه أو ما شاءَ منه، صحَّ. قال في «الفروع» (٣): وظاهرُ كلامِهم في: بعْ من مالي ما شئتَ. له بيعُ كلِّ مالِه (١٤).

(وليسَ لوكيلٍ في خصومةٍ قبضُ) ما أثبتَه؛ لأنَّ الإذنَ لا يتناولُه عُرفاً، إذ قد يرضى للخصومةِ مَنْ لا يرضاه للقبضِ (بخلافِ حكسِه) بأنْ وكَّلَه في القبضِ، فله الخصومةُ؛ لأنَّه لا يتوصَّلُ إليه إلا بها، فهو إذْنٌ فيها عُرفاً. قال المصنَّفُ (٥٠): قلت: ومثلُه من وُكِّلَ (٢٠) في قَسْمِ شيءٍ، أو بيعِه، أو طلبِ شفعةٍ، فيملكُ بذلك إثباتَ ما وُكِّل فيه.

(و) إن قالَ موكِّلٌ لوكيلِه: (اقبضْ حقِّي من زيدٍ) ملَكَه من وكيلِه؛ للعُرفِ، و(لا يقبضُه من ورثتِه) أي: ورثةِ زيدٍ، و(لا) يمتنعُ على وكيلِ قبضٌ من وارثِ (إن قال)

<sup>(</sup>١) في (س) و(ح): ﴿وَكُلُّهُۥ

<sup>(</sup>٢) في (س): «العذر».

<sup>. 71/7 (4)</sup> 

 <sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: كلّ... إلخ. بناءً على أن «من» في قوله: «من مالي» بيان لـ «ما شئت» لا للتبعيض. انتهى. تقرير]. وجاء في هامش الأصل مثله وختمها بقوله: «... للتبعيض. عثمان».

<sup>(</sup>٥) أي: البهوتي في (شرح منتهى الإرادات) ٣/ ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش (س) ما نصه: ققوله: وُكِّلَ. بالبناء للمفعول. انتهى تقرير المؤلف،

الذي عليه قِبَلَه. ويضمنُ وكيلٌ في قضاءِ دَيْنٍ بغيرِ حضورِ موكّلٍ، إن لم العمدة يُشْهِدْ، لا في إيداع.

والوكيلُ أمينٌ يُقبَلُ قولُه فيما وُكِّل فيه، ولا يضمنُ ما تلفَ بيدِه بلا تفريطٍ، ويُقبَلُ قولُه فيه بيمينِه.

موكّلٌ لوكيلِه: اقبضْ حقّي (الذي عليه) أو: (قِبَلَه) ـ بكسرِ القافِ، وفتحِ الموحدةِ، الهدابة والنصبِ على الظرفيَّةِ ـ أي: جهتَه، فله القبضُ من المدينِ ومن وارثِه. وإن قالَ: اقبُضه اليومَ. لم يملكُه غداً.

(ويضمنُ وكيلٌ) ولو مودَعاً (في قضاءِ دَيْنٍ) إذا قضاه، وأنكرَ غريمٌ القضاء، وكان (بغيرِ حضورِ موكِّلٍ، إن لم يُشْهِدُ) وكيلٌ على القضاء؛ لتفريطِه. قال في «الإقناع»(١) نقلاً عن القاضي وغيرِه: سواءٌ صدَّقَه الموكِّلُ، أو كذَّبَه، إلا أنْ يأذنَ له في القضاءِ بغير إشهادٍ. انتهى ملخَّصاً. فإن أشهدَ، لم يضمنْ.

و(لا) يضمنُ وكيلٌ (في إيداعِ) شيء لغيرِه إذا أودعَ ولم يُشْهِدْ، وأَنكرَ المودعُ؛ لعدم الفائدةِ في الإشهادِ؛ لأنَّ المودعَ يُقبلُ قولُه في الردِّ والتلفِ.

(والوكيلُ أمينٌ، يُقبلُ قولُه فيما وُكِّلَ فيه) من صدورِ بيعٍ ونحوِه، وقبضِ مالَه قَبْضُه، وفي قَدْرِ ثمنٍ، ودفعِ ما قبضَه إلى موكِّلِه إن كان بلا جُعْلِ.

(ولا يَضمنُ) وكيلٌ مطلقاً (ما تَلِفَ بيدِه بلا) تعدُّ ولا (تفريطٍ) لأنَّه نائبُ المالِك، فالهلاكُ في يدِه، كالهلاكِ في يدِ المالكِ، فإن فرَّظ، أو تعدَّى، أو طُلِبَ منه المالُ، فامتنعَ من دفعِه لغير عذرِ، ضمنَ.

(ويقُبلُ قولُه) أي: الوكيل (فيه) أي: في (٢) التلفِ، وكذا في (٣) نَفْيِ تَعدُّ وتفريطِ (بيمينِه) لأنَّ الأصلَ براءةُ ذمَّتِه، لكن إن ادَّعى التلفَ بأمرِ ظاهرٍ، كحريقٍ عامٍّ، ونَهْبِ جيشٍ، كُلُفَ أن يقيمَ البيِّنةَ عليه، ثمَّ يُقبَلُ قولُه فيه.

<sup>. 200/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ح).

ومن ادَّعى وكالةَ زيدٍ في قبضِ حقِّه من عمرو، لم يلزمْ دفعُه إليه مع تصديق، ولا يمينُه مع تكذيب، وإن دفعَ إليه، وأنكرَ زيدٌ الوكالة، وحلف، ضمنَه عمرٌو، وإن كان المدفوعُ وديعةً، ضمنَها آخذُها، فإن تلفت، ضمَّنَ أيَّهما شاءَ.

الهداية

(ومن ادَّعى وَكَالَة زيدٍ في قبضِ حقّه من عمرٍو) بلا بيِّنةٍ (لم يلزمُ) عَمْراً (دفُعه إليه مع تصديقِ<sup>(۱)</sup>) عمرٍو لمدَّعي الوكالةِ؛ لأنَّه لا يَبرأُ به؛ لجوازِ إنكارِ ربِّ الحقّ (ولا) يلزمُ عَمْراً (يمينُه (۲) مع تكذيب) له للمدَّعي؛ لأنَّه لا يقضى عليه بالنكولِ، فلا فائدةً في لزوم تحليفِه.

(وإن دفع) عمرٌو (إليه) أي: إلى مدَّعِي الوكالةِ (وأنكرَ زيدٌ الوكالةَ، وحلفَ) زيدٌ على نفي الوكالةِ (ضَمِنَه) أي: المدفوعَ (عمرٌو) فيرجعُ عليه زيدٌ؛ لبقاء حقّه في ذمَّتِه، ويرجعُ (عمرٌو على الوكيلِ مع بقاءِ ما قبضَه أو تعدِّيه، لا إن صدَّقَه وتَلَف بيدِه بلا تعدُّ ولا تفريطِ (وإن كان المدفوعُ) لمدَّعي الوكالةِ بلا بيِّنةٍ (وديعةً، ضمنها آخدُها) أي: مدَّعي الوكالةِ، فإن كانت العينُ باقيةً، أخذَها مالكُها (فإن تلفت، ضمَّنَ) لعينُ باقيةً، أخذَها مالكُها (فإن تلفت، ضمَّنَ الدافع، لم يرجعْ على القابضِ إن صدَّقه، وإن ضمَّنَ القابض، لم يرجعْ على الدافع.

وكدَعْوى الوكالةِ، دعْوَى حوالةٍ ووصيَّةٍ. وإن ادَّعَى أنَّه ماتَ وارثُه وأنَّه لا وارثَ له غيرُه، لزمَ دفعُه مع تصديقٍ، ويمينُه على نفي العلمِ مع إنكارٍ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «أي».

<sup>(</sup>٢) في (ح): ﴿بِيمِينهِ﴾.

 <sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل و(س) ما نصه: قوله: ويرجع... إلخ، أي: سواء صدَّقه أو كذَّبه في صورتي البقاء والتعدِّي. انتهى تقرير المؤلف.

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ضمَّن أيَّهما. بالنصب على المفعولية بـ قضمَّن، فإن «أي، هنا اسم موصول بمعنى «الذي، وهو معرب؛ لعدم حذف صدر الصلة لكون الصلة جملة تامة، وهي جملة تامة بخلافها في قوله تعالى: ﴿ثُمُّ لَنَنزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّمُ أَشَدُ ﴾ [مريم: ٦٩] وليست هنا استفهامية علق بها ضمن، لكونه غير فعل قلبي ولا شبهه. انتهى. شيخنا المؤلف].

## باب الشركة

ب الهداية

الشَّرِكةُ: بَفتحِ الشينِ المعجمةِ، مع كسرِ الراءِ وسكونِها، وبكسرِ فسكونٍ. وتجوزُ بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ فَهُمْ شُرَكَا أَهُ فِي الثَّلُثِ ﴾ [النساء: ١٦] وقولِه ﷺ: «يقولُ الله تعالى: أنا ثالثُ الشريكين ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَ أحدُهما صاحبَه، خرجْتُ من بينِهما » رواه أبو داود (١٥). والمرادُ: بركتُه تعالى.

(وهي) نوعان: اجتماعٌ في استحقاقٍ بنحوِ إرثٍ، أو عقدٍ، واجتماعٌ في تصرُّفِ وهو المقصودُ هنا، وهو (أنواعٌ) خمسةٌ:

أحدُها (٢٠): (شركةُ عِنانٍ) بكسر العينِ المهملةِ، سُمِّيت بذلك؛ لتساوي الشريكين في المال والتصرُّفِ، كالفارسَيْنِ إذا سوَّيا بين فرسَيْهمَا وتساويًا في السَّيْرِ.

وتحصلُ (بأن يشتركَ اثنانِ) مسلمانِ، أو أحدُهما (فأكثرُ) من اثنين، ولا تُكرهُ مشاركةُ كتابيِّ لا يلي التصرُّفَ (بنقدٍ) ذهبِ أو فضَّةٍ (معلومٍ) لكلِّ منهما (يُحضراه (٣)) أي: النقدَ المعلومَ من مالِهما (ولو) كان النقدُ (من جنسينِ) بأنْ أحضرَ أحدُهما ذهباً،

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (٣٣٨٣)، وأخرجه أيضاً الدارقطني (٢٩٣٣)، والحاكم ٢/٥٢، والبيهقي ٢/٧٨، من طريق أبي همام محمد بن الزبرقان، عن أبي سعيد بن حيان، عن أبي هريرة. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ في «الدراية» ٢/ ١٤٤ : صحَّحه الحاكم، ومنهم من أعله بالإرسال. وقال في «التلخيص الحبير» ٣/ ٤٩٠ : أعلَّه ابن القطان [كما في بيان «الوهم والإيهام» ٤/ ٤٩٠] بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» ٢/ ٩٣ : قال الدارقطني: إرساله هو الصواب، وأعلَّه ابن القطان بما بان أنه ليس بعلّة.

وأخرج المرسل الدارقطني (٢٩٣٤) من طريق جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه.

<sup>(</sup>۲) في (س): «أحدهما».

<sup>(</sup>٣) في (م): ايحضرانه).

أو متفاوتاً؛ ليعملا فيه، والربحُ بينهما بحسبِ الشرِط. فينفذُ تصرُّفُ كلِّ بحكم (١) المِلكِ في نصيبِه، والوكالةِ في نصيبِ شريكِه.

الهدابة

والآخرُ فضَّة (أو) كان (متفاوتاً) بأنْ أحضرَ أحدُهما مئةً، والآخرُ مئتين (ليعملا) متعلِّقٌ بـ اليُحضراه (٢)، أي: ليعملَ الشريكانِ (فيه) أي: في (٣) المالِ جميعهِ (والربحُ بينهما بحسبِ الشرطِ) الذي يتَّفقانِ عليه، سواءٌ جعلا (٤) لكلِّ منهما من الربحِ بنسبةِ مالِه أو أكثر، ويصحُّ أنْ يعملَ فيه أحدُهما، ويكونَ له من الربحِ أكثر من مالِه، فإنْ كان بدونِه، لم يصحَّ، وبقدرِه إبضاعٌ (٥) (فينفذُ تصرُّفُ كلِّ) منهما في المالين (بحكمِ المِلكِ في نصيبِه، و) بحكمِ (الوكالةِ في نصيبِ شريكِه) ويُغني لفظ الشركة عن إذنٍ صريح في التَّصرُّف.

(فإن لم يذكر الربح) لم تصعَّ؛ لأنّه المقصودُ من الشركةِ ، فلا يجوزُ الإخلالُ به (أو شُرِط) بالبناءِ للمجهولِ (٦) (لأحدِهما جزءٌ مجهولٌ) كحصَّةِ أو نصيبٍ من الربح ، لم تصعَّ ؛ لأنَّ الجهالةَ تمنعُ تسليمَ الواجبِ (أو) شُرطَ لأحدِهما (دراهمُ معلومةٌ) لم تصعَّ ؛ لاحتمالِ أنْ لا يربحَها (٧) ، أو لا يربحَ غيرَها (أو) شُرِطَ لأجدِهما (ربعُ سلعةٍ) كثوبٍ مجهولٍ أو معيَّنِ (أو) ربح (سَفْرةٍ) معيَّنةِ ، أو مجهولةٍ (ونحوه) كربحِ تجارةٍ في شهرٍ (٨) ، أو عامٍ بعينه ، لم تصعَّ ؛ لأنّه قد يربعُ في ذلك دونَ غيرِه ، فيختصُّ به من شُرطَ له ، وهو منافي لموضوع الشركةِ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (بحسب)، والمثبت من (هداية الراغب).

<sup>(</sup>٢) في (م): فيحضرانه،

<sup>(</sup>٣) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أجعلا».

<sup>(</sup>٥) في (ح) و(م): (إيضاع).

رح) في (س): اللمفعول».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يربحا».

<sup>(</sup>٨) في (س): ﴿أَشَهُرِ ٤٠

الهداية

أو كان المالُ غيرَ نقدٍ، أو نُقْرةً، أو مغشوشاً كثيراً، لم تصعَّ؛ كمضاربةٍ. والوضيعةُ بقَدْرِ المالِ، ولا يشترطُ خَلطُ المالَيْنِ.

الثاني: المضاربةُ: كَاتَّجِرْ بهذا والربحُ بينَنا. فيتناصفاه.

(أو كان المالُ) الذي أحضراه عند عقدِ الشركةِ (غيرَ نقدٍ) كعَرْضٍ، لم تصحَّ، نصًا (أو) كان المالُ (نُقْرَةً (١٠) وهي الفضَّةُ التي لم تُضرب، لم تصحَّ؛ لأنَّها كالعَرْضِ (أو) كان المالُ نقداً (مغشوشاً) غشًا (كثيراً، لم تصحَّ) الشركةُ؛ لعدمِ انضباطِ الغِشِّ (كمضاربةٍ) فإنَّها لا تصحُّ بعَرْضٍ، ولا نُقرةٍ، أو مغشوشٍ كثيراً.

(والوضيعةُ) أي: الخسرانُ (بقدرِ المالِ) سواءٌ كانت (٢) لتلفٍ، أو نقصانِ ثمنٍ، أو غيرِ ذلك (ولا يشترطُ) لصحَّةِ الشركةِ (خلطُ المالَيْنِ) لأنَّ القصدَ الربحُ، وهو لا يتوقَّفُ على الخَلْطِ.

النوعُ (الثاني: المضاربةُ) من الضربِ في الأرضِ: وهو السفرُ للتِّجارةِ، قال الله تعالى: ﴿وَمَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَّلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠] وتُسمَّى قِراضاً ومعاملةً.

وهي: دفعُ نقدٍ معلومٍ لمن يتَّجرُ فيه بجزءِ مُشاعٍ معلومٍ من ربحِه (كاتَّحِرُ بهذا) المالِ (والربحُ بيننا) أو: اتَّجرُ به، ولكَ نصفُ الربحِ، ولي نصفُه (فيتناصفاه (٣)) أي: يأخذُ كلَّ منهما نصفَ الربحِ (وإن سُمِّيَ لأحدِهما) جزءٌ من الربحِ، وسُكتَ عن الآخرِ، كلَّ منهما نصفَ الربحِ ، ولكتَ عن الآخرِ، كد: اتَّجِرُ به ولك \_ أؤ: لي \_ ثلثُ الربحِ . (فالباقي) من الربحِ (للآخرِ) المسكوتِ عَنْه.

 <sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل ما نصه: «قوله: نقرة. قال في «القاموس» [مادة: نقر]: النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة».

<sup>(</sup>٢) ني (ح): ١٤٥١،

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿فيتناصفانه،

المملة

وإن اختلفًا لِمَنِ المشروطُ، فلعاملٍ، كمساقاةٍ ومزارعةٍ. ولا يضاربُ لآخَرَ إنْ ضرَّ بالأوَّلِ بلا إذنِه، فإنْ فعلَ، ردَّ حصَّته في الشركةِ.

ولا يشتري من يعتقُ على ربِّ المالِ بلا إذنِه، . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهداية

(وإن اختلفًا لمن) الجزءُ (المشروطُ، ف) هو (لعاملٍ) قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنَّه يستحقُّه بالعملِ، وهو يقلُّ ويكثرُ، وإنَّما تتقدَّرُ حصَّتُه بالشُرطِ، بخلافِ ربَّ المالِ، فإنَّه يستحقُّه بمالِه، ويُحَلَّفُ مدَّعي المشروطِ.

وإن اختلفا في قدرِ الجزءِ المشروطِ، فقولُ مالكِ بيمينِه (كمساقاةٍ ومزارعةٍ) فيما إذا اختلفا في جزءٍ مشروطٍ، أو في قدرِه؛ لما تقدَّمَ.

(ولا يضارِبُ) عاملٌ (لآخَرَ) أي: لا يأخذُ العاملُ مالاً مضاربةً من غيرِ المالكِ (إن ضرَّ) عملُه للثاني (بالأوَّلِ) هكذا بخطِّه، والصوابُ: حذفُ الباءِ من المفعولِ، أو زيادةُ الهمزةِ في الفعل؛ لأنَّه يقالُ: ضرَّه، وأضرَّ به (۱۱)، يتعدَّى بنفسِه ثلاثيًا، وبالباء (۲۱) رباعيًا، كما في «المصباح» (۳۱) (بلا إذنِه) أي: الأوَّلِ؛ لأنَّها انعقدَتْ على الحظِّ والنماءِ، فلم يَجُزُ له أنْ يفعلَ ما يمنعُه، فإنْ لم يكنْ فيها (۱۵) ضررٌ على الأوَّلِ، الحظِّ والنماءِ، فلم يَجُزُ له أنْ يفعلَ ما يمنعُه، فإنْ لم يكنْ فيها (۱۵) ضررٌ على الأوَّلِ، أو أذِنَ، جازَ (فإن فعلَ) بأنْ ضاربَ لآخَرَ مع ضررِ الأوَّلِ بلا إذنِه (ردَّ) عاملٌ (حصَّته) من ربحِ الثانيةِ (في الشركةِ) الأولى؛ لأنَّه استحقَّ ذلك بالمنفعةِ التي استُجقَّت بالعقدِ الأوَّلِ (ولا يشتري) عاملٌ (مَن يَعتِقُ على ربِّ المالِ بلا إذنهِ) وظاهرهُ: لقرابةٍ (۱۵)، أو

<sup>(</sup>١) في (ح): الأضره).

<sup>(</sup>٢) في (م): قبالياء».

<sup>(</sup>٣) مادة: (ضرر).

<sup>(</sup>٤) ني (ح): انيه).

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: لقرابة. متعلق بـ (يعتق). انتهى. تقرير المؤلف].

فإن فعلَ، ضمنَ ثمنَه وعتقَ.

ولا يُقسَمُ ربحٌ مع بقاءِ عقدٍ إلَّا باتِّفاقهما.

وإن تلفَ رأسُ المالِ أو بعضُهُ وبعدَ تصرُّفٍ أو خسرَ، حسبَ من الربحِ قبلَ قسمةٍ ناضًا أو تنضيضِه مع المحاسبةِ.

الهداية

تعليقٍ، أو إقرارٍ (١) بحرِّيَّتِه؛ لأنَّ عليه فيه ضرراً.

(فإن فعل) أي: اشترى من يعتقُ على ربِّ المالِ، صحَّ الشراءُ، و(ضمنَ) عاملٌ (ثمنَه) الذي اشتراه به؛ لمخالفتِه (وعتق) على رَبِّ المالِ؛ لتعلَّقِ حقوقِ العقدِ به.

(ولا يُقسمُ ربعٌ مع بقاءِ عقدِ) المضاربةِ (إلا باتّفاقِهما) لأنَّ (٢) الحقَّ لا يخرجُ عنهما، والربحُ وقايةٌ لرأس (٣) المالِ (وإن تَلِفَ رأسُ المالِ، أو) تلفَ (بعضُه) قبلَ تصرُّفِ، انفسخت فيه المضاربةُ (وبعد تصرُّفِ) ببيع (٤)، ونحوِه (أو خسرَ) في إحدى سِلعتَيْنِ أو سَفرتَيْن، (حُسِبَ (٥)) أي: جُبِرَ ذلك التلفُ أو الخسرانُ (من الربع) ولم يستحقَّ العاملُ شيئاً إلا بعد كمالِ رأس المالِ، ومحلُّ ذلك إذا وقعَ (قبل قسمِه) أي: المالِ حالَ كونِه (ناضًا) أي: نقداً (أو) قبلَ (تنضيضِه) أي: تصفيتِه من العُروضِ، بجعلهِ كلَّه نقداً (مع المحاسبة) فإذا احتسبًا وعَلِما ما لهما، لم يُجبرُ خسرانٌ بعدَ ذلك ممّا قبلَه؛ تنزيلاً للتنضيضِ مع المحاسبة (٢) منزلةَ المقاسمةِ.

وإن انفسخَ العقدُ، والمالُ عَرْضٌ أو دَيْنٌ، فطلبَ ربُّ المالِ تنضيضَه، لزمَ العاملَ.

<sup>(</sup>١) في (ح): ﴿إِقْرَانُ اللَّهِ

<sup>(</sup>٢) ني (ح): دلأنه،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اللرأس.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بيع).

<sup>(</sup>٥) في (م): (جبرا.

<sup>(</sup>٦) في (س): ٤ الحاسبة).

العملة

الثالث: شركة الوجوه: كأن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممِهما بجاهِهما، فما ربحاه فبينهما ونحوه. وكلٌّ وكيلُ صاحبِه وكفيلُه بالثمنِ، والملكُ والربحُ كما شرطا، والخسرانُ بحسب ملكَيْهما.

الرابع: شركة الأبدان: كأن يشتركا فيما يكتسبانِ من مباحٍ كاحتشاشٍ واصطيادٍ، أو يتقبلان.........

الهداية

النوع (الثالث: شَرِكةُ الوجوهِ) سُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّهما يعامِلانِ<sup>(۱)</sup> فيها<sup>(۲)</sup> بوجوهِهما، أي: جاهِهما، والجاهُ والوجهُ واحدٌ.

(كأنْ يشتركا في ربح ما يشتريان) من العُروضِ بثمنِ (في ذممهِما (٣)) من غير أنْ يكونَ لهما مالٌ؛ بل يشتريان (بجاهِهما، فما ربحاه ف) هو (بينَهما) على ما شرطًاه (٤) (ونحوه) كأنْ يقولَ كلُّ منهما لصاحبهِ: ما اشتريتُ من شيء فهو بيننا. فلا يُشترطُ أنْ يعيِّنَ كلُّ منهما لصاحبه ما يشتريه، أو جنسَه، أو قدرَه (وكلُّ) واحدٍ منهما (وكيلُ صاحبهِ وكفيلُه بالثمنِ) لأنَّ مبناها على الوكالةِ والكفالةِ (والمِلك) فيما يشتريانه (والربح) فيه (كما شرطًا (٩)) من تساوٍ أو تفاضلٍ؛ لأنَّ أحدَهما قد يكونُ أوْتَقَ عندَ (والربح) فيه (كما شرطًا (٩)) من تساوٍ أو تفاضلٍ؛ لأنَّ أحدَهما قد يكونُ أوْتَقَ عندَ التجّارِ وأبصرَ بالتجارةِ من الآخرِ (والخسرانُ بحسبٍ) أي: بقَدْرِ (مِلكيْهِما) فمنْ له فيه النُّلُثُ، فعليه ثُلثُ الوضيعةِ، ومن له الثلثان، عليه ثُلثاها؛ سواءٌ كان الربحُ بينهما كذلك، أوْ لا.

النوعُ (الرابعُ: شَرِكةُ الأبدانِ، كأن يشتركا فيما يكتسبانِ) بأبدانِهما (من مباحٍ، كاحتشاشٍ واصطيادٍ) وتلصّصٍ على دارِ حربٍ (أو) يشتركا فيما (يتَقبّلان) أي:

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «يعاملا»، وفي (ح): «يتعاملان»، وجاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: يعاملان. مفعوله
محذوف، أي: غيرهما. انتهى تقرير المؤلف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيهما».

<sup>(</sup>٣) في (س): «ذمتهما».

<sup>(</sup>٤) في (س): «اشترطاه».

<sup>(</sup>٥) في (ح): «شرطاه».

من عمل كحدًادين ونجًارين، ويلزمهما فعلُ ما تقبَّله أحدُهما، ومن مَرِضَ، أُقيم مقامَه بطلب شريكِه، والكسب بينهما.

ولا تصحُّ شركة دلَّالين.

الخامس: شركة المفاوضة: كأن يفوِّضَ كلُّ منهما للآخَر كلَّ تصرُّف ماليٍّ وبدنيٍّ، وإن أدخلا كسباً نادراً أو غرامةً،.........

يلتزمانِ في ذمَّتِهما<sup>(۱)</sup> (من عملٍ كحدَّادِين) يتقبَّلون حِدادةً (ونجَّارِين) يتقبَّلون نِجارةً، الهداية وقصَّارين، وخيَّاطين (ويلزمُهما) أي: يلزمُ كلَّا من الشريكين (فعلُ ما تقبَّله أحدُهما) من عملٍ؛ لأنَّ مبناها على الضمانِ، فكأنَّها تضمّنت ضمانَ كلِّ واحدٍ منهما عنِ الآخَر ما يلزمُه.

وتصحُّ مع اختلافِ صنائع، كقصَّار مع خيَّاطٍ، ولكلِّ واحدٍ منهما طلبُ أجرةٍ، ولمستأجرٍ دفعُها إلى أحدِهما، ومن تَلِفَتْ بيدِه بلا تفريطٍ، لم يضمنْ.

(ومن مَرِضَ) منهما، أو تَرَكَ العمل؛ لعُذرِ أَوْ لا (أُقيمَ) أي: لزمَه أن يستنيبَ من يقومُ (مقامَه) في العمل؛ ليعملَ ما لزمَه للمستأجِر (بطلبِ شريكِه، والكسبُ) الحاصلُ من العملِ (بينهما، ولا تصحُّ شَرِكَةُ دلَّالين) لأنَّ الشركة الشرعيَّة إمَّا وكالةٌ أو ضمانٌ، ولا وكالةَ هنا؛ لأنَّه لا يمكنُ توكيلُ أحدِهما على بيعِ مالِ الغيرِ. ولا ضمانَ؛ لأنَّه لا دَيْنَ بذلك يصيرُ في ذمَّةِ واحدٍ منهما، ولا تقبُّل عملٍ.

النوعُ (الخامسُ: شَرِكةُ المفاوضةِ: كَانْ يفوضَ كُلٌّ منهما للآخَرِ كُلَّ تصرُّفِ ماليًّ وبدنيًّ) بيعاً وشراءً في الذمَّةِ، ومضاربة وتوكيلاً، ومسافرةً بالمالِ، وارتهاناً وضمانَ \_ أي: التزامَ \_ ما يرى من الأعمالِ، أو يشتركا في كلِّ ما يثبتُ لهما وعليهما؛ فتصحُّ. وربحٌ على ما شَرطا، والوضيعةُ بقدرِ المالِ (وإن أدخلا) فيها (كسباً نادراً) كوجدانِ لُقطّةٍ، أو رِكازٍ أو ميراثِ (أو) أدخَلا فيها (غرامةً) كأرش جناية، وما يلزم أحدَهما من

<sup>(</sup>١) في (ح) و(س): الأممهما).

مدة فسدت، ولكلِّ كسبه، وعليه ضمانُ غصبِه ونحوِه.

الهداية ضمان غصب ونحوه (فسدت) الشركة؛ لكثرة الغَرَر (ولكلٌ) من الشريكين عند فسادها (كشبُه) من ربح وغيرِه (وعليه ضمانُ غصبِه ونحوِه) كأرْش جنايته؛ لأنَّ لكلٌ نفسٍ ما كسبت، وعليها ما اكتسبت.

#### باب المساقاة

الهداية

## باب المساقاة

من السَّقْي؛ لأنَّه أهمُّ أمرِها بالحجاز (١).

وهي: دَفْعُ شجرٍ له ثمرٌ مأكولٌ ولو غير مغروسٍ إلى آخَرَ ليقومَ بسَقْيِه، وما يحتاجُ إليه، بجزءٍ معلوم له من ثَمَرٍ<sup>(٢)</sup>.

(تصحُّ) المساقاةُ (على شجرٍ له ثمرٌ يُؤكل) من نَخْلٍ وغيره (بجزءٍ) مُشاعِ معلومٍ (منه) أي: من ثمره؛ لحديثِ ابن عمرَ: "عاملَ النبيُّ ﷺ أهلَ خَيْبَر بشطرِ<sup>(٣)</sup> ما يخرجُ مِنها مِنْ ثَمَرٍ أو زرعِ» متَّفقٌ عليه (٤).

ولا تصحُّ على ما لا ثمَرَ له كالحَوَر، أوْ له ثمرٌ غيرُ مأكولٍ كالقُطْنِ، ولا إنْ جعل للعاملِ جزءاً من الأصل، أو كلَّ الثمرةِ، أو جزءاً مُبْهَماً، أو آصُعاً معلومةً، أو ثمرةَ شجرةِ معيَّنةٍ أو مُبْهَمة.

(و) تصحُّ المساقاةُ أيضاً (على شجرٍ يَغرِسُه) العاملُ في أرضِ ربِّ الشجرِ (ويَعمل فيه) بسَقْي وغيرِه حتَّى يُثمرَ (بجزءٍ) مُشاع معلوم (منه) أي: من الشجرِ (أو مِنْ ثَمَرِه) فقط. احتجَّ الإمام بحديث خَيْبَر (٥)، ولأنَّ العملَ والعِوَضَ معلومان. ويسمَّى دَفْعُ الشَّجَرِ لمن يَغرِسه مناصبةً ومغارسةً.

<sup>(</sup>١) أي: لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لكونهم يسقون من الآبار، فسميت بذلك. «الشرح الكبير» ١٨١/١٤.

<sup>(</sup>٢) «المطلع» ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: ﴿والشطر النصف،

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١)، وهو عند أحمد (٤٦٦٣).

<sup>(</sup>٥) سلف آنفاً.

فإن فسخَ مالك قبلَ ظهورِ ثمرةٍ، فلِعَامِلٍ أَجرُ مثلِه لا إنْ فسخَ هو. وعلى عاملٍ ما فيه صلاح مِنْ حرثٍ، وسقي زِبَارٍ، وتلقيحٍ، وتشميس<sup>(۱)</sup>، وإصلاحِ موضعِه، وطرقِ الماءِ، وحصادٍ ونحوِه. وعلى ربِّ مالٍ ما يصلحُه كسدِّ حائطٍ، وإجراءِ نهرٍ، ودولابٍ ونحوِه. وعليهما جَذَاذ بقَدْرِ حقَّيْهما، لا إنْ شُرِطَ على عاملٍ.

الهداية

والمُساقاةُ والمُغارسةُ والمُزارعةُ: عقدٌ جائزٌ من الطرفين.

(فإنْ فسخَ مالكُ) الأصلِ (قبلَ ظهورِ ثمرةٍ، فلعاملِ أجرُ مثلِه) لأنَّه منعَه من إتمامِ عملِه الذي يستحقُ به العِوَضَ (لا إنْ فسخَ هو) أي: العاملُ قبلَ ظُهورِ الثمرةِ، فلا شيءَ له؛ لأنَّه رضيَ بإسقاطِ حقِّه.

وإن انفسختْ بعد ظُهورِ ثمرةٍ، فهي بينهما على ما شرطا، وعلى عاملٍ تمامُ العمل كالمُضارِب.

(و) يجبُ (على عاملٍ) كلُّ (ما فيه صلاحُ) ثمرةٍ (مِنْ حَرْثٍ، وسَقْي، وزِبَار (۲)) بكسر الزاي: وهو قَطْعُ الأغصانِ الرَّديئةِ من الكرم (وتلقيح) أي: وضع طَلْعِ الذَّكرِ في طَلْعِ الأنثى (٣) (وتشميسِ) ثمرةٍ (وإصلاحِ موضعِه) أي: التشميسِ بإزالةِ نحوِ شوكِ وحَجَرٍ (و) إصلاحٍ (طرقِ الماءِ، وحصادٍ ونحوِه) كالةِ حَرْثٍ وبقرِه، وتفريقِ زِبْلٍ، وقطع حشيشٍ مُضِر، وشجرٍ يابسٍ، وحفظِ ثمرٍ على شَجَرٍ إلى أنْ يقسمَ.

(وعلى ربِّ مالٍ ما يصلحُه) أي: يحفظُ الأصلَ (كسدِّ حائطٍ، وإجراءِ نهرٍ) وحفْرِ بِثْر (ودولابٍ ونحوِه) كآلتِه التي تُديرُه ودوابِّه، وشراءِ ما يُلْقَحُ به، وتحصيلِ ماءٍ وزِبْل. (وعليهما) أي: على العاملِ وربِّ المال (جَذَاذُ) ثمرةِ (بقَدْرِ حقَّيْهما، لا<sup>(٤)</sup> إنْ

شُرِطً) بالبناء للمفعول، أي: شَرطه ربُّ المال (على عاملٍ) فيلزمُه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (وتشمس)، والمثبت موافق لما في (هداية الراغب).

<sup>(</sup>۲) في (م): «زيار».

<sup>(</sup>٣) «المطلع» ص٢٦٣ .

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿ إِلاَّهُ.

وتصحُّ المزارعةُ بجزءِ مُشاعِ معلومٍ من زرعِ بشرطِ عِلْمِ بذرِ وقَدْرِه، المعد وكونِه من ربِّ أرضٍ، كغرسٍ في مناصبةٍ. وإذا آجرَه أرضاً وساقاهُ<sup>(١)</sup> على شجرِها، صحَّ بلا حِيْلةٍ.

(وتصعُّ المزارعةُ) لحديث خَيْبَر السابِق، وهي: دفْعُ أرضٍ وحبٌ لمن يزرعُه الهداية ويقومُ عليه، أو دفْعُ حبٌ مزروعٍ يَنْمي (٢) بالعمل لمن يقومُ عليه (بجزءٍ مُشاعِ معلومٍ من زرعٍ) كنصفِ الزَّرْعِ أو ثلثهِ (بشرطِ عِلْمٍ) عاملٍ وربٌ المالِ بـ (بَنْدٍ، و) عِلْمِ (قَدْرِه، و) بشرطِ (كونِه) أي: البَدْر (من ربٌ أرضٍ، كـ) ما يُشترطُ كونُ (غَرْسٍ) من ربٌ أرضٍ (في مناصبة (٣)) قدَّمَه في «التنقيح»، وتبعه في «الإقناع» (٤)، وقطع به في «المنتهى» (٥). وقيل: يجوزُ كؤنُ بَذْرٍ وغَرْسٍ من عاملٍ. وجزم به الحجَّاوي في «المختصر» (٢).

(وإذا آجرَه أرضاً) بها شجرٌ (وساقاه على شجرِها، صحَّ) لأنَّهما عقدان يجوزُ إفرادُ كلِّ منهما؛ فجاز الجمعُ بينهما، كالبيعِ والإجارةِ، سواءٌ قلَّ بياضُ الأرض أو كُثُر، نصًا. ومحلُّ ذلك: إذا كان (بلا حِيْلةٍ) على بيعِ الثمرةِ قبلَ وُجودِها أو بُدُوِّ صلاحِها، فإنْ كان حِيْلةً، لم تصحَّ إجارةٌ ولا مساقاةٌ، سواءٌ جمعهما في عقدٍ أو فرَّقهما، كما جعله المنقِّحُ قياسَ المذهب(٧).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿ومساقاةٌ، والمثبت موافق لما في ﴿هداية الراغبِ﴾.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «يقال: ينمي وينمو: إذا زاد. انتهى. تقرير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في (م): ٤مناصبته».

<sup>. £</sup>AT/Y (£)

<sup>.</sup> ٣٣٨/١ (0)

<sup>(</sup>٦) أي: في (زاد المستنقع) وهو مختصر للمقنع، وكلامه فيه مع شرحه «الروض المربع» ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٧) «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» ١٨٩/١٤.

#### باب الإجارة

تصحُّ بلفظِها، ولفظِ كراءٍ، وبيع مضافاً للمنفعةِ.

الهداية

#### باب الإجارة

مشتقَّةٌ من الأُجْرِ، وهُو: العِوَضُ، ومنه سُمِّيَ الثوابُ أَجراً (١).

وهي: عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ، مِنْ (٢) عيْنِ معيَّنةٍ أو موصوفةٍ في الذَّمَّةِ، متَّاةً معلومةً، أو عملٍ معلوم بِعوضٍ معلومٍ.

و(تصحُّ بلفظِها) أي: الإجارةِ (ولفظِ كِراءٍ) كأجرتُكَ، أو: أكْرَيتُكَ الدَّارَ، أو الدَّابةَ مثلاً، واستأجرتُ وأكتريت؛ لأنَّ هذين اللَّفظَيْن موضوعان لها (و) تصحُّ بلفظِ (بيعٍ) حالَ كونِه (مضافاً للمنفعةِ) نحو: بعتُكَ نَفْعَ داري شَهْراً بكذا. لأنَّها نوعٌ من البيع، فإنْ أضيفتْ إلى العينِ كبعتُكَ داري شهراً. لم يصحَّ.

(وشروطها) أي: الإجارةِ (ثلاثةٌ):

أحدُها: (معرفةُ منفعةٍ) لأنّها المعقودُ عليها، فاشتُرِط العِلْمُ بها كالمبيعِ، إمّا (بعُرْفٍ) أي: ما يتعارفه الناسُ بينهم (كسُكنى دار) شهراً؛ لتعارفِ الناسِ للسّكنى، والتفاوتُ فيها يسير؛ فلم تحتج إلى ضبط (و) كـ (خدمةِ آدميٌّ) سنةً؛ لأنّها معلومة بالعُرْفِ، فيخدُمه نهاراً، ومن الليل ما يكونُ من أوساطِ الناس (أو وصفٍ كحَمْلِ) رُبْرةِ حديدٍ وزنُها كذا إلى محلٌ كذا (وحَرْثٍ) على دابَّةٍ صفتُها كذا. وأمَّا حَرْثُ الأرضِ فلا بُدَّ في الاستئجارِ له من معرفتها برؤية؛ لاختلافها سُهولةً وحُزُونةً (٣)، ولا

<sup>(</sup>١) (المطلع) ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) في (م): الومن).

<sup>(</sup>٣) الحَزْنُ: ما غلظ من الأرض، وهو خلاف السهل. «المصباح» (حزن).

وكتابة، وقَوْد، ونحوِها.

الثاني: معرفةُ أجرةٍ كثمن، وتصحُّ في أجيرٍ وظِئْرٍ بطعامِهما.

الهداية

تنضبطُ بالصفة (وكتابةِ) مصحفِ أو غيرِه (وقَوْدِ) أعمَّى أو دابَّةِ (ونحوِها) كبناءِ حائط، يذكرُ طُولَه وعَرْضَه وسَمْكَه وآلتَه.

الشرطُ (الثاني: معرفةُ أجرةٍ) لأنَّه عِوضٌ في عقدِ معاوضةٍ، فاعتُبِرَ عِلْمُه (كثمن) مبيع، ولحديثِ (١) أحمدَ عن أبي سعيد أنَّ النبيَّ ﷺ: "نهى عن استثجارِ الأجيرِ حتَّى يبيِّنُ له أُجرَه" (٢).

(وتصحُّ) أَجرةٌ (في أَجيرٍ وظِنْرٍ) أي: يصحُّ استنجارُهما (بطعامِهما) وكسوتِهما، رُوِيَ عن أَبي بكرٍ، وعمرَ، وأبي موسى ﴿ في الأجير (٣). وأمَّا الظِّنْرُ؛ فلقوله تعالى: ﴿ وَعَلَ الْمَؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وشُرِطَ عِلْمُ مُدَّةِ الرَّضاع، ومعرفةُ طفلِ بمشاهدةٍ، وموضعُ رضاع، ومعرفةُ العِوض.

(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ولحديث. معطوف على قوله: لأنه. انتهى. تقرير المؤلف.

(٢) «مسند» أحمد (١١٥٦٥)، وهو عند أبي داود في «المراسيل» (١٨١)، والبيهقي ٦/ ١٢٠ عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان الكوفي، عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد أن رسول الله \$.. الخبر.

قال البيهقي: وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد. وقال المزِّي في "تهذيب الكمال» ٢٨٣/٢ : وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وذكر حمًّاذ بنَ أبي سليمان، فقال: هو صدوق لا يحتجُّ بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوَّش.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٧/ ٣١ عن شعبة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجرّه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ٩٧ : رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفاً، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٠٣ من طريق الثوري، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد قالا: من استأجر أجيراً، فليعلمُه أجرَه.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» ٢/٣٣٪ : قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ.

(٣) أورده عنهم ابن قدامة في «المغني» ٨/٨٨.

ومَنْ دخل حمَّاماً أو سفينةً، أو أعطى ثوبَه لقصَّار ونحوِه بلا عقدٍ، السدة فأجرةُ مِثْلِه.

الثالث: كونُ نفع مباحاً، مُتَقَوَّماً، مقدوراً عليه، يُستوفى دونَ الأجزاءِ، فلا تصحُّ لمحرَّم كزِنَى، وزَمْرٍ، وغناءٍ، وجعلِ دارهِ كنيسةً أو لبيعِ الخمر، ولا على تفَّاحةٍ، ولا إجارة مُشاعِ<sup>(١)</sup> لغيرِ شريكِ،......

(ومَنْ دخل حمَّاماً أو سفينةً) بلا عقد (أو أعطى ثوبَه لقصَّار ونحوِه) كخيَّاطِ ليَعْملاه (بلا عقدٍ، ف) الواجِبُ في ذلك ونحوِه (أجرةُ مِثْلِه) لأنَّ العُرْفَ جارٍ بذلك يقومُ مقامَ القولِ. وكذا لو دَفع متاعَه لمن يبيعُه، أو استعملَ حمَّالاً ونحوَه، فله أجرةُ مثلِه ولو لم يكنْ له عادةٌ بأُخْذِ الأُجرةِ.

الهداية

الشرطُ (الثالث: كونُ نفع) معقودٍ عليه (مباحاً) بلا ضرورةٍ، بخلافِ جلدِ ميْتةٍ، وإناءِ ذهبِ أو فضةٍ؛ لأنَّه لا يُباحُ إلا عندَ الضرورة (مُتَقوَّماً) بخلافِ نحوِ تفَّاح لشمَّ (مقدوراً عليه) بخلافِ ديك ليوقِظَه لصلاةٍ ونحوِها، فلا يصحُّ .(يُستوفى) النَّفْعُ من عينِ مؤجَرةٍ (دون) استهلاكِ (الأجزاءِ) بخلافِ شمعِ لشَعلٍ، وصابون لغَسل.

(ف) عُلِمَ مِن اشتراطِ إباحةِ النَّفْعِ أنَّه (لا تصعُّ) الإجارة (ل) نفع (محرَّم كزنَّى وزَمْرٍ وغِنامٍ) بكسر الغَيْنِ المعجمةِ والمدِّ (و) كـ (جَعْلِ دارِه كنيسةٌ أو لبيعِ الخمر) لأنَّ النَّفْعُ المحرَّم مطلوبُ الإزالةِ، والإجارةُ تنافيها، سواءٌ شُرِطَ ذلك في العقدِ، أولا، إذا ظنَّ الفعل.

(و) عُلِمَ من اشتراطِ تقومِ النَّفْعِ أَنَّه (لا) تصحُّ (على تفَّاحة) لشَمِّ؛ لأنَّه لا يقابَل بعِوَض في العُرفِ.

(و) عُلِمَ من اشتراطِ كونِه مقدوراً عليه أنَّه (لا) تصحُّ (إجارةُ مُشاعٍ) كنصفِ دارٍ أو دابَّةٍ بينه وبينَ غيرِه (لغيرِ شريك) بالباقي<sup>(٢)</sup>؛ لأنَّه لا يتمكَّنُ من تسليمِ حصَّتهِ إلا بتسليم جُملةِ العينِ، وليست له.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «متاع»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: بالباقي. «الباء» فيه بمعنى «في». انتهى تقرير المؤلف، فليراجع».

اله و العابون لغسل، وشمع لوقود، وحيوان الأخذ لَبَنِه، وتصح في حائط لوضع خشب عليه، والا تؤجرُ امرأةٌ بلا إذن زوجِها.

#### نصل

وشُرِطَ في إجارةِ عينٍ: معرفَتُها برؤيةٍ أو وَصْف غيرِ نحوِ أرضٍ. واشتمالُها على المنفعةِ، فلا تصحُّ في سَبخةٍ (١) لزرعٍ، ولا زَمِنَةٍ لحَمْلٍ.

الهداية

(و) عُلِمَ من اشتراطِ كونِ نفعٍ يُستَوفى دونَ الأجزاءِ أنَّه (لا) تصحُّ إجارةُ (صابون لغَسلٍ) به (و) لا (شمع لوقودٍ) به (و) لا (حيوانٍ لأُخْذِ لَبَنِه) غير ظِنْرٍ لحاجةِ الآدميِّ (وتصحُّ في حائطٍ) يؤجرُه (لوضعِ) أطرافِ (خشبٍ) معلومٍ (عليه) لإباحةِ ذلك (ولا تُؤجِرُ امرأةٌ) نَفْسَها بعدَ عَقْدِ النِّكاحِ عليها (بلا إذن زوجِها) لتفويتِ حقِّ الزَّوجِ، ولا يقبلُ قولُها: إنَّها متزوِّجةٌ أو مؤجَرةٌ، قبلَ نكاح (٢) بلا بيِّنةٍ.

#### فصل

(وشُرِط في إجارةِ عَبْنٍ) خمسةُ شروطٍ:

أحدُها: (معرفتُها) أي: العَيْنِ (برؤيةٍ أو وصف) ما يمكنُ وصْفُه (غير نحوِ أرضٍ) ممّا لا يصحُّ سَلَمٌ فيه؛ لعَدَمِ ضبطِه بالصِّفة، فلو استأجَرَ حمَّاماً، فلا بُدَّ من رؤيتِه؛ لأنَّ الغَرَضَ يختلفُ بالصِّغرِ، والكبرِ، ومعرفةِ مائه، ومشاهدةِ الإيوان<sup>(٣)</sup>، ومطرحِ الرَّماد، ومصرفِ الماءِ. وكره الإمامُ أخذَ كراءِ الحمَّام؛ لأنَّه لا يخلو من كشفِ عؤرةٍ فيه.

(و) الشرطُ الثاني: (اشتمالُها على المنفعة، فلا تصعُّ في) أرضٍ (سَبِخةٍ<sup>(١)</sup> لزرع، ولا) في دابَّة (زَمِنَةٍ) لا تقدِرُ على المشي (لحملٍ) لأنَّه لا يمكنُ تسليمُ هذه المنفعةِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿لسبخة؛، والمثبت موافق لما في ﴿هداية الراغب؛.

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(م): «النكاح».

<sup>(</sup>٣) الإيوان: الصُّفَّةُ العظيمة. «اللسان» (أون).

<sup>(</sup>٤) السبخة: الأرض المالحة. «اللسان» (سبخ).

الهداية

وقدرة على تسليمِها، بخلافِ آبقٍ ونحوِه.

وتصحُّ لوقفٍ من ناظِرهِ.

وتبطلُ بموتِه إِنْ آجرَ، لكونِ الوَقْفِ عليه فقط.

(و) الشرطُ الثالثُ: (قدرةُ) مؤجِر عينِ (على تسليمها، بخلافِ) عبدِ (آبقٍ ونحوِه) كجَمَل شاردٍ، وطيرِ بهواءِ.

والشرطُ الرابعُ: أَنْ يَعقدَ على النفعِ دونَ الأجزاءِ، فلا تصحُّ إجارةُ طعامٍ لأكلٍ. والشرطُ الخامسُ: كونُ مؤجِرٍ مالكاً للنَّفْع، أو مأذوناً له فيه.

(وتصحُّ) إجارةٌ (لوقفٍ من ناظِرِه) لأنَّ منافِعَه مملوكةٌ للموقوف عليه.

(وتبطلُ) أي: تنفسخُ إجارةُ وقفِ (بموتِه) أي: المؤجِرِ (إنْ) كان قدْ (آجرَ؛ لكونِ الوقفِ عليه فقط) أي: من غيرِ أنْ يشرطَ<sup>(١)</sup> الواقفُ النَّظرَ لأحدٍ؛ فإنَّ النَّظرَ حينئذِ للموقوفِ عليه إنْ كان الوقفُ على معيَّن، ثمَّ إنْ كانَ مستأجرٌ عجَّل أجرتَه، رجع بحصَّتِه ما بقي على تركةِ قابضٍ، فإنْ تعذَّر أخذُها، فظاهرُ كلامِهم أنَّها تسقطُ. قاله في «المبدع» (٢).

وعُلِمَ منه: أنّه لو كان المؤجِرُ آجَرَ الوقفَ لكونِه ناظراً بشرطٍ فقط، أو لكونِه ناظراً بشرطٍ واستحقاقٍ؛ فإنَّ الإجارة لا تنفسخُ بموتِه، ولمن انتقلَ إليه الوقفُ حصَّتُه مِنْ أَجرةٍ مِنْ موتِ الأوَّلِ يأخذُها مِنْ مستأجرٍ إنْ لم يكن الأوَّلُ قبضَ الأجرةَ كلَها، فإنْ كان الأوَّلُ قبضَها، رجعَ المستحقُّ الثاني في تركة الأوَّل بحصَّتِه. هكذا في «المنتهى» (٣)، فظاهرُه أنَّ للموقوفِ عليه أنْ يستسلفَ (١) الأجرة، سواء كانت مدَّةُ الإجارةِ طويلة أو قصيرة، وهو مُشكِلٌ؛ فإنه يؤدِّي إلى ضياع استحقاقِ الطبقةِ الثانيةِ

<sup>(</sup>١) في (ح)، و(م): ايشترط).

<sup>.</sup> AY / 0 (Y)

<sup>(</sup>T) 1\T3T-33T.

<sup>(</sup>٤) في (س): ايستلف، واستَسْلَف: أَخَذَ السَّلَف. المصباح، (سلف).

الهدابة

حيثُ قبضَ المؤجِرُ الأجرةَ كلَّها (٢)، ولم يخلِّفْ تركةً، وكانت المدَّةُ طويلةً لا تعيشُ الطبقةُ الثانيةُ إلى انقضائِها غالباً؛ ولذلك قال في «الإقناع» (٢): والذي يتوجَّه أنَّه لا يجوزُ للموقوفِ عليهم أنْ يستسلفوا (٤) الأجرة؛ لأنَّهم لم يملِكُوا المنفعة المستقبَلةَ ولا الأجرةَ عليها، فالتَّسلُف لهم قبض ما لا يستحقُّونه؛ بخلاف المالك، وعلى هذا فللبطن الثاني (٢) أنْ يُطالِبَ بالأجرةِ المستأجِرَ الذي سَلَّفَ المستحقِّين؛ لأنَّه لم يكن له التَّسليف، ولهم أنْ يطالبوا الناظرَ إن كان هو المسلف. انتهى. وهذا الذي جزم به في «الإقناع» هو كلامُ الشيخ تقيِّ الدِّين في «الاختيارات» (٥)، وأقرَّه عليه المصنَّف في «شرحه» (٢) وهو أولى من ظاهر «المنتهى»، بل لا يشكُّ لَبيبٌ ديِّنٌ أنَّه لو عرضتُ هذه المسألةُ على الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لورعِه المشهور، لم يقلْ فيها إلا بما في

وإذا بِيعت الأرضُ المحتكرَة، أو ورثت، فالحِكْر على من انتقلت إليه في الأصحِّ. قاله المصنِّف نقلاً عن الشيخ تقيِّ الدين.

(و) يجوزُ (لمستأجرٍ) عيْنِ أَنْ يستوفي نفعَها بنفسِه، وله (أَنْ يؤجِرَها) أو يُعيرَها (لمن يقومُ مقامَه) في الانتفاعِ أو دونه؛ لأنَّ المنفعَة لمّا كانت مملوكةً له، جاز له أَنْ يستوفيَها بنفسِه أو نائيِه (لا أكثر ضرراً منه) لأنَّه لا يستحقُّه. فمن اكترى أرضاً لزرع بُرِّ، فلهُ زَرْعُ شعيرٍ ونحوِه، لا دُخْنِ ونحوِه، ولا غرسٍ أو بناءٍ. وكذا لا يجوزُ

«الإقناع»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يوجد»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>. 0 . 0 / ( ( )</sup> 

<sup>(</sup>٤) في (س): (يستلفوا).

<sup>(</sup>٥) ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) (كشاف القناع) ٣/ ٧٦٥ .

وإن استأجرَ مدَّةً، اشْتُرِطَ عِلْمُها، وأن يَغلبَ على الظَّنِّ بقاءُ العَيْنِ فيها وإنْ طالت. ولعمل كركوب، وحرث، ودياس، ودلالةٍ على طريقٍ اشتُرط عِلْمُه وضبطُه بما لا يختلف معه.

ولا تصحُّ الإجارةُ على عملِ يختصُّ أنْ يكونَ فاعلُه مِنْ أهلِ القُرْبَة كأذانِ وقضاءٍ، بخلافِ جعالةٍ.

الهداية

مخالفٌ (١)، فلغرْسِ أو بناءٍ، لا يملكُ الآخَرَ.

(وإن استأجر) العَيْنَ (مدَّةً، اشتُرط عِلْمُها) أي: المدَّق، كشهر أو سنة من الآن، أو من وقتِ كذا. وتُحمَل السَّنةُ عندَ الإطلاقِ على الهلاليَّةِ لا العَدَديَّةِ. وإن استأجرَ سنةً أو شهراً وأطلق، لم يصحَّ كما في «المنتهى»(٢). وقيل: يصحُّ. وابتداؤه: من عَقْدٍ، وجَزم به في «الإقناع»(٣).

(و) شُرِطَ أيضاً لإِجَارةِ العَيْنِ مدَّة (أَنْ يَعْلِبَ على الظَّنِّ بِقَاءُ العَيْنِ فيها وإنْ طالت) المدَّةُ؛ لأنَّ المعتبرَ كونُ المستأجِرِ يمكنُه استيفاءُ المنفعة فيها غالباً.

(و) إن استأجرَ العَيْن (لعملٍ ك) دابَّةٍ لـ (ركوبٍ) إلى موضعٍ معيَّنِ (و) بقرِ لـ (حَرْث) أرضٍ معلومةٍ بالمشاهدة (و) بقرٍ لـ (دياسٍ) زَرْعٍ معيَّنِ (و) آدميُّ لـ (دلالةٍ على طريقٍ) معيَّنِ (اشتُرط) في جميعِ ذلك (عِلْمُه) أي: العمل (وضبطُه بما لا يختلف) العملُ (معه) أي: مع الضَّبْطِ؛ لأنَّ العَمَلَ هو المعقودُ عليه؛ فاشتُرط عِلْمُه كالمبيعِ.

(ولا تصعُّ الإجارةُ على عمل يختصُّ) أي: يُشترطُ (أنْ يكونَ فاعلُه مِنْ أهلِ القُرْبَة) أي: أنْ يكونَ فاعلُه مِنْ أهلِ القُرْبَة) أي: أنْ يكونَ فاعلُه مسلماً (كأذانِ وقضاءٍ) وحجُّ وتعليمِ قرآنِ؛ لأنَّ شَرْطَ هذه الأفعالِ كونُها قربةً إلى الله تعالى؛ فلم يجزُ أخذُ الأجرةِ عليها (بخلافِ جِعالةٍ (٤))

 <sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل ما نصه: «أي: نفع مخالف». وجاء في هامش (س): «قوله: مخالف. صفة لمحذوف، أي: نفع مخالف، انتهى. تقرير المؤلف».

<sup>. \\$2/\ (\)</sup> 

<sup>. 0·</sup>V-0·7/Y (T)

<sup>(</sup>٤) الجُعْل، والجِعالة ـ بكسر الجيم، وبعضهم يحكي التثليث: الأجر. «المصباح المنير» (جعل).

وعلى مؤجِرٍ ما يتمكَّن به مستأجرٌ من نفع كزمام، ورَحْل، وجِزَام، ورَخْل، وجِزَام، ورَفْع، وشَدِّ، وحَظ، ولزومِ بعيرٍ لحاجةِ نزولٍ، وعمارةُ دارٍ ومفتاحُها، لا تفريغُ بالوعةِ، أو كنيفٍ إنْ سلَّمها فارغةً، فعلى مستأجر.

#### فصل

وهي عقدٌ لازمٌ، لا تبطلُ بموتِ أحدِهما ولا فسخِه، وإن حوَّلَه مالك، أو مَنَعَه ولو بعضَ المدَّةِ، فلا شيءَ له، وإنْ لم يسكنْ مستأجرٌ أو تحوَّل، . .

الهدابة

على ذلك وأخذ رزقٍ من بيتِ المال، فيجوزُ كأخذِ بلا شرطٍ.

(و) يَجبُ (على مؤجِر) كلُّ (ما يتمكَّن به مستأجرٌ من نفع كزِمام) جملٍ، وهو الذي يقودُه به (ورخلٍ) به (وحزامٍ) به (ورفع) الأحمالِ والمحاملِ (وشدٌ) ها (وحطٌ) للذي يقودُه به (ورخلِ) به مستأجر له (نزولٍ) لصلاةِ فرضٍ، وقضاءِ حاجةِ الإنسان، وطهارةٍ ، ويَدَعُ البعيرَ واقفاً حتَّى يقضيَ ذلك (و) على مؤجِر أيضاً (عمارةُ دارٍ ومفتاحُها) وما يتمُّ به الانتفاعُ، و(لا) يلزمُ مؤجِراً (تفريغُ بالوعةٍ، أو كنيفٍ) وما فيها من زبلٍ أو قُمامةٍ، ومَصارفِ حمَّام (إنْ سلَّمها) مؤجِرٌ (فارغةٌ) من ذلك (فعلى مستأجرٍ) تفريغُها من ذلك؛ لأنَّه حصل بفعلِه.

## نصل

(وهي) أي: الإجارة (عقدٌ لازمٌ) من الطرفين؛ لأنَّها نوعٌ من البيع، فليس لأحدِهما فسخُها من غير عَيْب ونحوه.

و(لا تبطلُ) أي: لا تنفسخُ (بموتِ أحدهِما) أي: العاقدين مع سلامةِ المعقودِ عليه (ولا) تبطلُ بـ (فسخِه) أي: فسخِ أحدِ العاقدين للزومها (وإن حوَّله) أي: مستأجرَ دارِ (مالكُم) ها المؤجِرُ قبلَ انقضاءِ المدَّةِ، فلا شيءَ له من الأُجرةِ (أو مَنَعه) أي: مَنعَ مؤجِرٌ مستأجراً الشيءَ المؤجَرَ (ولو بعضَ المدَّةِ، فلا شيءَ له) أي: للمؤجِر مِن الأجرة؛ لأنَّه لم يسلمُ له ما تناولَه عقدُ الإجارةِ (وإنْ لم يسكنُ مستأجرً) الدّارَ المؤجَرةَ، فعليه جميعُ الأجرةِ (أو) سكنها بعضَ المدَّةِ، ثمَّ (تحوَّل) منها.....

الهداية

وتنفسخُ بتلفِ مُؤجَرةٍ، وموتِ مرتَضِع، وانقلاعِ ضرسِ اكتُرِيَ لقَلْعِه، أو بُرْئِه، لا موتِ راكبٍ، أو ضياعِ نَفَقَتِه، أو احتراقِ متاعِه.

وإن اكترى داراً، فانهدمتْ، أو أرضاً، فانقطع ماؤها أو غَرِقَتْ، انفسختْ فيما بقي.

وإنْ تعيَّبتْ مؤجَرةٌ، أو كانتْ معيبةً، فله الفسخُ وعليه أجرةُ ما مضى.

(فعليه) جميعُ (الأجرةِ) لأنَّ المؤجِرَ فَعَلَ ما عليه، وهو تسليمُ العيْنِ جميعَ المدَّةِ.

(وتنفسخُ) الإجارةُ (بتلفِ) عيْنِ (مُؤجَرةٍ) كدابَّةِ وعبدِ ماتا؛ لأنَّ المنفعةَ زالتُ بالكلِّيَّة. وإن كان التَّلف بعدَ مضيِّ مدَّةٍ لها أجرةٌ، انفسختُ فيما بقي، ووجبَ للماضى القِسطُ.

- (و) تنفسخُ أيضاً بـ (موتِ مرتضعٍ) لتعذُّر استيفاءِ المعقودِ عليه؛ لأنَّ غيرَه لا يقومُ مَقامه؛ للاختلافِ في الرَّضاع.
- (و) تنفسخُ أيضاً بـ (مانقلاعِ ضِرْسِ اكتُرِيَ لقلعِه، أو) بـ (بُرْيِه) لتعذَّرِ استيفاءِ المعقودِ عليه، فإنْ لم يبرأ وامتنع المستأجرُ من قَلْعهِ، لم يُجبَرْ.

و(لا) تنفسخُ الإجارةُ بـ (موتِ راكبٍ، أو ضياعِ نفقتِه) لأنَّ المعقودَ عليه منفعةُ الدَّابَّة، وهي باقية (أو احتراقِ متاعِه) وقد اكترى نحوَ دكَّانٍ ليبيعَ فيه، فالإجارةُ بحالِها .(وإن اكترى داراً، فانهدمتْ، أو) اكترى (أرضاً) لزرعِ (فانقطعَ ماؤها أو غَرِقتْ، انفسخت) الإجارةُ (فيما بقي) من المدَّةِ؛ لأنَّ المقصودَ قد فات.

(وإنْ تعيَّبَتْ) عَيْنٌ (مؤجَرةٌ) أي: حدث بها عندَ مستأجِرٍ عَيْبٌ وهو ما يظهرُ به تفاوتُ الأَجْرة، فله الفَسْخُ (أو كانت) العين (معيبةٌ) حالَ عقدٍ ولم يعلم به مستأجرٌ (فله الفسخُ) إنْ لم يَزُل بلا ضررٍ يلحقُه (وعليه أجرةُ ما مضى) بقسطِه من المسمَّى؛ لاستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاءُ بلا أَرْشٍ، والخيارُ على التراخي.

الهداية

(ولا يضمنُ أجيرٌ خاصٌ) وهو من استؤجِرَ مدَّةً معلومةً يستحقُّ المستأجرُ نفعَه في جميعِها سوى فعلِ الخَمْسِ بسُنَنِها في أوقاتها، وصلاةِ جمعةٍ وعيدٍ. وسُمِّي خاصًا؛ لاختصاصِ المستأجرِ بنفعه تلكَ المدَّةِ .(ما جَنَتْ يدُه) أي: الأجير، حال كونِ الجناية (خطأً) لا عمداً كغَلَطٍ في تفصيلٍ، فلا يضمن؛ لأنَّه نائبُ المالكِ في صرفِ منافعِه فيما أمِر به، فلم يَضمنْ كوكيل. وإنْ تعدَّى أو فرَّط، ضَمِن.

(ويضمنُ) أجيرٌ (مشترَكٌ) وهو مَنْ قُدِّر نفعُه بالعمل، كخياطةِ ثوبٍ، وبناءِ حائطٍ، سُمِّيَ مشتركاً؛ لأنَّه يتقبَّل أعمالاً لجماعةٍ في وقتٍ واحدٍ، يعملُ لهم فيشتركون في نفعه، كالحائِكِ والقصَّار والصَّبَّاغِ والجمَّال، فكلَّ منهم ضامنٌ (ما تَلِفَ بفِعْلِه) كتخريقِ ثوبٍ، وغَلَطٍ في تفصيلٍ؛ لأنَّ عملَه مضمونٌ عليه؛ لكونِه لا يستحقُّ العِوض<sup>(۱)</sup> إلا بالعمل.

ولو تَلِفَ الثَّوبُ في حِرْزِه بعدَ عملِه، لم يكنْ له أجرةٌ فيما عَمِلَ، بخلاف الخاصِّ. والمتولِّدُ من المضمونِ مضمونٌ، سواءٌ عمل في بيتِه أو بيتِ المستأجرِ.

و(لا) يضمنُ المشتركُ ما تَلِفَ من (حِرْزهِ) أو بغيرِ فِعْلِه؛ لأنَّ العَيْنَ في يَلِه أمانةٌ (ولا أجرةً له) فيما عَمِلَ فيه؛ لأنَّه لم يسلِّم عَمَلَه إلى المستأجِرِ؛ فلم يستحقَّ عِوضه.

وإنْ حبَس الثوبَ على أجرتِه فَتلِف، ضَمِنَه، لا إنْ ضربَ الدَّابَّة بقدر العادةِ.

(ولا) يضمنُ (حجَّامٌ، وبَيطارٌ (٢) وختَّان (وطبيبٌ حاذِقٌ) كلَّ منهم، أي: عارفٌ صنعتَه، بشرطِ أَنْ يكونَ قد (أُذِن) بالبناءِ للمفعولِ صنعتَه، بشرطِ أَنْ يكونَ قد (أُذِن) بالبناءِ للمفعولِ (فيه) أي: في ذلك الفعل، أي: أذن فيه مكلَّف رشيدٌ، أو وليُّ غيرِه. وإنَّما لم يضمنُ

<sup>(</sup>١) في (ح): (عوض)، وفي (س)، و(م): (عوضاً).

<sup>(</sup>٢) البيطار: معالج الدوابّ. «القاموس، (بطر).

ولا راع لم يتعدُّ أو يُفرِّط.

وتجبُّ أَجرةٌ لم تؤجَّل بعقدٍ، وتُستحَقُّ بتسليمِ عملٍ في ذِمَّةٍ. وتستقرُّ بفراغ مدَّةٍ ونحوِه.

العمدة

وَإِن تسلُّم فَي فاسدةٍ، فأجرةُ مثلٍ ونفقة على مالكٍ كمؤنة ردّ.

من ذُكِرَ؛ لأنَّه فعلَ مباحاً، فلم يضمنْ سرايتَه، ولا فرقَ بين خاصِّهم ومشترَكهم، فإنْ الهدابة لم يكنْ لهم حِذْقٌ في الطَّنْعةِ، ضَمِنوا؛ لتحريمِ مباشرةِ القَطْعِ إذاً. وكذا لو كان حاذقاً وَجَنَتْ يدُه، كأنْ تجاوزَ بالختانِ إلى بعضِ الحَشَفَة، أو بآلةٍ كالَّة (١)، أو تجاوزَ بقطعِ السَّلْعة (٢) موضعَها، فيضمنُ؛ لأنَّه إتلافٌ لا يختلفُ ضمانُه بالعمدِ والخطأ.

(ولا) يضمنُ أيضاً (راع لم يتعدَّ أو يُفرِّط) لأنَّه مؤتَمَن على الحفظِ كمودَع، فإن تعدَّى كضربها في غيرِ موضعِ الضَّرْبِ، أو فرَّط كَنْومه عنها، ضَمِن.

(وتجبُ أجرةُ لم تؤجَّل بعقدٍ) متعلِّق: بـ«تجب» أي: تكونُ حالَّة كثمنِ وصداقٍ؛ فإنْ شُرِطَ تأجيلُها بأجلِ معلوم، لم تجبْ حتَّى يحلَّ.

(وتُستحقُّ) الأجرةُ، أي: يملكُ المؤجِرُ الطلبَ بها (بتسليم عملٍ في ذِمَّةٍ) ولا يجبُ تسليمُها قبلَه وإنْ وجبتْ بعقدٍ؛ لأنَّها عِوضٌ، فلا يُستحقُّ تسليمُه إلا مع تسليمِ المعوَّض كالصَّداقِ (وتستقرُّ) كاملةً (بفراغِ مدَّة) الإجارةِ مع تسليم العَيْنِ وعدمِ المانع (ونحوه) أي: الفراغ، كاستيفاءِ المنفعةِ، وفراغِ عملِ ما بيد مستأجرٍ ودفعِه إليه، وإنْ كانتْ لعمل، فببذلِ تسليم عينٍ، ومضيٌّ مدَّةٍ يمكنُ الاستيفاءُ فيها.

(وإنْ تسلَّم) عيناً (في) إجارة (فاسدة) وفرغتِ المدَّةُ (ف) الواجبُ (أجرةُ مثلِ) لمدَّة بقائِها في يدِه ـ انتفعَ بالعَيْنِ أوْلا ـ لتلفِ المنفعةِ تحتَ يَدِهِ بعوضِ لم يسلمْ للمؤجِرِ، فرجعَ إلى قيمتها (ونفقةُ) دابَّةٍ مؤجرة (على مالكِ) ـها (ك) ما يجبُ عليه (مؤنةُ ردِّ)ها، فلا يلزمان المستأجرَ.

<sup>(</sup>١) أي: غير قاطعة. «المصباح المنير» (كلل).

 <sup>(</sup>٢) السُّلُعة: خُراج كهيئة الغدَّة تتحرك بالتحريك، قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم، يتحرك عند تحريكه وله غلاف. «المصباح المنير» (سلم).



## باب الجعالة

الهداية

#### باب الجعالة

ذكرها المصنِّفُ عَقِبَ الإجارةِ؛ لأنَّ كلَّا منهما عقدٌ على منفعةٍ بِعَوض، وإن اختلفا في بعضِ الشُّروط. فإنَّ الجعالة أوسعُ من الإِجارةِ، وهي كما قال ابنُ مالك بتثليثِ الجيم (١). قال ابن فارس (٢): الجُعْلُ والجِعالةُ والجَعِيْلةُ (٣): ما يُعطاه الإنسانُ على أمرِ يفعله (٤).

وهي شرعاً: أنْ يجعلَ جائزُ التصرُّفِ مالاً معلوماً لمن يعملُ له عملاً معلوماً أو مجهولاً، مدَّةً معلومةً أو مجهولةً. كما قال المصنِّف(٥).

(يصعُّ جُعُلٌ) أي: بذلُ جائزِ التصرُّفِ لمالِ (معلوم لمن يعملُ له) أي: للجاعل (عملاً، ولو) كانتُ (مجهولةً، كردِّ عملاً، ولو) كانتُ (مجهولةً، كردِّ عبدِ)، مِنْ محلِّ كذا، أو مِنْ حيثُ وجدَه (و) كردِّ (لُقَطّةٍ) أي: مالِ ضائع له، فإنْ كانت اللقطةُ في يدِ المقُولِ له، لم يُبَحْ له أخذ (٢) الجُعْلِ إذا (وخياطةِ ثوبٍ، وبناءِ حائطٍ، وتأذينِ بمسجدٍ شهراً ونحوِه) كإمامتِه فيه شهراً، فيصحُّ ذلك كلُّه.

ويجوزُ الجمعُ هنا بين المدَّةِ والعَمَلِ، كخياطةِ ثوبٍ في يومٍ، بخلافِ الإجارةِ.

<sup>(</sup>١) ونقله عنه البعلى في «المطلع» ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>۲) في «مجمل اللغة» ۱۹۱/۱ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ﴿والجعلةِ ، والمثبت من مصدر النقل.

<sup>(</sup>٤) قبلها في (م): ٤ما».

<sup>(</sup>٥) وقاله أيضاً في «كشاف القناع» ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

العملة

فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدُهُ، استحقَّه وتقتسِمُه الجماعةُ.

وإنْ فسخَ عاملٌ، لم يستحقَّ شيئاً. وجاعلٌ بعد شروعِ عاملٍ، فأجرةُ ملِه.

وإن اختلفا في جُعْلِ أو قَدْرِه، فقولُ جاعِلٍ.

الهداية

ولا يشترطُ تعيينُ العامِلِ للحاجةِ، ويقومُ الشُّروعُ في العملِ مقامَ القَبُول.

ودليلُها: قولُه تعالى: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ ﴾ [يوسف: ٧٧] وحديثُ اللَّدِيغ (١) (فَمَنْ فعلَه) أي: شيئاً مما ذُكِرَ (بعدَه) أي: بعدَ عِلْمِه بقولِ الجاعِل: مَنْ فعلَ كذا فلهُ كذا .(استحقَّه) أي: العوضَ عنفردُ به العاملُ الواحدُ (وتقتسِمُه) أي: العوضَ (الجماعةُ) العاملون. وإنْ عَلم بالجُعْلِ في أثناءِ العَمَلِ، أخذَ بقِسْطِ تمامِه إنْ أتمَّه بنيَّةِ الجُعْل.

(و) هي عقدٌ جائزٌ، لكلِّ فَسْخُها كالمضاربةِ، ف (إنْ فسخَ) ها (عاملٌ) قبلَ تمامِ عَمَلِ (لم يستحقَّ شيئاً) من العِوَضِ؛ لأنَّه لم يأتِ بما شُرِطَ عليه (و) إنْ فسخَها (جاعلٌ بعدَ شروعِ عاملٍ) في العملِ (ف) لعاملٍ على جاعِلٍ (أجرةُ عَمَلِه) لأنَّه عَمِلَه بعوض لم يسلَّم له. وإنْ فسخَها قبلَ شروعِ في عملٍ، فلا شيءَ لعامل.

(وإن اختلفا) أي: المالكُ والعاملُ (في) أصلِ (جُعْلِ) بأنْ قال العاملُ: جعلتَ لي على هذا العَمَلِ كذا. وأنكر مالكُ، فقولُه. (أو) اختلفًا في (قَدْرِه) أي: الجُعْلِ، كأنْ قال العاملُ: جعلتَ لي عشرةَ دراهم (فقولُ جاعِلٍ) أنَّه خمسةٌ مثلاً؛ لأنَّه منكرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِه.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري (۲۲۷۱)، ومسلم (۲۲۷۱)، وهو عند أحمد (۱۱۳۹۹) عن أبي سعيد الخدري ان أن أخرج البخاري النبي الله أتوا على حيّ من أحياء العرب فلم يُقروهم، فبينا هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم دواء أو راقي؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً.. فسألوا النبي على عن ذلك فضحك، وقال: «ما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي فيها بسهم».

ومَنْ عَمِلَ لغيرِه عَمَلاً بلا إذنٍ ولا جُعْلٍ، فلا شيءَ له، إلَّا مَنْ ردَّ آبِقاً، فدينارٌ أو اثنا عشرَ دِرهماً، وما أنفقَه عليه.

ومَنْ خلَّص متاعَ غيرِه أو قِنَّه مِنْ مهلكةٍ (١)، فأجرُ مثلِه.

(ومن عَمِلَ لغيرِه عَملاً بلا إذن ولا جُعْلٍ، فلا شيءَ له) أي: للعامل؛ لأنّه بذلّ منفعتَه الهداية مِنْ غير عِوض، فلم يستحقَّه، ولئلًا يلزمَ الإنسانَ ما لم يلتزمُه (إلا مَنْ رَدَّ آبِقاً) من المِضرِ أو خارجِه (ف) له (دينارٌ أو اثنا عشرَ دِرهماً) روي عن عمرَ<sup>(٢)</sup> وعليً<sup>(٣)</sup> وابنِ مسعود<sup>(٤)</sup> لله .(و) لمن ردَّ الآبقَ أيضاً (ما أنفقَه عليه) أي: على الآبقِ، فيرجع به؛ لأنّه مأذونٌ فيه شرعاً؛ لحرمةِ النّفسِ، ومحلُّه إنْ نوى الرُّجوعَ (ومَنْ خلَّص متاعَ غيرِه) مِنْ مَهلكةٍ (أو) خلَّص (قِنَّه) أي: قِنَّ غيرِه (مِنْ مَهْلكةٍ (أو)، ف) له (أجرُ مثلِه) إنْ نوى مِنْ مَهلكةٍ (أو) خلَّص (قِنَّه) أي: قِنَّ غيرِه (مِنْ مَهْلكةٍ (أو)) له (أجرُ مثلِه) إنْ نوى

الرُّجوعَ؛ لأنَّه مأذونٌ فيه عُرفاً.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «هلكة»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٤١ . وفي إسناده: الحجاج بن أرطاة ولا يحتج به كما سيأتي في التعليق التالي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبن أبي شيبة ٦/ ٥٤١ ، والبيهقي ٦/ ٢٠٠ . وفي إسناده أيضاً الحجاج بن أرطاة، قال البيهقي:
 الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.

<sup>(</sup>٥) ني (م): «هلكة».



#### باب السبق

يصحُّ على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسُّفنِ ونحوِها، لا بعوضٍ إلَّا في إبلٍ، وخيلٍ، وسهامٍ.

الهداية

### باب السبق

هو بتحريكِ الباءِ: العِوَضُ الذي يسابَقُ عليه. وبسكونِها: المسابقة، أي: المجاراةُ بينَ حيوانٍ وغيره (١).

(يصحُّ) أي: يجوزُ السَّبقُ (على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسُّفنِ ونحوِها) كالمزاريقِ<sup>(٢)</sup>، ورَمْي الأحجار؛ لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ سابقَ عائشةَ. رواه أحمد وأبو داود<sup>(٣)</sup>. وصارعَ رُكانة<sup>(٤)</sup> فصرعه. رواه أبو داود<sup>(٥)</sup>.

و(لا) يجوزُ سبقٌ (بعِوضٍ إلا في) سَبَقِ (إبلٍ، وخيلٍ، وسهام) لقولِه ﷺ: «لا سَبَق إلا في نَصْلٍ، أو خُفٌ، أو حافرٍ» رواه الخمسةُ عن أبي هريرةَ (٢٠). ولم يذكر ابنُ ماجه: «أو نَصْلٍ» وإسنادُه حَسن. قاله في «المبدع» (٧٠).

<sup>(</sup>١) «المطلع» ص٢٦٧–٢٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) قال شمس الدين البعلي في «المطلع» ص٣٦٨ : المزاريق: جمع مزراق بكسر الميم، قال الجوهري:
 [زرق]: المزراق: رمح قصير.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٤١١٨)، وأبو داود (٢٥٧٨)، وهو عند النسائي في «الكبرى» (٨٨٩٣)، وابن ماجه (١٩٧٩).

 <sup>(3)</sup> هو: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، مات بالمدينة في خلافة معاوية،
 وقيل: في خلافة عثمان، وقيل: عاش إلى سنة إحدى وأربعين. «الإصابة» ٣/ ٢٨٦-٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٠٧٨)، وهو عند الترمذي (١٧٨٤) من طريق أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة، عن أبيه، أنَّ ركانة... الخبر. وقال: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٨٢ : محمد بن ركانة القرشي إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي في «المجتبى» ٦/ ٢٢٦، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وأحمد (٧٤٨٧) دون قوله: «أو نصل» كما ورد عند ابن ماجه. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>. 111/0(</sup>Y)

ولا بُدَّ من تعيينِ المركوبين واتِّحادِهما نوعاً، والرُّماةِ والمسافةِ بقدرٍ معتادٍ، واتحاد نوعِ القوسَيْن، وخروج عن شَبَه قِمار، ولكلِّ فسخُها. ولا تصحُّ مناضلةٌ إلَّا على معيَّن يُحْسِنُ الرَّمْيَ.

الهداية

(ولابُدُّ) لصحَّةِ السَّبقِ من (تعيينِ المركوبين) لا الرَّاكبين؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ سرعةِ عَدْوِ الحيوانِ الذي يُسابَق عليه .(و) لابُدَّ من (اتّحادهما) أي: المركوبين (نوعاً) فلا يصحُّ بين عربيٌّ وهَجين.

- (و) لابُدَّ في المناضلةِ مِنْ تعيينِ (الرَّماةِ) بضمَّ الرَّاء جمعُ رامٍ؛ لأنَّ القَصْدَ معرفةُ حِذْقِهم، ولا يحصلُ إلا بالتعيينِ بالرؤيةِ.
- (و) لابُدَّ أيضاً من تحديدِ (المسافةِ) بأنْ يكونَ لابتداءِ عَدْوِهما وآخرِه غايةٌ لا يختلفان فيها. ويُعتبرُ في المناضلةِ تحديدُ مَدَى الرَّمْي (بقدرٍ معتادٍ) فيه، فلو جعلا مسافة بعيدة تتعذَّرُ الإصابةُ في مثلِها غالباً؛ وهو ما زاد على ثلاثمئةِ ذراعٍ، لم تصحَّ؛ لأنَّ الغَرَضَ يفوتُ بذلك.
- (و) يُعتبرُ في المناضلةِ أيضاً (اتّحادُ نوعِ القوسَيْن) فلا تصعُّ بين قوسٍ عربيَّة وفارسيَّة.
- (و) يُعتبرُ في المسابقةِ والمناضلةِ (خروجُ) العوضِ (عن شَبَه قِمار) بكسرِ القاف، يقال: قامرَه قِماراً ومُقامرةً فقَمَره: إذا راهنَه فغلبَه. وذلك بأنْ لا يُخرجَ جميعَهم؛ لأنَّه إذا أخرجَ جميعَهم؛ لأنَّه إذا أخرجَ جميعَهم؛ لم يَخْلُ كلَّ مِنْ أنْ يغنمَ أو يغرَم وهو شِبهُ القِمار (١) (ولكلِّ) واحدٍ منهما (فسخُها) لأنَّها عقدٌ جائزٌ، إلا أن يظهرَ الفَضْلُ لأحدِهما، فله الفَسْخُ دونَ صاحبه.

(ولا تصعُّ مناضلةٌ) أي: مسابقةٌ بالرَّمْي، من النَّضْل وهو السَّهْمُ التَّامُّ (إلا على معيَّن) اثنين أو جماعتين؛ لأنَّ القَصْدَ معرفةُ الحَذِق كما تقدَّم (يُحْسِنُ الرَّمْيَ) لأنَّ مَنْ لا يُحسِنُه وجودُه كعدمِه.

<sup>(</sup>١) في (م): قمار،

ويُشترطُ أيضاً تعيينُ عددِ الرَّمْي والإصابةِ. ومعرفةُ قَدْرِ الغَرضِ، كطولِه، الهدابة

وعرضِهِ، وسَمكِه، وارتفاعِه من الأرض. والسُّنَّةُ: أَنْ يكونَ لهما غرضان (١) ، إذا بدأ أحدُهما بغرضٍ، بدأ الآخرُ بالثاني؛ لفعل الصحابة الله (٢).

<sup>(</sup>١) أورد الديلمي في «الفردوس» (٢٢٤٥) عن أبي هريرة مرفوعاً: «تعلَّموا الرمي؛ فإنَّ ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة».

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٤/ ١٦٤: لم أجده هكذا إلا عند صاحب «مسند الفردوس» من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول، عن أبي هريرة رفعه... وإسناده ضعيف مع انقطاعه.

<sup>(</sup>٢) أخرج سعيد بن منصور في (سننه) (٢٤٥٨)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٥٠١ عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: رأيت حذيفة بن اليمان يشتد بين الهدفين، يقول: أنا بها في قميص.

وأخرج سعيد (٢٤٥٩)، وابن أبي شيبة ٢١/ ٥٠٢ عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين في قميص، ويقول: أنا بها، أنا بها.



## باب العارية

تصحُّ إعارةُ كلِّ ذي نَفْعِ مباحٍ غيرِ البُضْع، وعبدٍ مسلمٍ لكافرٍ يخدمُه، وصيدٍ لمُحرِم.

ولا تعارُ أمَةٌ شابَّة لغيرِ مَحْرَم أو امرأةٍ.

ومَنْ أعار حائطاً لوضْع خَشَبٍ، لم يرجِعْ....

الهداية

### باب العاريّة

بتخفيفِ الياءِ وتَشْديدِها؛ من العُرْي: وهو التجرُّد (١). سُمِّيَتْ عاريةً؛ لتجرُّدها من العوض. وهي: العينُ المأخوذةُ للانتفاعِ بها بلا عوض. والإعارةُ: إباحةُ نَفْعِها بلا عوض (٢). وتنعقدُ بكلِّ لفظٍ أو فعلٍ دلَّ عليها. وشُرِطَ أهليَّةُ مُعيرٍ للتبرُّع شرعاً، وأهليَّةُ مستعيرٍ للتبرُّع له. وهي مستحبَّةُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَمَاوَثُواْ عَلَ ٱلبِّرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

و (تصعُ إعارةُ كُلِّ ذي نَفْع مباحٍ) كدارٍ، وعبدٍ، ودابَّةٍ، وَثُوبٍ (غيرِ البُضْعِ) لأنَّ الوَطءَ لا يجوزُ إلا في نكاحٍ أو مِلكِ يمينٍ، وكلاهُما مُنتفِ هنا (و) غيرِ (عبدٍ مسلمٍ) فلا تصعُ إعارتُه (لكافرٍ يخدمُه) لأنَّه لا يجوزُ له استخدامُه (و) غيرِ (صيدٍ) ونحوه (لمُحرِمٍ) لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَهَاوَثُواْ عَلَ ٱلإِثْرِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

(ولا تُعارُ أمَةٌ شابَّة لغيرِ) رجلِ (مَحْرَمٍ أو امرأةٍ) لأنَّه لا يُؤمنُ عليها. ولا بأسَ بشوهاءَ وكبيرةٍ لا تُشتَهى.

ولمعيرٍ رجوعٌ متى شاءَ ما لم يأذنْ في شغلِه بشيءٍ يستضرُّ مستعيرٌ برجوعِه فيه، كسفينةٍ لحملِ متاعِه، فلا رجوعَ له حتى تُرْسَى<sup>(٣)</sup>.

(ومَنْ أعار حائطاً لوضع خَشَبٍ) أو بناءٍ عليه، فوضَع مستعيرٌ أو بنَى (لم يَرجِعُ) مُعيرٌ.

<sup>(</sup>١) (المصباح المنير) (عري).

<sup>(</sup>٢) «المطلع» ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: «بضم الناء مع فتح السين، وترسي: بفتح الناء وكسر السين. قاله في «المطلع» [ص٢٧٤]». ورست السفينةُ ترسو رسُواً: بلغ أسفلُها القَفْرَ، وانتهى إلى قرار الماء فثبتت وبقيت لا تسير. «اللسان» (رسا).

الممدة

حتَّى يسقطَ، ولا أجرةَ، فإنْ سقط، لم يُرَدَّ بلا إذنِه.

وتُضمنُ العاريةُ ولو لم يفرِّطْ، أو شَرَطَ نَفْيَ ضمانِها غير كتبِ وقفٍ ونحوها،.........

الهداية

(حتى يسقط) الخشبُ أو البناء؛ لأنّه يرادُ للبقاء، وفيه ضررٌ على المستعيرِ بِقَلْمِه (ولا أجرة) لمعيرٍ في الحالةِ المذكورة؛ لأنّ بقاءَه بحكمِ العارية، فوجب كونُه بلا أجرةِ بخلافِ من أعارَ أرضاً لزرع، ثمّ رجَعَ فيبقى الزّرعُ بأجرةِ (ا مِثْلِ لحصَاده أب جمعاً بين الحقين (فإنْ سقط) خشبٌ أو بناءٌ لهدم أو غيرهِ (لم يردًّ) أي: لم يُعَدِ الخشبُ (بلا إذنِه أي: المعيرِ؛ لأنّ الإذنَ تناولَ الأوَّل، فلا يتعدّاه لغيرِه بلا إذنِ جديدٍ، أو عندَ الضّرورةِ إلى وضعهِ إذا لم يتضرَّرِ الحائطُ، كما تقدَّم في «الصَّلْحِ» (٢٠). واستظهرَ ابنُ نصرِ الله أنَّ محلّه إذا كان صاحبُ الحائطِ طالَبَ برفعِ ما عليه، وإلا فيعيدُه؛ استصحاباً للإذنِ الأوَّل.

(وتُضمنُ العاريةُ) المقبوضةُ إذا تلِفَتْ في غير ما استُعيرتْ له؛ لقوله ﷺ: "وعلى اليّدِ ما أخذتْ حتَّى تؤدّيَه" رواهُ الخمسة (٣)، وصحَّحَه الحاكمُ (٤).

فيضمنُها مستعيرٌ (ولو لم يفرِّظ) في حِفْظِها (أو شَرَطَ نَفْيَ) أي: عَدَم (ضَمانِها) فيلْغُو الشَّرْطُ؛ لأنَّ كلَّ عقد اقتضى الضَّمانَ، لم يغيِّرُه الشَّرْطُ. وإنْ تَلِفتْ هي أو جزوُها في انتفاعٍ بمعروفٍ، لم تُضمن؛ لأنَّ الإذنَ في الاستعمالِ تَضَمَّن الإذنَ في الإستعمالِ تَضَمَّن الإذنَ في الإتلاف، وما أذِن في إتلافِه غيرُ مضمونٍ (فير كتبٍ) علم (وقفٍ ونحوِها) كدروع موقوفةٍ على غُزاةٍ، فلا تُضمنُ بلا تفريطٍ، كسرقةٍ من حِرْزِ مثلها؛ لأنَّ قابضَها قبضَها

<sup>(</sup>١-١) في (س): «مثل الحصاد»، وفي (ح) و(م): «مثله لحصاده».

<sup>(</sup>٢) ص ١٠ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٥١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، وأحمد (٢٠٠٨٦) عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» ٧/٢ ، ووافقه الذهبي.

وعليه مؤنةُ ردِّها، ولا يُعيرُ مستعيرٌ ولا يُؤجِرُ، فإنْ تَلِفَ عندَ ثانٍ، العمدة ضمَّن أيَّهما شاء.

ولا يضمنُ منقطِعٌ أُركِبَ للثواب، ولا ضيفٌ، ولا رديفُ ربِّها،....

باستحقاقِه، فليستْ عاريةً محضةً، وأمَّا الوقفُ على معيَّن فكالطُّلْق. الهدابة

(وعليه) أي: على مستعير (مؤنة ردِّها) أي: العارية؛ لما تقدَّم من حديث: «على (الله على مستعير، فمؤنته (۱۳) اليد ما أَخَذَتْ حتَّى تؤدِّيَه (۲۳) وإذا كانت واجبة الردِّ على مستعير، فمؤنته عليه؛ بخلافِ مؤجَرةٍ كما تقدَّم.

(ولا يُعيرُ مستعيرٌ) العاريةَ (ولا يؤجرُ) ها؛ لأنَّها إباحةُ منفعةٍ، فلم يجزُ أَنْ يُبيحَها غيرَه كإباحةِ طعام (٤٠).

(فإنْ) أعارها و(تَلِف) ــ ث (عند) مستعير أو مستأجر (ثانٍ ضمَّن) بتشديد الميم ، مالكُ العَيْن قيمتَها وأجرتَها (أيَّهما) أي (٥): أيَّ الشَّخصين ــ المستعير والآخذِ منه ــ (شاءً) أمَّا الأوَّلُ؛ فلأَنَّه سلَّط غيرَه على أَخْذِ مالِ غيرِه بغَيْر إذنِه. وأمَّا الثاني؛ فلفوات العَيْنِ والمنفعةِ تحت يدِه، والقرارُ على الثاني إنْ عَلِمَ، وإلا، ضَمِنَ العينَ في عاريةٍ، ويستقرُّ ضمانُ المنفعةِ على الأوَّل.

(ولا يضمنُ) شخصٌ (منقطعٌ) دابَّةً (أُرْكِبُ) بالبناءِ للمفعول؛ أي: أركبه إيَّاها مالكُها (للثوابِ) فتَلِفَتْ تحتَ المنقطِع.

(ولا) يضمنُ (ضَيْفٌ) غُطِّيَ بلحافٍ، فسُرِق (ولا ردِيفُ ربِّها) أي: الدَّابَّةِ؛ بأنْ أَرْكبَ ربُّ الدَّابَّة معه آخرَ فتلفتْ تحتَهما، فلا ضمانَ؛ لأنَّها غيرُ مقبوضة؛ لأنَّها بيدِ صاحبِها، والمستعيرُ لم ينفردُ بحفظِها.

<sup>(</sup>۱) ني (م): اوعلي».

<sup>(</sup>٢) سلف قريباً.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: (أي: الرد، انتهى تقرير».

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: ققوله: كإباحة طعام. تشبيه في المنع. انتهى تقرير،

<sup>(</sup>٥) ليست ني (ح) و(س).

أو وكيلُه.

وإنْ قال: أعرْتُكَ. قال: بل أجرتني \_ والعينُ تالفةٌ \_ فقولُ مالكٍ. وكذا: أجرتُكَ. قال: بل أعرْتَنِي . عَقِبَ عقْدٍ، فإنْ<sup>(١)</sup> مضى ما له أجرةٌ، فأجرةُ مِثْل لماض، وأعرْتَني، أو: أجَرْتني، أو: أوْدَعتني. قال: بل غصَبْتني. أو اختلفا في ردّ، فقولُ مالكِ بيمينِه.

الهداية

ونُهم منه: أنَّه لو انفردَ الرّاكبُ بحفظِها عن مالكِها بحيث لم تكنْ تحتَ يدِ مالكِها فتَلفِتْ، ضمنها. وانْظُر هل يخالفُ هذا قولَ ابنِ نصر الله: لو ماتتْ بالانتفاع بالمعروف، فلا ضمانً؟

(أو وكيلُه) أي: ولا يضمنُ وكيلُ ربِّ الدَّابَّةِ في حفظِها إذا تلفتْ تحتَ يدِه؛ لأنَّه لم يَشُتُ لها حكمُ العاريةِ.

(وإنْ قال) ربُّ عَيْنِ لآخذِها: (أعَرْتُكَ) ف (قال) قابض: (بل أجرتني، والعيْنُ تالفةٌ) عند الاختلاف (فقولُ مالكٍ) بيمينِه؛ لأنَّ الأصلَ في القابض لمالِ غيره الضمانُ (وكذا) لو قال مالك: (أجرتُكَ. قال(٢)) قابض: (بل أعرتني) وكان ذلك الاختلاف (عَقِبَ عَقْدٍ، فإنْ) لم يمض مالَه أجرةٌ، فقولُ قابضِ بيمينِه أنَّه لم يستأجِرْها؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الإجارةِ، وتُرَدُّ لمالكِها. وإنْ كان اختلافُهما بعدَ أنْ (مضى ما) أي: زمنٌ (له أجرةٌ، ف) قولُ مالكِ فيما مضى بيمينِه، ويجبُ له (أجرةُ مثل لماض، و) إنْ قال قابضٌ لمالك: (أعرتني، أو) قال له: (أجرتني. أو) قال له: (أودعتني. قال) مالكّ: (بل غصَبْتني) والعيْنُ قائمةٌ، فقولُ مالكِ بيمينِه في وجوبِ الأجرةِ ورَفْع اليد .(أو اختلفا) أي: المعيرُ والمستعيرُ (في ردِّ) العَيْنِ (فقولُ مالكٍ بيمينِه) لأنَّ المستعيرَ قبضَ العَيْنَ لحظٌّ نفسِه؛ فلم يُقبلُ قولُه في الردِّ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿وإنَّ، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب؛.

<sup>(</sup>٢) في (م): «فقال».

#### باب الغصب

الهداية

#### باب الغصب

مصدر غصَب يغصِب ـ بكسر الصاد ـ وهو لغةً: أخذُ الشيء ظُلماً.

واصطلاحاً: استيلاء غيرِ حربي عرفاً على حقّ غيرِه قَهْراً بغيرِ حقّ (١). ومنه المأخوذُ مَكْساً (٢) ونحوه.

و(يُضمنُ به) أي: بسبب الغصب (عَقارٌ) بفتح العين؛ لحديث: "مَنْ ظَلم شِبْراً من أرضٍ، طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين متَّفَق على معناه (٣٠ (كم) ما تُضمنُ (أمُّ ولدٍ) بغصبٍ؛ لأنَّ حُكْمَها كالقِنِّ في الضَّمان بقيمتِها لو قُتلت (٤) دونَ دِيتَها، فهو دليلُ مالِيَّتها.

و(لا) يُضمنُ (كلبٌ يُقتنى) ككلب صيدٍ، وماشيةٍ، وزرعِ (ولا) تُضمنُ (خمرُ ذِمِّيٌ) مستورةٌ (ولا) تُضمنُ (خمرُ ذِمِّيٌ) مستورةٌ (ويُرَدَّان) أي: الكلبُ المقتنَى وخمرُ الذِّمِّيِّ المستورةُ إنْ بقيا؛ لأنَّ الكلبَ يجوزُ الانتفاعُ به واقتناؤُه، وخمرَ الذمِّيِّ يُقَرُّ على شربِها، وهي مالٌ عنده.

(ولا) يُضمنُ (جلدُ ميْنةٍ) غُصِبَ قَبْلَ الدَّبْغِ، ولا يجبُ ردُّه ولو بعدَ دَبْغِ الغاصبِ

<sup>(</sup>١) ﴿ المطلع ؛ ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المكس: استعمل غالباً فيما يأخذه أعوانُ السلطان ظلماً عند البيع والشراء. «المصباح المنير» (مكس).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠)، وهو عند أحمد (١٦٢٨) من حديث سعيد بن زيد .

وأخرجه البخاري (٢٤٥٣)، ومسلم (١٦١٢)، وهو عند أحمد (٢٤٥٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وأخرجه البخاري (٢٤٥٤)، وهو عند أحمد (٥٧٤٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تلفت».

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿خرج بالمستورة المكشوفة، فلا يجب ردُّها. انتهى تقريرًا.

الممدة ولا حُرَّ، فإنْ حبسه أو استعمله كُرْهاً، فأجرتُه. ويجبُ ردُّ مغصوبِ بزيادتِه، ولو تكلَّف أضعافَ قيمتِه. وإنْ نقصَ، فعليه نقص قيمتِه.

الهداية له؛ لأنّه لا يَطهرُ بدبغ. قاله في «المنتهى»(۱)، و«الإقناع»(۲) تبعاً لـ «التنقيح» و «الإنصاف»(۲)، وفيه وجهٌ: يُرَدُّ، وصحَّحه الحارثيُّ (٤) و «تصحيح الفروع»(٥)، و «التوضيح» قال المصنِّف (٢): و «تصحيحُ الفروع» متأخِّر، فيقدَّم ما فيه على «الإنصاف».

(ولا) يُضمَنُ (حُرُّ) كبيرٌ أو صغيرٌ باستيلاءِ عليه؛ لأنَّه ليس بمالٍ (فإنْ حبسه) مدَّة لمثلها أجرةٌ، فعليه أجرتُه (أو استعمله كُرْهاً، فأجرتُه) عليه؛ لأنَّه فوَّتَ منفعتَه، وهي مالٌ يجوزُ أخذُ العوض عنها، وإنْ منعه العملَ بلا غصبِ (٧) ولا حبسٍ، لم يضمنُ منافِعَه.

(ويجبُ) على غاصبِ (ردُّ مغصوبٍ) إنْ كان باقياً وقدَر عليه، وإنْ زاد، لزم ردُّه (بزيادتِه) المتَّصلةِ والمنفصلةِ (ولو تكلَّف) على ردِّ المغصوب (أضعاف قيمتِه) لكونِه بُنى عليه، أو بُعِّدَ (٨)، ونحوَه.

(وإنْ نقصَ) مغصوبٌ (فعليه) أي: وجبَ على الغاصب ضمانُ (نقص قيمتِه) أي: المغصوب، ولو بنباتِ لِحْيَةِ أَمْرَدَ، فيغرَم ما نقصَ من قيمتِه وأرْشِ جنايتِه.

<sup>(1) 1/757.</sup> 

<sup>. 07</sup>A/Y (Y)

<sup>(</sup>٣) والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ١٢٣/١٥ .

<sup>(</sup>٤) هو: أبو محمد وأبو عبد الرحمن، مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي البغدادي ثم المصري، الفقيه المحدث الحافظ، قاضي القضاة، عني بالحديث، وكتب بخطه الكثير، وبرع وأفتى وصنَّف، وولي القضاء سنتين ونصفاً وكان سنيًا أثريًا متمسَّكاً بالحديث. (ت٧١١هـ). «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب / ٣٦٢ - ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) اتصحيح الفروع ومعه الفروع وحاشية ابن قندس؛ ٧/ ٢٢٦-٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) في «كشاف القناع» ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٧) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿كما إذا كان شيخ صنعة، ونادى عليه أنه بطال. قرُّر المؤلف بعضه؛.

<sup>(</sup>٨) جاء في هامش (س) ما نصه: (قوله: (بني) و(بُعَّد) مبنيان للمفعول، انتهى. تقرير المؤلف).

وإنْ بنى أو غرسَ مغصوبةً، لزمه قلعُه، وأرشُ نَقْصِها، وتسويتُها، السدة وأجرتُها، وأجرتُها، وأجرتُها، وعوضٍ وأجرتُها، ولا أجرةَ إذاً.

وإِنْ غَصَب جارحاً، أو عبداً، أو فرساً، فصاد به أو غَنِمَ، . . . . . . . .

(وإنْ بنى) غاصبٌ (أو غرسَ) أرضاً (مغصوبةً، لزمه قلعُه) إذا طالبه المالكُ بقلعِ الهداية ما بناه أو غرَسَه؛ لقوله ﷺ: «ليس لعِرْقِ ظالم حقَّ» (١٠). (و) لَزِمَه (أَرْشُ نَقْصِها) أي: الارضِ (وتسويتُها) لأنَّه ضررٌ حصل بفعلِه (وأجرتُها) أي: أجرةُ مثلِها إلى وقتِ التسليم. وإنْ بذَل ربُّها قيمةَ الغِراس والبناءِ ليملكه، لم يلزمْ غاصباً قبولُه.

(وإنْ زرعها) أي: الأرضَ غاصبٌ (فلربّها قبلَ حصدِه) أي: الزَّرْعِ (تملُّكُه بمثلِ بندرِهِ وعوضِ لواحقِه) مِنْ حرثٍ وسَقْيِ ونحوِهما (ولا أجرةً) لربّها (إذاً) أي: حيث اختارَ التملُّك، فإنْ لم يتملَّك ربُّ الأرضِ، بل اختار تبقيتَه إلى حصادِ (٢) بأجرةِ مثلِه، كان له ذلك، وأمَّا إنْ طالبَ بالأرض بعدَ حصدِ الزَّرْعِ، فليس له إلا الأجرة.

(وإنْ غصّب جارحاً، أو عبداً، أو فرساً، فصاد) الغاصبُ أو غيرُه (به) أي: بالجارحِ، أو العبدِ، أو الفرسِ صيداً (أو) غزا على الفرس و(فَيْمَ،......

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٢٩)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد مرفوعاً.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلاً. اهـ. والمرسل عند النسائي في «الكبرى» (٧٣٠٠).

وعلَّقه البخاري في «صحيحه» قبل حديث (٢٣٣٥) عن عمرو بن عوف عن النبي ﷺ، وقال: ويروى فيه عن جابر عن النبي ﷺ.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧/١٣–١٤ (٤) من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٥٧/٤ : رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: كثير بن عبد الله، وهو ضعف.

قال مالك في «الموطأ»: والعِرْقُ الظالم: كلُّ ما احتُفِر أو أُخِذَ أو غُرِسَ بغير حتًّ.

<sup>(</sup>٢) في (م): «الحصاد».

فلِمالِكِه بلا أجرةٍ زمنَه.

وإنْ ضَرَبَ الغَصْبَ دراهم، أو صاغَه، أو نسجَ الغَزْلَ، أو قَصَّرَ الثوبَ، أو نسجَ الغَزْلَ، أو قَصَّرَ الثوبَ، أو نجرَ الخشبَ، أو صارَ الحَبُّ زَرْعاً، أو البيضةُ فَرْخاً، أو النَّوَى غَرْساً، ردَّه وأرْشَ نقْصِه، ولا شيءَ لغاصب(١) إن زاد ولا لعملِه.

المدابة

ف) الصَّيْدُ وسهمُ الفرسِ من الغنيمةِ (لمالِكه) أي: الجارحِ، أو العبدِ، أو الفرسِ؛ لأنَّه بسببِ ملكِه، فكان له (بلا أجرةٍ) لجارحٍ ونحوِه (زمنَه) أي: زمنَ الاصطيادِ ونحوه؛ لعَوْدِ المنافعِ إلى المالكِ في هذه المدَّة. وهذا بخلافِ ما لو غصَب مِنْجلاً، وقطعَ به شجراً أو حشيشاً، فهو للغاصب؛ لأنَّه آلةٌ كالحبل يربطُ به.

(وإنْ ضَرَبَ الغَصْبَ) من نحوِ فضَّةِ (دراهمَ، أو صاغَه) نحو خَلخالِ (أو نسجَ الغَزْلَ، أو قَصَّرَ الثوبَ) بيد الغاصبِ الغَزْلَ، أو قَصَّرَ الثوبَ) أو صبغَه (أو نجرَ الخشبَ) باباً (أو صارَ الحَبُّ) بيد الغاصبِ (زَرعاً، أو) صارت (البيضةُ فَرْخاً، أو) صار (النَّوَى غَرْساً، ردَّه) الغاصبُ (و) ردَّ (زُرعاً، أو) صارت (ولا شيءَ لغاصبٍ إن زاد) بذلك (ولا) أجرةَ (لعملهِ) أي: (أرْشَ نقصه ) إنْ نقص (ولا شيءَ لغاصبٍ إن زاد) بذلك (ولا) أجرةَ (لعملهِ) أي: الغاصبِ بنحوِ نَسْجٍ؛ لأنَّه تبرَّع في ملكِ غيرِه، ولمالكِ إجبارُه على إعادةِ ما أمكن ردَّه إلى الحالة الأولى، كَعَلْي ودراهمَ.

(وإنْ خَصَى) غاصبٌ (رقيقاً) مغصوباً (ردَّه مع قيمةٍ (٣)) ولو زاد بخِصاء؛ لأنَّ الخصيتَيْن يجبُ فيهما كمالُ القيمةِ كما يجبُ فيهما كمالُ الدِّيَةِ من الحُرِّ.

وكذا لو قطعَ منه ما فيه دِيةٌ، كذَكَرِه وأنفِه.

(وإنْ قطعَ) من رقيقٍ ما فيه مقدَّرٌ دونَ الدِّيةِ، كما لو قطعَ (يدَه) أو جَفْنَه (ردَّه، و) ردَّ معه (أكثرَ الأمريْن مما نقص) بالقطع (وأرْش) أي: دية (الجنايةِ)......

<sup>(</sup>١) في المطبوع: الغاصبة؛، والمثبت موافق لما في الهداية الراغب،

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: اقيمته، والمثبت موافق لما في اهداية الراغب،

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿قيمته﴾.

ولا يضمنُ نقصَ سعرٍ.

العمدة

الهداية

وإنْ خُلِطَ بمثلِه ولم يتميَّز، كزيتٍ وحنطةٍ، فشريكان، وكذا لو صبغَ ثوياً.

# ويضمنُ نقصَ القيمةِ، وإن زادتْ قيمةُ أحدِهما،.........

لوجود (١) سببِ كلِّ منهما؛ فوجبَ أكثرُهما ودخلَ فيه الآخرُ. فلو غصَب عبداً قيمتُه ألفٌ، فزادتْ قيمتُه إلى ألفين، ثمَّ قطعَ يدَه فصار يساوي ألفاً وخمسمئة، ردَّه وألفاً، وإنْ صار يساوي خمسمئة، ردَّه وألفاً وخمسمئة. فإن كان الجاني غيرَ الغاصبِ، فعليه أرْشُ الجناية (٢) فقط، وما زاد، يستقرُّ على الغاصبِ، ولمالكِ تضمينُ غاصبِ الكلَّ.

(ولا يضمنُ) غاصبٌ (نَقْصَ سعرٍ) لأنَّه ردَّ العَيْنَ بحالِها مالم ينقصْ منها عَيْنٌ ولا صِفةٌ؛ فلم يلزمْه شيء.

(وإنْ خُلِط) ـ بالبناء للمفعولِ ـ مغصوبٌ بما يتميَّز كحنطة بشعير، فعلى غاصبِ تخليصُه وردُّه، وأجرةُ ذلك عليه، وإنْ خلطَ (بمثلِه ولم يتميَّز كزيتٍ) بزيتٍ أو شيرجٍ (وحنطة) بحنطة (ف) المالكان (شريكان) في المختلِط بقَدْرِ قيمَتْيهما (٣)، كاختلاطِهما بلا غَصْب.

(وكذا) يشتركُ المالكان (لو صبغَ) غاصبٌ (ثوباً) أولَتَ سويقاً بدهنِ أو عكسه، ولم تَزِدِ القيمةُ (٤) ولم تنقص.

(ويضمنُ) الغاصبُ (نَقْصَ القيمةِ) إنْ نقصتْ؛ لتعدِّيْه (وإنْ زادتْ قيمةُ أحدِهما)

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): (الوجوب).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: أرش الجناية. أي: ما فيها من المقدر على القول به، وهو الصحيح، لا على القول بوجوب ما نقص، وإلا فيستقر كله على الجاني. انتهى قرره وكذا جاء في هامش الأصل ولكن عبَّه بقوله: «شيخنا عثمان».

<sup>(</sup>٣) في (ح)، و(م): اقيمتهما».

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصُّه: ﴿وقوله: لم تزد القيمة. أي: قيمة الثوب والصَّبْغ جميعاً. انتهى تقرير المؤلف،

فلصاحبِه، ولا جَبْرَ على قَلْعِ صِبْغِ. وإن استُحِقَّتْ أرضٌ، فقُلِعَ غرسُ مشترٍ وبناؤه، رجع بما غَرِمَه على

وتصرُّفُ غاصبٍ فيه باطلٌ، ولمالكِه تضمينُه وتضمينُ مَنْ صارَ إليه. ويُضمنُ مثليٌّ تَلِفَ بمثله، .

كَأَنْ كَانْتُ قَيْمَةُ الثوبِ عشرةً والصِّبْغ خمسةً، وصارَ مصبوغاً يساوي عشرين بسبب غَلاء النُّوبِ أو الصِّبغ (ف) الزيادةُ (لصاحبِه) أي: لصاحبِ المِلْكِ الذي زادتْ قيمتُه؛ لأنَّه تَبَعٌ للأصلِ (ولا جَبْرَ على قَلْع صِبْغ) النَّوب \_ بكسر الصَّاد المهملة \_ يعني أنَّه لو طلبَ مالكُ الصُّبْعُ أو النَّوبِ قَلْعُ الصَّبْغُ من النَّوبِ، لم يلزمْه إجابتُه؛ لأنَّ فيه إتلافاً لِملْكِ الآخَرِ حتَّى ولو ضمن الطالبُ النَّقْصَ. وإنْ وهب الصِّبْغَ لمالكِ الثوبِ، لزم

(وإن استُحِقَّت) بالبناء للمفعول (أرضٌ) أي: ظهر أنَّها لغيرِ باثِعها، وقدْ غَرَسَها مشترِ أو بناها (فقُلِعَ غرسُ مشترِ وبناؤه، رجَع) مشترِ لم يعلم الحالَ (بما غَرِمَه على بائعِه) من ثمنِ أقْبَضه، وأجرةِ غارسٍ وبانٍ، وثَمَنِ مُؤَنِّ مستهلَكَةٍ، وأرْشِ نقصٍ بقلعٍ، وأجرةٍ ونحوه؛ لأنَّه غَرَّه ببيعِه وأوهمَه أنَّها مِلكُهُ.

(وتصرُّف غاصبٍ فيه) أي: في الغَصْبِ بنحوِ بيعِ وإجارةٍ وحجُّ (باطلٌ) لعدمِ إذنِ المالك، والأيدي المترتبة على يدِ الغاصبِ كلُّها أيدي ضمانٍ (ولمالكِه(١)) أي: الغَصْبِ (تضمينُه) أي: الغاصب (و) له (تضمينُ مَنْ صارَ إليه) الغصّب، فإنْ عَلِمَ الثاني، فقرارُ الضَّمانِ عليه، وإلا، فعلى الأوَّلِ، إلا ما دخل الثاني على أنَّه مضمونٌ عليه، فيستقرُّ عليه ضمانُه.

(ويُضْمَنُ) بالبناء للمفعول، مغصوبٌ (مِثْليٌّ) وهو كلُّ مكيلٍ أو موزونٍ لا صناعةَ فيه مباحةٌ يصحُّ السَّلَم فيه إذا (تَلِف) أو أتلف (بمثلِه) لأنَّه لما تعذَّر ردُّ العين، لَزِمَه ردُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): ﴿ولمالكِ،

ومتقوَّمٌ بقيمتِه، ويُقبَلُ قوله (ا فيها و افي قَدْرِه وصفتِه لا عَيْبِه ورَدِّهِ. وإنْ المست جَهل ربَّه، تصدَّق به عنه مضموناً.

ما يقومُ مقامها، والمِثْلُ أقربُ إليه من القيمةِ، وينبغي أنْ يُستثنى منه الماءُ في الهدابة المدابة المدابة المدابة المدابة المدابة المفازةِ، فإنّه يُضمنُ بقيمتِه في مكانه. ذكره في «المبدع»(٢). فإنْ أعوزَ (٣) المِثلُ لعُدْمٍ، أو بُعْدٍ، أو غلاءٍ، فقيمتُه يومَ إعوازِه.

(و) يضمنُ (متقوَّمٌ)<sup>(٤)</sup> وهو غيرُ المِثْلِيِّ إذا تَلف أو أُتلف (بقيمتِه) يومَ تَلَفِه في بلدِه، من نقدِه أو غالبِه (ويُقبَلُ قولُه) أي: الغاصبِ (فيها) أي: في قيمةِ التالفِ؛ لأنَّه غارمٌ (و) يُقْبَلُ قولُ الغاصبِ أيضاً (في قَدْرِه) أي: قَدْرِ المغصوبِ، كأنْ قال: غصبتَ مني عبدين، فقال: بل عبد (و) في (صفتِه) كأنْ قال: غصبتني عبداً كاتباً. وقال الغاصب: ليس كاتباً.

و(لا) يُقبلُ قولُ غاصبٍ في (عَيْبِه وردِّه) بأنْ قال الغاصبُ: كان فيه أصبعٌ زائدةٌ. أو نحوُه، أو: رددتُه عليك. فقولُ مالكِ في عدمِ ذلك؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ العَيْبِ والردُّ.

وإنْ شهدت البيِّنةُ بعيبِ المغصوب، وقال غاصبٌ: كان مَعيباً وقتَ غَصْبِه. وقال مالكٌ: تعيَّبَ عندَكَ. فقولُ غاصبِ؛ لأنَّه غارمٌ.

(وإنْ جَهل) غاصبٌ (ربَّه) أي: مالك المغصوب، سلَّمه إلى حاكم أمين، فيبرأُ من عُهْدتِه، ويلزمُه ذلك. أو (تصدَّق) غاصبٌ (به عنه) أي: عن مالكِه (مُضموناً) أي: بنيَّةِ ضمانِه إنْ جاء ربُّه، فإذا تصدَّق به، كان ثوابُه لربِّه، وسقطَ عنه إثمُ الغَصْبِ. وكذا

<sup>(</sup>١-١) ليست في المطبوع، واستدركت من «هداية الراغب».

<sup>. \\\/</sup>o(Y)

<sup>(</sup>٣) عزتُ الشيء وأعوزه ـ من باب قال ـ : احتجت إليه فلم أجده. ﴿المصباح المنيرِ ﴿ (عوزُ ).

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش الأصل و(س) ما نصه: [قوله: متقوم، قال في «المصباح» (قوم): قومت المتاع إذا جعلت له قيمة معلومة فتقوم هو، وشيء متقوم؛ أي: له قيمة، وهو من قومت الشيء: عدلته. انتهى بمعناه، فمقتضاه أن المتقوِّم بكسر الواو المشددة اسم فاعل] وجاء بعدها في الأصل: «هي منه»، وفي (س): «إنتهى تقرير المؤلف وكتب مما كتب من خطّه».

ومَنْ فتح قَفَصاً، أو باباً، أو وِكاء، أو رِباطاً، أو قَيْداً، فذهب ما فيه، أو أَتْلفَ شيئاً ونحوَه، ضَمِنَه، كرَبْطِ دابَّةٍ بطريقٍ ضيِّقٍ، واقتناءِ كلبٍ عقورٍ إنْ دخَل بإذنِه أو عَقَرَه خارجَ منزلِه.

ويَضمنُ ربُّ بهيمةٍ ما أتلفت من زَرْع وغيره ليلاً، لا نهاراً......

الهداية

حُكْمُ رهنٍ ووديعةٍ ونحوِها إذا جهل ربَّها، وليس لمن هي عندَه أخذُ شيءٍ منها ولو فقيراً.

(ومن فتح قَفَصاً) عن طائرٍ فطارَ، ضَمِنَه (أو) فتح (باباً) فضاعَ ما كان مغلَقاً عليه بسببه، ضَمنه (أو) حلَّ (وكاءً) زِقِّ مائعٍ أو جامدٍ، فأذابته الشَّمسُ، أو القته ريخ فاندفق، ضمنه (أو) حلَّ (رباطاً) عن نحوِ فرسٍ (أو) حلَّ (قيداً) عن مُقيَّدٍ (فذهب ما فيه، أو أَثْلَفَ) ما فيه (شيئاً ونحوه) أي: نحوَ ما ذُكر (ضَمِنَه) لأنَّه تَلِفَ بسببِ فعلِه (كربطِ دابَّةٍ بطريقٍ ضيَّقٍ) أو طَرْحِ نحوِ حَجَرٍ بها، فيَضْمنُ ما تَلِفَ بذلك. وكذا لو ربطَ دابَّة أو أوقفها بطريقٍ واسع ويدُه عليها، فأتلفت شيئاً، أو جنَتْ بيدٍ أو رِجُلٍ أو فم، ضَمِنَ، كما في «الإقناع»(١).

(و) كـ (اقتناء كلب عقور) فيضمنُ إذا عَقَر أو خرقَ ثوبَ داخلٍ (إن دَخَل بإذنِه) ولم يُنبَّههُ على الكلب (أو عَقَرَه) أو خَرَقَ ثوبَه (خارجَ منزلِه) فيضمنُ مُقتنِيه، بخلافِ بَوْلِه ووُلُوغه في إناء الغيرِ. وكذا لا يضمنُ من دخل بغيرِ إذنه (٢٦)؛ لتعدِّيه بدخولِه. وكذا اقتناء نحو أسدٍ، أو نَمِرٍ، أو ذِنْبٍ، أو هرَّ يأكلُ الطيورَ، ويَقْلِبُ القُدورَ عادةً، مع عِلْمِهِ بذلك.

(ويضمنُ ربُّ بهيمةِ ما أتلفتُ) له (من زَرْعِ وغيرِه) كشجرِ (ليلاً، لا نهاراً) لما روى مالكُ، عن الزُّهريُّ، عن حزامِ بنِ سَعْدِ: أنَّ ناقةً للبراءِ دخلتْ حائطً قومٍ

<sup>. 098/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) في (ح) و(م): «إذن».

إنْ لم تُرْسَل بقربه.

ويضمنُ راكب، وسائقٌ، وقائدٌ جنايةَ يدِها، وفَمِها ووطْئِها برِجْلِها، لا ما نَفَحَتْ بها أو بذَنَبِها.

فأفسدتُ «فقضى رسولُ الله ﷺ أنَّ على أهلِ الأموالِ حِفْظَها بالنَّهار، وما أفسدتُ الهداية بالليل، فهو مضمونٌ عليهم». وفي لفظ: «أنَّ على أهل المواشي ما أفسدتُ مواشيهم بالليل». «وقضى على أهل الحوائط بحِفْظِ حوائِطِهم بالنَّهار» (١).

(إنْ لم تُرسَل) البهيمةُ نهاراً (بقربه) أي: بقربِ ما تتلفه عادةً، فيضمنُ مُرسِلُها؟ لتفريطِه. وإذا طردَ دابَّةً مِنْ زَرْعِه، لم يَضمنْ إلا أنْ يُدخِلَها مزرعةَ غيرِه، فإن اتَّصلت المَزَارعُ، صَبَر ليرجعَ على ربِّها، ولو قَدَرَ أنْ يُخرِجَها وله مُنْصَرفٌ (٢) غيرُ المَزارعِ فتركها، فهدرٌ.

(ويضمنُ راكبُ) بهيمةِ متصرِّف فيها (و) كذا (سائقٌ وقائدٌ جنايةَ يدِها، وفَمِها، وفَمِها، ووطْئِها برجلِها (أو بذَنَبِها) لحديثِ أبي ووطْئِها برجلِها (أو بذَنَبِها) لحديثِ أبي هريرةَ: «رِجْلُ العَجْماءِ جُبَارٌ» (٤) رِجلُ العجماءِ ـ بكسر الراء ـ : أي: جنايةُ رِجْلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۰۲۹)، (۳۰۷۰)، والنسائي في «الكبرى» (۵۷۰۳)، وابن ماجه (۲۳۳۲)، وهو عند أحمد (۱۸۲۰٦) و(۲۳۲۹)، وهو عند أحمد (۱۸۲۰٦) و(۲۳۲۹۱) من طريق الزهري، عن ابن محيصة، عن البراء بن عازب. قال في «التلخيص الحبير» ۸٦/٤: وقال الشافعي: أخذنا به لثبوته واتصاله، ومعرفة رجاله. قلت: ومداره على الزهري، واختلف عليه... إلخ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(س): «مصرف».

<sup>(</sup>٣) نفحت الدابة نفحاً: ضربت بحافرها. «المصباح المنير» (نفح).

قال أبو زعمر بن عبد البر في «التمهيد» ٧/ ٢٥-٢٦ : وهذا حديث لا يوجد عند أحد من أصحاب الزهري إلا سفيان بن حسين، وهو عندهم فيما ينفرد به لا تقوم به حجة.

وأخرج البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، وهو عند أحمد (٧٢٥٤) عن أبي هريرة 本، عن النبي 紫 قال: «العجماء جرحها جبار».

ولا يُضمنُ قتلُ صائلٍ، ولا كسرُ مزمارٍ أو صليبٍ، ولا كَسْرُ آنيةِ ذهبِ أو فضَّةٍ، أو آنيةِ خمرِ غيرِ مُحتَرَمة.

الهداية

العمدة

البَهيمةِ إذا نفحتُ بها بلا سببٍ (جُبارٌ) \_ بضم الجيم \_ : أي : هدر (١).

ويضمنُ مع سببٍ كنَخْسٍ وتنفيرٍ فاعلُه. ولو تعدُّد راكبٌ، ضَمِنَ متصَّرف.

(ولا يُضمَنُ) بالبناء للمفعول (قتلُ صائلٍ) آدميٌ أو غيرِه إذا صال على نفس القاتل، أو ولدهِ، أو نحو زوجتهِ كأختِه، ولم يندفعُ إلا بالقتل؛ لما فيه من صيانة النَّفْسِ، قال في «الإقناع»(٢): لو قتله دَفْعاً عن نفسِه، لم يضمنه، ولو دفعه عن غيرِ ولدهِ ونسائِه بالقتل، ضَمِنَه. وذكر في حدِّ المحاربين(٣): أنَّ دَفْعَ الإنسانِ عن نسائِه لازمٌ، وكذا عن نفسِه في غيرِ فتنةٍ، وأنَّ الدَّفْعَ عن نفسِ غيرِه في غيرِ فتنةٍ مع ظنِّ دافع سلامة نفسِه لازمٌ أيضاً، لا عن مالِه كمالِ غيره. انتهى. وجزم في «المنتهى»(٤) باللزوم في مالِ الغَيْرِ مع سلامتهما(٥). فليُحرَّد.

(ولا) يُضمَنُ (كسرُ مزمارٍ) أو غيرِه من آلاتِ اللَّهْوِ (أو صليبٍ، ولا) يُضمَنُ (كسْرُ آنيةِ ذهبِ أو فضَّةٍ أو آنيةِ خمرٍ غيرِ مُحترمَةٍ) أو كتبِ فيها أحاديثُ ردينةٌ (٢).

<sup>(</sup>١) (النهاية في غريب الحديث؛ (جبر).

<sup>.</sup> ٦٠٢/٢ (٢)

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْإِقْنَاعِ ﴾ ٢٧٣ .

<sup>. 4.0-4.5/7 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: قوله: سلامتهما. أي: سلامة الدافع والمدفوع، انتهى. تقريره.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿قُولُهُ: ردينَةُ. أي: موضوعة، انتهي. تقرير المؤلف؛.

## باب الشفعة

يحرمُ التَّحَيُّلُ لإسقاطِها، وتثبتُ لشريكِ في أرضٍ تُقسمُ إجباراً بيعتُ بثمنِه الذي استقرَّ عليه العقدُ، فلا شفعةَ لجارٍ، ولا في بناءٍ مُفردٍ، ولا في...

الهداية

## باب الشُّفعة

بإسكانِ الفاء؛ من الشَّفْعِ: وهو الزَّوج؛ لأنَّ الشفيعَ يَضمُّ بالشُّفعة المبيعَ إلى منْكِه الذي كان منفرداً.

وهي: استحقاقُ شريكِ انتزاعَ شِقْصِ (١) شريكِه ممَّن انتقل إليه بِعوضٍ ماليٍّ بثمنِه الذي استقرَّ عليه العَقْد (٢).

(يَحرُم التحيَّلُ لإسقاطِها) قال الإمامُ أحمدُ رحمه الله(٣): لا يجوزُ شيءٌ من الحِيلِ، في إبطالِها ولا إبطال حقِّ مسلم.

(وتثبتُ) الشَّفْعةُ (لشريكٍ في أرضٍ تُقسمُ إجباراً) لما روى أحمدُ والبخاريُّ عن جابرِ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ قضى بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِّفتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعةَ (٤) (بيعتُ أي: بيع شِقْصٌ منها، فيثبتُ لشريكِ البائعِ أخذُ الشُقْصِ المبيع (بثمنِه الذي استقرَّ) أي: لزم (عليه العقدُ) لحديث جابر: «فهو أحقُ به بالثَّمن» رواه أبو إسحاق الجوزجانيُّ في «المترجَم»(٥).

(فلا شفعة لجارٍ) لحديثِ جابرِ السابق (ولا في) منقولٍ، كسَيْف، أو (بناءٍ) أو غراسِ (مُفرَدٍ) كلّ منهما، بأنْ بِيعا مفردَيْن عن الأرضِ (ولا فيـ) حما لا تجبُ قسمتُه

<sup>(</sup>١) الشُّقْصُ: النصيب. (القاموس المحيط) (شقص).

<sup>(</sup>٢) «المطلع» ص٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه عنه موسى بن سعيد الدنداني كما في «إبطال الحيل» لابن بطة ص ١٢٢ ، و«طبقات الحنابلة» ١ / ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٥٢٨٩)، والبخاري (٢٢١٤)، وأخرج جزأه الأول مسلم (١٦٠٨) (١٣٤).

<sup>(</sup>٥) وأخرجه \_ أيضاً \_ أحمد (١٤٣٢٦)، والبيهقي ٦/٤٠١ . وضعَّفه الألباني في [إرواء الغليل؛ ٥/ ٣٧٤ .

نحوِ حمَّامٍ، ودارٍ صغيرةٍ، ولا فيما أُخِذَ صداقاً ونحوَه. ويدخلُ غِراسٌ وبناءٌ تبعاً لأرضِ، لا زرعٌ وثَمَرٌ.

الهداية

(نحو حمَّامٍ) صغيرِ (ودارٍ صغيرةٍ، ولا فيما أُخِذَ) بلا عِوضٍ، كإرْثٍ، ووصيَّةٍ، وهبة بلا عِوضٍ، أو كان عِوضُه غيرَ ماليِّ بأنْ جُعل (صداقاً ونحوَه) كعِوضِ خُلْعٍ، وصلحٍ عن دَمِ عمْدٍ، فلا شفعةً؛ لأنَّ الخبرَ وردَ في البيع، وهذه ليست في معناه.

(ويدخلُ غِراسٌ وبناءٌ) فتثبتُ الشفعةُ فيهما (تبعاً لأرضٍ) إذا بيعا معها (لا زرعٌ وثَمَرٌ) إذا بيعا مع الأرض، فلا يُؤخذان بالشفعةِ؛ لأنَّ ذلك لا يدخل في البيعِ، فلا يدخلُ في الشَّفعةِ (1 كَثُماشِ - بضمَّ القافِ - الدّار (1).

(وهي) أي: الشُّفعةُ (على الفَورِ وقتَ عِلْمِه) أي: الشَّفعِ (فإنْ) عَلِمَ الشفيعُ بالبيع في (أخَّر) طلبها (بلا عُلْرٍ) بطلت؛ لقوله ﷺ: "الشُّفعةُ لمن واثبها" (٢) (٦ أي: بادَرَ إليها وسارَع في طَلَبِها ٦. وفي روايةٍ: "الشُّفعةُ كحَلِّ العِقالِ" رواه ابن ماجه (٤). فإنْ لم يعلمُ بالبيع، فهو على شُفعتِه ولو مضى سِنُون. وكذا لو أخَّر لعذرٍ، كأنْ عَلِمَ ليلاً فأخره إلى الصَّباح، أو لحاجةِ أكلٍ أو شربٍ أو طهارةٍ، أو إغلاقِ بابٍ، أو خروج من فأخره إلى الصَّباح، أو لحاجةِ أكلٍ أو شربٍ أو طهارةٍ، لا إن كَذَّب أو عَدر (أو كذَّب) مفيعٌ (عدلاً) أخبرَه بالبيع (بطلَتُ) لتراخيه بلا عُذْرٍ، لا إن كذَّب فاسقاً......

<sup>(</sup>١-١) جاءت العبارة في (م): «كقُماش الدار بضمَّ القاف»، والمثبت من الأصل، وقوله: «بضم القاف» ليست في (ح) و(س). وقُماش الدار: متاعه. «الصحاح» (قمش).

<sup>(</sup>٢) أورده أبن حزم في «المحلى» ٩/ ٩١ ، وقال: مكذُّوب موضوع. وقال الزيلعي في «نصب الراية» ١٧٦/٤ : غريب. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» [١٤٤٠٦] من قول شريح.

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في (ح)، وهي حاشية في هامش الأصل و(س).

 <sup>(</sup>٤) في (سننه) (٢٥٠٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير)
 ٣٥٦ : إسناده ضعيف جداً..... .

كما لو طلب أخذَ البَعْضِ وهي بين شركاءَ بقَدْرِ مِلْكِهم. فإنْ عفا البعضُ، أخذَ الباقي الكلَّ أو تَرَكَ.

ومَنْ باعَ شِقْصاً وسَيفاً ونحوَه، فلشفيعِ أخذُ شِقْصِ بحصَّتِه من ثمنٍ، كما لو تَلِفَ بعضُه.

(كما) تسقطُ الشَّفْعةُ (لو طلب) الشفيعُ (أخذَ البَعْضِ) أي: بعضِ الحِصَّةِ المبيعةِ؛ لأنَّ الهداية فيه إضراراً بالمشتري بتبعِيضِ الصَّفقةِ عليه، والضَّرَرُ لا يُزالُ بمثله.

(وهي) أي: الشفعة (بين شركاء) اثنين فأكثر (بقدر مِلكِهم) لأنّها حقَّ يُستفادُ بسببِ المِلْكِ، فكانتْ على قَدْرِ الأملاكِ. فدارٌ بين ثلاثةٍ: نِضفٌ وثُلُثٌ وسُدُسٌ، فباع صاحبُ الثُّلُثِ، فالمسألةُ من سِتَّة، والثلثُ يُقْسَمُ على أربعة، فتصيرُ الدَّارُ بعدَ الأَخْذِ بالشَّفعةِ بين الشَّفيعَيْنِ أرباعاً، لصاحبِ النَّضفِ ثلاثة أرباعِها، ولصاحبِ السَّدُسِ رُبْعُها.

(فإنْ عفا البعضُ) من الشُّركاءِ (أخذَ الباقي) منهم (الكلَّ، أو تَرَكَ) الكلَّ؛ لأنَّ في أَخْذِ بعضِ المبيع إضراراً بالمشتري، ولو وهبها لشريكِه، أو غيرِه، لم يصحَّ. وإنْ كان أحدُهما غائباً، فليسَ للحاضرِ أنْ يأخذَ إلا الكلَّ أو يَترك، فإنْ أخذَ الكلَّ، ثمَّ حضرَ الغائبُ، قاسمه.

(ومنْ باع شِقْصاً وسَيْفاً ونحوه) كعبد في عَقْدِ واحدِ (فلشفيع اخدُ شقْصِ بحصَّتِه من ثمنٍ) لأنَّ فيه الشَّفعة إذا بِيْعَ منفرداً، فكذا إذا بِيْعَ مع غيرِه، (أ فلشفيع أخذُ ما بقي بحصَّتِه ()، و(كما لو تَلِفَ بعضُه) أي: بعضُ المبيعِ، فلشفيعِ أخذُ ما بقي بحصَّتِه. فلو اشترى حصَّةً من دارِ بالفِ تساوي تلكَ الحصَّةُ ألفين، فباعَ بابَها، أو هَدَمها، فبقِيَت بالف، أخذَها شفيعٌ بخمسمئة.

<sup>(</sup>١-١) ليست في (ح) و(س).

العملة

ولا شفعةَ بشركةِ وقْفٍ، ولا في غيرِ ملكِ سابقٍ، ولا لكافرٍ على مسلم. فصل

وإنْ تصرَّف مشترٍ قبلَ طلب بهِبَة أو وَقْف ونحوِه، أو رهن، سقطت، وبعدَه لا يصحُّ تصرُّفُه، وببيع، فله أخذ بأيِّ البَيْعَيْن شاء.

الهداية

(ولا شُفعةَ بشركةِ وقْفٍ) لأنَّه لا يؤخذُ بالشُّفعةِ، فلا تجبُ به، ولأنَّ مستحقَّه غيرُ تامِّ المِلْكِ.

(ولا) شُفعة أيضاً (في غيرِ مِلْكِ) للرقبةِ (سابقٍ) بأنْ كان شريكاً في المنفعةِ كالموصى له بها، أو ملك الشريكان داراً صفقةً واحدةً، فلا شفعة لأحدهما على الآخر، و(لا) شُفعة (لكافرِ على مسلم) لأنَّ الإسلامَ يعلو ولا يُعلَى (١).

## فصلٌ

(وإنْ تصرَّف مشترٍ) لشِقْصِ تثبُتُ فيه الشُّفعةُ (قبلَ طلبِ) شفيعِ (بِهبَة) الشَّقْصِ (أو وَقْفِ) له (فيه من وَقْفِ) له (أو كصدقةِ به (أو) تصرَّف فيه بـ (رهن) له (سقَطت) الشُّفْعةُ؛ لما فيه من الإضرارِ بالموقوفِ عليه والموهوبِ له ونحوهِ.

ولا تسقطُ الشُّفْعةُ بمجرَّدِ الوصيَّةِ به قبلَ قبولِ موصَى له بعدَ موتِ مُوصٍ؛ لعدم لزومِ الوصيَّة (وبعدَه) أي: بعدَ طلبِ شفيع (لا يصحُّ تصرُّفُه) أي: المشتري؛ لأنَّه مِلْكُ الشَّفيعِ إذاً (و) إنْ تصرَّف مشتري الشَّقْصِ قبلَ الطَّلب (ببيع، فله) أي: للشفيع (أخذ) الشَّقْص (بأيِّ البَيْعَيْن شاء) لأنَّ سببَ الشَّفعةِ الشراءُ وقدْ وُجِدَ في كلِّ منهما، فإنْ أَخذَ بالأوَّل، رجع الثاني على باثعهِ بما دفع له؛ لأنَّ العِوضَ لم يسلمُ له.

(وإنْ بنى) مشتر (أو غَرَسَ) في حالٍ يُعذَرُ فيه الشَّريكُ بالتأخير، بأن قاسمَ المشتري وكيلَ الشّفيع، أو رفع الأمرَ لحاكم، فقاسمه أو قاسم الشفيع؛ لإظهار (٢)

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): اعليه،

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: إلاظهار، أي: الأجل أن يعرف الثمن؛ لكونه متردداً فيما أخبر به منه. انتهى».

الهداية

فإنْ لم يقلعُه، فلشفيع تملُّكُه بقيمتِه، أو قلعُه، وضمانُ نقْصِه. وإنْ مات شفيعٌ قبلَ طُلبِ، سقطتْ، وبعدَه لوارثِه.

وإن عجز عن بعضِ النَّمنِ، سقطتْ شفعتُه، فإنْ كان مؤجَّلاً، أَخَذَه مَليءٌ به، وإلَّا، فبكفيلِ.

زيادةِ ثمنٍ ونحوه، ثمَّ بنى أو غَرَسَ (فإنْ لم يقلعُه) أي: البناءَ والغِراسَ مشترِ (فلشفيعِ تملُّكُه) أي: البناءِ أو الغراسِ (بقيمتِه) دفعاً للظَّرر، فتقوَّمُ الأرضُ مغروسة أو مبنيَّة، ثمَّ تقوَّم خالية منهما، فما بينهما (١)، فهو قيمةُ الغِراسِ والبناءِ (أو) أي: وللشفيع (قلعُه، و) عليه (ضمانُ نقْصِه) أي: ما نقص من قيمتِه بقلع، فإنْ أبَى، فلا شفعة، ولربِّ بناءِ أو غِراسٍ أخذُه، ولو اختار شفيعٌ تملُّكه حتَّى مع ضرر يلحقُ الأرضَ، كما في «المنتهي» (٢) وغيره.

(وإنْ مات شفيعٌ قبلَ طلبٍ) بشُفعةٍ (٣) (سقطتُ) لأنَّه نوعُ خيارٍ (و) إنْ مات (بعدَه) أي: بعدَ الطلبِ، ثبتتُ (لوارثِه) لأنَّ الحقَّ تقرَّر بالطلبِ، ولذا لم تسقطُ بتأخيرِ الأخْذِ بعدَه، ويأخذُ شفيعٌ الشِّقْصَ بكلِّ الثمن الذي استقرَّ عليه العَقْدُ، كما تقدَّم.

(وإنْ عجز) شفيعٌ (عن بعضِ الشَّمنِ، سقطَتْ شفعتْه) لأنَّ في أَخْذِه بدون الثمن كله إضراراً بالمشتري، وإنْ أحضر هنا رهناً أو كفيلاً، لم يلزم مشترياً قبولُه (فإنْ كان) الثمنُ (مؤجَّلاً، أَخَذَه) أي: الشُّقْصَ شفيعٌ (مَلِيءٌ به) أي: بالمؤجَّل؛ لأنَّ الشفيعَ يستحتُّ أَخْذَه بقدْرِ الثَّمن وصفتِه، والتّأجيلُ من صفتِه (وإلا) يكنِ الشفيعُ مليئاً (ف) يأخذُ بالمؤجَّل (بكفيلٍ) مَلِيءٍ؛ دفعاً للضرر، وإنْ لم يعلمُ شفيعٌ حتَّى حلَّ، فهو كالحالِّ.

<sup>(</sup>۱) في (م): «بينها».

<sup>.</sup> TA+/1 (Y)

<sup>(</sup>٣) في (م): «شفعة».

هان اختلفا في قَدْرِ ثمنٍ، فقولُ مشترٍ، وعُهدةُ شفيعٍ على مشترٍ، ومشترٍ على مشترٍ، ومشترٍ على باثعٍ.

الهداية

(وإن اختلفا) أي: الشفيعُ والمشتري (في قَدْرِ ثَمَنٍ، فقولُ مشترٍ) بيمينِه؛ لأنَّه العاقدُ، فهو أعلمُ، والشفيعُ ليس بغارمٍ؛ لأنَّه لا شيءَ عليه، وإنَّما يريدُ تملَّكَ الشَّقْصِ بثمنِه؛ بخلافِ نحوِ غاصب.

(وعُهدةُ شفيعٍ على مشترٍ) فإذا ظهرَ الشَّقْصُ مستحقًا أو مَعيباً، رجعَ شفيعٌ على مشترٍ بثمنِ أو أرْشِ عيْبٍ (و) يرجعُ (مشترٍ على بائعٍ) بذلك.

#### باب الوديعة

تستحبُّ لمن قَوِيَ على الحِفْظِ، ولا يضمنُها بتَلَف بلا تعدُّ ولو من بين مالِه.

وعليه حِفْظُها في حِرْزِ مثلِها، وإنْ عيَّنه (١) ربُّها، فأحرزها بدونِه بلا ضرورةٍ، ضمن.

الهداية

## باب الوديعة

مِن ودَع الشيءَ: إذا تركه (٢)؛ لأنَّها متروكةٌ عندَ المودَع، والإيداعُ توكيلٌ في الحفظِ تبرُّعاً، والاستيداعُ توكُلٌ فيه كذلك، ويُعتبرُ لها ما يُعتبرُ في وكالةٍ.

و(تستحبُّ) الوديعةُ (لمن قَوِيَ على الحِفْظِ) وأمِنَ نفسَه عليها، وتُكُره لغيره إلا برضًا ربِّها.

(ولا يضمنُها) أي: الوديعة (بتَلَفِ) لها (بلا تعدِّ) ولا تفريطِ (ولو) تَلِفَتْ (من بين مالِه) لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال: «من أُودِع وديعةً، فلا ضمانَ عليه». رواه ابنُ ماجه (٣٠).

(و) يجبُ (عليه) أي: على الوديعِ (حِفْظُها في حِرْزِ مثلِها) عُرْفاً، كما يحفظُ مالَه؛ لأنَّه تعالى أمرَ بأدائِها، ولا يمكنُ ذلك إلا بالحفظ. قال في «الرِّعاية»: من استُودِعَ شيئاً، حَفِظَه في حِرْزِ مثلِه عاجلاً مع القُدرة، وإلا، ضَمن (وإنْ عيَّنه) أي: الحرزَ (ربُّها، فأحرزَها بدونِه بلا ضرورةٍ، ضمن) سواءٌ ردَّها إليه أوْلا؛ لمخالفته. وإنْ أحرزها بمثلِه أو فوقه، لم يضمن، وكذا بدونِه لضرورةٍ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عيَّنها»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) (المطلع) ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (٢٤٠١) من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، به. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٣/ ٦٢ : هذا إسناد ضعيف؛ لضعف المثنى ــ وهو ابن الصباح ــ والراوي عنه.

وإنْ لم يعلِفُ دابَّةً بلا قولِ ربِّها، أو قال: اتركُها في جيبِك، فتركها في يدِه أو كمِّه، ضمن، لا عكسه.

وله دفعُها لمن يحفظُ مالَه أو مالَ ربِّها، لا حاكم أو أجنبيِّ.

وقرارُ ضمانٍ على وديعٍ إنْ جَهِلا، وإنْ حدث خوفٌ عامٌّ، ردَّها على بُها.

وله السَّفَرُ بها مع حضورِه، نصًّا..........

الهداية

(وإن لم يَعْلِف) وَدِيعٌ (دابَّةً) بأنْ قطعَ عنها العَلَفَ (بلا قولِ ربِّها) ضمن؛ لأنَّ العرف يقتضي عَلْفَها وسَقْيَها، فهو العَلْفَ من كمالِ الحِفْظ، بل هو الحفظُ بعينِه؛ لأنَّ العرف يقتضي عَلْفَها وسَقْيَها، فهو مأمورٌ به عُرفاً. وإنْ نهاهُ مالكٌ عن عَلْفِها وسَقْيها، لم يضمن، لكنْ يأثمُ؛ لحرمةِ الحيوان (أو قال) ربُّها: (اتركُها) أي: احفظها (في جيبِك. فتركها في يدِه أو كُمِّه، ضمن) لأنَّ الجيبُ أحرزُ، وربَّما نسي فسقطَ ما في يده أو كُمِّه (لا عكسه) يعني لو قال له: اتركُها في يدِك، أو: كُمِّك. فتركها في جيبِه، لم يضمن؛ لأنّه أحرزُ. وإنْ قال: اتركُها في بيتِك. فشدَّها قال: اتركُها في بيتِك. فشدَّها في ثيابه وأخرجَها، ضَمِن.

(وله): أي: للوديع (دَفْعُها لمن يحفظُ مالَه) عادةً كزوجتهِ وعبدِه (أو) أي: وله ردُّها إلى من يحفظُ (مالَ ربِّها) عادةً، و(لا) يجوزُ لوديع دفعُها إلى (حاكم أو أجنبيًّ) فإنْ دفَعها فتلفت، فلمالِكِ مطالبةُ مَنْ شاء منهما.

(وقرارُ ضمانِ على وديعِ (1 إنْ جَهلا) أي: جهل 1) الحاكمُ والأجنبيُّ أنَّها وديعة. وإن عَلما، فقرارُ الضَّمان عليهما.

(وإنْ حَدث خوتٌ عامٌ، ردَّها) وجوباً (على ربِّها) أو وكيلِه في حِفْظِها؛ لأنَّ في ذلك تخليصها من التَّلفِ (وله السَّفَرُ بها مع حضورِه نصًّا) إذا لم يخف عليها؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١-١) في (م): «إن جهل، أي: جهلا».

ما لم يَنْهَهُ، وإنْ خاف عليها، أَوْدَعَها ثقةً.

العمدة

وإنْ ركبها مودَعٌ لغير نَفْعِها، أو لَبِسَها لا لخوفِ عُثٌ، أو أخرج نحوَ دراهم من حِرْزِها، أو فكَّ خَتْمَها ونحوَه عنها، أو خلطها بغيرِ متميِّز فضاعت، ضَمِن.

الهداية

القَصْدَ الحِفْظُ وهو موجودٌ هنا (ما لم يَنْهَه) ربُّها عن السَّفَرِ بها.

(وإنْ خاف عليها) في السفر، أو كان نُهيَ عنه، دَفَعَها إلى حاكم أمين، فإنْ أودعها مع قدرتِه على الحاكِم، ضَمِنَها؛ لأنّه لا ولاية له. فإنْ تعذّر حاكم أهل (أودعها مع قدرتِه على الحاكِم، ضَمِنَها؛ لأنّه لا ولاية له. فإنْ تعذّه لأمّ أيمن. (أودعها ثقةً) لفعلِه الله عند أراد أنْ يهاجر، أودع الودائع التي كانتُ عند لأمّ أيمن. - (الله عنها (۱) ولأنّه موضعُ حاجةٍ، وكذا حكمُ من حضرَه الموتُ.

(وإنْ ركبها) أي: الدابَّة المودَعة (مودَع) بفتح الدَّال (لغيرِ نَفْعِها) أي: عَلفِها وَسَقْيِها، ضَمِنَ (أو لَبِسَها) أي: الوديعة، إن كانت ممَّا يُلبس، ضَمن، و(لا) يضمنُ إنْ لبسها (لخوفِ عُثُّ)<sup>(٣)</sup> ونحوِه (أو أخرجَ نحوَ دراهم) مودَعةٍ (من حِرْزِها) ثمَّ ردَّها إلى حِرْزِها (أو فكَّ خَتْمَها ونحوَه عنها) كأنْ كانتْ مشدودة، فأزالَ الشَّدَ، ضَمِنَ، أخرج منها شيئاً أوْلا؛ لهتكِ الحِرْزِ (أو خلطها بغيرِ متميِّز) كدراهم بدراهم، وزيتٍ بزيتٍ (فضاعت) الوديعة بضياعِ الكُلِّ (ضَمن) الوديعة، وإنْ ضاعَ البعضُ ولم يَدْرِ أيّهما ضاعَ، ضَمن أيضاً.

<sup>(</sup>١-١) ليست في (ح) و(س)، وفي (م): (على وزن أفعل).

<sup>(</sup>٢) ذكره القاضي أبو يعلى في «الجامع الصغير» ص١٨٤ ، ولم نقف على من أخرجه هكذا، وأخرج الطبري في «تاريخه» ٣٧٨/٢ ، والبيهقي ٦/ ٢٨٩ عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ الودائع التي كانت عنده للناس. ولم يذكر فيه أمَّ أيمن.

وذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٣/ ٩٧-٩٨ أن النبي ﷺ لما أراد الهجرة سلَّم الودائع إلى المُ المؤمنين، وأمر عليًا بردِّها، ولم يذكر أم أيمن ثم قال: وأما أمره عليًّا بردِّها: فرواه ابن إسحاق بسند قوى.

<sup>(</sup>٣) العُثُّ: السوس، ويقال: العُثَّة: الأَرَضة: وهي دُويَّئة تأكل الصوف والأديم. «المصباح المنير» (عثث).

ويُقبلُ قولَه في ردِّها لربِّها أو غيرِه بإذنه، وتَلَفِها، ونَفْي تفريطٍ. وإنْ قال: لم تودعني. ثمَّ ثبتت، لم تُقبلُ دعواه ردًّا أو تلفاً سابقَيْن لجحودِه ولو ببيِّنةِ، لا إنْ قال: ما لكَ عندي شيءٌ. ونحوَه. ولا تُقبلُ دعوى وارثِه ردًّا بلا بيِّنةٍ، ولِوَديع ونحوِه طَلَبُ غاصبٍ بها.

الهداية

(ويُقبلُ قولُه) أي: الوديعِ (في ردِّها لربِّها) أو مَنْ يحفظُ مالَه (أو غيرِه بإذنِه) بأنْ قال: دفعتُها لفلانِ بإذنِك. فأنكرَ مالِكُها الإذنَ أو الدَّفْعَ، فقولُ وديعٍ. لا إن ادَّعَى ردَّها لحاكم، أو ورثةِ مالكٍ.

(و) يُقبلُ قولُه أيضاً في (تلَفِها، ونَفْي تفريطٍ) بيمينِه؛ لأنَّه أمينٌ، لكنْ إن ادَّعَى التَّلَفَ بظاهرِ، (١ كُلِّف ببيِّنة ١١)، ثمَّ قُبل قولُه في التَّلف.

(وإن قال: لم تودعني. ثمَّ ثبتت) الوديعةُ ببيِّنة أو إقرارِ (لم تُقبلُ دعواه) أي: الوديعِ (ردًّا) للوديعةِ (أو تلفاً) لها (سابقَيْن) أي: الردَّ والتلَفَ (لجحودهِ ولو ببيِّنةٍ) لأنَّه مكذَّب لها.

وإنْ شَهِدتْ بأحدِهما ولم تُبيِّن وقتاً، لم تُسمع؛ لتحقُّقِ وجوبِ الضَّمان، فلا يسقطُ بمحتمل.

وعُلم منه أنَّه لو ادَّعى ردًّا أو تلفاً بعد جحودهِ، قُبِل بالبيِّنة، لكنْ متى ثبت التلفُ بعد الجحود، لم يسقط الضَّمانُ، كالغاصبِ (لا إنْ قال) مدَّعى عليه بوديعة لمدَّعيها: (مالك عندي شيءٌ. ونحوه) كـ: لا حقَّ لكَ قِبَلي. ثمَّ ثبتْت، فادعى ردًّا أو تلفاً سابقَيْن لإنكاره، فيُقبلُ منه بيمينه؛ لأنَّه ليس بمنافٍ لجوابه.

(ولا تُقبلُ دعوى وارثِه) أي: الوديعِ (ردًّا) منه أو مِنْ مورَّثه (بلا بيِّنةٍ) لأنَّ صاحبَها لم يأتمِنْه عليها، بخلافِ وديع.

(ولِوَديع ونحوه) كمُضارِب، ومرتهِن، ومستأجِر إذا غُصبِت العيْنُ منهم (طَلَبُ غاصبِ بها) لأنَّهم مأمورون بحفظِها وذلك منه، وإنْ صادَرَه سلطانٌ، فأخذها منه قَهْراً، لم يضمن. قاله أبو الخطَّاب.

<sup>(</sup>١-١) في (ح) و(س): ﴿ كُلُّف به بينة ﴾، وفي (م): ﴿ كُلُّف به ببينة ﴾.

### باب إحياء الموات

من أحيا أرضاً لا مالكَ لها، ولم تتعلَّق بمصالحِ العامر، مَلَكها، مسلماً أو كافراً، بإذنِ إمامٍ أو دونَه من عَنْوَةٍ أو غيرِها. وعلى ذمِّى خراجُ ما أحيا من مواتٍ عَنْوَةً.

الهداية

## باب إحياء الموات

بفتح الميم وضمُّها؛ من الموت وهو: عدمُ الحياة(١).

واصطلاحاً: الأرضُ المنفكَّة عن الاختصاصاتِ وملكِ معصومٍ.

(مَنْ أحيا أرضاً لا مالك لها) بأنْ لم يَجْرِ عليها مِلكٌ لأحدٍ، ولم يوجَدْ فيها أثرُ عمارةٍ أو تُرُدِّد في جَرَيان مِلك معصوم عليها، أو كان بها أثرُ مِلْك ولو غيرَ جاهليِّ (٢) كالخُرَب \_ بضم الخاء وفتح الرَّاء \_ التي ذهبتْ أنهارُها، واندرَستْ آثارُها ولم يُعلمُ لها مالكٌ (ولم تتعلَّق بمصالح العامر، مَلكها) بالإحياء؛ لحديثِ جابر يَرفعه: "مَنْ أحيا أرضاً ميتةً، فهي له "رواه أحمد والترمذيُّ وصحَّحه (٣).

فإنْ تعلَّقت الأرضُ بمصالحِ العامِرِ، كمقبرةِ، ومطرحِ كُناسة ونحوِه، لم تُملك بالإحياءِ، وكذا مواتُ الحَرَم وعرفات لا يُملك بالإحياءِ (مسلماً) كان المُحيي (أو كافراً) مكلَّفاً أو غيرَه؛ لعموم ما تقدَّم (بإذن إمام) في الإحياء (أو دونَه) لعموم الحديثِ، ولأنَّها عيْنٌ مباحةٌ، فلا يَفتقرُ مِلْكُها إلى إذْنِ. وسواءٌ كان الموَاتُ (من عَنْوَةٍ) كأرضِ مصرَ والشامِ والعراقِ (أو غيرِها) مما أسلمَ أهلُه عليه أو (أن صُولِحوا عليه، إلا ما أحياه مسلمٌ مِنْ أرضِ كفَّارٍ صُولِحوا على أنَّها لهم، ولنا الخَراجُ عنها.

(وعلى ذِمِّيِّ خَراجُ ما أَحْيا من موَاتٍ عَنْوةً) لأنَّها للمسلمين، فلا تُقَرُّ في يدِ

<sup>(</sup>١) (المصباح المنير) (موت).

<sup>(</sup>٢) الأثر الجاهلي كديار عاد، وثمود، وآثار الروم. اشرح منتهى الإرادات، ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٥٠٨١)، والترمذي (١٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿و٣.

ومَنْ أحاط مَواتاً بمنيع، أو حفر فيه بئراً وصل ماءَ ه أو أجراه إليه مِنْ نحوِ عينٍ، أو حبسَه عنها لِتُزرعَ، فقد أحياه.

وحريمُ البِئْر العاديَّةِ خمسون ذراعاً من كلِّ جانب، والبديَّةِ نصفُها، والشجرةِ قدرُ مدُّ أغصانِها.

الهداية

غيرِهم بدونِ خَراج، بخلافِ أرضِ الصُّلْحِ، وما أسلمَ أهلُه عليه، فالذِّمِّيُّ فيه كالمسلم.

(ومَنْ أَحَاطَ مَواتاً بِـ) حائطٍ (منبعٍ) أداره حولَها بما جَرَتِ العادةُ به، فقد أحياه، سواءٌ أرادها للبناءِ أو غيرِه؛ لقوله ﷺ: "مَنْ أحاط حائِطاً على أرضٍ، فهي له» رواه أحمد وأبو داود عن جابر (١) (أو حفَرَ فيه بئراً وصلَ ماءًه) فقد أحياه (أو أجراه) أي: الماءَ (إلىه) أي: الماءَ (عنها) أي: الماءَ (إلىه أين الموات (مِن نحوِ عينٍ) كنهرِ (أو حبّسه) أي: الماءَ (عنها) أي: عن أرضِ المواتِ إذا كانتُ لا تُزْرع معه (لِتُرْرعَ، فقد أحياه) لأنَّ نفْعَ الأرضِ بذلك أكثرُ من الحائط.

(وحَرِيمُ البِثْر العادِيَّةِ) بتشديد الياء، أي: القديمةِ ـ منسوبةٌ إلى عادٍ، ولم يُرِد عاداً بعينها ـ أي: حريمُها الذي يملكُه المُحيي بحفرِها (خمسون ذراعاً من كلِّ جانبٍ) إذا كانتْ طُمَّتْ وذهبَ ماؤُها فاجدَّد حفْرَها وعمارتَها، أو انقطع ماؤُها فاستخرجَه.

(و) حريمُ (البَلِيَّةِ) أي: المُحدَثة (نصفُها) خمسةٌ وعشرون ذراعاً.

(و) حَريمُ (الشجرةِ) المغروسةِ بموَاتِ (قدرُ مدٌ أغصانِها) حواليها. وحَريمُ دارِ (٢) من مَواتِ حولَها مَطرحُ تراب، وكناسةٍ، وثلجٍ، وماءِ مِيزاب.

<sup>(</sup>١) أحمد (١٥٠٨٨)، ولم نقف عليه عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنهما.

وأخرجه أحمد (۲۰۱۳۰)، وأبو داود (۳۰۷۷) من حديث سمرة ، وهو عند النسائي في «الكبرى» (۵۷۳۱) ينحوه.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: 'قوله: وحريم دار. مبتدأ خبره: 'مطرح' إلخ. انتهى تقريره".

ولإمام إقطاعُ مواتٍ لمَنْ يُحْييه، وجلوسٍ في طرقٍ واسعةٍ بلا ضرر، فيكون أحقَّ بها، وبلا إقطاع لمن سبَق الجلوسُ مادام قُماشُه فيها.

(ولإمام إقطاعُ موَاتِ لمَنْ يُحْييه) لأنَّه ﷺ أقطع بلالَ بنَ الحارثِ العَقيقَ<sup>(۱)</sup>. ولا الهداية يملكُه بمجرَّد الإقطاع، بل هو أحقُ من غيرهِ، فإذا أحياه، ملكه، ولإمَامٍ أيضاً إقطاعُ غير مواتٍ تمليكاً وانتفاعاً للمصلحة (۲).

(و) له إقطاعُ (جلوس) لبيع وشراءِ (في طُرقٍ واسعةٍ بلا ضرر) بألا يضينَ على الناس (فيكون) المقطّعُ (أحقَّ بها) ولا يزولُ اختصاصُه بنقلِ متاعِه منها، وله التَّظليل على نفسِه بما ليسَ ببناءِ بلا ضرر، ويسمَّى هذا إقطاعَ إرفاقٍ.

(وبلا إقطاع) لطريقٍ وأسعةٍ، ورحْبَةِ مسجدٍ غيرِ مَحُوطةٍ، يجوز (لمن سَبق) غيرَه (المجلوسُ) ويكون أحقَّ (ما دام قُماشه (٢٠) بضمٌ القاف (فيها) فإنْ أطاله، أُزِيل. وإنْ سَبَق اثنان فأكثر. اقْتَرَعا.

(ولمن في أعلى (1) ماء مباح) كالأمطارِ والأنهارِ الصِّغار (سقيٌ وحبسُ ماءِ حتَّى يَصِلَ إلى كَعْبِه، ثمَّ يرسلَه إلى مَنْ يليه) فيفعلُ كذلك، وهلمَّ جَرَّا، فإنْ لم يفضُل عن الأوَّل أو من بعدَه شيءٌ، فلا شيءَ للآخر؛ لحديث عُبَادةَ: «أَنَّ النبيَّ ﷺ قضى في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (٢٣٢٣)، والحاكم ١/٤٠٤، والبيهقي ١٥٢/٤ من طريق نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، عن النبي النبي الله أنه أقطعه العقيق. قال الحاكم: وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٤٠) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، أن رسول الله ... الخبر. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٨/١ : رواه الطبراني، وفيه: محمد بن الحسن بن زبالة، وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «كأرض مات مالكها، ولا وارث له سوى الإمام. انتهى تقرير المؤلف؟.

<sup>(</sup>٣) قُماش البيت: متاعُه. «الصحاح» (قمش).

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: في أعلى... إلخ المراد بالأعلى هنا: السابق بالإحياء. انتهى تقريره».

# ولإمام وحدَه حِمَى مرعَى لدوابٌ المسلمين بلا ضررٍ.

الهداية شُرْبِ النَّخْلِ من السَّيْل أنَّ الأعلى يشربُ قبلَ الأسفل ويتركُ الماءَ إلى الكَعبين، ثمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يليه، وكذلك حتَّى تنقضي الحوائطُ أو يفنَى الماءُ ارواه ابنُ ماجه، وعبدُ الله بنُ أحمد (۱).

(ولإمام وحدَه) دون آحادِ الناس (حِمَى مَرْعَى) أي: أنْ يمنعَ النَّاسَ من مرعَى (لدوابٌ المسلمين) التي يقومُ (٢) بحفظِها، كخيلِ الجهاد والصَّدَقة (بلا ضررٍ) بالتَّضييق على المسلمين؛ لما روى [ابن] (٣) عمر «أنَّ النبيَّ ﷺ حَمَى النَّقيع (٤) لخيلِ المسلمين، رواه أبو عبيد (٥). وما حماهُ النبيُّ ﷺ ليس لأحدِ نقضُه، وما حماهُ غيرُه من الأثمة، يجوزُ نقضُه.

وعلّقه البخاري بعد حديث (٣٠٧٠) عن الصعب بن جنّامة، بلفظ: «بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع». وأخرجه موصولاً أبو داود (٣٠٨٤)، وهو عند أحمد (١٦٦٥٩) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جنّامة، أن النبي ﷺ حمى النقيع. قال الحافظ في «فتح الباري» ٥/ ٤٥: ليس هذا من حديث ابن عباس عن الصعب، وإنما هو بلاغ الزهري. [وهو عند أبي داود (٣٠٨٣)] وقال في «تغليق التعليق» ٣/ ٣١٦: وقد روى أبو داود ذلك بإسناد متصل لكنه ضعيف. وقال في «التلخيص الحبير» ٢/ ٢٨٠: هكذا أخرجه البخاري معقباً لحديث: «لا حمى إلا لله ولرسوله» وهو المتصل منه، والباقي من مراسيل الزهري.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲٤۸۳)، وعبد الله بن أحمد في «مسند أبيه» (۲۲۷۷۸)، قال في «خلاصة البدر المنير» 
۱۱۳/۲ : رواه ابن ماجه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة، وهذا مرسل، 
إسحاق لم يدرك عبادة، قاله أبو زرعة، والبيهقي [۲۱۵٤]، وغيرهما وضعّف، قال ابن عدي: إسحاق 
عامّة أحاديثه غير محفوظة.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿قُولُهُ: يَقُومُ. أَيُّ: الْإِمَامُ. انتهى تقريرهُ .

<sup>(</sup>٣) ليست في النسخ، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(ح) و(س): «البقيع»، والمثبت من (م). قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٥/٥٥: النقيع: بالنون المفتوحة، وحكى الخطابي أن بعضهم صحَّفه فقال بالموحَّدة، وهو على عشرين فرسخاً من المدينة.

<sup>(</sup>٥) في «الأموال» (٧٣٩)، وأخرجه أيضاً \_ أحمد (٦٤٣٨)، وابن حبان «الإحسان» (٦٨٣٤)، والطبراني في «الأوسط» (٧٩٣٧). قال الحافظ في «فتح الباري» ٥/ ٤٥: وفي إسناده: العمري، وهو ضعيف. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ١٥٨ : رواه أحمد، وفيه: عبد الله العمري، وهو ثقة، وقد ضعفه حماعة.

#### باب اللقطة

الرغيف، والسَّوط، ونحوُه ممَّا لا تَتْبعُه همَّةُ الأوساطِ يُملَك بلا تعريفِ.

الهداية

## باب اللَّقَطة

بضم اللام مع فتح القاف وسكونِها وبفتحِهما (١)، ولُقاطة \_ بضم اللَّام \_ وهي: مالٌ، أو مختصٌ ضائعٌ، أو في معناه لغيرِ حربيِّ (٢). وهي ثلاثةُ أقسام:

الأولُ: (الرغيفُ، والسَّوطُ، ونحوُه) كشِسع نَعل (٣) (مما لا تَتْبعُه همَّةُ الأوساطِ) من الناس، أي: لا يهتمُّون في طلبِه، فهذا (يُملك بلا تعريفٍ) ويُباحُ الانتفاعُ به؛ لما روى جابرٌ قال: «رخَّص النبيُّ ﷺ في العصا، والسّؤط، والحبلِ يلتقطُه الرَّجُلُ ينتفع به (١)» رواه أبو داود (٥). وكذا تَمرة وخِرْقة، وما لا خَطَر (٢) له. ولا يلزمُه دفعُ بَدَلِه.

(١) جاء في هامش الأصل ما نصه: ﴿وجمعها ابن مالك بقوله:

لُـقَـاطـة ولُـقـطـة ولُـقـطـه ولَـقَـط ما لاقـط قـد لَـقَـط مه. ولَـقَـط ما لاقـط قـد لَـقَـطه». وهذا الكلام ذكره البعلي في «المطلع» ص٢٨٢ .

(٢) فإن كانت لحربيِّ ملكها واجدها، كالحربيِّ إذا ضلَّ الطريق، فوجده إنسان فأخذه، مَلكه. •كشاف القناع، ٢٠٩/٤ .

(٣) شسع النعل: قبالُها الذي يشدُّ إلى زمامها. «اللسان» (شسع).

- (٤) في الأصل و(ح) و(م): «فينتفع»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «سنن» أبي داود، وجاء في هامش الأصل ما نصه: «قوله: يلتقطه الرجل. الظاهر أن الجملة في محل نصب على الحال من المفعول المذكور قبله، والتقدير: حال كون المذكور ملتقطاً. وقوله: ينتفع. إما مفعول بنزع الخافض مع حذف «أن»، والتقدير: رخص في أن ينتفع به، أو بدل اشتمال من المجرور قبله، أي: رخص في العصا وما معها في الانتفاع بذلك».
- (٥) في «سننه» (١٧١٧) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، عن جابر الله مرفوعاً. قال أبو داود: ... ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا، لم يذكروا النبي ...

قال البيهقي ٦/ ١٩٥: في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف.

وقال الحافظ في افتح الباري، ٥/ ٨٥ : في إسناده ضعف، واختلف في رفعه ووقفه.

(٦) الخَطَر: ما ارتفع قَدْره وعَلَت منزلته. (معجم متن اللغة) (خطر).

الهداية

(و) الثاني: (ما امتنع من صغيرِ سباعٍ) كذئبٍ وأسدِ صغيرِ (كإبل، وبقرٍ) وبغل، وحمارٍ، وظباءٍ، وطيرٍ، وفَهْدٍ، فهذا (يحرُمُ التقاطُه) لقولهِ الله لما سُئِلَ عن ضالَةِ الإبلِ: «مالَك ولها، معها سِقاؤها وحِذاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشَّجرَ حتَّى يَجِدَها ربُّها» متَّفَق عليه (۱). وفي مثلِ هذا قال عمرُ الله مَنْ أخذ الضَّالَّة، فهو ضالٌ (۲). أي: مخطئ، فإنْ أَخذَها، ضَوِنَها.

(و) الثالث: (ما عدا ذلك) المتقدِّم (من حيوانٍ) كغنم وفُصْلانِ<sup>(٣)</sup> وعَجَاجيلَ<sup>(٤)</sup> وأَفلاء<sup>(٥)</sup> (وغيرِه) كأثمانٍ ومتاعٍ، فهذا (يجوزُ التقاطُه لمن أَمِن نفسه) عليه (وقوِي على تَعْريفهِ) لحديثِ زيدِ بن خالدِ الجُهنِيِّ قال: سُئِلَ النبيُّ عَلَّ عن لُقطَة الذهب والوَرِق فقال: «اعرِف وِكاءَها وعِفَاصَها، ثمَّ عَرِّفُها سَنةً، فإنْ لم تُعرف، فاستَنْفِقْها، ولْتَكُنْ وديعة عندَك، فإنْ جاء طالبُها يوماً من الدَّهر، فاذفَعْها إليه». وسأله عن الشاةِ، فقال: «خُذُها فإنَّما هي لك، أو لأخيكَ، أو للذئب» متفق عليه مختصراً (٦). والأفضلُ تَرْكُها.

(وإلا) يأمنْ نفسَه على ما التقطه، أو أمِنَ نفسَه وعجَزَ عن تعريفِه (ف) ـهو (كغاصبِ) فليس له أخذُه ويضمنُه إن تلفَ ولو بلا تفريطٍ، ولا يملكُه ولو عرَّفه.

<sup>(</sup>١) البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢)، وهو عند أحمد (١٧٠٥٠) من حديث زيد بن خالد الجهني 🐟.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ؛ ٧/٧٥٧ ، وعبد الرزاق (١٨٦١٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٦٥ ، والبيهةي ٦/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: «وفصلان بضم الفاء»، وفي هامش (س): «بضم الفاء. انتهى» والقُصلان \_ جمع فَعِيل \_: ولد الناقة. «المصباح المنير» (فصل).

<sup>(</sup>٤) العجاجيل - جمع عِجْل - ولد البقرة. (الصحاح) (عجل).

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: أفلاء. جمع فَلوّ: وهو ولد الخيل. انتهى تقريره». وقال في «المصباح المنير» (فلو): هو المُهُرُ يُقصل عن أمّه.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه آنفاً ، وسيأتي قريباً تعريف الوكاء والعفاص.

ويملكه خُكْماً بتعريفِه حَوْلاً عادةً.

العمدة

ولا يتصرَّفُ فيه قبلَ معرفةِ صفاتِه، ومتى جاء طالبُها ووصَفَها، لزم دفعُها إليه.

> وإنْ تلفت في الحَوْلِ بلا تفريطٍ، لم يضمنْها . والسفيهُ والصغير يعرِّفُ لقطتَه وليُّه.

(و) مَنْ جاز له التقاطُ هذا النوعِ، فألْتقطه، فإنَّه (يملكُه حُكُماً) أي: من غيرِ الهدابة الحتيارِ، كميراثٍ ـ غنيًا كان أو فقيراً ـ لكنْ إنَّما يملكُه (بتعريفِه) وجوباً (حولاً) من التقاطِه فوراً نهاراً أوَّلَ كلِّ يومٍ أسبوعاً، ثمَّ (عادةً) بأنْ ينادي: مَنْ ضاعَ منه شيءٌ أو نفقةٌ في مجامع الناس غيرِ المساجد.

(و) حيثُ مَلَكه، فإنَّه (لا يتصرَّفُ فيه قبلَ معرفةِ صفاتِه) بأنْ يَعرِفَ وعاءَه: أي: ظَرْفَه، ووِكاءَه، أي: الخيطَ الذي يُشَدُّ به. وعِفَاصَه: وهو صفةُ الشَّدِّ<sup>(۱)</sup>. ويعرفَ جِنْسَ الملتَقَطِ وصفَته، وسُنَّ ذلك عندَ وِجدَانها، وأنْ يُشْهِدَ عَذْلَيْن عليها<sup>(۱)</sup>.

(ومتى جاء طالبُها فَوَصَفَها، لَزِمَ دفعُها إليه) بلا بيَّنَةِ ولا يمينٍ، وإنَّ لم يغلبُ على ظنَّه صدقه.

(وإنْ تَلِفَت) اللُّقَطةُ أو نقصتْ (في الحَوْلِ) بيدِ ملتقِط (بلا تفريطٍ) منه (لم يضمنها) لأنَّها أمانةٌ بيدِه كوديعة. وإنْ تَلِفَتْ أو نقصتْ بعدَ الحَوْلِ، ضَمِنها ولو بلا تفريط.

وتُعتبرُ القيمةُ يومَ عُرِفَ ربُّها.

(والسَّفيهُ والصَّغير يُعرِّفُ لُقطتَه وليَّه) لقيامِه مقامَه، ويلزمُ الوليَّ أخذُها منه، ويضمنُ إنْ تركها، فإنْ لم تُعرَف، فهي لواجدِها.

<sup>(</sup>١) «الإنصاف» ٢٤٨/١٦.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: عليها، أي: على اللقطة لا على صفاتها. انتهى. تقرير المؤلف،

العمدة ومَنْ ترك حيواناً بفلاةٍ لانقطاعِه، أو عَجْزِ ربِّه عنه، مَلَكه آخذهُ، ومَنْ أُخِذَ نعلُه ونحوُه، ووجدَ موضِعَه غيرُه، فلقطةٌ، يعرِّفه، ثمَّ يأخذ حقَّه منه، ويتصدَّق بباقي.

الهداية

(ومَن ترك حيواناً) لا عبداً، أو<sup>(۱)</sup> متاعاً (بفلاةٍ لانقطاعِه) بعجزهِ عنْ مشي (أو عَجْزِ ربِّه عنه) أي: عن عَلفهِ (مَلكَه آخذُه) لأنهَّ تركه رَغبةً عنه، وكذا ما يُلقى في البحرِ خوفاً من غرقٍ. وإن انكسرتْ سفينةٌ، فاستخرجه قومٌ، فهو لربِّه، وعليه أجرةُ مِثْلِه.

(ومَنْ أُخِذ) بالبناء للمفعول (نعلُه ونحوُه) مِنْ متاعه (ووجَدَ مَوْضِعَه غيره، فلُقطةٌ، يعرِّفه، ثمَّ يأخذُ حقَّه منه، ويتصدَّق بباقٍ) إنْ بقي شيءٌ بلا رفع لحاكم.

<sup>(</sup>١) في (م): (ولا).

## باب اللقيط

إذا نُبِذَ أو ضلَّ طفلٌ لا يُعرفُ نسبُه ولا رِقُّه، فأَخْذُه فرضُ كفايةٍ وهو حرُّ مسلمٌ، وما وُجِد معه، أو تحتَه، أو مدفوناً طريًّا، أو متَّصلاً به، كحيوانٍ ونحوِه، أو قريباً منه، فله.

الهداية

## باب اللقيط

بمعنى الملقوط، كجريح وذبيح.

(إِذَا نُبِذَ) بالبناء للمفعول، أي: طُرِحَ في شارعٍ أو غيرِه (أو ضلَّ) الطريقَ (طفلٌ لا يُعرفُ نَسَبُه ولا رِقُه، في هو اللَّقيطُ اصطلاحاً إلى سِنَّ التَّمييز. قال في «الإنصاف»(١): فقط(٢)، على الصَّحيحِ من المذْهَبِ. انتهى. وعندَ الأكثر إلى البلوغ، قاله في «التنقيح». و(أخذُه فرضُ كفايةٍ) لقوله تعالى: ﴿وَتَمَاوَثُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقَوَى ﴾ [المائدة: ٢] وسُنَّ إشهادٌ عليه (وهو حرَّ) في جميعِ الأحكام؛ لأنَّ الحرِّيَّةَ هي الأصلُ، والرِّقَ عارضٌ (مسلمٌ) إن وُجِدَ بدارِ إسلامٍ ولو كان فيها أهلُ ذِمَّةٍ؛ تغليباً للإسلامِ والدَّارِ. فإنْ كانتَ دارُ الإسلامِ كلُّ أهلِها ذِمَّة، فكافرٌ، وإنْ كان فيها مسلمٌ يمكنُ كَوْنُه منه، فمسلمٌ.

وإنْ وُجِدَ في بلدِ حَرْبِ لا مسلمَ فيها (٣)، أو فيها مسلمٌ كتاجرٍ وأسيرٍ، فكافرٌ رقيقٌ؛ تبعاً للدَّار. وإنْ كثر فيها المسلمون، فمسلمٌ حرَّ.

(وما وُجِد معه) مِنْ فراشٍ تحتَه، أو ثيابٍ فوقَه، أو مالٍ في جيبهِ (أو تحتَه) ظاهراً (أو مدفوناً) دفناً (طريًّا، أو متَّصلاً به، كحيوانٍ ونحوهِ، أو) وُجِدَ (قريباً منه، فـ)ـهو (له) عملاً بالظَّاهر، ولأنَّ له يداً صحيحةً، كالبالغ.

<sup>.</sup> ۲۸۰/۱٦ (۱)

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: فقط. راجع إلى قوله: •سن التمييز». انتهى تقريره].

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: لا مسلم فيها، مفهومه أنه لو كان بها مسلم، يكون اللقيط مسلماً، لكن سألته عن ذلك فأجاب: لا أعرف. فليحرر، ثمَّ رأيت في «شرح المقنع» لابن المنجَّى أنه إذا كان فيها مسلم، ففيه وجهان، أحدهما: يحكم بإسلام لقيطها تغليباً للإسلام. والثاني: يحكم بكفره تغليباً للدار. انتهى بحروفه، تمَّ كتب هذه الزيادات الحسنة الرائقة».

وينفق عليه واجدُه منه بلا إذنِ حاكم، وإلّا، مِنْ بيتِ المال، فإنْ تعذّر، فعلى مَنْ علم به، وحضانتُه له، وميراتُه لبيتِ المال، ووليّه إنْ قُتِلَ: الإمامُ،....الإمامُ،

الهداية

(ويُنْفِقُ عليه واجدُه منه) بالمعروفِ (بلا إذنِ حاكم) لولايتِه عليه (وإلا) يكن معه شيءٌ، أنفق عليه (من بيتِ المال) لقولِ عمرَ ﷺ: اذهبْ فهو حرَّ، ولك وَلاؤه (١٠)، وعلينا نفقتُه (٢٠). وفي لفظِ: و(٣) علينا رضاعُه (٤٠).

(فإن تعذَّر) الإنفاقُ عليه مِنْ بيتِ المال (فعلى مَنْ عَلِمَ به) من المسلمين، فإنْ تركوه، أيْمُوا (وحضانتُه له) أي: لواجدهِ إِنْ كان أميناً عَدْلاً ولو ظاهراً، حرًّا مكلَّفاً رشيداً.

(وميراثُه) ودِيتُه (لبيتِ المال) إنْ لم يخلِّفُ وارثاً، كغيرِ اللَّقيطِ، ولا ولاءَ عليه؛ لحديثِ: «إنَّما الوَلاءُ لمن أعتَق»(٥).

(ووليَّه إنْ قُتِلَ: الإمامُ) فيخيَّر في العَمْد العُدوان بين القِصَاص والدِّية. وإنْ قُطِعَ طَرَفه، انتُظِر بلوغُه ورُشْدُه؛ ليقتصَّ أو يعفُوَ.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل ما نصه: ﴿أَي: وَلَا يَتُهُۥ

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٧٣٨ عن الزهري، عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، ومن طريقه الشافعي في «مسنده» ٢/ ١٠٢-٢٠١، وعبد الرزاق (١٣٨٤٠)، والبيهقي ٦/ ٢٠١-٢٠١، وعلَّقه البخاري قبل حديث (٢٦٦٢). قال الحافظ في «تغليق التعليق» ٣/ ٣٩١: ورواه معمر وغيره أيضاً عن الزهري، وإسناده صحيح.

قال الزيلعي في «نصب الراية» ٣/ ٤٦٥ : قال الدارقطني في كتاب «العلل»: وبعضهم رواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي جميلة، قال: والصواب ما رواه مالك.

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٥/٦٣ ، وابن أبي شيبة ٦/٨٨٥و ١١/٤٠٦ .

<sup>(</sup>٥) قطعة من حديث عائشة أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، وهو عند أحمد (٢٤٥٢٢).

ومن (١) أقرَّ أنه ولدُه، لحق به، ولو امرأةً ذاتَ زوجٍ أو كافراً، ولا السدة يلحقُه في دينِه إلا ببيِّنةٍ.

ولا يُقبِلُ من لقيطٍ أنَّه رقيقٌ أو كافرٌ، وإن ادَّعاه أكثرُ مِنْ واحدٍ، قُدِّمَ مَنْ له بيِّنةٌ، وإلَّا، فمَنْ ألحقتْه به القافةُ.

(ومَنْ أقرَّ أنَّه) أي: اللقيطَ (ولدُه، لَحِقَ به، ولو) كان المقِرُّ به (امرأةً ذاتَ زوجٍ، الهدابة أو) كان المقِرُّ (كافراً) لأنَّ الإقرارَ به مَحْضُ مصلحةٍ للطِّفْلِ؛ لاتصالِ نسبِه، ولا مضرَّةَ على غيره فيه.

وشُرِطَ (٢) أنْ ينفردَ بدعوتِه، وأنْ يمكنَ كونُه منه، حرًّا كان أو عبداً.

(و) إذا كان المقِرُّ كافراً (لا يلحقهُ) اللَّقيطُ (في دينه إلا ببيِّنةٍ) تشهدُ أنَّه وُلِدَ على فراشِه، ولا يلحقُ أيضاً زوجَ مقِرَّةٍ، كعكسِه.

(ولا يُقبلُ من لقيطٍ) إقرارُه بـ (بأنَّه رقيقٌ أو كافرٌ) لأنَّه محكومٌ بحرِّيَّتِه وإسلامِه، ويُستناب. فإنْ تاب، وإلا قُتِل (وإن ادَّعاه أكثرُ من واحدٍ، قُدِّم مَنْ له بيَّنةٌ) مسلماً أو كافراً (وإلا) تكنْ بيِّنة أو تعارضتْ (فمَنْ ألحقَتْهُ به القافَةُ) لَحِقه؛ لقضاءِ عمرَ ﴿ به بعضرةِ الصَّحابةِ ﴿ (""). وإنْ ألحقَتْه باثنين فأكثرَ، لَحِق بهم. وإنْ ألحقَتْه بكافرٍ أو أمة، لم يُحْكم بكُفْرِه ولا رِقِّه. فالقافةُ (١٤): قومٌ يعرفون الأنسابَ بالشَّبَه، ولا يختصُّ ذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿وَإِنَّ، وَالْمُثْبُتُ مُوافِقٌ لَمَا فِي ﴿هَدَايَةُ الرَّاغُبِۗ.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ح): اوشرطه،

 <sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزاق (١٣٤٧٥) عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادَّعيا ولداً، فدعا عمر القافة،
 واقتدى في ذلك ببصر القافة، وألحقه أحد الرجلين.

قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» ص ١٨٣ : وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر معه. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٦٣/٤ ، والبيهقي ٢١٤/١ من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٤) ني (ح) و(م): ﴿والقافةِ﴾.

الهداية بقبيلةٍ معيَّنةٍ، ويكفي واحدٌ، وشَرْطُه: أنْ يكون ذَكَراً، عَذْلاً مجرَّباً (١) في الإصابةِ، ويكفي خَبره.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: مجرباً. أي: بأن يعرضوا عليه إنساناً بعد أن يبهموا أباه في جماعة فيخرجه. انتهى. تقرير المؤلف.

## كتاب الوقف

الهداية

## كتابُ الوَثْف

مصدر: وقَفَ الشيءَ؛ بمعنى حَبَسَه، وأَحْبَسه، وحبَّسه (٢)، وسبَّله. وأوقَفَه لغةٌ شاذَّة.

وهو مما اختصَّ به المسلمون (٣)، ومِنَ القُرَب المندوبِ إليها.

وهو شرعاً: تحبيسُ مالكِ مطلقِ التصرُّف مالَه المنتفَع به مع بقاءِ عَيْنِه بقَطْعِ تصرُّفِه وغيرِه في رقبته (٤)، يُصرفُ رَيْعُه إلى جهةٍ بِرِّ؛ تقرُّباً إلى الله تعالى.

(يصحُّ) الوقفُ (بفعلِ دالٌ عليه عُرْفاً، كجعل أرضِه مسجداً) بأنْ يبني بُنياناً على هيئة المسجدِ (ويَأْذَنَ للناس في الصَّلاة فيه) إذناً عامَّا<sup>(٥)</sup>، ولو بفتحِ الأبوابِ، أو<sup>(٦)</sup> التَّأذين، أو كتابيّه لَوْحاً بالإذِنِ أو الوَقْف.

قال الحارثيُّ: وكذا لو أدخلَ بيتَه في المسجدِ وأذِنَ فيه، ولو نوَى خلافَه. نقله أبو طالب. أي: لا أثَرَ لنيَّتِهِ، خلافُ ما دلَّ عليه الفعل.

(أو) جعلَ أرضَه (مقبرةً ويأذنَ) للناس في (الدَّفْنِ فيها) إذناً عامًا، بخلافِ الخاصِّ، فقدْ يقعُ على غيرِ الموقوف؛ فلا يفيدُ دلالةَ الوقف. قاله الحارثيُّ.

<sup>(</sup>١-١) في المطبوع: ﴿بالصِلاةِ﴾، والمثبت موافق لما في ﴿هداية الراغبِ﴾.

<sup>(</sup>۲) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) ﴿ المطلع ﴿ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: بقطع. متعلَّق بـ «تحبيس» أي: بسبب قطع تصرُّفه. «وغيره» أي: غير المحبس. «في رقبته» متعلق بـ «تصرف». انتهى تقريره].

 <sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: عامّاً. خرج به الخاص، كأن يؤذن لجماعة مخصوصة بالصلاة فيه. انتهى. قرر معناه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿و١.

وقول، وصريحُه: وقفت، وحبست، وسبَّلْتُ. وكنايتُه: تصدَّقْت، وحرَّمْتُ، وأبَّدْتُ، ينعقدُ بها مع نيَّة، أو قرنها بأحدِ الألفاظِ الخمسةِ، أو حكم الوَقْفِ.

وتُشترط مصادفته (۱) عَيْناً ينتفعُ بها مع بقائِها، كعقارٍ، وحيوانٍ، وكتب، ونحوها .

الهداية

(و) يصحُّ بـ (قولٍ) وإشارة مفهمة من أخرس . (وصريحُه) أي: القولِ: (وقَفْتُ، وحَبِشْتُ، وسبَّلْتُ) فمتى أتى بصيغة منها، صارَ وَقْفاً من غيرِ انضمامٍ أمرِ زائدٍ. (وكِنايته: تصدَّقْتُ، وحرَّمْتُ، وأبَّدْتُ) لأنَّه لم يثبتْ لها فيه عُرْف لغويٌّ ولا شرعيٌ، ولا (ينعقدُ) الوَقْفُ (بها) إلا (٢) (مع نيَّة) الوَقْف، فمَنْ أتى بكناية، واعترف أنَّه نوى بها الوَقْف، لَزِمَه حُكْماً، وإن قال: ما أردتُ الوقْف. قُبِلَ قولُه (أو قَرِنها) أي: الكناية في اللَّفظِ (بأحدِ الألفاظِ المخمسةِ) وهي الصَّرائِحُ الثلاثُ والكنايتان (٣): كتصدّقت بكذا صدقة موقوفة، أو محبَّسة، أو مسبَّلة، أو محرَّمة، أو مؤبّدة؛ لأنَّ اللفظ يترجَّحُ بخلكَ لإرادةِ الوَقْفِ (أو) قَرن الكناية بـ (حُكْمِ الوَقْفِ) كتصدَّقْتُ به صدقة لا تباعُ، أو: لا تُورَثُ، أو: على قبيلةِ أو طائفةِ كذا؛ لأنَّ ذلك لا يُستعملُ في غيرِ الوَقْفِ. وكذا تصدَّقتُ بداري على زيدٍ، والنَّظَرُ لي أيامَ حياتي، أو ثمَّ مِنْ بعدِ زيدٍ على عمروٍ، أو على ولدِه ونحوِه.

(وتُشترطُ) أربعةُ شروطٍ في الوَقْفِ:

الأولُ: (مصادفتُه عَيناً) يصحُّ بيعُها و(يُنتفَعُ بها مع بقائِها) أي: العينِ عُرْفاً، كإجارةِ أو مُشاعاً منها (كعقارٍ، وحيوانٍ، وكتبٍ، ونحوها) كسلاح وأثاثٍ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (مصادقته)، والمثبت موافق لما في (هداية الراغب).

<sup>(</sup>٢) قبلها في (م): (أي: الكناية)، وهي حاشية في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ح) و(س): (والكنايات)، والمثبت من (م).

وأنْ يكونَ على بِرِّ، كمساجدَ، وقناطرَ، وفقراءَ، ونحوِهم، لا كنيسةِ الممد ونَسخ توراةٍ ونحوها.

ويصحُّ على ذِمِّيِّ معيَّن، وكذا الوصيةُ، لا على مَلَكِ، أو بهيمةٍ، أو حَمْل، ويدخلُ تبعاً.

(و) الشرطُ الثاني: (أنْ يكونَ على بِرِّ) إذا كان على جهةٍ عامَّةٍ (كمساجدَ، الهدابة وقناطرَ، وفقراء، ونحوِهم) كسِقايةٍ، وكتبِ علم.

و(لا) يصحُّ على (كنيسةٍ) وبيتِ نارِ (ونَسْخِ توراةٍ ونحوِها) كإنجيلٍ ولو من ذِمِّيً، بل على المارِّ بها من مسلم وذِمِّيِّ.

(ويصحُّ) الوقفُ ولو من مسلم (على ذمِّيِّ معيَّنٍ) لما رُوِيَ أَنَّ صفيَّة بنتَ حُيَيً زوجةَ النبيِّ ﷺ وقفتْ على أخ لها يهوديِّ (۱). ولأنَّه تجوزُ الصَّدقةُ عليه ولو أجنبيًا. ويستمرُّ له إذا أسلم، ويلغُو شرطُه ما دام كذلك.

(وكذا) تصح (الوصيةُ) لذمِّيِّ معيَّن ولو من مسلم.

الشرطُ الثالث: كوْنُه على معيَّن من جهةٍ، أو شخص يملكُ مِلكاً ثابتاً، فلا يصحُّ على مجهولٍ أو مُبْهم، و(لا على) من لا يملكُ كَ (مَلَك) بفتح اللام أحدِ الملائكة (أو بهيمة أو حَمْلٍ) أصالةً، كوقْفِ دارِه على ما في بَطْنِ هذه المرأةِ، أو على مَنْ سيولد لي أو لفلانٍ، وفيهم حمْل، فيصحُّ.

(ويدخلُ) الحَمْل فيهم، كمن لم يُخْلَق من الأولاد (تبعاً).

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه هكذا، وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» (٤٣٧)، والبيهقي ٦/ ٢٨١ عن عكرمة، أن صفيّة أوصت لأخ لها يهودي.

وأخرج عبد الرزاق (٩٩١٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما، والبيهقي ٦/ ٢٨١ عن عائشة رضي الله عنها، أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي.

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» ٨/ ١٢٨ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن صفية أوصت لابن أختها وهو يهودي.

وأخرج عبد الرزاق (٩٩١٣) عن عكرمة أن صفية أوصت لقرابة لها يهودي.

العمدة ولا يشترط قبولُه ولا إخراجُه عن يدِه. والوقفُ على نفسه، يُصرفُ في الحال لمن بعْدَه.

فصل

يُرْجِعُ لشرطِ واقفٍ في قَسْمِه<sup>(۱)</sup>، وتقديم، . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهداية

الشرطُ الرابعُ: أنْ يقفَ ناجزاً، فلا يصحُّ مؤقَّتاً ولا معلَّقاً إلا بموتٍ.

وشَرْطُ بيعِه أو هبتِه متى شاء، أو خيارٍ فيه، أو تغييرِ شَرْطٍ، أو توقيتِه، مبطلٌ للوقف.

(ولا يُشترطُ) للزومِ الوقف (قَبولُه) ولو على معيَّن (ولا إخراجُه عن يدِه) لأنَّه إزالةُ مِلْكِ يمنعُ البيعَ؛ فلم يُعتَبر فيه ذلك، كالعِتْقِ.

(و) لا يصحُّ (الوقفُ) عندَ الأكثرين (على نفسِه) لأنَّ الوقفَ تمليكٌ إمَّا للرقبةِ أو للمنفعةِ، ولا يجوزُ له أنْ يملِّكَ نفسَه، و(يُصرفُ) الوقفُ على النفس (في الحالِ لمن بعْدَه) فمن وقف على نفسه، ثمَّ أولادهِ أو الفقراءِ، صُرِفَ في الحال إلى أولادهِ أو الفقراء؛ لأنَّ وجودَ مَنْ لا يصحُّ الوقفُ عليه كعدمِه، فكأنَّه وقفَه ابتداءً على مَنْ بعدَه، فإن لم يذكرُ غيرَ نفسِه، فملكُه بحالِه ويورَثُ عنه.

## فصلٌ

(يُرْجعُ) بالبناء للمفعول، وجوباً (لشرطِ واقفٍ) لأنَّ عمرَ ﷺ شَرَطَ في وقْفِه شروطاً (نَ عَمرَ ﷺ شَرَطَ في اشتراطِها فائدةٌ (في قَسْمِه) أي: الوقف، كَجَعْلِه لواحدِ النصف، ولآخَرَ الثُلُك، ولآخَرَ السدسَ.

(و) في (تقديمِ) بعضِ أهله، كوقَفْتُ على زيدٍ وعمرٍو وبَكْرٍ، ويبدأ بالدَّفع إلى

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «قسمة»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

 <sup>(</sup>۲) أخرج البخاري (۲۷۳۷)، ومسلم (۱۹۳۲)، وهو عند أحمد (۱۷۹۵) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر.... فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.

زيدٍ، والمرادُ إذا كان للمقدَّم شيءٌ مقدَّر، فحينئذِ إنْ كانتِ الغَلَّةُ وافرةً، حصلَ بعدَه الهداية فَضْل، وإلا، فلا. قاله في «الإقناع»(٢).

- (و) في (نَظرٍ) بأن يقول: الناظرُ على وقفي فلانٌ؛ لأنَّ عمرَ ، جعلَ وقْفَه إلى بنتِه حفصةَ تَلِيه ما عاشت، ثمَّ يليه ذو الرَّأي من أهلِها (٣).
- (و) في (مدَّةِ إجارةِ) الوَقْف، فلو شَرط أَنْ لا يؤجرَ أبداً، أو إلا مدَّةَ كذا، عُمل به إلا عندَ الضرورة، فيُزَادُ بحَسبَها (٤).
- (و) يُرجعُ إلى شرطِ واقفٍ في (غيرِها) أي: غيرِ المذكورات، كشرطِه أنْ لا ينزلَ فيه فاسْقٌ أو شرير أو متَجوِّه (٥) ونحوُه.

(فإنْ (٢) أطلق) في الموقوفِ عليه ولم يشترط وَضفاً (سُوِّي (٧) بين الموقوفِ عليهم) الغنيِّ والفقيرِ، والذَّكرِ والأُنثى (والنظرُ) فيما إذا لم يشترطِ الواقفُ ناظراً، أو شُرِطَ (٨) لإنسانٍ ومات (لموقوف (٢) عليه) معيَّن؛ لأنَّه ملكه، وغَلَّتُه له. فإنْ كان واحداً، استقلَّ به مطلقاً (١٠)، وإنْ كانوا جماعةً، فهو بينَهم، ينظرُ (كلُّ) منهم (على) قَدْر (حصَّتِه) ومَنْ كان منهم صغيراً أو نحوَه، قام وليَّه مقامَه، وإنْ كان الوقْفُ على

<sup>(</sup>١) قبلها في المطبوع: «و».

<sup>.</sup> ٧٧ /٣ (٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في (سننه) (٢٨٧٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بمحبسها)، وفي (ح): (بحبسها).

<sup>(</sup>٥) في (ح): «متجر»، وفي (س): «مجوة»، وفي هامشها ما نصه: «المجوه: صاحب الجاه. والشرير: صاحب الشر. انتهى».

<sup>(</sup>٦) في (م): «فإذا».

<sup>(</sup>٧) جاء في هامش (س) ما نصه: قوله: سُوِّي. بالبناء للمفعول. انتهي. تقريره،

<sup>(</sup>٨) في (م): اشرطه).

<sup>(</sup>٩) في (م): ٤كموقوف،

<sup>(</sup>١٠) جاء في هامش (س): ما نصه: ﴿وجد حاكم أو لا. انتهى. تقريرهُ٩.

ومَنْ وقفَ على ولدِه ثمَّ المساكين، شملَ أولادَه الذُّكورَ والإناثَ بالسَّويَّة، ثمَّ أولادَ بناته، وكذا لو وقفَ على ذرِّيَّتِه، أو نَسْلِه، وعَقِبه، فلا يدخلُ ولدُ بناتٍ إلَّا بنصِّ أو قرينةٍ. وعلى بَنِيه أو بني فلان، فلذكورِهم............

المدابة

مسجد (١١)، أو مَنْ لا يُمكنُ حَصْرُهم كالمساكين، فللحاكم.

(ومَن وَقَفَ على ولدِه) أو أولادِه، أو ولدِ ولدهِ (ثمَّ المساكين، شَمِل أولادَه) الموجودين حين الوَقْفِ، وكذا يدخلُ ولدٌ حَدَث، بأن حمَلتُ به أمَّه بعدَ الوَقْفِ، كما اختارَه في «الإقناع»(٢) خلافاً «للمنتهى»(٣) (الذكورَ، والإناثَ) والخَناثى؛ لأنَّ اللفظَ يشملُهم (بالسَّويَّة) لأنَّه شَرَّك بينهم، وإطلاقُها يقتضي التَّسُوية كما لو أقرَّ لهم بشيءٍ، ولا يدخلُ فيهم الولدُ المنفيُ بلعانِ (ثمَّ) بعدَ أولادِه يشملُ (أولادَ بَنِيه وإن نزلوا) لأنَّهم أولادُه، ويستحقُّونه مرتَّباً (طبقةً بعد طبقة) فيَحْجُبُ أعلاهم أسفلَهم (دونَ أولادِ بناته) فلا يشملهُم الوقفُ؛ لعدمِ دخولِهم في قوله تعالى: ﴿ يُومِيكُ اللهُ فِي آؤلَادِ كُمُ مَّ النساء: ١١].

(وكذا لو وقف على ذُرِيَّتِه، أو نسله وعَقِبه، فلا يدخلُ) فيهم (ولدُ بناتٍ إلا بنَصِّ) كقولِه: على أولادي، ثمَّ أولادِهم الذكورِ والإناثِ (أو قرينةٍ) كقولهِ: وقفتُ على أولادي فلانٍ وفلانٍ وفلانة ثمَّ أولادِهم، أو مَنْ مات منهم، فنصيبُه لولَدِه. والعطفُ بـ «ثُمَّ» للترتيب؛ فلا يستحتُّ البَطْنُ الثاني شيئاً حتَّى ينقرِضَ الأوّلُ. إلا أنْ يقولَ: مَن مات عن ولدٍ، فنصيبُه لولده. والعطف بـ «الواو» للتَّشْريك.

(و) لو قال: (على بَنِيه، أو بني فلان، ف) الوقفُ (لذكورِهم) خاصَّةً؛ لأنَّ لفظَ البنين وُضِعَ لذلك حقيقةً .

 <sup>(</sup>۱) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: على مسجد. هذا إذا لم يشترط النظر لناظره، وإلّا ، فله. انتهى تقريره».

<sup>.</sup> ۸۷ /۳ (۲)

<sup>. 2 . 1 / (4)</sup> 

إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً. وعلى قرابتِه أو أهلِ بيته أو قومِه، فلذكرٍ وأنثى من العمد أولادِه وأولادِ أبيه وجَدِّه وجَدِّ أبيه.

وإنْ وقف على مَنْ يمكنُ حَصْرُهم، وجب تعميمُهم والتَّسُويةُ بينهم، . .

(إلا أَنْ يكونوا قبيلةً) كبني هاشم وتميم، فيدخلُ فيه النساءُ؛ لأنَّ اسمَ القبيلةِ الهداية يشملُ ذَكَرَها وأُنثاها، ولا تشملُ القبيلةُ أولادَ النِّساءِ مِنْ غيرهِم.

(و) لو قال: (على قرابتِه) أو قرابةِ زيدِ (أو أهلِ بيتِه، أو قومهِ، ف) الوقفُ (للذَكرِ وأنثى مِنْ أولادِه وأولادِ أبيه) وهم إخوتُه وأخواتُه (و) أولادِ (جَدِّه) وهم أبوه وأعمامُه وعمَّاتُه (و) أولادِ (جَدِّ أبيه) وهم جدُّه وأعمامُ وعمَّاتُ أبيه فقط؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يجاوزُ بني هاشم بسهمِ ذوي القُربى (١). فلم يُعْظِ مَنْ هو أبعدُ، كبني عبدِ شمس، وبني نوفل شيئاً، وإنَّما أعطى بني المطَّلب؛ لأنَّهم لم يفارقوه في جاهليةٍ ولا إسلام (١).

ولم يُعْطِ قرابتَه من جهةِ أمَّه وهم بنو زهرةَ شيئاً.

ويستوي فيه الذَّكرُ والأُنشى، والكبيرُ والصغيرُ، والقَرِيبُ والبَعِيدُ، والغنيُّ والغنيُّ والغنيُّ والغنيُّ والفقيرُ؛ لشمولِ اللَّفْظِ لهم، ولا يدخلُ فيهم مَنْ يخالفُ دينَه.

وإنْ وقَفَ على ذوي رَحِمه، شَمِل كلَّ قرابةِ له مِنْ جهةِ الآباءِ، والأمَّهاتِ، والأولادِ، والمَوالي يتناول المَوْلَى مِنْ فوقِ وأسفلَ.

(وإنْ وقَفَ على مَنْ) أي: جماعة (يمكنُ حَصْرُهم) كأولادهِ وأولاد زيدٍ، وليسوا قبيلةً (وَجَبَ تعميمُهم والتَّسُويةُ بينهم) لأنَّ اللَّفْظَ يقتضي ذلك، وقد أمكنَ الوفاءُ به؛ فوجبَ العَمَلُ بمقتضاه، فإنْ كان الوقفُ في ابتدائِه على من يمكنُ استيعابُه، فصار ممَّا لا يمكنُ استيعابُه، كوقف عليِّ هُنَّ ، وجب تعميمُ مَنْ أمكن منهم والتَّسويةُ بينهم

<sup>(</sup>١) سلف أول باب الجهاد ٢/ ٤١٣-٤١٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل و(س): «وإلا فليسوا من أولاد جد أبيه؛ لأن المطلب أخو هاشم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩٤١٤).

الممدة

وإلَّا جاز التَّفضيلُ، والاقتصارُ على واحدٍ.

والوقفُ عقدٌ لازمٌ، لا يفسخ، ولا يُباعُ إِلَّا أَنْ تتعطَّلَ منافعُه المقصودةُ بخرابٍ أو نحوِه ولو مسجداً، ويُصرفُ ثمنُه في مِثْلِه،........

الهداية

(وإلا) يمكن ابتداءً حَضرُهم، كبني هاشم وتميم، لم يجب تعميمٌ؛ لأنَّه غير ممكن، و(جاز التَّفضيلُ) لبَعْضِهم على بعضٍ؛ لأنَّه إذا جاز حِرمانُه، جاز تفضيلُ غيرِه عليه (والاقتصارُ على واحدٍ) منهم؛ لأنَّ مقصودَ الواقفِ عدمُ مجاوزةِ الجِنْسِ، ويحصلُ ذلك بالدَّفع لواحدٍ منهم، وكالزّكاة.

(والوَقْفُ عقدٌ لازمٌ) بمجرَّدِ القَوْلِ وإنْ لم يَحكُم به حاكِمٌ، كالعِتْق؛ لقولِه ﷺ: لا يُباعُ أصلُها، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ (() قال الترمذيُ ((): العملُ على هذا الحديث عندَ أهل العِلْم.

ف (للا يفسخُ) بإقالة ولا غيرِها؛ لأنَّه مؤبَّدٌ (ولا يُباع) ولا يناقَل به (٣) (إلا أنْ تتعطَّلَ (٤) منافعُه المقصودةُ) منه (بخرابٍ) ولم يوجدْ في رَيْع الوَقْفِ ما يعمرُ به، فيباعُ (أو) تتعطَّلَ منافعُه المقصودةُ بـ (نحوِه) أي: نحوِ الخرابِ، كخشبِ تشعَّث (٥)، وخِيْف سقوطُه، نصًّا (ولو) كان الوَقفُ (مسجداً) وتعطَّلَ نفعُه المقصودُ بِضيْقه على أهلِه، أو خراب محلَّتِه، فيباع ولو شَرَطٌ واقِفُه عدمَ بيعهِ، وشَرْطُه فاسد.

(و) حيثُ بِيْعَ وقفٌ بَشَرْطِه، فإنّه (يُصرفُ ثمنُه في مِثْلِه) إنْ أمكن، وإلا، ففي بعضِ مِثْلِه، إنْ أمكن، وإلا، ففي بعضِ مِثْلهِ. والذي يبيعُه حاكمٌ إنْ كان على سُبُلِ الخيراتِ، كالمساكينِ والمساجدِ والقناطرِ، وإنْ كان على معيَّن واحدٍ أو أكثر، أو مَنْ يَؤُمُّ مثلاً بهذا المسجدِ، فيبيعُه

<sup>(</sup>١) هو حديث عمر که السالف ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) في «سننه» إثر الحديث (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: «المناقلة: هي المبادلة بعوض. انتهي. تقرير المؤلف،

<sup>(</sup>٤) في (م): «تعطل».

<sup>(</sup>٥) الشعث: الانتشار والتفرُّق كما يتشعب رأس السواك. «المصباح المنير» (شعث).

ناظرٌ خاصٌ، والأحوطُ إذنُ حاكمٍ له، وبمجرَّدِ شراءِ البَدَلِ يصيرُ وَقْفاً، كَبَدَلِ أَضْحيةٍ الهدابة ورهنِ أُتلِفا، والاحتياطُ وقفُه.

(وما فضلَ من آلتِه) الجديدةِ وأنقاضِه (ونحوِ حُصُرِه) كزَيْته ومُغَلِّه (جاز صرفُه لمسجدٍ آخرَ، و) جازتِ (الصَّدَقةُ به) أيضاً على نقيرِ، نصًا.



الهداية

#### باب المبة

لا تصحُّ في مجهولٍ غيرِ ما تعذَّر عِلْمُه. وتنعقدُ بإيجابٍ وقَبولٍ وبمعاطاةٍ، وتلزمُ بقَبْض بإذْنِ واهبٍ، ويقومُ وارثُ واهبٍ مَقامه.

وتصحُّ البراءةُ من الدَّين بكلِّ لفظٍ دلَّ عليها..........

#### باب الحِبة

أصلُها من هبوبِ الرّبحِ، أي: مرورِه، يقال: وهبتُ له وَهْباً ـ بإسكان الهاء وفتحِها ـ وهِبَةً، والاتِّهابُ: قبولُ الهبةِ. والاستيهابُ: سؤالُ الهِبَةِ (١٠).

وهي شرعاً: تمليكُ جائزِ التَّصرُّفِ مالاً معلوماً، أو مجهولاً تعذَّر عِلْمُه، موجوداً مقدوراً على تَسْليمِه، غيرَ واجبِ في الحياةِ بلا عِوَضِ، بما يُعَدُّ هبةً عُرْفاً.

ف (لا تصحُّ في مجهولٍ) كحَمْلٍ في بطنٍ، ولَبَنِ في ضَرْعٍ (غيرِ ما تعدَّر عِلْمُه) كما لو اختلط مالُ اثنين على وجهٍ لا يتميّز، فوهبَ أحدُهما لرفيقهِ نصيبَه منه (٢)، فيصحُّ للحاجةِ، كالصُّلْح.

(وتنعقدُ) هِبةٌ (بإيجابٍ وقَبولٍ) بأنْ يقولَ: وهبتُكَ، أو: أهديتُكَ، أو: أعطيتُكَ. مثلاً، فيقولُ: قَبِلتُ، أو: رضيتُ، ونحوه.

(و) تنقعدُ (بمعاطاةِ) دالَّةِ عليها؛ لأنَّه ﷺ كان يُهدِي ويُهدَى إليه، ويفرِّق الصَّدقات، ويأمرُ سُعاته بأُخْذِها وتفريقِها، وكان أصحابُه يفعلون ذلك، ولم يُنقل عنهم إيجابٌ ولا قَبولٌ، فتجهيزُ نحوِ بنتِه بجَهازِ إلى بيتِ زوْج، تمليكٌ.

(وتلزمُ) هبةٌ (بقَبْضِ) متَّهبِ أو وكيلِه (بإذْنِ واهبٍ) فلا تصحُّ بدونه. ولواهبِ رجوعٌ في هبةٍ وإذنِ قبلَ قبضٍ (ويقومُ وارثُ واهبٍ) ماتَ قبلَ قبضٍ ، أُذِن فيه أوْلا (مَقامَه) في إذنِ ورجوع.

(وتصحُّ البراءةُ من الدَّين بكلِّ لفظٍ دلَّ عليها) أي: على البراءةِ، كلفظِ إحلالٍ،

<sup>(</sup>١) «المطلع» ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

الهداية

أو صدقة، أو إسقاط، أو تَرْكِ، أو عفو ونحوه (ولو) قبلَ حلولِ الدَّين، أو كان (مجهولاً) بأنْ جَهِل ربُّ الدَّينِ قَدْرَه وصفتَه، إلا إن عَلِمه مدينٌ فقط وكتمه؛ خوفاً من أنَّه إنْ أعْلَمَه (1) لم يُبرِنه (أو) أي: وتصعُّ (٢) البراءةُ من الدَّين ولو (لم يَقْبل) البراءةَ (مدينٌ) لأنَّها لا تفتقرُ إلى قبولٍ، كعِتْتي وطلاقي، وكذا لو ردَّ مدينٌ، بخلاف هبةِ العَيْنِ؛ لأنَّه تمليكٌ.

(وما صحَّ بيعُه) من الأعيان (صحَّتْ هبتُه) لأنَّها تمليكٌ في الحياة، فتصحُّ فيما يصحُّ فيما يصحُّ فيه البيعُ. وما لا يصحُّ بيعُه، لا تصحُّ هبتُه، كأمِّ الولد. ويجوز نقلُ اليدِ في كلبٍ ونحوه مما يُباحُ الانتفاعُ به، وليس هبةً حقيقةً.

ولا تصعُّ معلَّقةً ولا مؤقَّتةً إلا نحو: جعلتُها لكَ عُمرَكَ، أو: حياتَكَ، أو: عُمْري، أو:ما بقيت.فتصحُّ، وتكونُ لموهوبِ له ولورثتِه بعدَه.

(ويجبُ التعديلُ في عطيَّة) شيءٍ غيرِ تافهِ (بين وُرَّاثِه) بقرابةٍ، من ولدٍ وغيرِه (بقدرِ إبْدهم) اقتداءً بقسمةِ الله تعالى، أوقياساً لحالِ الحياة على حالِ الموت (فإنْ فضَّل) بعضَهم، بأنْ أعطاه فوقَ إرثِه أوخصَّه (سوَّى) وجوباً (برجوع) حيثُ أمكنَ (أو زيادةِ) مفضولٍ؛ ليُساوِي الفاضلَ، أو إعطاءِ محرومٍ؛ ليساوي من خُصِّصَ؛ لقوله ﷺ: «اتقوا الله واعدِلُوا بين أولادِكم» متَّفَقٌ عليه (٣).

وتحرُم شهادةٌ على تخصيصِ أو تفضيلِ، تحمُّلاً وأداءً إنْ عَلِمَ، وكذا كلُّ عقدٍ

<sup>(</sup>١) ني (م): (علمه).

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿فتصح).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣) من حديث النعمان بن بشير 🐟.

فإنْ مات قبلَه، ثبتتْ لآخِذٍ، ولا رجوع لواهبٍ في هبةٍ لازمةٍ غيرِ أبِ المعد وزوجةٍ وَهَبَتْه بسؤالِه، ثمَّ ضرَّها بطلاقِ ونحوه.

ولأبٍ تملُّك مِنْ مالِ ولدِه ما لا يحتاجُه.

الهداية

فاسدٍ عندَه مختلَف فيه.

(فإنْ مات) واهبٌ (قبلَه) أي: قبلَ رجوعٍ أو زيادةٍ (ثبتت) عطيَّة (لآخِذٍ) فليسَ لبقيَّةِ ورثةٍ (() رجوعٌ، إلا أنْ تكونَ بمرضِ موتٍ مَخُوفٍ، فتقفُ على إجازةِ البقيَّة.

(و) يحرُمُ و(لا) يصحُّ (رجوعٌ لواهبٍ في هبةٍ لازمةٍ) بقبضٍ ولو نُقوطاً أو حُمُولةً في نحو عُرسٍ كما في «الإقناع»(٢)؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: «العائدُ في هبتِه كالكلبِ يقيءٌ، ثمَّ يعودُ في (٣) قَيْه» متَّفقٌ عليه (٤) (فير أبٍ) فلهُ الرجوعُ، قَصَدَ النَّسوية أولا، مسلماً أو كافراً؛ لقولِه ﷺ: «لا يَحِلُّ للرجل أنْ يعطي العطبَّة فيرجعَ، إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه» رواه الخمسةُ، وصحَّحه الترمذيُّ مِنْ حديثِ عمرَ وابنِ عباس (٥). ولا يمنعُ الرجوعَ نقصُ العين، أو تلفُ بعضِها، أو زيادةٌ منفصلةٌ. ويمنعُه زيادةٌ متصلةٌ، وبيعُه، وهبتُه، ورهنُه، ما لم ينفكَّ (و) غيرُ (زوجةٍ وَهَبَتُه) أي: زوجَها (بسوالِه) إيَّاها شيئاً (ثمَّ ضَرَّها بطلاقٍ ونحوه) كتزوَّجٍ عليها، فلها الرجوعُ فيما وهبتُه من صَدَاقٍ أو غيرِه، فإنْ لم يكن سألها، فلا رجوعٌ (ولأبٍ) حرِّ (تملُّك) أي: له أنْ يأخذَ ويتملَّكَ (مِنْ مالِ ولده) أي: الموافقِ له في الدِّين، كما نُقِل معنى ذلك ـ في يأخذَ ويتملَّكَ (مِنْ مالِ ولده) أي: الموافقِ له في الدِّين، كما نُقِل معنى ذلك ـ في يأخذَ ويتملَّكَ (مِنْ مالِ ولده) أي: الموافقِ له في الدِّين، كما نُقِل معنى ذلك ـ في الأقناع»(٢) ـ عن الشيخ تقيِّ الدِّين (ما لا يحتاجُه) الولدُ؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعاً: «الإقناع»(٢) ـ عن الشيخ تقيِّ الدِّين (ما لا يحتاجُه) الولدُ؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعاً:

<sup>(</sup>۱) في (م): قورثته».

<sup>. 11 -- 1 - 9/ (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿ إِلَى اللَّهِ ال

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، وهو عند أحمد (١٨٧٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢)، والنسائي في «المجتبى» ٢/٢٦٧، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وأحمد (٢١١٩).

<sup>. 117/7 (1)</sup> 

ولا يصحُّ تصرُّفُه في مالِه ببيع، أو عتني، أو إبراءِ غريم، ونحوه، ويملكُه بقبضِه مع قولٍ أو نيَّة، وليس لولدٍ مطالبةُ أبيه بدَين ونحوِه، بل بعين مالِه أو نفقةٍ واجبةٍ.

"إِنَّ أَطِيبَ مَا أَكَلْتُم مِنْ كَسْبِكُم، وإِنَّ أُولادَكُم مِنْ كَسْبِكُم» رواه سعيدٌ والتّرمذيُّ

وسواءٌ كان الأب محتاجاً أو لا، وسواءٌ كان الولدُ صغيراً أو كبيراً، ذَكراً أو أنثى، وليس له أنْ يتملَّكَ ما تعلَّقتْ به حاجةُ الولد، ولا ما يعطيه لولدٍ آخَرَ، ولا في مرض موتِ أحدِهما المخُوف.

(ولا يصحُّ تصرُّفه) أي: الأبِ (في مالهِ) أي: مالِ الولدِ قبلَ تملُّكِه (ببيع، أو عتق، أو إبراءِ غريم) ولدهِ مِنْ دَينه (ونحوه) كهبةِ مالِ ولدِه؛ لأنَّ مِلْكَ الولدِ على مالِ نفسِه تامٌّ (ويملكُه) أي: يملك الأبُ مالَ ولدِه (بقبضِه مع قولٍ) كتملُّكتُه (أو) بقبضِه مع (نيَّةِ) تملُّكِ، فلا ينفذُ تصرُّفُه فيه قبلَ ذلك (وليس لولدٍ مطالبةُ أبيه بدّين ونحوِه) كقيمةِ مُتْلَف، وأرْشِ جناية؛ لما روى الخَلَّالُ(٢): أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ 難 بأبيه يقتضيه دَيْناً عليه، فقال <sup>(٣</sup> رسول الله 紫 <sup>٣)</sup>: «أنتَ ومالكَ لأبيكَ» (**بل)** لولدِ مطالبةُ أبيه (بعين ماله) الباقية بيدِ أبيه (٤) (أو نفقةٍ واجبةٍ) فله مطالبةُ أبيه بها، وحبسه عليها لضرورة حِفْظِ النَّفس.

وإنْ مات الولد، فليس لورثتِه مطالبةُ الأب بدَين ونحوه لمورِّثهم. وإنْ مات الأبُ، رجعَ الولدُ بدَيْنِه في (٥) تركته.

<sup>(</sup>١) اسنن سعيد بن منصور (٢٢٨٧)، واسنن الترمذي (١٣٥٨)، وهو عند النسائي في المجتبى ا ٧/ ٢٤١ ، وابن ماجه (٢٢٩٠)، وأحمد (٢٥٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) لعله في اسننه؛ ولم تطبع، وأخرجه أبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩١) من حديث عمرو بن شعبب، عن أبيه، عن جده که. وهو عند أحمد (٦٦٧٨) .

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في النسخ الخطية.

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش الأصل ما نصه: «أي: من غير تملك».

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿ إِلَى اللَّهِ ال

نصل

يلزم تصرُّفُ مريضِ غيرِ مَرَضِ موتٍ مَخُوفٍ، كصحيحٍ ولو مات منه. وإنْ كان مخوفاً، كبِرُسام، وذاتِ جَنْبٍ، ودوامِ قيامٍ، أو رعافٍ، وأوَّلِ فالج، وآخرِ سِلِّ، وحُمَّى مُطبِقةٍ.

وما قال عدلان مِنْ أهلِ الطّبِّ: إنَّه مَخُوفٌ. ومَنْ وقَعَ الطاعونُ ببلدِه، ومَنْ أَخَذَها الطَّلْقُ حتَّى تنجوَ، فعطيَّتُه كوصيَّتِه.....

الهداية

# نصلٌ في تَصرُّف المريض بنحوِ عَطِيَّة

(يلزمُ تصرُّف مريضٍ) مرضاً (فير مَرَضِ موتٍ مَخُوفٍ) كوجعِ ضِرْسٍ، وعينٍ، وصُداعِ يسير (ك) تصرُّفِ (صحيحٍ، ولو) صارَ المرضُ مَخُوفاً، و(مات منه) اعتباراً بحالِ العَطِيَّة.

(وإنْ كان) المرضُ الذي اتَّصل به الموتُ (مَخُوفاً كبِرْسامٍ) وهو بخارٌ يرتقي إلى الرأس ويؤثّر في الدِّماغ، فيختَلُّ عقلُ صاحبِه (وذاتِ جَنْبٍ) قروح بباطنِ الجَنب (ودوام قيامٍ) وهو المبطونُ الذي أصابه الإسهالُ ولا يمكنُه إمساكُه (أو رُعافٍ) دائم؛ لأنَّه يصفِّي الدَّم، فتذهبُ القوَّةُ و(أوَّلِ فالِحٍ) وهو داءٌ معروفٌ يرخي بعضَ البدن (وآخرِ سِلٌ) بكسرِ السِّين (۱) (وحُمَّى مُطبِقةٍ) وحُمَّى الرِّبع (۲) . (وما قال) مسلمان (عدلان مِنْ أهلِ الطّبُ: إنَّه مَخُوفٌ) فعطيَّةٌ كوصيَّةٍ (ومَنْ وَقع الطاعونُ ببلدِه) أو كان بينَ الصَّفَين عند التحام حربٍ، وكلَّ من الطائفتين مكافئُ للأخرى، أو كان مِنَ المقهورةِ، أو كان في لُجَّة بحرٍ عند هيَجَانه، أو قُدِّم لقتلٍ أو حُسِنَ له (ومَنْ أخذها الطَّلْقُ حتَّى تنجوَ، فعطيته) أي: مَنْ ذُكِرَ (كوصيَّتِه) لا يلزمُ تبرُّعه لوارثِ بشيء، الطَّلْقُ حتَّى تنجوَ، فعطيته) أي: مَنْ ذُكِرَ (كوصيَّتِه) لا يلزمُ تبرُّعه لوارثِ بشيء،

 <sup>(</sup>١) «المطلع» ص ٢٩٢.

 <sup>(</sup>۲) جاء في هامش الأصل و(س) ما نصه: (وهي التي تأخذه يوماً وتذهب يومين، وتعود في الرابع) وزاد
 في(س): (انتهى. قرره).

إنْ مات منه، وإلَّا، فكصحيح، ويُعتبر ثُلْثُه عند موتِه. ويبدأُ في عطاياه بالأوَّل فالأوَّل، ولا رجوعَ فيها بعد لزومِها. ويُعتبر قبولُها عندَها ويثبُتُ المِلْكُ فيها إذاً، بخلافِ وصيَّة في الكلِّ.

الهداية ولا بما فوقَ الثُّلثِ لأجنبيِّ إلا بإجازةِ الورثةِ.

(إنْ مات منه، وإلا) يمتْ، بأنْ عُوفي مِنْ ذلك (فكصحيح) في نفوذِ عطاياهُ كُلُها؛ لعَدَمِ المانع (ويُعتبرُ ثُلُثُه عند موتِه) لأنَّه وقتُ لزومِ الوصَّايا، وثبوتِ ولايةِ قَبُولها وردِّها.

(ويبدأ في عطاياه) أي: المريضِ مرضَ الموتِ المخوف إنْ ضاق ثلثُه عن محل (١٠) العطايا (بالأوَّلِ فالأوَّل) منها (ولا رجوع) لمريضٍ (فيها) أي: في عطيَّتِه (بعد لزومِها) بقبضٍ.

(ويُعتبر) في عطيَّةٍ (قبولُها) من آخذٍ (عندَها) أي: وقت عطيَّةٍ؛ لأنَّها تمليكٌ في الحياة (ويثبُتُ المِلْكُ فيها إذاً) أي: عند قبولها، كالهبة، لكن يكونُ مراعى؛ لأنَّا لا نعلم هلْ هو مرضُ الموتِ أوْ لا، ولا نعلمُ هل يتلفُ شيءٌ من مالِه أوْ لا، فإذا خرجتْ من الثَّلُثِ بموتِه تبيَّنَا أنَّ المِلْكَ كان ثابتاً مِنْ حينهِ، وإلا، فبقَدرِه.

(بخلاف وصيَّة في الكلِّ) فيسوَّى في الوصايا بين متقدِّمها ومتأخِّرها، ويصتُّ الرجوعُ فيها، ولا يصتُّ قبولُها، ولا تُملكُ إلا بعدَ الموت؛ لأنَّها تمليكُ بعدَه، فلا تتقدَّمُه.

<sup>(</sup>١) في (ح) و(س): «كل».

## كتاب الوصية

الهداية

#### كتاب الوصية

فعيلةٌ من وصَيتُ الشيءَ: إذا وصلتَه (١)، فالمُوصِي وصَل ما كان في حياته بما بعدَ موتِه.

وتصحُّ منْ بالغِ رشيدٍ، ومِنْ صبيِّ عاقلٍ، ومِنْ سفيهِ بمالٍ، ومِنْ أخرسَ بإشارةِ مفهومةٍ. وإنْ وُجدتْ وصيَّةُ إنسانٍ بخطِّه الثابتِ ببيِّنةٍ أو إقرارِ ورثةٍ، صحَّتْ.

ويُستحبُّ أَنْ يَكتبَ وصيَّتَه (٢) ويُشْهِدَ عليها.

و(تُسَنُّ لمن تركَ مالاً كثيراً) فيوصي (بخُمسِه) لقريبٍ محتاجٍ لا يرثُه، وإلا، فلمسكين، وعالم، وديِّن، ونحوهم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: رَضيتُ بما رضي الله به لنفسِه. قال السلف: يعني في قوله تعالى: ﴿وَاَعَلَمُوا أَنَما غَنِمْتُم مِن ثَيْءٍ فَأَنَّ لِللهُ مُسَامُ ﴾ (١) [الأنفال: ٤٢].

<sup>(</sup>١) (المطلع) ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿وصيَّةُ ۗ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) في «مسنده» (٢٢٢٩٤)، وهو عند أبي داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣) من حديث أبي أمامة الباهلي هد. قال الترمذي: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس، وهو حديث حسن صحيح.

فتنفذُ. وتُكره وصيَّةُ فقيرِ وارثُه محتاجٌ، وتجوزُ بالكلِّ ممَّن (١) لا وارثَ له، فإنْ لم يفِ الثلثُ بوصايًاه، تحاصُّوا.

الهداية

ولقولِهِ ﷺ حينَ قال سَعْد بن (٢ أبي وقَّاص ٢): أوصي بمالي كلِّه؟ قال: «لا» قال: فالشطر؟ قال: «لا» قال: «الثلثُ والثلثُ كثير» متفق عليه (٣).

وإنْ وصَّى لكلِّ وارثٍ بمعيَّنِ بقدْرِ إرثِه، جاز؛ لأنَّ حقَّ الوارثِ في القَدْرِ لا في العيْن، والوصيةُ بالثلثِ فما دونَه لأجنبيِّ، تلزمُ بلا إجازةٍ.

وإذا أجاز ورثةٌ ما زاد على الثلثِ لأجنبيّ، أو أجازوا لوارثٍ (ف) إنَّها (تنفذُ) الوصيَّةُ.

وتصعُّ بلفظِ: أجزْتُ، أو: أمضيْتُ، أو: نفذتُ، ونحوه. ولا يُعتبرُ لها أحكامُ هبةٍ. (وتُكره وصيَّةُ فقيرٍ) عُرْفاً (وارثُه محتاجٌ) لأنَّه عدولٌ عن أقاربِه المحاويجِ إلى الأجانب.

(وتجوزُ) وصيَّةُ (بالكلِّ ممَّن لا وارث له) لأنَّ المنعَ فيما زاد على الثُّلثِ لحقِّ الوارثِ، فإذا عدم، زالَ المانِعُ (فإنْ لم يَفِ الثلثُ بوصاياه) ولم يُجِزْ وارثُ (تحاصُّوا) أي: الموصَى لهم، فيدخُل النَّقص على الجميعِ بالقِسْطِ. ولا فرقَ بين عِتْقِ

<sup>=</sup> وأخرجه أيضاً أحمد (١٧٦٦٣)، والترمذي (٢١٢١)، والنسائي في «المجتبى» ٢/٧٤٧، وابن ماجه (٢٧١٢) من حديث عمرو بن خارجة ﴿. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (٢٧١٤) من حديث أنس بن مالك ١٠٥٥ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢ / ٩٨ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٤٠٤/٤ : قال صاحب «التنقيح» :حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر [٥/ ١٧٩]... ولا يحتجُ به.

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣٤٩)، والدارقطني في «سننه» (٤١٥٠) عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وأخرجه الدارقطني (٤١٥١) من حديث جابر ۞. وقال: الصواب مرسل.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «لمن»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢-٢) ليست في الأصل و(م).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨)، وهو عند أحمد (١٤٧٤).

وإن وصَّى لوارثٍ فصارَ عند الموتِ غيرَ وارثٍ، نفذَتْ، وعكسُه العمد بعَكْسِه.

وغيره، فلو<sup>(۱)</sup> وصَّى لزيدٍ بتسعمئة، ولعمرٍو بستِّمئة، ومالُه ثلاثةُ آلاف، ولم تُجِزِ الهداية الورثةُ ما زاد على الثلثِ، فمجموعُ الوصيَّتَيْن ألفٌ وخمسمئة، وثُلُثُ المال ألفٌ، نِسبتُه إلى الوصيَّتين ثلثان، فلزيدٍ ثلثا وصيَّته ستُّمئة، ولعمرٍو ثلثا وصيَّتِه أربعمئة، وهكذا.

(وإنْ وصَّى لوارثٍ فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارثٍ) كَأْخٍ حُجِبَ بابنِ (نَفَذَتْ) وصيَّتُهُ اعتباراً بحالِ الموت؛ لأنَّه الذي به يحصلُ الانتقالُ للوارثِ والموصَى له (وعكسُه بعكْسِه) فمَنْ أوصى لأخيه مع وجودِ ابنه، فمات ابنه، لم تنفُذِ الوصيَّةُ إنْ لم يُجِزْ باقي الورثة.

(ومحلُّ قبولِها) أي: الوصيَّة بقولٍ أو فِعْلِ يدلُّ عليه (بعدَ موت) موصٍ؛ لأنَّه وقتُ ثبوتِ حقِّ الموصَى له، فلا يصحُّ قبلَه وهو على التراخي (ويثبتُ المِلكُ به) أي: بالقبول، أي: من حين القبولِ بعدَ الموت؛ فلا يصحُّ تصرُّفه قبلَه، وما حدَثَ من نماء منفصلِ قبلَ القبولِ، فللورثةِ ويتَبع متَّصل.

(ولا يصحُّ) من موصى له (الردُّ) للوصيَّة (بعدَه) أي: بعد القبول، سواءٌ قبضَها أوْ لا؛ لاستقرار ملْكِه عليها بالقَبول.

(ويصحُّ) من موصِ (الرجوعُ في الوصيَّة) بأنْ يقول: رجعتُ في وصيَّتي، أو: أبطلُتُها، أو: ردْدُتها، ونحوه؛ لقولِ عمرَ: يُغيّر الرجلُ ما شاءَ من وصيَّتِه (٢). والعِتْقُ كغيره.

<sup>(</sup>١) في (ح) و(س) و(م): اولوا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ١/ ١١٧٢ ، وهو عند الدارمي (٣٢١٣) بنحوه.

ويُبدأُ بواجبٍ من دَينٍ، ونَذْرٍ، وكفَّارةٍ، وحجِّ وإنْ لم يوصِ به، ثمَّ الثلث من الباقي.

#### فصل

تَصُحُّ لَمَن يَصُحُّ تَمَلَّيكُه، ولعبدِه برقبتِه، ويَعتقُ بقبولِه......

الهداية

(ویُبداً) بالبناءِ للمفعول (ب) إخراجِ (واجبٍ) على الميتِ (من دَينٍ، ونَذْرٍ، وكفّارةٍ، وحجّ ) وزكاةٍ، فيُخرِجُ ذلك من التركةِ وصيٌّ، فوارثٌ، فحاكمٌ من رأسِ المالِ (وإنْ لم يوصِ) ميتٌ (به) لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَمّدِ وَصِيتَةِ يُوْمَىٰ بِهَا أَدُ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١].

ولقولِ عليٍّ ﷺ: "قضى رسولُ الله ﷺ بالدَّين قبلَ الوصيَّةِ" رواه الترمذيُّ (() (ثمَّ) يخرجُ (الثلثُ) الموصَى به (من الباقي) بعدَ الواجبات إنْ بقيَ شيءٌ. فلو كانتِ التركةُ أربعينَ والدَّينُ عشرةً، ووصَّى بثُلُثِ مالِه، دفعَ الدَّين أوَّلاً، ثمَّ دفعَ لموصَى له عشرة؛ لأنَّها ثلثُ الباقي.

وإنْ قال: أخرجوا الواجبَ من ثلثي. بُدئ به، فما فضَل فلصاحبِ التَبَرُّعِ، وإلا ىطلتْ.

فصل

(تصحُّ) وصيَّةُ (لمن يصحُّ تمليكُه) مِنْ مسلم وكافرٍ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ الْكَا أَوْلِيَا إِكُمْ مَعْرُوفاً ﴾ [الأحزاب: ٦] قال محمد بن الحنفيّة (٢): هو وصيَّةُ المسلم لليهوديِّ والنصرانيِّ. وتصحُّ لمكاتبِه ومدبَّره، وأمِّ ولده (ولعبدِه برقبتِه) أي: العبدِ، بأنْ يقولَ: أوصيتُ لك بنفسِك، أو رقبتِكَ، كما لو وصَّى له بعِتْقِه (ويَعتقُ) كلَّه (بقبولِه) الوصيةَ إنْ خرجَ من ثُلْنُهِ، وإلا، فبقدرِه.

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۲۰۹٤)، وسلف ۲/ ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل ما نصه: «هي أمه، وأبوه عليُّ بن أبي طالب. عنه شيخنا [عثمان النجدي]» وقول ابن الحنفيَّة ذكره النحاس في «إعراب القرآن» ٣/٤ ٣٠، والقرطبي في «تفسيره» ١٩/١٧ . وأخرجه عنه الطبري في «تفسيره» ١٩/١٩ بلفظ: «عن محمد بن الحنفية قال: يوصي لقرابته من أهل الشرك».

وبمُشاعِ كَثُلُثِه، ويَعتقُ منه بقدرِه، فإنْ فضَلَ شيءٌ، أخذه، لا بمثةِ أو ثوبِ العمد ونحه ه.

الهداية

وتصحُّ بحَمْلِ وله (١ إنْ تحقَّق ١) وجودُه قبلَها.

ولا تَصَعُّ لِمَلَكِ، ولا بهيمةٍ، وميت، فإنْ وصَّى لحيٍّ وميتٍ، فللحَيِّ النِّصفُ.

(و) تصعُّ وصيَّتُه لعبده (بمُشاع) من مالِه (كثُلُفِه) وربعه (ويَعتقُ منه بقدره) أي: بقدر المشاع، فلو كان ثُلثُهُ (٢) الموصَّى به للعبدِ مئة ، وقيمةُ العبدِ مئة فأقل ، عَتَقَ كلَّه؛ لأنَّ العبدَ يدخلُ في الجزء المشاعِ فيملكُ الجزء الموصى به مِنْ نفْسِه بقبولِه ، فيعتِقُ منه بقدره؛ لتعذُّر ملْكِه نفسه ، ثمَّ يسري العتقُ لبقيَّتِه حيثُ حَملَه (٣) الثلث ، كما لو أعتقَ الموصي بعض عبدِه (فإنْ) كانتِ الوصيّةُ بالثلثِ مثلاً ، و(فَضَل) منه (شيءً) بعد عِنْقِه (أخذَه) فلو وصَّى له بالثَّلثِ ، وقيمتُه مئةٌ ، وله سواه خمسمئة ، عَتَق ، وأخذَ مئةً .

و(لا) تصحُّ وصيَّةٌ لعبدِه (بــ) معيَّن لا يدخلُ فيه: كدارٍ، أو (مئةٍ، أو ثوبٍ ونحوه) كفرسٍ؛ لأنَّه إذا لم يدخلُ في الموصَى به، لم يعتنُ منه شيءٌ، فلم يصحَّ تمليكُه.

(وتصعُّ) وصيَّةٌ (بَحَمْلٍ) تحقَّقَ وجودُه قبلَها؛ لجريانها مجَرى الإِرْثِ (و) تصعُّ أيضاً (له) أي: للحَمْلِ (إنْ تحقَّقَ وجودُه قبلَها) أي: قبلَ الوصيَّةِ، بأنْ تضعَه لأقلَّ من ستَّة أشهرٍ مِنْ الوصيَّةِ إنْ كانتْ فراشاً، أو لأقلَّ من أربع سنينَ إنْ لم تكنْ كذلك. ولا تصعُّ لمن تحملُ به هذه المرأةُ.

(ولا تصعُّ) وصيَّةٌ (لِمَلَكِ) وجنِّيِّ (ولا) لـ (بهيمةٍ، وميت) كالهبةِ لهم؛ لعَدَمِ صحَّةِ تمليكِهم (فإنْ وصَّى لحيٍّ وميتٍ) يعلمُ موتَه، أو لا يَعلم، بأنْ وصَّى بعبده مثلاً لزيدٍ وعمرو، وزيدٌ ميتٌ (فللحَيِّ النِّصْفُ) من الموصَى به؛ لأنَّه أضاف الوصيَّة

<sup>(</sup>١-١) في المطبوع: ﴿أَنْ يَحَقُّونُ وَالْمُثْبُتُ مُوافَقٌ لَمَا فِي ﴿هَدَايَةُ الرَّاغُبُۗ.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «المشاع».

<sup>(</sup>٣) في (ح) و(س) و(م): ١حمل،

وإنْ وصَّى بِمَالِه لابنَيْه وأجنبيِّ، فردًّا وصيَّته، فله التَّسعُ، وإنْ وصَّى بِأَلفٍ في حَجَّةٍ بعد أُخرى حتَّى يَنْفَد.

#### فصل

تصحُّ بما يَعجزُ عن تسليمِه، كآبي وطيرٍ في هواء، أو<sup>(١)</sup> بمعدومٍ كبما تحملُ أمتُه أو شجرُه أبداً، أو مدَّةً معيَّنةً، فإن لم يحصلْ شيءٌ، بطلت،..

الهداية

إليهما، فإذا لم يكن أحدُهما أهلاً للتمليك(٢)، بطلتِ الوصيَّةُ في نصيبِه دونَ نصيبِ الحيِّ. الحيِّ.

(وإن وصّى بماله لابنيّه وأجنبيّ، فردًا) أي: الابنان (وصيّته، فله) أي: للأجنبيّ الشيعُ النّسعُ الأنّه بالردِّ رجعتِ الوصيّةُ إلى النُّلُثِ، والموصَى له الابنان والأجنبيُّ؛ فله النّسعُ النّسعُ (وإنْ وصّى) مَنْ لا حجَّ عليه (بألفٍ) يُصْرَفُ (في حجِّ نَفْلٍ) أَلُثُ النّلُثِ وهو النّسعُ (وإنْ وصَّى) مَنْ لا حجَّ عليه (بألفٍ) يُصْرَفُ (في حجِّ نَفْلٍ) أي: غيرِ واجبِ (صُرِفَ) الألفُ (من ثلثِه في) مؤونة (حَجَّةٍ بعد أُخرى حتَّى يَنفذ) بفنع الفاء وبالدَّال المهملة، أي: يفرُغَ الألفُ، راكباً أو راجلاً، فلو لم يَكْفِ الألفُ أو البقيَّة، حجَّ به من حيثُ بلغ. وإنْ قال: حَجَّة بألفٍ. دفع لمن يحجُّ به واحدةً إنْ خرجَ من النُّلُثِ، وإلا، فبقدْره.

## فصل

(تصحُّ) وصيَّةٌ (بما يَعْجِزُ عن تسليمِه، كآبِي وطيرٍ في هواء، أو بمعدوم، ك) وصيَّتِه (بما تحملُ أَمَتُه) أو فرسُه (أو شجرُه أبداً، أو مدَّةً معيَّنةً) كسنةٍ. ولا يلزمُ وارثاً سقيٌ؛ لأنَّه لم يضمنْ تسليمَها؛ بخلاف بائع (فإنْ) حصلَ شيءٌ من ذلك، فهو للموصَى له بمقتضى الوصيَّة، وإنْ (لم يحصلْ شيءٌ) منه (بطلتِ) الوصيَّة؛ لأنَّها لم تصادف محلًّا.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿وَّا، والمثبت موافق لما في ﴿هداية الراغبُ.

<sup>(</sup>٢) في (م): (للتملك).

وبكلبِ صيدٍ ونحوِه، وزيتٍ متنجُسٍ، وله ثُلُثُهما، ولو كثُر المالُ إنْ لم العمد ُجـُد.

وبمجهول، كعبد وشاة، ويُعطى ما يقع (١) عليه الاسمُ اللغويُّ. وإذا وصَّى بثُلُثِه فحدَث له مالٌ ولو ديتَه، دخلَ في الوصيَّة. وإن وصَّى بمعيَّنِ فتلف، بطلت.

(و) تصحُّ (ب) ما فيه نفعٌ مباحٌ من (كلبِ صَيْدٍ ونحوِه) كحرث<sup>(۲)</sup>، وماشيةِ (وزيتِ الهداية متنجِّسِ) لغيرِ مسجدِ (وله) أي: لموصَى له بكلبِ أو زيتِ متنجِّس (تُلثُهما) أي: ثلثُ الكلبِ، والزيتِ المتنجِّس (ولو كثر المالُ، إنْ لم يُجِزْ) وارثٌ؛ لأنَّ وضْعَ الوصيَّةِ على سلامةِ ثلثي التَّركة للورثةِ، وليس من التَّركةِ شيءٌ من جنسِ الموصَى به. وإنْ وصَّى بكلب ولم يكنْ له كلبٌ، لم تصحَّ الوصيَّةُ.

(و) تصعُّ وصيَّةٌ (بمجهول، كعبد وشاق) لأنَّها إذا صحَّتْ بالمعدوم، فالمجهولُ أولى (ويُعطى) بالبناء للمفعول، أي: الموصَى له (ما يقعُ عليه الاسمُ اللغويُّ) فتُقدَّم الحقيقةُ اللغويةُ على العُرْفِ؛ لأنَّها الأصلُ، ولهذا يُحمل عليها كلامُ الله تعالى وكلامُ رسولِه ﷺ. فشاةٌ وبعيرٌ وثورٌ: اسمٌ لذَكرٍ وأنثى. ويشملُ لفظُ الشاقِ الضَّأنَ والمعزَ، والكبيرَ والصغيرَ.

(وإذا وصَّى (٣) بِثُلُثِهِ، فحدَث له مالٌ) بعد الوصيَّةِ (ولو) كان الحادث (دِيتَه) بأنْ قُتِل خطأ أو عمداً، وأُخِذتْ دِيتُه (دخل) ذلك الحادثُ (في الوصيَّةِ) لأنَّ ذلكَ ترثُه ورثتُه، ويُقضى منه دَينُه.

(وإنْ وصَّى بمعيَّن، فتلف) قبلَ موتِ موصٍ أو بعدَه قَبْلَ قبولِ (بطلتِ) الوصيَّةُ؛ لعدَمِ تعلُّقِ حتَّ الموصَى له بغيرِه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (يطلق)، والمثبت موافق لما في (هداية الراغب).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: قوله: كحرث. أي: حراسة حرث، أي: زرع. انتهى تقرير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ح) و(م): «أوصى».

مَنْ وصِّي له بنصيبِ وارثٍ معيَّنِ أو بمثلِه، فله مثلُ نصيبِه مضموماً إلى المسألة.

وإنْ وصِّي بمثلِ نصيبِ أحدِ ورثتِه ولم يعيِّنُه، فمثلُ ما لأقلُّهم. وبسهمٍ من مالِه، فسدسٌ بمنزلةِ سُدسِ مفروضِ.

وبشيءٍ، أو جزءٍ، أو حظٍّ، أو نصيبٍ، فله ما شاء وارثٌ.

## الهداية

(مَنْ وُصِّيَ له) بالبناءِ للمفعول (بنصيبِ وارثِ معيَّنِ، أو) وصِّي له (بمثلِه) أي: مثلِ نصيبِ وارثٍ معيَّنِ (فله) في الصُّورتين (مثل نصيبِه مضموناً إلى المسألة) فتصحُّ (۱) مسألةُ الورثةِ، وتزيدُ عليها مثلَ نصيب ذلك المعيَّن، فهو الوصيَّةُ. فمَنْ وصِّي له بنصيبِ ابنِه أو بمثلِه وله ابنان، فله ثلث، وثلاثةٌ (۱)، فربعٌ، فإنْ كان معهم (۳) بنتٌ، فتُسْعان.

(وإنْ وصِّيَ) له (بمثلِ نصيبِ أحدِ ورثتِه ولم يعيِّنُه) أي: ذلك الواركَ (ف) للموصَى له (مثلُ ما لأقلِّهم) لأنَّه اليقين (١٤)، فمع ابنِ وبنتِ ربعٌ، ومع زوجةٍ وابنِ تُسعٌ.

(و) إن وصِّي له (بسهم من مالِه، ف) له (سدسٌ بمنزِلة سُدسٍ مفروضٍ) لأنَّ السَّهْمَ في كلام العربِ السُّدسُ.

(و) إِنْ رصِّي له (بشيءٍ، أو جزءٍ، أو حظٍّ، أو نصيبٍ) أو قسطٍ (فله ما شاء وارثٌ) مما يتموَّل؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللغة ولا في الشَّرْع، فكان على إطلاقِه.

<sup>(</sup>١) في (س) و(م): افتصححا.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: •أي: وله ثلاثة أولاد، فربع؛ أي: فله ربع. انتهى تقريره،.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: (أي: مع الثلاثة. انتهى تقريره».

<sup>(</sup>٤) في (م): «اليقيني».

فصل

تصحُّ الوصيَّةُ إلى مسلمٍ، مكلَّفٍ، عدْلٍ، رشيدٍ، ولو عبداً، ويقبلُ بإذنِ سيِّدِه.

وإنْ وصَّى لزيدٍ بعدَ وصيَّتِه لغيرِه ولم يَعْزِل الأوَّلَ، اشتركا. ولا ينفردُ غيرُ مفردٍ<sup>(١)</sup> إلَّا بجعلِه له.

ولا تصحُّ إلَّا في تصرُّفِ معلومٍ يملكُه موصٍ، كقضاءِ دَين، . . . . . .

الهداية

فصلٌ

لا بأسَ بالدُّخولِ في الوصيَّةِ لمن قَوي عليه وَوَثِق مِنْ نفسِه؛ لفعلِ الصَّحابةِ اللهُّ (٢٠). (تصعُّ الوصيَّةُ إلى) كلِّ (مسلم، مكلَّف، عدْل، رشيد، ولو) امرأة، أو مستوراً \_ أي: ظاهرَ العَدَالة \_ أو عاجزاً، ويُضَمُّ إليه (٣) أمين. أو (عبداً، ويقبلُ) عبدُ غيرِ الموصي (بإذنِ سيِّده) لأنَّ منافعَه مستحقَّةٌ له، فلا يفوِّتها عليه بغيرِ إذنِه.

(وإنْ وصَّى لزيدٍ بعدَ وصيَّتِه (٤) أي: بعدَ أنْ وصَّى (لغيرِه ولم يَغْزِل) موصِ الوصيَّ (الأوَّل، اشتركا) كما لو وصَّى إليهما معاً (ولا ينفردُ) بالتَّصرُّف (غيرُ مفردٍ) بأنْ وصَّى لمتعدِّدِ (إلَّا بجغلِه له) بأنْ يقولَ موصٍ: ولفلانِ مثلاً أنْ ينفردَ بالتصرُّف. كالوكيلَيْن.

ويصحُّ قبولُ موصَّى إليه الوصيَّة، في حياةِ موصٍ وبعدَ موتِه، وله عَزْلُ نفسِه متى شاء. (ولا تصحُّ) وصيَّة (إلَّا في تصرُّفِ معلومٍ) ليعلمَ وصيًّ ما وُصِّي إليه به، ليحفظَه ويتصرَّف فيه، و(يملكُه) أي: التَّصرُّف (موصِ، كقضاءِ دَيْن) هـ.........

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (منفرد)، والمثبت موافق لما في (هداية الراغب؛.

<sup>(</sup>٢) أخرج البيهقي ٦/ ٢٨٢ عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أوصى إلى الزبير الله عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود، والمقداد بن الأسود، ومطيع بن الأسود ألله... الخبر. وأخرج \_\_ أيضاً \_ 7/ ٢٨٢ - ٢٨٣ عن عامر بن عبد الله بن الزبير، قال: أوصى عبد الله بن مسعود، فكتب: إن وصيتي هذه إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير .. الخبر.

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل: «ابن».

<sup>(</sup>٤) في (م): (وصيَّة).

وتفرقةِ ثُلُث، ونظرِ على محجورِ أولاده.

ومن وصِّي في شيءٍ، لم يَصِرْ وصيًّا في غيرِه.

وإنْ ظهر دينٌ مستغرقٌ بعدَ تفرقةِ وصيٌّ، لم يضمن.

و: ضَعْ ثلثي حيثُ شئتَ. لا يحلُّ له ولا لولدِه.

ومَنْ مات حيثُ لا حاكمَ ولا وصيَّ، حاز بعضُ مَنْ حضره تركتَه، وعَمِلَ فيها الأصلحَ مِنْ بيع وغيرِه.

الهداية

(وتفرقة ثُلُثِ) ه، (ونظر على محجور أولاده) لنحو صِغَر؛ لأنَّ الوصيَّ يتصرَّفُ بالإذن، فلم تجزُ إلَّا فيما يملكه، كوصيَّة المرأة بالنَّظر في حقَّ أولادها الصِّغار ونحوه.

(ومَنْ وُصِّي) إليه (في شيءٍ، لم يَصِرْ وصيًّا في غيرِه) لأنَّ جوازَ التَّصرُّفِ بالإذن، فكان مقصوراً على ما أُذِنَ فيه، كالوكيل.

(وإنْ ظهر دَينٌ مستغرقٌ) للتركةِ (بعدَ تفرقةِ وصيٍّ) الثلثَ الموصى إليه بتفرقتِه<sup>(۱)</sup> (لم يضمن) الوصيُّ لربِّ الدَّين شيئاً؛ لأنَّه معذورٌ، لعَدَم عِلْمِه.

(و) إنْ قال موصٍ لوصيِّ: (ضغ ثلثي حيثُ شِئْتُ) أو: أَعْطِه لَمَن شِئْتَ. حُمِلَ ذَلك على غيرِ الوصيِّ (ولا لولدِه) ولا ذلك على غيرِ الوصيِّ (ولا لولدِه) ولا لسائر<sup>(٣)</sup> ورثتِه، سواء كانوا أغنياءَ أو فقراءَ.

(ومَنْ مات حيثُ) أي: في مكانِ (لا حاكم) فيه (ولا وصيَّ، حاز) أي: جمعَ وحَفِظَ (بعضُ من حضَرَه) من المسلمين (تركتَه) مفعول: «حاز» (وعَمِلَ فيها الأصلحَ مِنْ بيع وغيرِه) لأنَّه موضعُ ضرورةٍ، ويكفِّنُه منها، فإنْ لم تكنْ، فمنْ عندِه، ويرجعُ عليها أو على من تلزمُه نفقتُه إنْ نواه للحاجةِ.

<sup>(</sup>١) في (م): (بتفريقه).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (س): «الموصى به».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(س): ﴿سَائُرُۗۗ}.

#### كتاب الفرائض

أسبابُ إرثٍ: رحمٌ، ونكاحٌ،.

الهداية

#### كتاب الفرائض

جمْعُ فريضةِ بمعنى مفروضة ، أي: حِصَّةٌ مقدَّرةٌ (١). فهي نَصيبٌ مقدَّرٌ شرعاً لمستحقِّه. وقد حَثَّ رسولُ الله ﷺ على تعلَّم عِلْمِ الفرائضِ وتعليمِه فقال: «تعلَّموا الفرائض وعلَّموها الناسَ ؛ فإنِّي امرؤٌ مقبوضٌ ، وإنَّ العِلْمَ سيُقْبَضُ ، وتظهَرُ الفِتنُ ، حتَّى يختلفَ اثنان في الفريضة ، فلا يجدانِ مَنْ يَفْصِلُ بينَهما » رواه أحمدُ والتَّرمذيُّ والحاكمُ ، ولفظُه له (٢). وهي العِلم بقِسْمَةِ المواريثِ \_ جمعُ ميراث \_ وهو المالُ المخلَّف عن ميَّتٍ. ويسمَّى العارفُ بهذا العِلْم فارِضاً وفَرَضيًّا.

(أسبابُ إرثِ) أي: انتقال مالِ الميتِ إلى حيِّ بعده ثلاثة: أحدها: (رَحِمٌ) أي: قرابةٌ بين الوارثِ والميتِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْمَارِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ﴾ [الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦].

(و) الثاني: (نكاحٌ) وهو عقدُ الزَّوجيةِ الصحيحُ، حصَل دخولٌ أَوْ لا؛ قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُكَ أَزْوَبُكُمْ ﴾ الآية [١٢] من سورة النساء]......

<sup>(</sup>١) (المطلع) ص٢٩٩.

<sup>(</sup>۲) الترمذي إثر حديث (۲۰۹۱) عن أبي أسامة، عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود مله مرفوعاً. والحاكم ٢٣٣/٤ عن النضر بن شميل، عن عوف بن أبي جميلة، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود مله. قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله علة؛ عن أبي بكر بن إسحاق، عن بشر بن موسى، عن هوذة بن خليفة، عن عوف. ووافقه الذهبي. ولم نقف عليه عند أحمد، ونسبه إليه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٣/ ٧٩ وقال: وفيه انقطاع. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٢٧١) من طريق شريك، عن عوف، عن سليمان، عن ابن مسعود مرفوعاً. و(٢٧٢٦) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عوف...به. وأخرجه الترمذي (٢٠٩١) عن الفضل بن دلهم، عن عوف، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة مله مرفوعاً. قال الترمذي (٢٠٩١) عن الفضل بن دلهم، عن عوف، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة على مرفوعاً. رواه الترمذي من طريق عوف، عن شهر، عنه، وهما مما يعلل به طريق ابن مسعود المذكورة، فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابي.

الهداية

(و) الثالث: (وَلامٌ) وهو نِعمةُ السيِّدِ على عبدِه بالإعتاق؛ لحديث: «الوَلاءُ لُحْمةٌ كُخُمةٌ النَّسَب» رواه ابنُ حبَّان (١) في «صحيحه»، والحاكمُ وصحَّحه (٢).

(١) في (م): «ابن ماجه». ولم نقف عليه في «سننه»، والمثبت موافق لمصادر التخريج.

(٢) ابن حبان في «الإحسان» (٤٩٥٠) من طريق بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي يوسف،
 عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن النبي ﷺ، به.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ١٢/ ٤٤: وأدخل بشرُ بنُ الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيدَ اللهِ بنَ عمر. ونقل الزيلمي في دنصب الراية، ١٥٣/٤ عن الدارقطني قال: وهذا أشبه. وأُخرجه الشافعي في «الأم» ٤/ ١٢٥ ، وفي «مسنده» ٢/ ٧٧-٧٣ ، ومن طريقه الحاكم ٤/ ٣٤١ ، وهو أيضاً عند البيهقي ١٠/ ٢٩٢ عن محمد بن الحسن، عن يعقوب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبي ١٤ ولم يذكر: عبيد الله بن عمر. وأخرجه ابن عدي في «الكامل؛ ٢٠٣٦/٦ من طريق شعبة، والبيهقي ١٠/ ٢٩٣ من طريق سفيان، كلاهما عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. قال البيهقي: قال سليمان: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة. وقال البيهقي: قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، عن ضمرة كما رواه الجماعة: نهى النبي 繼عن بيع الولاء وعن هبته، فكأن الخطأ وقع من غيره، والله أعلم. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٣١٨) عن أحمد، عن محمد بن زياد الزيادي، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر. قال الدارقطني كما ني «نصب الراية؛ ١٥٣/٤: ووهم ابن زياد في قوله: إسماعيل بن أمية، وخالفه يعقوب بن كاسب، فرواه عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، وهذا أشبه. وأخرجه البيهقي ٢٩٣/١٠ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، به. وقال: هذا وهم من يحيى بن سليم أو مَنْ دونه في الإسناد والمتن جميعاً، فإن الَّحفاظ إنما رووه عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ومن طريق الزيادي، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.... وقال: وهذا اختلاف ثالث عن يحيى بن سليم، وكان سيئ الحفظ كثير الخطأ، والله أعلم. وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٤١ من طريق محمد بن مهران، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٢١٤/٤: والطائفي فيه مقال، وتابعه يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية. قال البيهةي: ويحيى بن سليم ضعيف سيِّى الحفظ، ورواه أبو جعفر الطبري في «تهذيبه»، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»، والطبراني في «الكبير» من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وظاهر إسناده الصحة، وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف: يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢٦٤٧ من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع =

والوُرَّاثُ<sup>(۱)</sup>: ذو فرض، وعصبة، ورحم. فذُو الفَرْض عشرةٌ: العمدة الزوجان، والأبوان، والجدُّ، والجدَّة، والبنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ مطلقاً، والأخُ لأمِّ.

والمُجْمَعُ على توريثِهم من الذُّكور عشرةٌ: الابنُ وابنُه وإنْ نزل، والأُبُ وأبوه الهداية وإنْ علا، والأخُ مطلقاً، وابنُ الأخِ لا من الأمِّ، والعمُّ لغيرِ أمَّ، وابنُه، والزوجُ، وذو الولاءِ. الولاءِ.

ومن الإِناثِ سبعٌ: البنتُ، وبِنتُ الابن وإنْ نزل، والأمُّ، والجَدَّةُ، والأختُ، والزوجةُ، والمعتِقَة.

(والوُرَّاثُ) بِضمَّ الواو وتشديدِ الراء، جمعُ وارثِ ثلاثةٌ: (ذو فَرْضٍ، وعصبَة، و) ذو (رَحِمٍ) وسيأتي بيانُهم.

وإذا اجتمع جميعُ الذَّكور، وُرِّثَ منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزوجُ. وجميع النِّساء وُرِّث منهنَّ البنت، وبنتُ الابن، والأمُّ، والزوجةُ، والشقيقةُ. وممْكِنُ الجمع من الصِّنْفَين، وُرِّث الأبوان، والولدان، وأحدُ الزوجين.

( فَذُو (٢) الفَرْضِ عشرة: الزوجان، والأبوان، والجدُّ أبو الأبِ وإنْ علا ( والجدَّةُ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ) وإنْ نزل، (والأختُ مطلقاً) لأبوين، أو لأبِ، أو لأمُّ (والأخُ لأمُّ).

(فللزوج نصف مع عَدَمِ فرْعِ وارثٍ) بأنْ لم يكنْ للزوجةِ ولدٌ ولا ولدُ ابنِ

<sup>=</sup> ولا يوهب». وقال: هذا ليس بمحفوظ عن الزهري. وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ١٩٢/٤: فأخرجه ابن عدي... وأعله بيحيى بن أبي أنيسة، وأسند تضعيفه عن البخاري، والنسائي، وأحمد، وابن المديني، وابن معين. وأخرجه عبد الرزاق (١٦١٤٩)، وابن أبي شيبة ٢/١٢١ من طريق داود، عن سعيد بن المسيب قال: الولاء لحمة... قال الحافظ في «فتح الباري» ٢١/٤٤: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿والوارثُ؛ والمثبت موافق لما في ﴿هداية الراغب؛.

<sup>(</sup>٢) ني (م): (فدُور).

وربعٌ معه.

ولزوجةٍ فأكثرَ رُبعٌ مع عَدَم الفَرْع، وثُمنٌ معه.

وللأبِ سُدسٌ مع فَرْعِ ذَكرٍ، ومَا أَبقتِ الفروضُ إِنْ عدم فرعُه، ويجمعُ بين فَرْضٍ وتعصيبٍ مع فرْعِ أنثى إِنْ فضَل شيءٌ.

الهداية

(و) للزوج (رُبعٌ معه) أي: مع الفَرْعِ الوارثِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُلُكُ أَزُوبُكُمْ إِلَا يَكُنُ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ ﴾ [النساء: ١٢].

(ولزوجة فأكثر ربع مع عَدَمِ الفَرْعِ) الوارثِ من الزَّوج (و) لهنَّ (ثُمُنَّ معه) أي: مع الفَرْعِ الوارثِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُرَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَ الشَّمُنَ ﴾ [النساء: ١٢].

(وللأبِ) ثلاثةُ أحوالِ: حالةٌ له فيها (سُدسٌ) يأخذُه فَرْضاً، وذلك (مع فَرْعٍ ذَكْرٍ) بأنْ يكونَ للميتِ ابنٌ، أو ابنُ ابنِ وإنْ نزل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدْ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ﴾ [النساء: ١١].

- (و) حالة له فيها (ما أبقت الفروض) تَعْصيباً إِنْ كَانَ ثُمَّ فَرْضٌ، أَوْ كُلُّ المَالِ إِنْ لَمَ يَكُنُ، وذلك (إِنْ عدم فرعُه) أي: فرعُ الميتِ، بألَّا يكونَ له ولدٌ، ولا ولدُ ابنِ وإِن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَلْمُ وَلَدُ ۗ وَوَرِثَهُ مُ الْأَيْهِ اللَّلُثُ ﴾ [النساء: ١١] فأضاف الميراتَ إليهما، ثمَّ جعَلَ للأمِّ الثلثَ، فكان الباقي للأبِ.
- (و) حالة (يجمع) فيها (بين فَرْضٍ وتَعْصيبٍ) وذلك (مع فرْع) للميتِ (أنثى) بأنْ يكونَ للميتِ بنتٌ، أو بنتُ ابنٍ فأكثر، ومحلُّ الجمع (إنْ فضل) عن الفَرْضِ (شيءً) أكثرُ من سدسِ الأبِ. فمَنْ مات عن أبٍ وبنتٍ أو بنتِ ابنٍ، فللبنتِ أو بنتِ الابنِ النَّصْف، وللأبِ السُّدسُ فَرْضاً لما سبق، والباقي تعصيباً؛ لحديثِ: «الحقوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ، فهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكر» (١) فإنْ لم يفضُل شيءٌ، فله السُّدسُ فقط، كبنتين وأبوَيْن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، وهو عند أحمد (٢٦٥٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

#### فصل

(والجَدُّ مع عدمِه) أي: الأبِ (كهو) أي: كالأبِ (فيما ذُكِرَ) من الأحُوالِ الهدابة الثلاثة؛ لأنه أبٌ مجازاً، فأُعطيَ حُكْمَه عند عَدَمِه. أمَّا مع وجودِ الأب، فالجدُّ محجوبٌ به كما سيأتي.

# فصلٌ في أحكام الجَدِّ مع الأخوةِ

(لَجَدّ) الميتِ لأبِ وإنْ علا (مع أُخُوةٍ لغير أمّ) بأنْ يكونوا لأبوَيْن أو لأبِ، جماعةً كان الإخوة أوْ لا، ذكوراً أوْ لا، حالان: لأنّه إمّا ألّا يكونَ مع الجَدِّ والإخوة صاحبُ فرضٍ، أو يكونُ؛ فعلى الأوّلِ - أعني إذا لم يكنْ معهم صاحبُ فرضٍ - للجَدِّ حالان: حالةٌ يكونُ فيها (كأَحَدِهم) أي: كأخٍ واحدٍ منهم، وذلك (إنْ لم تنقصه المقاسمةُ عن الثّلثِ) بأنْ يكونَ مع الجَدِّ من الإخوةِ مِثْلاَهُ، كجدِّ وأخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأختين، أو يكون معه أقلُّ من مِثليّه (كجَدِّ وأخٍ) أو أختي أو أختين، أو ثلاث أخواتٍ، أو أخ وأختٍ. فهذه ثماني صُورٍ يكونُ الجدُّ فيها بمنزلةِ الأخِ.

(وَإِلَّا) بِأَنْ نَقَصَتُه المقاسمةُ عن الثُّلثِ، بِأَنْ يكونَ مع الجدِّ من الإخوةِ أكثرُ من مِثْلَيْه (ف) له (الثُّلُثُ) كَجَدِّ وأخوينِ وأختٍ، وهي أول صُوَر الزِّيادة.

و (كجّدٌ وثلاثة إخوة، و (١) على الثاني، أعني إذا كان الجدُّ والإخوةُ (مع ذي فرضٍ) كبنتٍ، أو بنتِ ابنٍ، فللجدِّ (بعدَه) أي: بعدَ أُخْذِ ذي الفَرْضِ فَرْضَه (الأحَظُّ مِنْ) ثلاثةِ أشياءَ (مقاسمة) الإخوةِ، كزوجةٍ وجدُّ وأختٍ، من أربعة: للزوجة (٢) الربعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): ﴿أَوِ﴾.

<sup>(</sup>٢) ني (ح): افللزوجة، وني (س): افلزوجة.

أو ثلثِ الباقي أو سدسِ الجميع، فإنْ لم يبقَ غيرُ السُّدسِ، أخذَه. وسقط الاخمةُ .....

الهداية سَهْمٌ، والباقي ثلاثة، للجدِّ سَهْمان، وللأختِ سَهْمٌ.

(أو ثلثِ الباقي) بعد ذي الفرض كأمِّ وجَدِّ وخمسةِ إخوةٍ مِنْ ثمانيةَ عشرَ<sup>(۱)</sup>: للأمِّ السُّدسُ ثلاثةُ أسْهم، وللجدِّ ثُلُثُ الباقي خمسة، ولكلِّ أخ سهمان (أو سدسِ الجميع) كبنتِ وأمِّ وجدِّ وثلاثةِ إخوةٍ، من ستَّةٍ: للبنتِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السَّدسُ سهم، وللجَدِّ السُّدسُ على بعدَ ذي الفرض أكثرُ من السُّدسِ.

(فإنْ لم يبق) بعدَ ذوي الفروضِ شيءٌ، كزوجٍ، وبنتَيْن، وأمَّ، وجدِّ، وإخوةٍ، أو بقي أقلَّ من السُّدسِ، كزوجٍ، وبنتَيْن، وجدِّ وإخوةٍ. أو لم يبقَ (فيرُ السُّدسِ)كبنتٍ وبنتِ ابنِ وأمِّ وجدِّ وإخوةٍ (أخذه) أي: أخذَ الجدُّ في الأحوال الثلاثةِ السُّدس، عائلاً بتمامِه في الأولى، وعائلاً بعضُه في الثانية، وبلا عَوْل في الثالثة.

(وسقط (٢) الإخوة) مطلقاً لأبوينِ أو لأب \_ ذكوراً كانوا أو إناثاً \_ فللجدِّ مع ذي الفَرْضِ ستَّةُ أحوالِ، ولا يخفى حكمُ استواءِ الثلاثة (٣)، كزوجِ وجَدِّ وأخوين، تصحُّ من ستَّةِ: للزوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللجَدِّ سهم هو ثلثُ الباقي، وسُدسُ الكلِّ، وما يخصُّه بالمقاسمة؛ لأنَّ لكلِّ أخِ سَهْماً، وكذا (٤) استواءِ المقاسمةِ وثلثِ الباقي، كزوجةٍ وجَدِّ وأخوين، من أربعةٍ: للزوجةِ الرُّبعُ سهم، وللجَدِّ سَهُم، ولكلِّ أخِ سَهُم، وسدسِ والكلِّ أخِ سَهُم، والمتواءِ ثلثِ الباقي وسدسِ واستواءِ المقاسمةِ وثلاثةِ إخوةٍ، فمجموعُ أحوالِه مع ذي الفَرْضِ عشرةٌ.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: من ثمانية عشر. هذا يجعله بعضهم تصحيحاً، والتأصيل من ستة. انتهى. تقرير المؤلف».

<sup>(</sup>۲) في (ح) و(م): (ويسقط).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: الثلاثة. أي: المتقدمة في المتن، وهي المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع.انتهي. قرره».

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: وكذا...إلخ. معطوف على «لا يخفى»، وكذا «استواه» الآتي في مكانين معطوف على «استواه» المتقدم. انتهى».

إلَّا في الأكدريَّةِ، وهي: زوجٌ وأمٌّ وجدٌّ وأختٌ (١) لغير أمٌّ، فيعالُ لها بالنّصفِ، ثمَّ يقاسمُها الجدُّ فيما سمِّي لها.

ولا يعالُ هنا ولا يُفرضُ لأختِ معه ابتداءً إلَّا فيها.

وإذا اجتمع معه ولدُ أبوَيْن وولدُ أبِ، حُسِبَ عليه، ثمَّ يأخذُ عصبةُ...

الهداية

وحيثُ علمتَ سقوطَ الإخوةِ فيما تقدَّم، فإنَّه يُستثنى مِنْ ذلك صورةٌ ذَكرَها بقوله: (إلَّا في) المسألةِ المسمَّاة بـ (الأَكْدَريَّة، وهي زوجٌ وأمَّ وجَدُّ وأختُ لغيرِ أمِّ) بأنْ تكونَ شقيقة أو لأبِ (ف) لا تسقطُ الأختُ، فللزوجِ النَّصفُ، وللأُمِّ الثُّلثُ، يفضلُ سدسٌ يأخذُه الجَدُّ، و (يُعال لها) أي: للأختِ (بالنَّصفِ) فأصلُها ستَّة، وتَعول لتسعةِ (ثمَّ يقاسمُها) أي: الأختَ (الجَدُّ فيما سمِّي لها) وهو أربعةٌ، تُقْسَمُ بينهما على ثلاثةٍ عددِ رؤوسِهما، فتصحُّ من سبعةٍ وعشرين: للزوجِ تسعةٌ، وللأُمِّ ستَّةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ.

سُمِّيَتْ «أكدريَّة»؛ لتكديرِها أصولَ زيدٍ في الجَدِّ والإخوةِ وبالعَوْلِ وغيره.

(ولا يُعالُ هنا) أي: في مسائلِ الجدِّ والإخوةِ إلَّا في الأَكْدَرِيَّةِ (ولا يُفرضُ لأَخْتِ معه) أي: مع الجَدِّ (ابتداءً إلَّا فيها) أي: في الأَكْدَريَّةِ، واحترز بقوله: «ابتداءً» عن الفرْضِ للأختِ في مسائلِ المعادَّةِ، فإنَّما يُفْرَضُ لها فيها بعدَ مقاسمةِ الجدِّ، وستأتي.

واعلم أنَّ ولدَ الأبِ إذا انفردَ عن ولدِ الأبَويْن مع الجَدِّ، فإنَّه كولدِ الأبَوَيْن فيما سبق (وإذا اجتمع معه) أي: مع الجدِّ (ولدُ أبَوَين وولدُ أبِ، حُسِبَ) بالبناء للمفعول، أي: ولدُ الأب، أي: حَسَبه وعدَّه ولدُ الأبوين (عليه) أي: على الجدِّ، وتسمَّى: «المعادَّة»، كجدِّ وشقيقِ وأخٍ لأبِ: فللجدِّ سهمٌ، ولكل أخٍ سهمٌ (ثمَّ يأخذُ عَصَبةُ) أي: ذَكرُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿وَإِخْوَةُۥ وَالْمُثْبُتُ مُوافِقٌ لَمَا فِي ﴿هَدَايَةُ الرَّاغَبِ﴾.

ولدِ الأبوَيْن ما سمِّي لولدِ الأبِ، والأنثى إلى تمامِ فَرْضِها النِّصْفَ، فإنْ فَضَل شيءٌ، فلولدِ الأب كالزَّيديَّات.

فصل

وللأمِّ.....

المدابا

(ولدِ الأبورين ما سمّى لولدِ الأبِ) فيأخذُ الشقيقُ مع سَهْمِه سهمَ الأخِ لأبِ؛ لأنّه أقوى تعصيباً منه (و) تأخذُ (الأنثى)أي: الأختُ الشقيقةُ مع جدٌ وولدِ أبِ فأكثر دَ ذَكراً أو أنثى - (إلى تمامٍ فَرْضِها النّصْفَ) لأنّه لا يمكنُ أن تزادَ عليه مع عصبةٍ، وذلكَ بعدَ أخذِ الجَدِّ الأحظَّ له على ما تقدَّم.

(فإنْ فضلَ) بعد ما يأخذانِه (شيءٌ، ف) هو (لولدِ الأب) واحداً كان أو أكثرَ (كالزَّيدِيَّات) الأربَع - نسبة إلى زيدِ بن ثابتٍ رضي اللهُ عنهُ - فجدُّ (١) وشقيقة وأخٌ لأبٍ أصلُها خمسة، وتصحُّ من عشرة؛ للجدُّ أربعة، وللشقيقةِ خمسة، وللأخِ لأبِ واحدٌ، تسمى: «عشريَّة زيدٍ». ولو كان بدلَ الأخِ أختان لأبٍ، فهي المسماة: «عشرينَّة زيد»، فللجَدِّ ثمانية، وللشقيقةِ عشرة، ولكلِّ أختٍ لأبٍ واحدٌ.

ولو كان بدَلَ الجميعِ أمَّ وجَدُّ وشقيقةٌ وأخِّ وأختُ لأبٍ، فللأمُّ السُّدسُ، وللجَدِّ فُلُثُ الباقي، وتصحُّ من أربعةٍ وخمسين، وتسمَّى: «مختصرةَ زيدٍ»، ومعهم أخُّ آخرُ من تسعين وتسمَّى: «تسعينيَّة زيدٍ»، ولا يتفقُ بقاءُ شيءٍ لولدِ الأبِ مع الجَدِّ والشقيقةِ في مسألةٍ فيها فرضٌ غيرُ السُّدسِ، كما لو كان بدَل الأمِّ في الصُّورَتَيْن زوجةٌ، (أوكذا إنْ كانتِ الشقيقات() اثنتين فأكثر ألى يتصوَّرُ أنْ يبقى لولدِ الأبِ شيءٌ.

فصلٌ

(وللأمّ) ثلاثةُ أحوالِ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كجد».

<sup>(</sup>٢-٢) في (ح) و(س): ﴿ وكذا إن تعددت الشقيقة﴾.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): «الشقيقتان»، والمثبت موافق لما في «كشاف القناع» ٤٢٢/٤ وغيره.

سُدسٌ مع فَرْعِ وارثِ أو اثنين فأكثرَ من إخوةٍ أو أخواتٍ، والنُّلثُ مع عَدَمِهم. وفي زوجٍ وأبوَيْن وزوجةٍ وأبوَيْن، ثُلثُ الباقي. وعصبةُ ولدِ زنَّى ومنفيٌ بلعانٍ بعدَ ذكورِ ولدِه عصبةُ أمِّه.

الهداية

حالةٌ لها فيها (سُدسٌ) بأنْ تكونَ (مَعَ فرع وارِثٍ) أي: ولدٍ، أو ولدِ ابن وإن نزل؛ لقول تعالى: ﴿ وَلِأَبُولَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ النساء: ١١] (أو) أي: ولها السُّدسُ أيضاً مع (اثنين فأكثر من إخوة أو أخواتٍ) لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: ١١].

(و) حالةٌ لها فيها (الثُّلثُ) بأن تكونَ (مع عَدَمِهم) أي: الولد وولد الابن، والاثنين من الإخوة والأخواتِ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَدَّ يَكُنُ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِئَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمَةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدُّ وَوَرِئَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وأشار إلى الحالة الثالثة بقولِه: (وفي زوْج وأبَويْنِ، وزوجة وأبَويْن) للأمِّ (ثُلُثُ الباقي) بعدَ فَرْضِ الزوجين، فالأولى من ستَّة: للزوج النِّصفُ ثلاثة ، وللأم ثُلُثُ الباقي سهمٌ وهو سُدسٌ في الحقيقة، وللأبِ ما بقي سَهْمان. والثانية من أربعة: للزوجة الرَّبعُ سَهْمٌ، وللأم ثُلُثُ الباقي سَهْمٌ وهو رُبعٌ في الحقيقة، وللأبِ ما بقي سَهْمَان، وتُسمَّيان: بـ «الغرَّاوين»؛ لشهرتِهما، وبـ «العُمريَّتين»؛ لقضاءِ عمرَ رضي اللهُ تعالى عنهُ فيهما بذلك(١).

(وعصَبةُ) مَنْ لا أَبَ له شرعاً، كـ (ولدِ زنَّى ومَنْفيٌّ بلعانٍ بعدَ ذكورِ وَلَدِه) وإنْ نزل، من ابنِه وابن ابنِه وهكذا (عصَبةُ أمَّه) خبرُ المبتدأ الذي هو قوله: "وعصَبةُ ولد زنى" إلخ؛ لحديثِ: "ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بَقِي ، فهو لأوْلَى رجُلٍ ذكر" متَّفقٌ عليه (٢٠). وقد انقطعتِ العصوبةُ من جهةِ الأبِ فبقي أولى الرجالِ به أقاربُ أمِّه،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق(١٩٠١٥)، وسعيد بن منصور (٦)، وابن أبي شيبة ٢١/ ٢٣٩ ، والبيهقي ٢/٨٢٦ .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، وسلف ٢/ ١٤١.

الهداية

فيكونُ ميراثُه بعدَ أخذُ ذي الفَرْض فرضَه لهم (٢)، ومفهومُه أنَّها لا ترثُ منه أكثرَ من فَرْضِها. فإنْ كانتْ مولاةً ولا عصبةً لها من النَّسب، فما بقي، لمولاها. فإنْ لم يكنْ لها عصبة، فلها النُّلثُ فَرْضاً، والباقي ردًّا، ولا ولايةَ لعصبتِها عليه في نكاحٍ ولا يعقلون عنه.

فإذا مات مَنْ لا أب له عن أمِّ وخالِ: فلأمِّه الثَّلُثُ، ولخالِه الباقي. ومعها أخٌ لأمِّ: له السُّدسُ فرضاً، والباقي تَعْصِيباً دونَ الخالِ. ويرثُ منه أخوه لأمِّه مع بنتهِ لا أختُه لأمِّه.

وإنْ مات ابنُ ابنِ ملاعنةِ وخلَّف أمَّه وجدَّته أمَّ أبيه، فالكلُّ لأمَّه فَرْضاً ورَدًّا.

(ولجدَّةِ فأكثرَ) مع تساوِ في القُرْبِ أو البُعْدِ من ميتِ (سُدسٌ مع عَدَمِ أمَّ) لحديث عُبادةَ بنِ الصَّامتِ ﷺ: «أنَّ النَّبيَ ﷺ قضى للجدَّتين من الميراث بالسُّدسِ بينهما» رواه عبدُ الله بنُ الإمام أحمد في «زوائد المسنَد»(٣).

(وتَرِثُ أَمُّ أَبِ وأَمُّ جَدِّ معهما) أي: مع الأبِ والجدِّ، فلا يحجُبُ كلِّ من الأبِ والجدِّ أمَّه؛ لحديثِ ابن مسعود: «أوَّلُ جدَّة أطعمها رسولُ الله ﷺ السُّدسَ أمُّ أبِ مع ابنها، وابنُها حيَّ» رواه الترمذيُّ (٤).

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: لهم. أي: لأقارب أمه، وهو خبر «يكون». انتهى تقريره].

<sup>(</sup>٣) (٢٢٧٧٨) ضمن حديث طويل عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة هد وأخرجه أيضاً من طريقه الحاكم ٤/ ٣٤٠ ، والبيهقي ٦/ ٢٣٥ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: إسحاق عن عبادة مرسل. وقال الهيشي في «مجمع الزوائد» ٢٢٧/٤ : رواه الطبراني في «الكبير»، وأحمد في أثناء حديث طويل، وإسنادهما منقطع؛ إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة.

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (٢١٠٢) من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود 4. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال البزار ٥/ ٣٢٥ : هذا الحديث لا نعلم أحداً رواه إلا محمد بن سالم هذا ليِّن الحديث. وقال البيهقي ٦/ ٢٢ : تفرَّد به محمد بن سالم، وهو غير محتجِّ به. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣٥٨)، وعبد الرزاق=

ولا يرثُ أكثرُ من ثلاثِ جدَّاتِ: أمُّ الأمِّ، وأمُّ الأبِ، وأمُّ أبي الأبِ، وإنْ علون أمومةً، وتَحجُبُ القُربي البُعدي مطلقاً.

وترثُ ذاتُ قرابتَيْن ثُلُثي السُّدسِ.

(ولا يَرِثُ أكثرُ من ثلاثِ جدَّاتٍ: أمَّ الأمِّ، وأمَّ الأب، وأمَّ أبي الأبِ، وإنْ الهداية علَوْن أمومةً) لحديث سعيد بن منصور في «سننه» عن ابنِ عُيَينةً، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ النَّخعي «أنَّ النَّبيَّ ﷺ ورَّث ثلاثَ جدَّاتٍ، ثِنْتَيْن مِنْ قِبَلِ الأب، وواحدةً من قِبَلِ الأمِّ، ولا لأمِّ أبي جدِّ قِبَلِ الأمِّ، ولا لأمِّ أبي جدِّ بأنفسهما، بل بالتنزيلِ، كبقيَّةِ ذوي الأرحام كما سيأتي.

(وتحجُب القُرْبَى) من الجدَّات (البُعْدَى) منهنَّ (مطلقاً) أي: سواءٌ كانتا مِنْ جهةٍ أو مِنْ جهتَيْن، وسواءٌ كانت القُرْبى من جهةِ الأمِّ، والبُعْدى من جهةِ الأب، أو بالعكس.

والمتحاذيات: أمُّ أمَّ أمَّ ، وأمُّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أب.

(وتَرِث) جدَّةُ (ذَاتُ قرابَتيْن) مع جدَّةٍ ذَاتِ قرابةِ (ثُلُثي السَّدس) وللأُخرى ثُلُثه، فلو تزوَّجَ بنتَ عمَّتِه، فأتت بولدٍ، فجدَّتُه أمُّ أمُّ أمُّ ولدِهما، وأمُّ أبي أبيه، فترثُ معهما أمُّ أمَّ أبيه ثُلثَ السُّدس.

وإنْ تزوَّج بنت خالتِه، فجدَّتُه أمُّ أمَّ أمَّ ، وأمُّ أمِّ أبِ ، فترثُ أمُّ أبي أبيه معها<sup>(٢)</sup> ثُلُثُ السُّدسُ.

 <sup>= (</sup>١٩٠٩٣)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٣١، وسعيد بن منصور (٩٩) عن محمد بن سيرين مرسلاً.
 وأخرجه الدارمي في •سننه (٢٩٣٢) عن الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود ...

<sup>(</sup>۱) سعيد بن منصور (۷۹)، والدار قطني (۱۳۳3)، ولم نقف عليه عند أبي عبيد، وأخرجه أيضاً عن إبراهيم أبو داود في المراسيل (۳۵۰)، وعبد الرزاق (۱۹۰۷۹)، وابن أبي شيبة ۱۱/ ۳۲۲، والدارمي (۲۹۳۵)، والبيهقي ٦/ ۲۳۲. قال البيهقي: هذا مرسل، وقد روي عن خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن النبي التراخيجة الدارقطني (۱۳۱3)، والبيهقي ٦/ ٢٣٢] وهو أيضاً مرسل.

<sup>(</sup>٢) في (م): «معهما».

ولبنت منفردة النِّصفُ، ثمَّ لبنتِ ابن كذلك، ثمَّ لأختِ لأبوَيْن، ثمَّ لأختِ لأبوَيْن، ثمَّ لأختِ لأبوَيْن، ثمَّ لأختِ لأبِ كذلك، والثلثان لثنتين فأكثرَ منهنَّ.

الهداية

ولا يمكنُ أَنْ تَرِثَ جدَّةٌ بجهةٍ مع جدَّةٍ ذات ثلاثٍ. فلو تزوَّج هذا الولدُ بنتَ خالتِه، فأتت منه بولدٍ، فهي بالنسبة إليه أمُّ أمَّ أمَّ أمَّ ، وأمُّ أمَّ أمِّ أمِّ أمْ أمْ أبِ ، وأمُّ أمْ أبي أبِ. ولا ترثُ معها جدَّةٌ غيرُها؛ لأنّا لا نورَّثُ أكثرَ من ثلاثِ جدَّاتٍ.

#### فصل

في ميراثِ البناتِ، وبناتِ الابن، والأختِ، وولدِ الأمِّ

(ولبنت) صُلبِ (منفردةٍ) عمَّنْ يساويها، أو يعصِّبها (النَّصفُ) لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَحِــدَةً فَلَهَا ٱلنِّمْـفُ ﴾ [النساء: ١١].

(ثمَّ) إذا عدم ولدُ الصُّلْبِ فالنِّصْفُ (لبنتِ ابن) وإنْ نزل أبوها بمخضِ الذُّكور (كذلك) أي: منفردةً عمَّنْ يساويها أو يعصِّبُها؛ لأنَّ ولدَ الابنِ كولدِ الصُّلب، الذَّكرُ كالأُنثى كالأُنثى.

(ثمَّ) يكون النِّصفُ مع عدمِ الولدِ وولدِ الابنِ (لأختِ لأبَوين) انفردتْ عمَّنْ يساويها أو يعصِّبُها .

(ثمَّ) هو (لأختِ لأبِ كذلك) أي: منفردة (١) عمَّن يساويها أو يعصِّبُها (والثلثان لثنتين (٢) فأكثرَ منهنَّ) أي: من البناتِ أو بناتِ الابن، أو الشقيقاتِ أو الأخواتِ لأبِ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلثاً مَا تَرَكِّ ﴾ [النساء: ١١] وأعطى النبيُ ﷺ بنتي سعدِ الثلثين (٣). وقال تعالى في الأختين: ﴿ فَإِن كَانَتَا أَثَنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ

<sup>(</sup>١) في (ح) و(م): الفردت.

<sup>(</sup>٢) في (م): «لبنتين».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٨٩١) و(٢٨٩٢)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، وهو عند أحمد (٣) أخرجه أبو داود (٢٨٩١). قال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل... إلخ.

وإِنْ عصَّبهنَّ ذَكَرٌ بإزائهنَّ، فللذَّكَر مثلُ حظِّ الأنثيين.

ولبنتِ ابنِ فأكثرَ لم تُعصَّب السُّدسُ مع بنتِ صُلبِ واحدةٍ. وكذا بنتُ ابن ابنِ مع بنتِ ابنِ أعلى منها، وأختُ لأبِ مع أختِ لأبوين، وتسقط بنت ابنِ لم تعصَّبْ مع بنتيْن فأكثرَ، وكذا بنتُ ابنِ ابنِ مع بنتِ صُلبِ وبنتِ ابنِ وكذا أختُ لأبِ مع أختَيْن لأبوَيْن. ويعصِّبُ بناتِ ابنِ مَنْ هو....

(و) محلُّ ذلك إنْ لم يُعصَّبْن، ف (إن عصَّبهنَّ ذَكرٌ بإزائهنَّ) أو أنزل من بناتِ الابن عند احتياجهنَّ إليه كما يأتي (فللذَّكرِ مثلُ حظٌّ الأُنثيين).

(ولبنتِ ابنِ فأكثرَ لم تُعصَّب السُّدسُ) تكملةَ الثلثين (مع بنتِ صلبٍ واحدةٍ) لقضاء ابن مسعود، وقولِه: إنَّه قضاءُ رسولِ الله ﷺ فيها. رواه البخاريُّ<sup>(۱)</sup>.(وكذا بنتُ ابنِ ابنِ) فلها السُّدسُ (مع بنتِ ابنٍ) واحدةِ (أغلَى منها) ولا معصِّبَ، وعلى هذا القياس (و) كذا (أختُ) فأكثرُ (لأبٍ) فلها السُّدسُ (مع أختٍ) واحدة (لأبوَيْن) فللتي لأبويْن النُّصفُ، وللتي لأبِ السُّدسُ تكملةَ الثلثين، قياساً على بنتِ الابن مع بنتِ الصُّلب.

(وتسقطُ بنتُ ابنِ) فأكثر (لم تعصَّبْ مع بنتيْن فأكثرَ) لصُلب، فللبنتين فأكثرَ الثلثان، ويسقطُ مَنْ دونَهنَّ من بناتِ الابنِ عندَ عَدَمِ المعصِّب؛ لمفهومِ حديثِ ابن مسعود تكملةَ الثُّلُثَين (وكذا) تسقطُ (بنتُ ابنِ ابنِ مع بنتِ صُلبٍ وبنتِ ابن) فلبنتِ الصَّلبِ النصفُ، ولنبتِ الابن السَّدسُ تكملةَ الثلثين، وتسقطُ بنتُ ابنِ الابنِ عندَ عَدَمِ المعصِّبِ لها (وكذا أختُ) فأكثرُ (لأبٍ) فتسقطُ (مع أختَيْنِ لأبوَيْن) إذا لم يعصِّبِ الأختَ لأبٍ أخوها، فإنْ عصَّبها، فالباقي لهم للذَّكرِ مثلُ حظَّ الأنثيين.

ولا يعصُّبُ الشقيقةَ إلا الشقيقُ، ولا الأختَ لأبِ إلَّا الأخُ لأبِ ، فلا يعصِّبها ابنُ الأخ. وبنتُ الصُّلب لايعصِّبها إلَّا أخوها وهو الابنُ.

(ويعصُّبُ بناتِ ابنٍ مَن هو) في درجتهنَّ، وهو أخوهنَّ أو ابنُ عمهنَّ، سواءٌ كانتْ بنتُ الابنِ ساقطةً عندَ عَدَم المعصّب باستكمالِ الثلثين، أو كانت غيرَ ساقطةٍ.

الهداية

العمدة

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (٦٧٣٦)، وهو عند أحمد (٤٤٢٠).

أنزلُ منهنَّ إذا احتجْنَ إليه.

والأختُ لغيرِ أمَّ مع بنتٍ أو بنتِ ابنِ عصبةٌ تَرِثُ ما أبقتِ الفروضُ. ولولدِ أمِّ ذكرٍ أو أنثى السُّدسُ، ولاثنين فأكثرَ منهم الثُّلثُ بالسَّويَّة.

الهداية

ويعصُّبُ بنات الابن أيضاً مَن هو (أنزلُ منهنَّ إذا احتجْنَ إليه) أي: إلى المعصِّب، بأنْ تكونَ ساقطةً عند عَدَمِه، كبنتيْن، وبنتِ ابنٍ، وابنِ ابنِ ابنِ أنزلَ منها؛ فللبنتين الثُّلثانِ، والباقي بين بنتِ الابنِ ومعصِّبها، للذَّكرِ مثلُ حَظِّ الأُنثيين.

وعُلم من كلامِه أنَّه لايعصِّب ذاتَ فرضٍ أعلى منه، لاستغنائِها بفرضِها، كبنتٍ، وبنتِ ابنٍ ابنٍ ابنٍ أنزلَ منها؛ فلبنت (١) الصُّلب النصفُ، ولبنتِ الابنِ السُّدسُ، والباقي للذَّكرِ. وكذا لا يعصِّب مَن هي أنزل منه، بل يحجُبها.

(والأختُ) فأكثرُ (لغيرِ أمَّ) بأنْ تكونَ شقيقةً أو لأبٍ (مع بنتٍ) صُلب فأكثرَ (أو) مع (بنتِ ابن) فأكثرَ (عصبَةً) لا فرْضَ للأختِ معهما، بل (تَرِثُ ما أبقتِ الفروضُ) كالإخوة، وتحجُبُ الشقيقةُ هنا ولدَ الأبِ؛ لأنَّها بمنزلةِ الشقيق، ففي بنتٍ، وشقيقةٍ، وأخٍ لأب؛ للبنتِ النُّصفُ، والباقي للشَّقيقة، وسقَط بها الأخُ لأبٍ؛ لكونها صارتُ عصبةً مع البنت.

(ولولدِ أمِّ ذكرٍ أو أنثى) أو خنثى (السُّدسُ، ولاثنين (٢) فأكثر منهم) ذكرين أو أنثيين أو مختلفَيْن (الثُّلثُ) بينهم (بالسَّويَّة) لا يفضل ذَكَرُهم على أنثاهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاتُهُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: ١٢].

وأجمعوا على أنَّ المرادَ بالأخِ والأختِ هنا ولدُ الأمِّ. وقرأ ابنُ مسعودٍ وسعدُ بن أبي وقًاص: «وله أخٌ أو أختٌ من أمُّ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿فللبنت،

<sup>(</sup>۲) في (م): «وللاثنين».

 <sup>(</sup>٣) قراءة ابن مسعود الله في الفسير الجلالين؟ عند تفسير الآية المذكورة أعلاه، وقراءة سعد بن أبي وقاص الله ذكرها البغوي في الفسيره؟ ١/ ٤٠٤ ، والرازي في الفسيره؟ ٧٢٣/٩ .

يَسقطُ جدُّ بأبٍ، وأبعدُ بأقربَ، والجدَّاتُ بالأمِّ، وولدُ الابن بالابن، وولدُ الأبوَ بالأبن، وولدُ الأبِ بهم وبالأخِ ولدُ الأبون، وولدُ الأبِ بهم وبالأخِ لأبوَيْن، وولدُ الأمِّ بالولد، وولدِ الابن، والأب، والجدِّ.

# فصلٌ في الحَجْب الهداية

وهو لغة : المنعُ (١). وعُرْفاً : منْعُ مَن قام به سببُ الإرثِ بالكلِّيَة ، أو منْ أوفرِ حَظَّيْه. ويُسَمَّى الأوَّلُ حَجبَ حِرمان ، وهو المرادُ هنا.

(يَسْقُطُ جَدُّ) فأكثرُ (بأبٍ) لإدلائِه به (و) يسقطُ جدُّ (أبعدُ به) جدُّ (أقربَ) منه (و) تسقطُ (الجدَّاتُ) مِنْ قِبَلِ الأبِ والأمِّ (بالأمِّ) لأنَّ الجدَّاتِ يَرِثْنَ بالولادة، والأمُّ أولاهنَّ؛ لمباشرتِها الولادة.

- (و) يسقطُ (ولدُ الابن) أي: ابنُ الابن، وبنتُ الابن (بالابن) ولو لم يُدْلِ به؛ لقُرْبه.
- (و) يسقُطُ (ولدُ الأبَويْن) ذكراً كان أو أنثى (بالأب، والابنِ، وابنِ الابن) وإنْ نزّل.حكاه ابنُ المنذر إجماعاً (٢).
- (و) يسقط (ولدُ الأبِ بهم) أي: بالأبِ والابنِ وابنهِ وإن نزل (وبالأخِ لأبوين) والأختِ لأبوين إذا صارت عصبةً مع البنتِ أو بنتِ الابن.
- (و) يسقطُ (ولدُ الأمِّ) ذَكَراً كان أو أنثى (بالولد) ذكراً كان أو أنثى (وولدِ الابن) كذلك (والأبِ والجدِّ) وإنْ علا. ويسقطُ بالجدِّ أيضاً كلُّ ابنَ أخِ، وكلُّ عَمِّ وابنهِ. ومَنْ لا يَرِث لرِقِّ، أو قَتْلِ، أو اختلافِ دينِ، لا يحجُب حرماناً ولا نقصاناً.

<sup>(</sup>١) (المصباح المنير) (حجب).

<sup>(</sup>٢) «الإجماع» ص٧٠، رقم (٢٩٧).



## باب العصبة

الهداية

#### باب العصبة

جمعُ عاصِب، من العَصْبِ وهو الشَّدُّ، ومنه: عِصابَةُ الرأس والعَصَبُ<sup>(١)</sup>؛ لأنَّه يشدُّ الأعضاء. سُمِّيت الأقاربُ بذلك؛ لشدُّ بعضِهم أزْرَ بعض<sup>(٢)</sup>.

والعاصبُ اصطلاحاً: كلُّ ذَكرِ نسيبٍ يَرثُ بلا تقديرٍ، والمعتِقُ والمعتِقةُ. (أقربُهم) أي: العصبةِ (ابنٌ قابنه وإنْ نزَل) لأنَّه جزءُ الميتِ (ثمَّ أبّ) لأنَّ سائرَ العصبات يُذلون به (ثمَّ أبوه) وهو الجدُّ (وإنْ علا) لأنَّه أبّ وله إيلادٌ (وتقدَّمَ حكمُه) العصبات يُذلون به (ثمَّ أبوه) وهو الجدُّ (وإنْ علا) لأنَّه أبّ وله إيلادٌ (وتقدَّمَ حكمُه) أي: الجدِّ (مع إخوةٍ) (ت ذكوراً أو (أ) إناثاً أن (ثمَّ الأخِ لأبويْن، ثمّ) أخ (لأب، ثم ابناهُما كذلك) أي: يُقدَّم ابنُ الأخِ الشَّقيق على ابن الأخِ لأب (ثمَّ بعد بني الإخوة (عمَّ لأبوين، ثم) عمَّ (لأب، ثم ابناهُما كذلك) فيقدَّم ابن العمِّ الشقيقِ على ابن العمِّ المعرفين، ثمَّ أعمامُ جَدُه) لأبوين، ثمَّ أعمامُ أبيه لأبِ (ثمَّ بنوهم كذلك، ثمَّ أعمامُ جَدُه) لأبوين، ثمَّ أعمامُ أبيه لأبِ (ثمَّ بنوهم كذلك، ثمَّ أعمامُ جدُه) للأبوين، ثمَّ أعمامُ جدَّه الإب (ثمَّ بنوهم كذلك) وهكذا يُقدَّم (الأقربُ فالأقربُ) فلا يرثُ بنو أبِ أعلى مع بني أبِ أقربَ، وإن نزلتْ درجتُهم؛ لحديثِ ابنِ عبَّاس مرفوعاً: «أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقي، فلأوْلَى رجلِ ذكر» متَّفق عليه (٥٠).

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿قُولُهُ: وَالْعَصَبِ. بَفْتُحُ الصَّادُ. انتهى. مَنْ صَبَطُهُۥ

<sup>(</sup>۲) «الزاهر» ص۳٦٩–۳۷۰ .

<sup>(</sup>٣-٣) في (ح) و(س): ﴿ذَكُورُ أُو إِنَاكُۥ

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿و﴾.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، وسلف ٢/ ١٤١.

فَأَخُ لأبِ أَوْلَى من ابنِ أَخِ لأبوَيْن، وابنُ أَخِ لأبِ<sup>(۱)</sup> أُولى من ابنِ ابنِ أخ لأبوين.

وإذا انفرد عاصب، أخذ كلَّ المال، أو ما أبقتِ الفروضُ، وإن استوى عاصبان، اشتركا.

الهداية

ومعنى: «ألحقوا الفرائض بأهلها» قدِّموا ذوي الفروضِ بفروضهم، وما أبقت الفروضُ «فهو لأولى» أي: أقربِ رجلٍ ذَكر. وقوله: «ذَكر» بدَلٌ، أفادَ أنَّه ليس المرادُ بالرجل البالغَ، بل الذَّكرُ ولو صغيراً.

(فَأَخُ لَأَبٍ أَوْلَى من ابنِ أَخٍ لَأَبوَيْن) لأنَّه أقربُ منه (وابنُ أَخٍ لأَبٍ أَوْلَى من ابنِ ابنِ أَخِ لأبوين) لقُربه.

فإن استوى اثنان في القُرب، كأخوين وعَمَّين، قُدِّم مَن لأبوين على مَن لأبٍ؛ لقُوَّة القرابة.

(وإذا انفرد عاصبٌ) كالأبِ، أو الابنِ، أو العمِّ، أو نحوهم (أخذ كلَّ المال) إنْ لم يكنْ معه ذو فرضِ (أو) أخذَ (ما أبقتِ الفروضُ) إنْ وُجدت.

(وإن استوى عاصبان) جهة ودرجة، وقوَّة أو ضَعْفاً، كأخوين شقيقين، أو لأبٍ، أو عمَّين كذلك (اشتركا) في الميراث، لعدم المرجِّح.

وجهاتُ العُصوبة عندنا ستَّةً: البُنُوَّةُ، ثَم الأبوَّةُ، ثَمَّ الجدودةُ مع الأخوة، ثمَّ بنو الإخوة، ثمَّ البخوة، ثمَّ اللاحوة، ثمَّ اللاحوة، ثمَّ العمومةُ، ثم الولاءُ (٢٠). فيقدَّم أولاً بالجهةِ، كتقديمِ الابن على الأبِ، وكتقديمِ الأخ لأب على ابن الشقيقِ. ثمَّ بالدرجة، أي: القربِ من الميتِ، كتقديمِ الابن على ابن الابن. ثمَّ بالقُوَّةِ، كتقديم من لأبوين على من لأبِ في الأخوة والأعمام وبنيهم، ثم التساوي. وإلى هذا أشارَ الجعبريُ (٣) بقوله:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: الأم، والمثبت موافق لما في الهداية الراغب،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الولي»، وفي (س): «ذو الولاء».

<sup>(</sup>٣) هو: أبو الفضل صالح بن تامر بن حامد الجعبري، تاج الدين الشافعي، سمع من المجد ابن تيمية، وولي القضاء في البلاد كبعلبك، ومهر في الفرائض ونظم فيها، وهو صاحب «الجعبرية» في الفرائض، (ت ٧٠١هـ). «ذيل التقييد» للفاسي ١٧/٢-١٨ ، و«الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر ٢٥٥-٣٥٩.

فإنْ عُدم عصبةُ النَّسَبِ، ورث المعتقُ، ثمَّ عصبتُه الأقربُ فالأقربُ، الممدة ولا ترثُ بنتُ أخٍ مع أخ، ولا بنتُ عمِّ مع ابنِ عمِّ. ولا عمَّةٌ مع عمِّ لغيرِ أمِّ.

وابنا عمِّ أحدُهما زوجٌ أو (١) أخِّ لأمٌّ له فرض، والباقي لهما.

وبالجهةِ التَّقديمُ ثمَّ بقُربه وبعدهما التقديمُ بالقوَّةِ اجعلا الهداية

(فإنْ عُدِمَ عصبةُ النَّسَبِ، وَرِثَ المعتِقُ) ولو أنثى؛ لقوله ﷺ: «الوَلاءُ لمن أعتق» متَّفق عليه (٢) (ثمَّ عصبتُه) أي: المعتِقِ، يقدَّم منهم (الأقربُ فالأقربُ) كنسبٍ، ثمَّ مَوْلَى المعتِقِ، ثمَّ عصبتُه كذلك، ثمَّ الردُّ، ثمَّ ذوو الأرحام.

(ولا ترثُ بنتُ أخٍ مع أخ) يها أو ابنِ عمّها؛ فلا يعصّبُ ابنُ الأخ بنتَ الأخِ، بخلافِ ابن الابن.

(ولا) ترثُ (بنتُ عمٌّ مع ابن عمٌّ) فلا يعصُّبُها، سواءٌ كان أخاها أوْ لا.

(ولا) ترثُ (عمَّةٌ مع عمَّ لغيرِ أمَّ) بأنْ يكونَ عمَّا لأبوين أو لأبِ، فلا يعصِّبُ العمَّ أختَه. فلا يعصِّبُ من الذُّكور أختَه إلَّا أربعةٌ: الابنُ، وابنهُ، والأخُ لأبوين، والأخُ لأبوين، والأخُ لأب

(و) إذا ماتتِ امرأةٌ ولها (ابنا عمِّ أحدُهما زوجٌ) للميتةِ (أو) مات ميتٌ ذَكرٌ أو أنثى وله ابنا عمِّ أحدُهما (أخٌ لأمٌّ) فصاحبُ الفرض من ابني العمِّ (له فرض) ه وهو النِّصفُ للزَّوج، والسُّدسُ للأخِ لأمٌّ (والباقي) بعد الفرضِ (لهما) أي: لابني العمُّ تَعْصيباً.

وكذا لو ماتت امرأةٌ عن بنتٍ وزوجٍ هو ابنُ عمِّ، فالتركةُ بينهما بالسُّويَّة (٣)؛ للبنتِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿أَمُّ ، والمثبت موافق لما في ﴿هَدَايَةُ الرَاغَبُ .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، وسلف ص٩٦.

 <sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: بالسُّويَّة. أي: بالاختصار، وكذا يقال في «أثلاث» الآتي. انتهى تقريره].

الهداية النّصفُ فَرْضاً، وللزَّوجِ الربعُ فَرْضاً، والباقي تَعْصيباً. وإنْ تركتْ معه بنتين فأكثر، فالمالُ بينه وبينهنَّ أثلاثاً.

(وإذا) علمت أنَّ العاصبَ يأخذُ الكلَّ عند انفراده، وما أبقت الفروضُ عند وجودها، فإنَّه إذا (استغرقت الفروضُ التركةَ) كزوج، وأمِّ، وإخوةٍ لأمِّ، وإخوةٍ أشقًاء، بُدئ بذوي الفروض؛ لحديث: «ألحقوا الفرائضَ بأهلها» وتقدَّم (١١)، فللزوج النصفُ، وللأمِّ السُّدسُ، وللإخوةِ من الأمِّ الثُّلُثُ، و (سقط العاصبُ) كالأشقاءِ في المثال، وتسمَّى: «الحماريَّة (٢١)».

<sup>. 174/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) وسبب تسميتها أن عمر بن الخطاب أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هَبُ أن أبانا كان حماراً، أليست أمُّنا واحدة؟ فشرَّك بينهم. «كشاف القناع» ٤٢٩/٤.

الهداية

(بابٌ) بالتنوين، أي: هذا بابُ الأصولِ والعَوْلِ والرَّدِّ.

أصلُ المسألة: مخرجُ فَرْضِها أو: فروضها.

والفروضُ القرآنيَّةُ ستَّةٌ: نصفٌ، وربعٌ، وثُمنٌ، وثُلثانِ، وثُلثٌ، وسدسٌ. وأمَّا ثلثُ الباقي فبالاجتهاد.

(أصولُ المسائل سبعةً:) فالأصلُ الأوَّل: (اثنان) وهما<sup>(١)</sup> أصلٌ لنصفين (كزوجٍ وأختٍ) شقيقةٍ أولأبٍ، وتسمَّيان: «باليتيمَتين». أو نصفٍ<sup>(٢)</sup> وما بقيَ، كزوجٍ وعمِّ.

(و) الأصلُ الثاني: (ثلاثةٌ) وهي أصلٌ لثلث (٣) وما بقي، كأمٌ وعمٌ، أو ثلثين وما بقي، كبنتَيْن وعمٌ، أو الثلث، كأختَيْن لأمٌ وأختَيْن لغيرِها، و(كأمٌ وولدها) أي: أخِ أو أختِ لأمٌ، أصلُها بالردِّ (٤) ثلاثةٌ: للأمٌ سهمان، ولولد الأمٌ سهم، والأوْلى ما مثلنا به قبلُ، فتأمَّل .(و) الأصلُ الثالثُ: (أربعةٌ) وهي أصلٌ لرُبعٍ وما بقي (كزوج وابنٍ) ولربع ونصفٍ، كزوج وبنتٍ وعمٌ.

(و) الأصلُ الرابعُ: (ستَّةٌ) وهي أصلٌ لسدسٍ (٥) وما بقي (كجدَّةٍ وعمٌ) ولسدسٍ مع نصفٍ، كزوجٍ وجدَّةٍ وعمٌ. أو ثلثِ، كأمٌ وأخٍ لأمٌ وعمٌ. أو ثلثين، كجدَّة وبنتينِ وعمٌ. ولنصف مع الثلث، كزوجٍ وأمٌ وعمٌ. أو مع الثلثين، كزوجٍ وأختين لغيرِ أمٌ.

<sup>(</sup>١) في (م): «وهي».

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: [بالجر عطفاً على «نصفين». انتهى. تقريره].

<sup>(</sup>٣) في (ح) و(م): ﴿ الثلثُۥ

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: بالرد. احترز به عن أصلها الأصيل فإنه ستة، لذلك قال بعد «الأولى»: الأحسن ما مثلنا به. انتهى. تقريره].

<sup>(</sup>٥) في (ح) و(م): «السدس».

العمدة وثمانية، كزوجة وابن، واثنا عشرَ، كزوجٍ وأمَّ وابنِ، وأربعةٌ وعشرون، كزوجةٍ وأمَّ وابن.

وتعولُ السَّلَّةُ لعشرةٍ، والاثنا عشرَ أفراداً لسبعةَ عشر،......

الهداية

(و) الأصلُ الخامسُ: (ثمانيةٌ) وهي أصلٌ لثمنٍ (١) وما بقي (كزوجةٍ وابن) ولثمنٍ مع نصفٍ، كزوجةٍ وبنتٍ وعمَّ.

(و) الأصلُ السادسُ: (اثنا عشر) وهي أصلٌ لربع مع ثلثين، كزوجٍ وبنتينِ وعمَّ، أو ربعٍ وسدسٍ (كزوجٍ وأمَّ وابنٍ) للزوجِ الرُّبعُ من أو ربع وسدسٍ (كزوجٍ وأمَّ وابنٍ) للزوجِ الرُّبعُ من أربعةٍ، وللأمِّ السُّدسُ من ستَّةٍ، وهما متَّفقان بالنِّصف، فتضربُ نصفَ أحدِهما في كامل الآخر، يحصلُ اثنا عشر.

(و) الأصلُ السابعُ: (أربعةٌ وعشرون) وهي أصلٌ لثمنٍ مع ثلثينِ، كزوجةٍ وبنتين وعمِّ، أو مع سدسٍ (كزوجةٍ وأمَّ وابنٍ) للزوجةِ الثمنُ من ثمانيةٍ، وللأمِّ السَّدسُ من ستَّةٍ، وهما متَّفقان بالنِّصفِ، فتضربُ نصفَ أحدِهما في كاملِ الآخرِ، يحصلُ أربعةٌ وعشرون.

ثمَّ هذه الأصول قسمان (٢) منها أربعةٌ لا تَعُول، وهي: الاثنانِ، والثلاثةُ، والأربعةُ والأربعةُ والأربعةُ والأثنا عشرَ، والأربعةُ والعشرون.

ف (تعول السُّتةُ) لسبعةٍ؛ كزوجٍ وأختَيْن لغيرِ أمِّ، ومعهم أمٌّ لثمانية، ومعهم أخّ لأمِّ لتسعةٍ، ومعهم أخٌ لأمّ أيضاً (لعشرةٍ) وتسمَّى: «ذاتَ الفُروخ» لكثرة عَوْلها.

(و) تعولُ (الاثنا عشرَ أفراداً لسبعةَ عشر) فتعولُ لثلاثةَ عشر، كزوجٍ وأمِّ وبنتَيْن، ومعهم أَبٌ لخمسةَ عشر. وتعولُ لسبعةَ عشرَ كثلاثِ زوجاتٍ، وجَدَّتين وثمانِ أخواتٍ لغير أمِّ، وأربع أخواتٍ لأمِّ، وتسمَّى «أمَّ الأرامل، وأمَّ الفروج».

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ح) و(م) : ﴿الثمنِۥ

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

وإذا انكسر سهمُ فريقِ عليهم، ضربتَ عدَدَهم.....

(و) تعولُ (الأربعةُ وعشرون<sup>(۱)</sup>) مرَّةَ واحدةَ (لسبعةِ وعشرين كالمنْبَريَّة) وهي الهدابة زوجةٌ وأبوان وبنتان، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّ عليًّا رضي اللهُ عنهُ سُئِل عنها وهو على المنبر، فقال: صار ثمنُها تُسعاً.

وإنْ بقي بعدَ الفروض شيء ولا عصبةَ، رُدَّ فاضلٌ على كلِّ ذي فرضٍ بقدرِ فرضِه، إلَّا الزوجين، فلايُرَدُّ عليهما.

فإنْ كان مَن يُردُّ عليه صِنْفاً واحداً، كبنتِ أو أمِّ، أخذَ الكلَّ فرضاً وردًّا. وإن كانوا جماعةً من جنسٍ، كبناتٍ أو جدَّاتٍ، فبالسويَّة. وإن اختلف جنسُهم، فخذُ عدد سهامهم من أصلِ ستَّةٍ، واجعلُ عددَ السِّهام المأخوذةِ أصلَ مسألتهم، فجدَّةٌ وأخُ لأمِّ من اثنين، وأمَّ وأخُ لأمِّ من ثلاثةٍ، وأمَّ وبنتُ من أربعةٍ، وأمَّ وبنتان من خمسةٍ، ولا تزيد على هذا.

وإن كان معهم زوجٌ أو زوجةٌ، قسمَ الباقي بعد فَرْضِه على مسألةِ الرَّدُ، فإن انقسم، كزوجةٍ وأمِّ وأخٍ لأمِّ، وإلَّال<sup>(۲)</sup>، ضَربت مسألةَ الردِّ أو وَفقَها في مسألةِ الرَّوجية، كزوجٍ وجدَّةٍ وأخٍ لأمِّ.أصلُ مسألةِ الرَّوجِ اثنان، له النِّصفُ سهمٌ، يبقى واحدٌ على مسألة الردِّ اثنين لا ينقسمُ ويباين، فتضربُ اثنين في اثنين، فتصحُّ من أربعة، للزوج سهمان، وللجدَّةِ سَهْم، وللأخِ لأمٌّ سهمٌ. وكأربع زوجاتٍ وأمٌّ وخمسةِ إخوةٍ لأمٌّ.

ثمَّ أَشَارَ المَصنَّفُ إلى تصحيح المسائل، وهو تحصيلُ أقلِّ عدد ينقسمُ على الورثةِ بلا كَسْرٍ، فقال: (وإذا انكسر سَهْمُ فريق) أي: صِنفِ من الورثةِ (عليهم، ضربتَ عَدَدهم) إنْ باين سِهَامَهُم، كثلاثِ بناتٍ وعمَّ، لهنَّ سهمان من ثلاثةٍ لا تنقسمُ وتباينُ،

<sup>(</sup>١) في (م): قوالعشرون.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: قوله: وإلا. أي: بأن باين أو وافق، والمثال الأول للمباينة، والثاني للموافقة. انتهى تقريره».

#### فصل

إنْ مات بعضُ الورثةِ قبلَ القسمةِ، فَإِنْ ورِثوه........

المدابة

فتضربُ عَددَهنَّ في أصلِ المسألةِ ثلاثة، فتصحُّ من تسعةٍ، لكلِّ بنتٍ سهمان، وللعمُّ ثلاثةٌ.

(أو) ضربت (وَفْقه) أي: وفْقَ عَدَدِهم إنْ وافق سهامهم بجزء، كثلث أو ربع أو نصفِ ثمن (١) (في) أصلِ (المسألة وعَوْلها إنْ عالتْ، فما بلغ) حاصلُ الضَّرْبِ نصفِ ثمن المسألة ، كزوج وستِّ أخواتِ لغير أمِّ، أصلُ المسألةُ ستَّةٌ، وتعولُ لسبعةٍ، وسهامُ الأخواتِ منها أربعةٌ توافق عددهنَّ بالنصف، فتضربُ ثلاثة في سبعةٍ، تصحُّ من واحدٍ وعشرين، للزوجِ تسعةٌ، ولكلِّ أختِ سهمان، فيصيرُ للواحدِ من الفريقِ المنكسرِ عليهم ما كان للجماعةِ عند التَّباين، كالمثال الأول، ويصيرُ لواحدِهم وَفْقُ ما كان للجماعةِ عند التَّباين، كالمثال الأول، ويصيرُ لواحدِهم وَفْقُ ما كان للجماعةِ عند التَّبان.

وإنْ كان الانكسارُ على فريقين فأكثرَ، نظرتَ أولاً بين كلِّ فريقٍ وسهامهِ، فتُثبتُ المباين بحاله، وترُدُّ الموافق إلى وَفْقه، ثمَّ نظرتَ ثانياً بين المثبتاتِ بالنِّسبِ الأربع فتكتفي بأحدِ المتماثلين، كثلاثِ بناتٍ وثلاثةِ أعمامٍ، وبأكبر المتداخلين، كثلاثِ بناتٍ وستَّةِ أعمامٍ، وتضربُ جميعَ أحد المتباينين في الآخر، كزوجتَيْن وخمسةِ أعمامٍ، ووَفْقَ أحدِ المتوافقين في الآخر، كخمسَ عشرةَ شقيقةً وعشرةِ إخوةٍ لأمِّ، فما أعمامٍ، ووَنْقَ أحدِ المتالة من المسألةِ وعَوْلها إنْ عالتْ، فما بلغ، فمنه تصحُّ، وكلُّ مَنْ له شيءٌ من أصلِ المسألة، يأخذُه مضروباً في جزءِ السَّهم.

# فصلٌ في المُناسخة

من النَّسخ بمعنى: الإبطالِ، أو الإزالةِ، أو التغييرِ، أو النقلِ.

وهي اصطلاحاً: موتُ ثانٍ فأكثرَ مِنْ ورثة الأوَّلِ قبلَ قَسْم تركته (٢). فلذا قال: (إنْ مات بعضُ الورثةِ قَبْلَ القسمة، فإن ورِثوه) أي: ورث الأوَّلَ ورثةُ الثاني

<sup>(</sup>١) بعدها في (م)، وهي حاشية في الأصل: «كزوجة واثنين وثلاثين بنتاً وعم».

<sup>(</sup>٢) اتاج العروس؛ (نسخ).

كالأوَّل، كإخوةٍ، فاقسم على مَنْ بقي، وإنْ كان ورثةُ كلِّ ميتٍ لا يرثون [غيرَه] (١) كإخوةٍ لهم بنونَ، فصَحِّحِ الأُولى، واقسم سهم كلِّ ميت على مسألته، وصحِّح، كالانكسار على أكثر من فريق، وإلَّا، صحَّحتَ الأُولى وقَسَمْتَ سهامَ الثاني على مسألتِه، فإن انقسمتْ، صحَّتا من الأُولى، . . .

الهداية

(كالأوَّل) أي: كما يرثونَ الأوَّل (كإخوة) أشقاءَ أو لأبٍ، ذكورٍ أو ذكورٍ وإناثٍ، ما ما واحداً بعدَ واحدٍ حتَّى بقي أخّ وأختٌ مثلاً (فاقسم) التَّركة (على مَنْ بقي) من الورثة، للأخِ سهمان، وللأختِ سَهْم، ولاتلتفت للأوَّل (وإنْ كان ورثة كلِّ ميتٍ على لايرثون غيرَه كإخوة لهم بنون، فصحِّح) المسألة (الأولى، واقسم سَهْم كلِّ ميتٍ على مسألته) وهي عددُ بنيه (وصحِّح كالانكسارِ على أكثرَ من فريقٍ كما لو ماتَ إنسانٌ عن ثلاثة بنين، ثمَّ ماتَ أحدُهم عن ابنين، والثاني عن ثلاثة، والثالثُ عن أربعة، فمسألة الأوَّلِ من ثلاثة، ومسألة الثاني من اثنتين وسهمُه يباينهما، ومسألة النَّالثِ من ثلاثة وسهمُه يباينها، والاثنان داخلان في الأربعة وسهمُه يباينها، والاثنان داخلان في الأربعة وهي تباينُ الثلاثة، فتضربها فيها تبلغُ اثني عشر، تضربها في ثلاثةٍ تبلغُ ستةً وثلاثين، ومنها تصحُّ؛ للابن الأوَّل اثنا عشرَ لابْنَيْه، وللثاني اثنا عشرَ لبَنِيه الثلاثة، وللثالثِ اثنا عشر لبَنِيه الأربعة.

(وإلّا) أي: وإنْ لم يرثوه كالأوّل، ولم يرث كلَّ ميتٍ ورثتُه، بل اختلف إرثُهم (صحَّحت) المسألة (الأولى) للميتِ الأوّل وعرفتَ سهامَ الثاني منها، وصحَّحت مسألة الثاني أيضاً (وقسمتَ سهامَ الثاني) التي خصَّته من الأولى، أي: عرضتها (على مسألتِه) أي: الثاني، فإمَّا أنْ تنقسمَ، أو توافقَ، أو تباينَ (فإن انقسمتُ) سهامُه على مسألتِه (صحَّتا) أي: المسألتان (من) العدد الذي صحَّتْ منه (الأولى) كرجلِ خلَف زوجة وبنتاً وأخاً لغيرِ أمِّ، ثمَّ ماتت البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمِّها، فالأولى من ثمانية،

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

العمدة وإلَّا، ضربْتَ كلَّ الثانيةِ أو وَفْقَها للسِّهام في الأُولى.

ومَنْ له شيءٌ منها، فاضربه فيما ضربته فيها، ومَنْ له شيءٌ من الثانيةِ، ففي سهام الثاني أو وَفْقِها، وتعملُ في ثالث فأكثرَ كذلك.

الهداية

للبنتِ أربعةٌ ومسألتُها من أربعةٍ فصحَّتا من ثمانيةٍ .

(وإلّا) تنقسم سهامُ الثاني على مسألته، فإنْ باينت سهامُه مسألتَه (ضربْتَ كلّ) المسألةِ (الثانيةِ) في المسألةِ الأولى كأنْ تخلّفَ البنتُ بنتين وزوجاً وأمّا هي الزوجة في الأولى، فإنَّ مسألتها تعولُ إلى ثلاثةَ عشر، تباينُ سهامُها الأربعة، فتضربها في الأولى وهي ثمانيةٌ تكن مئةً وأربعة.

(أو) أي: وإنْ وافقتْ سهامُه مسألتَه ضربتَ (وَفقها) أي: وَفْقَ مسألة الثاني (للسّهام في الأولى) كأنْ تخلِّفَ البنتُ المذكورةُ زوجها وأمَّها وبنتَها وعمَّها، فتصير مسألتُها من اثني عشرَ توافقُ سهامَها بالرُّبعِ، فتضرب رُبعَها ثلاثة في الأولى تكنْ أربعة وعشرين .(و) إذا أردت قسمةَ الجامعةِ للمسألتين على الورثة، ف (مَن له شيءٌ منها) أي: من الأولى (فاضربُه فيما ضربتَه فيها) أي: في الأولى وهو جميع الثانية في المباينة ووفقها للسّهام في الموافقة.

(ومَنْ له شيءٌ من الثانية، ف) اضربه (في سهام الثاني) كلّها في المباينة (أو) في (وَفْقِها) أي: وَفْقِ السهام في الموافقة، ومَنْ ورث في المسألتين، جمعت ما خصَّه منهما (وتعملُ في ثالث فأكثر) مات قبل قِسْمةِ تركةِ الأوَّلِ (كذلك) أي: كعملك في ثانٍ مع أوَّل، فتجمعُ سهامَه من المسألتين، وتعملُ له مسألةً، وتعرضُ سهامَه مما قبلها عليها، فإمَّا أنْ تنقسمَ، أو تباين، أو توافق، فإن انقسمتْ لم تحتجُ إلى ضربٍ، وإلَّا ضَربتَ مسألةَ الثالثِ فأكثرَ أو وفْقَها في الجامعة، فما بلغَ، فمنه تصحُّ، وتقسمُ كما تقدَّمَ.

«تتمة»: ثمرة عِلْمِ الفرائض: قسمةُ التَّركاتِ، وتنبني على الأعدادِ الأربعةِ

المتناسبةِ التي نسبةُ أوَّلها إلى ثانيها، كنِسْبةِ ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة الهدابة والثلاثةِ والستة.

وإذا جُهل أحدُها، ففي استخراجه طرُقٌ، أحدُها: طريقُ النسبة، فإذا أمكن نسبةُ سهم كلِّ وارثٍ من المسألةِ بجزءٍ، كنصفٍ أو عُشْرٍ، فلذلك الوارثِ من التركة كنسبتهِ.

فلو ماتت امرأةٌ عن تسعين ديناراً، وخلَّفتْ زوجاً وأبوين وابنتين، فالمسألةُ من خمسة عشر؛ للزَّوجِ منها ثلاثةٌ وهي نُحمسُ المسألةِ، فله نُحمسُ التَّركة ثمانيةَ عشرَ ديناراً، ولكلِّ من الأبوين اثنان، وهما ثلثا نُحمس المسألة، فله من التَّركةِ كذلك اثنا عشر ديناراً، ولكلِّ من البنتين أربعةٌ وهي نُحمسُ المسألةِ وثلثُ خُمسِها، فلها من التَّركةِ كذلك أربعةٌ وعشرون ديناراً. وإنْ ضربت سهامَ كلِّ وارثٍ في التركةِ وقسَمْتَ الحاصلَ على المسألةِ، خرج نصيبه من التَّركةِ.

وإنْ قسمتَ على القراريط، فهي في عُرْفِ أهل مِصرَ والشامِ أربعةٌ وعشرون قيراطاً، فاجعل عدَدَها كتركةٍ معلومةٍ، واقسمْ كما مَرَّ.



باب ذوي الأرحام

يرثون بتنزيلِهم منزلة من أَدْلُوا به، ذَكَرٌ وأنثى سواءٌ، فولدُ بنتٍ، وولد بنتِ ابنٍ، وولدُ بنتِ ابنٍ، وولدُ أخ بنتِ ابنٍ، وولدُ أختِ كأمَّهاتهم، وبناتُ الإخوةِ، وبناتُ بَنِيْهم، وولدُ أخِ لأمِّ (١) كآبائِهم، وخالُ وخالةٌ وأبو أمِّ كأمِّ، وعمَّةٌ وعمُّ لأمِّ كأبٍ، فيُجعلُ نصيبُ كلِّ وارث لمَنْ أَدْلى به.

وإنَّ سقط بعضُهم ببعضٍ، عُمِل به.

الهداية

باب ذوي الأرحام

وهم: كلُّ قريبٍ ليس بذي فرْضٍ ولا عصبَةِ (يرثون بتنزيلِهم منزلَةَ مَنْ أَذْلُوا به) من الورثةِ (ذَكَرٌ) منهم (وأنثى سواءٌ) لأنَّهم يرثون بالرَّحمِ المجرَّدة، فاستوَوْا كولدِ الأمِّ.

وإذا أردت معرفة التنزيل (فولدُ بنتٍ) صُلْبِ (وولدُ بنتِ ابنِ، وولدُ أختٍ) مطلقاً (كأمَّهاتهم) أي: ولدُ البنتِ ـ ذكراً كان أو أنثى ـ بمنزلة البنتِ. وولدُ بنتِ الابنِ كذلك بمنزلة بنتِ الابن، وولدُ الأختِ كذلك بمنزلة الأختِ (وبناتُ الإخوة) لأبوينِ أو لأبٍ كآبائهم (وبناتُ بنيهم) أي: بني الإخوة مطلقاً (وولدُ أخ لأمٌ) أي: ذكراً كان أو أنثى (كآبائهم) أي: بناتُ بني الإخوة بمنزلة بني الإخوة، وولدُ الأخِ لأمٌ بمنزلة الأخ لأمٌ (وخالٌ وخالةٌ وأبو أمٌ كأمٌ، وعمَّةٌ وعمٌ لأمٌ كأبٍ، فيُجعلُ (٢) نصيبُ كلٌ وارثٍ) بفرْضِ أو تعصيبِ (لمن أذلَى به) من ذوي الأرحامِ ولو بَعُدَ، فإن كان واحداً، أخذَ المالَ كلَّه، وإنْ كانوا جماعةً، قسمتَ المالَ بين من يُدلون به، فما حصلَ لكلُ وارثٍ، فهو لمن يُدلي به، وإنْ بقي من سهامِه شيءٌ، رُدَّ عليهم على قَدْرِ سهامِهم. وارثِ، فهو لمن يُدلي به، وإنْ بقي من سهامِه شيءٌ، رُدَّ عليهم على قَدْرِ سهامِهم. النَّصفُ، وللبنتِ الأخرى وأخيها النَّصفُ بالسَّوية.

(وإنْ سقطَ بعضُهم ببعضٍ، عُمِل به) كبنتِ بنتِ وولدِ أخِ لأمِّ، المالُ لبنتِ البنتِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «الأم»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(س) و(م): «فيحصل».

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿قُولُهُ: لأخت أُخرى. راجع لقولُهُ: ابن وبنت. انتهى تقريرهُ٠.

الهداية

فَرْضاً وردًّا؛ لأنَّ أمَّها وهي البنتُ تُسقِط ولدَ الأمِّ .

ويَسقطُ بعيدٌ من وارثٍ بأقربَ منه، كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ المالُ للثانية، إلَّا إن اختلفتِ الجهةُ، فينزلُ بعيدٌ حتَّى يلحَق بوارثٍ، سقط به أقربُ، أوْ لا إن اختلفتِ الجهةُ، فينزلُ بعيدٌ حتَّى يلحَق بوارثٍ، سقط به أقربُ، أوْ لا إنّ كانت الأختُ لغيرِ أمَّ، لا أَن كانت الأختُ لغيرِ أمَّ، وإلَّا، فالمالُ للأولى.

(والجهاتُ) التي يَرثُ بها ذَوُو الأرحامِ ثلاثُ: (أبوَّةٌ) ويدخلُ فيها فروعُ الأبِ من الأجدادِ والجدَّاتِ السَّواقطِ، وبناتُ الإخوةِ، وأولادُ الأخواتِ، وبناتُ الأعمامِ والعمَّاتِ، وعمَّاتُ الأب والجَدِّ.

(وأمومةً) ويدخلُ فيها فروعُ الأمِّ من الأخوالِ والخالات، وأعمامُ الأمِّ وأعمامُ المَّم وأعمامُ أبيها أبيها وجدِّها وأمِّها، وعماتُ الأمِّ وعماتُ أبيها وأمِّها، وأخوالُ الأمِّ وأخوالُ أبيها وأمِّها، وخالاتُ الأمِّ وخالاتُ أبيها وأمِّها.

(وَبُنُوَّةً) ويدخلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابن.

ومن أدلى بقرابتين، ورِثَ بهما، فتجعلُ ذا القرابتين كشخصين، كابن بنتِ بنتِ هو ابنُ ابن بنتِ أخرى، ومعه بنتُ بنتِ بنتِ أخرى: فللابن الثلثان، وللبنتِ الثُّلثُ. ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رَحِم فرْضُه كاملاً بلا حجْبٍ ولا عَوْلٍ، والباقي لذي الرَّحم، ولا يَعُول هنا إلَّا أصل ستَّة إلى سبعةٍ، كخالةٍ وبنتي أختين لأبوين، وبنتي أختين لأمً؛ فللخالةِ السُّدسُ، ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان، ولبنتي الأختين لأمَّ الثَّلثُ.

ومالُ مَنْ لا وارتَ له لبيتِ المال، وليس وارثاً، وإنَّما يحفظ المالَ الضائع وغيرَه.

<sup>(</sup>١) بعدها في النسخ الخطية لفظة: «ابن».

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: سقط به أقرب أوْلا. أي: سواء سقط بالبعيد بعد التنزيل أقرب، كالمثال الداخل تحت قوله: والأبعد، أو لم يسقط، كالمثال الأول. انتهى. تقريره».

#### باب ميراث الحمل

يُوقف لحمل في الورثةِ، وإنْ طلبوا القِسْمةَ، الأكثرُ من إرثِ ذَكَرَيْن أو أنثيين، فإذا ولدَّ، أُخَذَ حقَّه، والباقي لمستحقِّه، ولا يُعطى من سَقَطَ به شيئاً.

ومَنْ لا يحجبه، يأخذُ إرثُه، ومَنْ ينقصُه، يأخذُ اليقينَ.

الهداية

### باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

الحملُ ـ بفتح الحاء ـ : ما في بطن الآدميَّة، يقال: امرأة حاملٌ وحاملةٌ إذا كانتُ حبلى، فإنْ حملتُ شيئاً على ظهرها أو رَأْسِها، فهي حاملةٌ لا غير.

(يُوقَفُ لحملِ في الورثةِ) يعني أنَّ مَنْ خلَّفَ ورثةً فيهم حَمْلٌ يرثُه، فإنْ رضي الورثةُ بعَدَم القسمةِ إلى وضْعهِ، فهو أولى.

و(إنْ طلبوا القِسْمة) واختلف إرثُ الحَمْلِ بالذَّكورة والأنوثة، وُقِفَ له (الأكثرُ من إرث ذَكَرَيْن أو أنثيين) لأنَّ ولادة الاثنين كثيرة معتادة، ومازاد عليها نادرٌ، فلم يوقَفُ له شيءٌ. ففي زوجة حاملٍ وابن، للزوجة الثمنُ، وللابن ثُلثُ الباقي، ويوقَفُ للحَمْلِ إرثُ ذَكَرين، لأنَّه أكثرُ، وتصحُّ من أربعةٍ وعشرين. وفي زوجةٍ حاملٍ وأبوين، يوقفُ للحمْلِ نصيبُ بنتين؛ لأنَّه أكثرُ، ويُدْفعُ للزوجة الثَّمنُ عائلاً لسبعةٍ وعشرين، وللأبِ السُّدسُ كذلك، وللأمِّ السُّدسُ كذلك (فإذا وُلد، أخَذَ حقَّه) من الموقوفِ (والباقي السُّدسُ كذلك، وإنْ أعوز شيءٌ (المنافق وقفنا ميراتَ ذكرين، فولدتُ ثلاثةً، رجع على من لمستحقّه) وإنْ أعوز شيءٌ (الورثة (به) أي: بالحمل (شيئاً) للشكّ في إرثه، كمن ماتَ عن زوجةٍ حاملٍ منه، وعنْ إخوةٍ أو أخواتٍ، فلا يُعطّون شيئاً؛ لاحتمالِ كونِ الحَمْل ذكراً وهو يُسْقطِهم.

(ومَنْ لا يحجبُه) الحَمْلُ (يأخذُ إرثَه) كاملاً كالجدَّة، فإنَّ فرضَها السُّدسُ مع الولدِ وعَدَمِه (ومَنْ ينقصُه) الحملُ شيئاً (يأخذُ اليقينَ) وهو الأقلُّ، كالزَّوجةِ والأمِّ، فيُعطيان الثُمن والسُّدسَ، ويوقفُ الباقي.

<sup>(</sup>١) أعوزه الشيءُ: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. (اللسان) (عوز).

قيرثُ ويورثُ إن استهلَّ صارخاً، أو عطس، أو بكى، أو رضع، أو تنفَّسَ، لا إن اختلجَ فقط.

الهداية

(ويَرِثُ) المولود (ويورثُ إن استهلَّ صارخاً) نصًا، لحديثِ أبي هريرةً المرفوعاً: "إذا استهلَّ المولودُ صارخاً وَرِثَ» رواه أحمدُ وابو داود (١٠). والاستهلالُ: رفعُ الصوت (٢٠)؛ ف "صارخاً» حالٌ مؤكدةٌ (أو عطسَ، أو بكى، أو رضع أو تنفَّسَ) وطال زمنُ التنفس، أو وجِدَ منه ما يدلُّ على حياةٍ، كحركةٍ طويلةِ (لا إن اختلج (٣) فقط) قال الموفق: ولو عُلِمَ مع حركةٍ يسيرةٍ حياةٌ، لأنَّه لا يعلم استقرارها؛ لاحتمالِ كونِها كحركةٍ مذبوحٍ. وإن ظهر بعضُه فاستهلَّ ثمَّ انفصل ميتاً، فكما لو لم يستهلً؛ فلا يرثُ ولا يورث (١٤).

(وَالْخُنْثَى) من له شكْلُ ذَكَرِ رجلٍ وفرجُ امرأة، أو ثقبٌ (٥) في مكانِ الفَرْجِ يخرجُ منه البول. ويُعتبرُ أمرُه ببولِه من أحدِ الفرجين، فإن بال منهما، فَبِسبْقه (٦)، فإن خرج

(١) (سنن؛ أبي داود (٢٩٢٠)، ولم نقف عليه عند أحمد.

وأخرج الترمذي (١٠٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٢٤)، وابن ماجه (٢٧٥٠) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إذَا استهل الصبيُّ، صلّي عليه، وورث».

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٣٢٥) عن جابر موقوفاً. وقال: وهذا أولى بالصواب.

وقال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ مرفوعاً.

وروى أشعب بن سوَّار وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً . وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفاً، وكأنَّ هذا أصح من الحديث المرفوع. وينظر «فتح الباري» (٨٩/١١ .

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» (هلل).

<sup>(</sup>٣) أي: اضطرب وتحرُّك. (القاموس المحيط) (خلج).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه المرداوي في «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» ١٨/ ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: فقوله: أو ثقب. هذا ليس بخنثي، بل في حكمه. انتهى. تقريره،

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش (س) ما نصه: •قوله: فبسبقه، أي: فيعتبر الأسبق من الفرجين. انتهي. تقريره.

المداية

المشكِلُ يرثُ نِصفَ ميراثِ ذَكَرٍ ونِصْفَ ميراثِ أنثى، إنْ لم يُرْجَ اتِّضاحهُ، وإلَّا ، فاليقين.

#### نصل

مَنْ خفي خبرُه بسفرٍ غالبُه السَّلامةُ، كأَسْرٍ وتجارةٍ، انتُظِرَ به تمامُ تسعين سنةً مُنذ وُلِدَ.

منهما معاً، اعتبر أكثرهما. فإن استويا، فهو (المشكِلُ يرثُ نِصْفَ ميراثِ ذَكْرِ) إنْ ورث بكونِه أنثى فقط، بكونه ذكراً فقط، كولدِ أخي الميت أو عمِّه (ونِصْفَ ميراثِ أنثى) إنْ ورث بكونِه أنثى فقط، كولدِ أب مع زوجٍ وأختٍ لأبوين. وإنْ ورث بهما متفاضلاً، أعطيَ نصفَ ميراثيهما، فتعملُ مسألة الأنوثيَّة وتنظر بينهما (١) بالنَّسَبِ الأربع، وتحصل أقلَّ عددٍ ينقسمُ على كلُّ منهما، وتضربه في اثنين عدِد حالي الخنثى، ثمَّ من له شيءٌ من إحدى المسألتين، فاضربُه في الأخرى أو وَفْقها، فابنٌ وولدٌ خنثى مشكلٌ (٢)، الذكوريةُ من اثنين، والأنوثيَّة من ثلاثةٍ، وهما متباينان، فإذا ضربت إحداهما في الأخرى حصلَ ستَّةٌ، فاضربُها في اثنين، تصحُّ من اثني عشر؛ للابن سبعةٌ وللخنثى خمسةٌ. هذا (إنْ لم يُرْجَ اتّضاحُه) أي: انكشافُ أمرِه، بأنْ ماتَ أوبلغَ بلا أمارةٍ (وإلَّا) بأنْ رُجي انكشافُ أمرِه لصِغرٍ (ف) يُعطى هو ومَنْ معه (اليقين) ويوقفُ الباقي؛ لتظهرَ ذكوريته؛ بنباتِ لحيتهِ، أو إمناءٍ من ذكرهِ، أو تظهرَ أنوثيتُه بحيضٍ، أو تفلُّكِ ثدي - أي: استدارتهِ (٢) - أو إمناءٍ من فرج.

وإنْ صالح الخنثي مَنْ معه على ماوُقِفَ له، صحّ إنْ صحَّ تبرُّعُه.

## فصلٌ في ميراث المفقود

وهو: مَن انقطعَ خبرُه فلم تُعلمُ له حياةٌ ولا موتّ.

(من خَفِيَ خبرُه بسَفر غالبُه السلامةُ، كـ) سَفَر (أَسْرٍ، وتجارةٍ) وسياحةٍ (انتُظِر به تمامُ تسعين سنةً مُنذ وُلِدَ) لأنَّ الغالبَ أنَّه لا يعيشُ أكثرَ من هذا، وإنْ فُقد ابنُ تسعين،

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿فيهما».

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل ما نصه: (صفة: لخنثى).

<sup>(</sup>٣) (الصحاح) (فلك).

الممدة وإنْ كان غالبُه الهلاك، كمن بين أهلِه أو بمفازةٍ مَهْلَكَةٍ، فأربعُ سنين منذ فُقِدَ، ثمَّ يُقْسَمُ مالُه فيهما.

فصل

وإنْ مات متوارثان ـ كأخوَيْن لأب ـ بهَدْم، أو غَرَقٍ، أو نحوِه، وجُهِلَ السَّابقُ موتاً، ولم يختلفوا فيه، ورث........

الهداية اجتهد الحاكم.

(وإنْ كان غالبُه الهلاك، ك) مالو كان بمركبٍ غَرِقَتْ، فسَلِمَ قومٌ وغرق (١) قومٌ، أو فُقِدَ (من بين أهلِه، أو بمفازةٍ مَهْلَكَةٍ) بفتح الميم واللّام، ويجوزُ ضمُّ (٢) الميم مع كسرِ اللام: أرضٌ يَكثُر الهلاكُ فيها (٣) كدَرْب الحِجاز (ف) يُنتظرُ به (أربعُ سنين منذ فُقِدَ) لأنّها مدّةٌ يتكرَّر فيها تردُّد المسافرين والتُّجار، فانقطاعُ خبرهِ فيها يَغلبُ به على الظّنِ هلاكُه (ثمَّ) بعد انتظارِ ما ذُكر من المدَّتين (يُقسمُ ماله) أي: الغائبِ (فيهما) أي: في صورتي غَلَبةِ السلامة وغَلَبةِ الهلاك، فإن رجعَ بعد قسمةٍ على ورثتهِ، أخذَ ما وجدَ، ورجعَ على من أتلفَ شيئاً به.

وإنْ مات مورِّثه في مدَّةِ التربُّص، أخذ كلُّ وارثِ اليقين، ووقف ما بقي، فإن قَدِمَ، أخذ نصيبَه، وإلَّا، فحُكمُه حُكمُ مالهِ، ولباقي ورثةِ الصلحُ على ما زاد عن حقٌ مفقودٍ، فيقسمونه، كأخِ مفقودٍ في الأكدريَّة.

# فصلٌ في ميراثِ نحوِ الغَرْق

(وإنْ مات متوارثان ـ كأخوين لأبٍ ـ بهذم، أو غَرَقٍ، أو نحوه) كحريقٍ معاً، فلا توارثَ بينهما (و) إلَّا يموتا معاً، فإنْ (جُهل السَّابقُ موتاً) أو عُلم ونُسي (ولم يختلفوا) أي: الورثةُ (فيه) أي: في السابق؛ بأنْ لم يدَّع ورثةُ كلِّ سبْقَ موتِ الآخر (ورِث. . .

<sup>(</sup>١) في الأصل و(س) و(م): ﴿ونجا،

<sup>(</sup>٢) في (م): ابضم).

<sup>(</sup>٣) ﴿ المطلع ، ص٣٠٨ .

كلُّ منهما الآخَرَ من تِلادِ مالِه دونَ ما وَرِثه منه.

الهداية

وإن اختلفوا في السَّابقِ، لم يرثْ كلٌّ منهما الآخَرَ شيئاً.

#### نصل

ولا إرثَ مع اختلافِ دِيْنٍ، إلَّا بالوَلَاء،...........

كلَّ منهما الآخَرَ من تِلادِ ماله) أي: من قديمه، وهو بكسر التاء (١) (دونَ ما وَرِثَه منه) الآخرُ؛ دفعاً للدَّور. هذا قولُ عمرَ وعليِّ رضي الله عنهما (٢). فيُقدَّر أحدُهما مات أوَّلاً ويُورَّثُ (٣) الآخرُ منه، ثم يُقسمُ ما وَرِثَه على الأحياءِ من ورثتِه، ثمَّ يُصنَعُ بالثاني كذلك. ففي أخَويْن أحدُهما مَوْلَى زيدٍ، والآخر مَولَى عمرٍو، ماتا وجُهل الحالُ، يصير مالُ كلِّ واحدٍ من الأخوين لمؤلَى الآخر.

(وإن اختلفوا في السَّابق) بان ادَّعى ورثةُ كلِّ سبْقَ موتِ الآخرِ ولا بيِّنةَ، تحالفا، و(لم يَرِثْ كلُّ من الآخَر شيئاً).

# فصلٌ في ميراث أهل المِلل

(ولا إِرْثَ مع اختلاف دين) وارثٍ وموروثٍ؛ فلا يَرِثُ مسلمٌ كافراً، ولا كافرٌ مسلمٌ (الله بالوَلاء) فيهما؛ لحديث جابرٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَرِثُ المسلمُ النصراني، إلَّا أنْ يكونَ عبدَه أو أمتَه» رواه الدَّارَقُطْنيُ (٤). وقال ﷺ: «لايرثُ الكافرُ

<sup>(</sup>١) «المطلع» ص٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنهما عبد الرزاق (١٩١٥٠)، (١٩١٥)، وأخرجه عبد الرزاق (١٩١٥١)، وابن أبي شيبة ٣٤٣/١١ ، وسعيد بن منصور (٢٢٩)، (٢٣٠) عن عمر . وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٤٣/١١ ، وسعيد ابن منصور (٢٣١) عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن الحارث الأعور، عن عليٍّ .

قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» ٣/ ٤٤٤ : هذا إسناد ضعيف. وأخرجه ـ أيضاً ـ عبد الرزاق (١٩١٥٢)، وابن أبي شيبة ٢١/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣ ، والبيهقي ٢٢٢/٦ من طريق آخر عن عليٍّ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: يورث. بتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول. انتهى. تقريره.

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (٤٠٨١)، وهو عند النسائي في «الكبرى» (٦٣٥٦) وفي إسناده: محمد بن عمرو اليافعي. قال الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٣٤٥: محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر، صدوق =

وإذا أسلم كافرٌ قبل قَسْم ميراثِ قريبِه المسلم.

ويتوارثُ حَرْبيٌّ وذِمِّيٌّ وَمستأمَنٌ، إن اتَّحدَ دينُهم، وهمْ مِلَلٌ شتَّى لا يتوارثون مع اختلافِها.

والمرتدُّ لا يرثُ [ولا يورث](١)، ومالُه فيءٌ.

الهداية

المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ» متَّفق عليه (٢). وخُصَّ بالولاءِ فيرثُ به، كما تقدَّم.

(و) إلَّا (إذا أسلم كافرٌ قبلَ قَسْم ميراثِ قريبه المسلم) فيرثُ منه، نصًّا.

(ويتوارثُ حَرْبِيُّ وذِمِّيُّ ومستأمَنُ، إن اتَّحد دِينُهم، وهم مِلَلُ شتَّى) بِمَنْع الصَّرْف، جمعُ شتيتِ (٣)، كغريقٍ وغرقى (لايتوارثون مع اختلافِها) أي: المِلَل؛ لقوله ﷺ: «لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى» (١٠).

(والمرتَدُّ لا يرثُ) أحداً من المسلمين ولا من الكفَّار (ولا يُورثُ) لأنَّه لا يُقَرُّ على رِدَّتِهِ، فلم يثبتْ له (ه) دِينٌ من الأديان (ومالُه) إنْ مات على رِدَّتِه (فَيْءٌ) كمن لا وارثَ له.

<sup>=</sup> الحديث صحيح. ووافقه الذهبي.

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: قال ابن عدي [في «الكامل» ٦/ ٢٢٣١]: له مناكير، وأورد له هذا الحديث واستنكره، وقد رواه عبد الرزاق [(٩٨٦٥)، ومن طريقه الدارقطني (٤٠٨٢)] عن ابن جريج موقوفاً، وهو الصواب.

قال الدارقطني: وهو المحفوظ.

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، وهو عند أحمد (٢١٧٤٧)من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) (المصباح المنير) (شتت).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٩١١)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، وهو عند أحمد (٦٦٦٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال الحافظ في «فتح الباري» ٢١/١٥ : وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح.

وأخرجه مختصراً الترمذي (٢١٠٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٣٤٨) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(س): «لهما».

ويَرِثُ مجوسيٌّ ونحوُه أسلم أو حاكَم إلينا بقرابتيه (١)، وكذا إنْ وطئَ العمد، مسلمٌ ذاتَ مَحْرمِ بشبهةٍ، لا نكاحٍ لا يُقَرُّ عليه لو أسلم.

#### فصل

يتوارثُ الزوجان في عدَّةِ طلاقٍ رجعيِّ لا بائنٍ في صِحَّة أو مرض غيرِ مَخُوفِ.

(ويَرِثُ مجوسيٌّ ونحوُه أسلم أو حاكم) أي: رفع أمره (إلينا بقرابتيه) فلو خلَّف الهدابة عمَّا وأمَّا هي أخت (٢)، بأنْ وطئ أبوه ابنتَه، فولدتْ هذا الميتَ، ورثت الثلث بكونِها أمَّا، والنصفَ بكونِها أختاً، وورث العمُّ ما بقي وهو السدس.

(وكذا) في الإرثِ بقرابتين (إنْ وطئ مسلمٌ ذاتَ) رحِمٍ (مَحْرمٍ) كبنتهِ (بشبهة) نكاحٍ أو تَسَرِّ.

و (لا) إرثَ بعقدِ (نكاحٍ لا يُقرُّ عليه لو أسلم) كمطلَّقتِه ثلاثاً، وأمِّ زوجته، وأختِه من الرَّضاع.

# فصلٌ في ميراث المطلَّقة رجعيًّا أو بائناً بقَصْدِ الحرمان

(يتوارثُ الزوجان في عدَّةِ طلاقٍ رجعيٌ) بأنْ طلَّقها دونَ الثلاثِ بلا عِوَض بعد الدخول، سواءٌ كان في الصِّحَةِ أو المرضِ، فيرث كلُّ منهما صاحبَه إذا مات في العدَّة؛ لأنَّ الرَّجعية زوجةٌ.

و(لا) يتوارثان في طلاقٍ (بائنٍ) بأنْ طلَّقها قبلَ دخولِ<sup>(٣)</sup>، أو بعِوَضٍ، أو ثلاثاً، وكذا لو خالَعها، إذا وقع ذلك (في صحَّة) الزَّوجِ (أو) في (مرضا) له مَرَضاً (غير مخوفٍ) كحمَّى يسيرةٍ، أو مخوفٍ ولم يمتْ به؛ لانقطاع النكاح.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «بقرابته»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) في (م): الأخته!.

<sup>(</sup>٣) في (ح) و(م): «الدخول».

وإنْ أبانها في مرضِ موتِه المَخُوفِ مع تُهمتِه بقصْدِ حرمانِها، أو علَّقَ إِبانتَها في مرضِه ونحوِه، لم إبانتَها في صحَّتِه على مرضِه أو على فِعْلِ له، ففعلَه في مرضِه ونحوِه، لم يرثُها، وترثُه في العِدَّةِ وبعدَها، ما لم تتزوَّج أو ترتدَّ.

فصل

لا يرثُ قاتلٌ انفردَ أو شاركَ فيه. .

الهداية

(وإنْ أبانها في مرضِ موتِه المخوفِ مع تُهَمتِه) أي: المريض (بقصْدِ حرمانِها) من الميراثِ، بأنْ أبانها ابتداءً، أو سألتُه أقلَّ من ثلاثِ، فطلَّقها ثلاثاً (أو عَلَّق إبانَتها في صحّتِه على مرضِه، أو) علَّق إبانتها في صحته (١) (على فِعْلِ له) كتكليم (٢) زيد (ففعلَه في مرضِه) المخوفِ (ونحوِه) كما لو وطئ عاقل حماته بمرضِ موتِه المخوفِ (لم يرثُها) إنْ ماتت؛ لقَطْعِه نكاحَها (وترثُه) الزوجةُ إنْ مات (في العِدَّةِ وبعدها) لقضاءِ عثمان ﷺ (ما لم تتزوَّج أو ترتَدً) فيسقطُ ميراثُها ولو أسلمتُ بعدَ الردَّة.

"تتِمةٌ": إذا أقرَّ كلُّ الورثةِ وهم مكلَّفون - ولو أنَّهم واحدٌ - بوارثِ للميت، فصدَّق، أو كان صغيراً أو مجنوناً، ثبتَ نسبُه إنْ كان مجهولاً، وأمكنَ كونُه من الميت، وثَبَت إرثُه إنْ لم يقُمْ به مانعٌ. وإنْ أقرَّ أحدُ ابنيَه (٤) بأخٍ مِثلِه، فله ثلثُ ما بيده، وبأختِ، فلها حمسُه.

# فصلٌ في ميراثِ القاتلِ والمبعَّض والولاءِ

بفتح الواوِ والمدِّ: ولاءُ<sup>(ه)</sup> العَتاقة .

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿صحة؛

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «كتكلم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «الأم» ٥/ ٢٠٧ ، وفي «مسنده» ٢/ ١٩٣ ، وعبد الرزاق (١٢١٩٢)، والدارقطني (٣٤٤)، والبيهقي ٧/ ٣٦٢ من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عثمان . وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٧٧ ، والشافعي في «مسنده» ٢/ ١٩٣ ، والدارقطني (٤٠٥١) من طريق الزهري، عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف ...الخبر.

<sup>(</sup>٤) في (س): ابنيها.

<sup>(</sup>٥) قبلها في (ح) و(س): «أي».

مباشرةً أو سبباً ولو غيرَ مكلَّفٍ إنْ لزمه قَوَدٌ، أو كفَّارةٌ، أو ديةٌ، بخلافِ السد قاتلِ بحقٌ، كقودٍ، وحدً، وشاهدٍ ونحوِه.

ولا يرثُ رقيقٌ ولا يُورَثُ، ويرثُ مبعَّضٌ ويورثُ ويحجبُ بقدرِ حرِّيتِه. ومَنْ أعتق عبداً، فله ولاؤُه............

مباشرة أو سبباً) كحفرِ بئرٍ تعدِّياً، أو نَصْبِ سِكِّين (ولو) كان القاتلُ (غيرَ مكلَّفِ) الهدابة كصغيرٍ ومجنون (إن لزمه) أي: القاتلَ بمباشرةٍ أو سببٍ (قَوَدٌ، أو كفَّارةٌ، أو ديةٌ) على ما يأتي في الجنايات؛ لحديث عمرَ: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "ليس للقاتل شيءٌ" رواه مالكٌ في "موطَّئه" وأحمدُ<sup>(۱)</sup> .(بخلافِ قاتلٍ بحقٌ، كقَوَدٍ، وحدٌّ، وشاهدٍ) بما يوجبُ قتلَه (ونحوِه) كحاكم بذلك.

(ولا يركُ رقيقٌ) ولو مُدَبَّراً، أو مكاتباً، أو أمَّ ولد؛ لأنَّه لو ورثَ، لكان لسيِّدِه وهو أجنبيُّ (ولا يُورَثُ) لأنَّه لا مالَ له.

(ويرثُ مبعَّضٌ ويورَثُ ويحجبُ بقدرِ حرِّيته) لقول عليُّ (٢) وابن مسعود (٣). فابنٌ نصفُه حرَّ وأمُّ وعمُّ حرَّان؛ للابن نصفُ مالِه لو كان حرَّا (٤)، وهو ربعٌ وسدسٌ، وللأمِّ ربعٌ، والباقي ـ وهو النُّلثُ ـ للعمِّ.

(ومَنْ اعتق عبداً) أو أمة أو بعضَه، فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برَحمِ أو كتابةٍ، أو إيلادٍ، أو أعتقه في زكاةٍ أو كفارة (فله ولاؤه) لقوله 業: «الولاءُ لمن أعتق»

<sup>(</sup>۱) مالك ٢/ ٨٦٧ ، وأحمد (٣٤٨)، وهو عند النسائي في «الكبرى» (٦٣٣٤)، وابن ماجه (٢٦٤٦) من طريق عمرو بن شعيب عن عمر شه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٣/ ٢٦٦ : هذا إسناد حسن. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٣/ ٨٤ : هو منقطع. وقال البيهقي ٢/ ٢١٩ : هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها بعضاً، وقد روي موصولاً من أوجه. وأخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٣٣) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً. وينظر «نصب الراية» ٤/ ٣٢٨- ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٤)، والبيهقي ١٠/٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش الأصل ما نصه: (أي: الميت حرًّا).

وإن اختلفَ دينُهما.

ولا يرثُ نساءٌ بولاءٍ إلَّا مَنْ أعتقْنَ أو أعتقَه مَنْ أعتقْنَ بكتابةٍ أو غيرِها.

الهداية

قَـ متَّفق عليه (١). وله أيضاً (٢) الوَلاءُ على أولادِه وإنْ سفلوا، من زوجةِ عتيقِهِ و (٣) سُرِّيَة (٤)، وعلى مَن له أو لهم ولاؤه.

(وإنْ اختلف دينُهما) لما تقدَّم، فيرثُ المعتقُ (٥) عتيقَه عند عَدَم عصبتهِ من النَّسَب، ثمَّ عصبةُ المعتِقِ الأقربُ فالأقربُ على ما سبق.

(ولا يرثُ نساءٌ بوَلاءٍ إلَّا مَن أعتقنَ) (أَ أَي: باشرنَ عتقَه أَ بكتابةٍ أَو غيرها .(أو أَعتقَه مَنْ أعتقُنَ بكتابةٍ أَو غيرِها) أي: عتيقُ عتيقهنَّ أو أولادهم؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعاً: «الولاءُ للكُبْر من الذكور، ولا يرثُ النِّساءُ من الوَلاءُ للكُبْر من الذكور، ولا يرثُ النِّساءُ من الوَلاءَ إلَّا ولاءَ من أعتقنَ (() والكُبْر، بضم الكافِ وسكونِ الموَحَّدةِ: أقربُ عصبةِ السَّيِّد إليه يومَ موت عتيقِه (()).

ولا يباعُ الولاء، ولا يوهبُ، ولا يوقفُ، ولا يوصى به، ولا يورثُ، فلو مات السيِّدُ عن ابنين، ثمَّ مات أحدُهما عن ابنِ، ثمَّ مات العتيقُ، فإرثُه لابنِ سيِّدِه وحدَه.

ولو مات ابنا السيِّد وخلَّف أحدُهما ابناً، والآخرُ تسعة، ثمَّ مات العتيقُ، فإرثه على عَدَدِهم، كالنَّسب.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، وسلف ص١٤٣.

<sup>(</sup>۲) بعدها في (م) : «أو».

<sup>(</sup>٣) في (م): دأو».

<sup>(</sup>٤) في (ح): اسريته).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): «الأقرب».

<sup>(</sup>٦-٦) ليست في (م).

<sup>(</sup>٧) لم نقف عليه بهذا اللفظ مرفوعاً، وأخرجه الدارمي (٣١٤٥) عن عمر وعلي وزيد موقوفاً، وهو عند البيهقي ١٠/ ٣٠٦ وفيه «عبد الله» بدل «عمر». وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (١٦٢٣٨) عن علي وعمر وزيد، وزاد ابن أبي شيبة ١١/ ٤٠٣ : عن عبد الله.

<sup>(</sup>۸) (النهاية) (كبر).

ولو اشترى أخ وأخت أباهما، فعتق عليهما، ثم ملك قِنًا فأعتقه، ثم مات الهداية الأب، ثم العتيق، ورثه الابن بالنَّسبِ دون أختِه بالولاء، وتسمى: «مسألة القضاة» يروى عن مالكِ أنَّه قال: سألتُ سبعين قاضياً من قضاةِ العِراق عنها، فأخطؤوا فها(١).

<sup>(</sup>١) ونقله عنه صاحب «الإنصاف» ١٨/ ٤٤٩- ٤٥٠ .



#### كتاب العتق

الهداية

### كتاب العتق

وهو لغةً: الخُلُوصُ<sup>(١)</sup>.

وشرعاً: تحريرُ رقبةٍ وتخليصُها(٢) من الرّقّ.

وهو مِنْ أفضلِ القُرب؛ لأنَّ الله تعالى جعلَه كفَّارةً للقتلِ، والوطءِ في نهارِ رمضان، والأيمانِ، وجعلَه النبيُّ ﷺ فَكَاكاً (٢) لمعتقِه من النار (٤). وأفضلُ الرِّقابِ أَنْفَسُها (٥) عند أَهْلِها، وذَكرٌ وتعدُّدٌ أفضل.

(يُسَنُّ عِنْقُ) مَنْ له كَسْبٌ (و) تُسَنُّ (كتابةُ مَنْ له كسْبٌ) لانتفاعِه بكسبِه.

ويُكره عَنْقُ وكتابَةُ مَنْ لا كسبَ له، وكذا مَنْ يُخافُ منه زنَّى أو فسادٌ<sup>(٢)</sup>؛ وإنْ عُلم ذلك منه أو ظُنَّ، حَرُم.

(ويحصلُ) عتنَّ (بقولٍ، وصريحهُ) أي: القولِ (أغتقتكَ، أو: حرَّزتكَ، ونحوُه) كأنتَ حُرَّ، أو: محرَّرٌ، اسم مفعولِ، أو: عتيقٌ، أو: مُعتَقٌ، بفتحِ التاءِ .(وكنايتُه) التي يحصلُ بها العتقُ مع النِّيَّة نحوُ (أنتَ مولاي، أو) أنتَ (لله) تعالى (ونحوُه) كخلَّيتك، والحَقْ بأهلِكَ، ولا سبيلَ، أو: لاسلطانَ لي عليك، وملَّكتكَ نفسَك.

<sup>(</sup>١) «المطلع» ص١٤».

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: تخليصها. عطف تفسير».

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: «بفتح، والكسر لغة، كما في «المصباح» [فكك] انتهى. قرره».

<sup>(</sup>٤) وهو ما أخرجه البخاري (٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩) (٢٢)، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : (٤) وهو ما أخرجه بفرجه، قتل الله بكل عضو منه عضواً من النار، حتى فرجه بفرجه.

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: (أي: أغلاها. انتهى».

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿فساداً﴾.

وبملكِ لِذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، كأبٍ وأخٍ وخالٍ، وبتمثيل برقيقهِ. ويصحُّ تعليقُ عتقِ بشرطٍ، ويعتقُ بوجودِه، وبموتٍ، وهو التَّدْبيرُ.

ومَنْ أعتقَ جزءاً من قِنِّه، عتقَ كلُّه، ومِنْ مشتركٍ، عتقَ نصيبُ شريكِه إنْ أيسر بقيمتِه.

الهداية

(و) يحصلُ العتقُ أيضاً (بملكِ لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، كأبٍ وأخٍ) لمالكِ (وخالٍ) وخالةٍ وعمَّ وعمَّةٍ، فمن مَلَكَ ذا رحمٍ محرمٍ منه، عتق عليه (و) يحصلُ عتقُ أيضاً (بتمثيلِ) سيِّد (برقيقه) بأنْ جدع أنفَه أو أذنَه ونحوهما، أو خرقَ أو حرق عضواً منه ولو بلا قصدٍ، فيعتقُ وله ولاؤُه. وكذا لو استكرهه على الفاحشة.

(ويصحُ تعليقُ عنقِ بشرطٍ) كأنتَ حرَّ إِنْ قَدِمَ زيدٌ، أو: جاء رأسُ الشَّهرِ (ويعتقُ بوجودِه) أي: المعلَّق عليه.

(و) يصعُّ تعليقُ عتنِ (بموتٍ) كأنت حُرُّ بموتي، أو: إذا متُّ فأنتَ حرُّ (وهو التَّدْبيرُ) سمِّى بذلك؛ لأنَّ الموتَ دُبُرُ الحياةِ.

ولا يبطلُ تعليقٌ بإبطالٍ ولا رجوعٍ.

ويصحُّ وقفُ مُدَبَّرٍ وبيعُه وهبتُه، وإنْ مات السيِّدُ قبل بيعهِ ونحوِه، عتقَ إن خرجَ من ثلثِه، وإلَّا، فبقدره.

(وَمَنْ أَعْتَقَ جَزَّءًا مِن قِنَّه) مُشاعاً، كَنِصْفِه ونحوه، أو معيَّناً غيرَ شَعَرٍ وظفرٍ وسنِّ ونحوه (عتقَ كلُّه) لأنَّه لا يتبعَّض.

(و) مَنْ أعتق نصيبَه (مِنْ) رقيقٍ (مشتركٍ) سَرَى إلى جميعِه، و (عتقَ نصيبُ شريكهِ إن أيسر) المعتقُ (بقيمتِه) أي: بقيمة نصيبِ شريكه، فيضمنُها لشريكِه، ولمعتقِ ولاؤه (١٠).

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل: «وله ولاؤه».

#### فصل

إذا باع سيِّدٌ قِنَّه نفسَه بمالٍ منجَّم نجمَيْن فأكثرَ، صحَّ، فإذا أدَّاه، عَتَقَ، وولاؤُه له.

وإِنْ عجز، عاد قِنَّا، وتصحُّ كتابةُ أمّ ولدِه، وبيعُ المكاتَب،....

الهداية

### فصل في الكتابة

مشتقَّةٌ من الكَتْبِ، وهو الجمع؛ لأنَّها تجمعُ نجوماً.

وهي شرعاً: بيعُ سيِّدِ عبدَه نفسه على وجهِ مخصوصِ (١١). كما أشار إلى ذلكَ قولِه:

(إذا باع سيّد قِنَّه نفسه بمالٍ) في ذمَّتِه مباحٍ معلومٍ يصحُّ السَّلَم فيه (مُنَجَّم نجميْن (٢) فأكثر) يعلمُ قسطَ كلِّ نجمٍ ومدَّتَه، أو بمنفَعةٍ على أجلين، كخدمتِه بمحرَّم ورجب (صحَّ) لا بمحرمَّ وصفر متواليين؛ (٣ لأنَّهما أجلٌ واحد ٣). ولا يشترطُ أجلٌ له وقُعٌ في القُدْرة على الكَسْبِ فيه (فإذا أدَّاه) أي: دفع العبدُ إلى سيِّده ما كاتبَه عليه (عَتقَ وولاؤه له) أي: لسيِّده.

(وإنْ عجز) المكاتبُ عن أداءِ مالِ الكتابةِ أو بعضِه (عاد قِنَّا) فإذا حلَّ نجمٌ ولم يؤدّه، فلسيِّده الفسخُ، ويلزمُ إنظارُه ثلاثاً (٤) لنحوِ بيع عَرْض.

(وتصحُّ كتابةُ) سيِّد (أمّ ولدِه) لأنَّها تستفيد بأدائِها العتقَ قبلَ موتِه.

(و) يصحُّ (بيعُ المكاتب) ولمشترِ لم يعلم، الفسخُ أو الأرْشُ (٥).

<sup>(</sup>١) «المطلع» ص٣١٦.

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(م): ابنجمينا.

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿قُولُهُ: ثُلاثًا. أي: أياماً بلياليها. انتهى تقريرهُ٠.

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: الأرش. أي ما بين قيمته مكاتباً. انتهى تقريره».

وإذا أدَّى لمشتريه، عَتَقَ، وولاؤُه له، ويملك كَسْبَه، ونَفْعَه، وكلَّ تصرُّفٍ يُصْلِحُ مالَه، ويتبعُ مكاتبةً ولدٌ وَلَدَتْه بعدَها، كأمٌّ ولدٍ ومدبَّرةٍ.

#### فصل

الهداية

(وإذا أدَّى) مكاتبٌ (لمشتريه) ما بقي عليه من مالِ الكتابة (عَتقَ، وولاؤه له) أي: مشتريه.

(ويَملِكُ) مكاتبٌ (كَسْبَه ونَفْعَه، و) يملكُ (كلَّ تصرُّف بُصْلِحُ مالَه) كبيعٍ، وشراءٍ، وإجارةٍ، واستثجارٍ، لا أنْ يتزوَّجَ، أو يَتسَرَّى، أو يتبرَّعَ إلَّا بإذنِ سيِّدِه.

(ويتبعُ) أمةً (مكاتَبةً) بالنَّصْبِ على المفعولية (ولدٌ) بالرَّفعِ، فاعل: «يتبع» (وَلَدَنْه بعدَها) أي: بعد الكتابةِ، سواءٌ كانت حاملاً به وقتَ الكتابةِ أو بعدَه، فيعتقُ ولدُها بعتقها بأداءٍ أو إبراءٍ، لا بإعتاقِها، ولا إنْ ماتت (١) ، وولدُ بنتِها كولدِها، لا ولدُ ابنِها؛ لأنّه يتبعُ أمَّه (كأمٌ ولدٍ ومدبَّرةٍ) فيتبعهما (٢) ولدٌ وُضِعَ بعد إيلادٍ وتدبيرٍ.

ويجبُ على سيِّد المكاتبِ أَنْ يدفعَ إلى مَنْ وفَّى كتابتَه ربعَها ؛ لما روى أبو بكر بإسنادٍ صحيحٍ عن عليٍّ ، عن النبيِّ ﷺ في قوله تعالى : ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللّهِ اللَّذِيّ النّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# فصلٌ في أُمَّهات الأولاد

(إذا أَوْلَد) أي: وَطِئَ (حرُّ أَمَته) ولو مدَّبَّرةً أو مكاتبةً (أو أَمة ولدو) إنْ لم يكن ابنُه

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): ٤مات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): ﴿فيتبعها،

<sup>(</sup>٣) لعلَّ أبا بكر أخرجه في «سننه» ولم تطبع. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٠١٧)، (٥٠١٨) عن ابن جريج، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حبيب، عن علي مرفوعاً. قال الحاكم ٣٩٧/٢ : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعبد الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي، وقد وقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية أخرى، ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٩٥٥) عن جرير، عن عطاء، عن عبد الله بن حبيب، عن علي موقوفاً. قال النسائي كما في «تحفة الأشراف» ٧/ ٤٠٢ : حديث ابن جريح خطأ، والصواب موقوف. وينظر «شرح مشكل الآثار» ١١٨/١١ .

أو أمةً لأحدِهما فيها شِرْكُ، فولدت ما فيه صورةٌ ولو خفيَّة، صارت أمَّ العمد ولد له، تعتقُ بموته من كلِّ ماله ولو قتلته، وأحكامها كأمة في وطءٍ واستخدامٍ وإجارةٍ ونحوِها، لا فيما ينقل الملكَ أو يرادُ له، كالبيعِ والوقفِ والرهنِ ونحوه.

قد وطِنها (أو) وَطِئ (أمةً لأحدِهما) له أو لولدِه (فيها شِرْكٌ) ولو جزءاً يسيراً (فولدتُ الهداية ما فيه صورة) إنسانٍ (ولو خفيَّةُ<sup>(۱)</sup>) لا بإلقاءِ مُضغةٍ، أو جسمٍ بلا تخطيطِ (صارتْ أمَّ ولدٍ له، تعتقُ بموتِه من كلِّ مالِه، ولو) لم يملكُ غيرها، أو (قتلتُه) عمداً أو خطأً، وللورثةِ القصاصُ في العمدِ، أو الدِّيةُ، فيلزمُها الأقلُّ منها أو من قيمتِها، كالخطأ.

(وأحكامُها) أي: أمِّ الولدِ (كأمَةٍ في) جوازِ (وطءٍ، واستخدامٍ، وإجارةٍ، ونحوِها (٢) كإيداعٍ وإعارةٍ؛ لأنَّها مملوكةٌ له ما دامَ حيًّا (لا فيما ينقلُ المِلكَ، أو يرادُ له) أي: لنقلِ الملكِ، فالأوَّلُ (كالبيع، والوقف) والهبةِ، وجعلِها صَداقاً ونحوه (و) الثاني كـ (الرهنِ ونحوه) أي: نحوِ المذكورِ، كالوصيَّةِ بها.

<sup>(</sup>١) ني (ح): احقيقة!.

<sup>(</sup>۲) في (م): «ونحوهما».



## كتاب النكاح

يسنُّ لِذي شهوةٍ.

ويجبُ لِمن خافِ زنَّى.

ويباحُ لِمن لا شهوةَ له.

الهداية

### كتاب النكاح

هو لغةً: الوَطْءُ، والجمعُ بينَ الشيئينِ. وقد يُطلَقُ على العَقْدِ، فإذا قالوا: نَكَحَ فلانةَ (١)، أو: بنتَ فلانِ، أرادُوا تزوَّجَها وعَقدَ عليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأتَه، لم يريدوا(٢) إلَّا المجامعة.

وشرعاً: عقدٌ يعتبرُ فيه لفظُ نكاحٍ وتزويجٍ في الجملةِ، والمعقودُ عليه منفعةُ الاستماع.

(يُسَنُّ) النكاحُ (لذي شهوةٍ) لا يخافُ زنَّى من رجلٍ وامرأةٍ؛ لقوله ﷺ: «يا معشرَ الشَّبابِ، منِ استطاعَ منكم الباءةَ فليتزوَّجْ، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرْجِ، ومنْ لم يستطعْ، فعليه بالصومِ، فإنَّه له وِجاءٌ» رواه الجماعةُ (٣).

(ويجبُ) النكاحُ (لمن خافَ زنَى) بتركهِ، ولو ظنًا \_ رجلاً كان أو امرأةً \_ ؛ لأنّه طريقُ إعفافِ نفسِه وصونِها عن الحرامِ، ولا فرقَ بين القادرِ على الإنفاق والعاجزِ عنه. ولا يكتفى بمرَّةٍ، بل يكونُ في مجموع العمرِ (٤).

(ويباحُ) النكاحُ (لمن لا شهوةَ له) كعِنِّينِ وكبيرٍ. ويحرمُ بدارِ حربِ إلَّا لضرورةِ فيباحُ لغير أسير.

<sup>(</sup>١) ني (ح): ١ فلان٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ينوا).

 <sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١)، والنسائي ٦/٥٥،
 وابن ماجه (١٨٤٥)، وهو عند أحمد (٣٥٩٢) من حديث عبد الله بن مسعود هي مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: بل يكون. أي: النكاح واجباً في مجموع العمر. انتهى تقريره.

وهو معها أفضلُ من نفلِ العبادةِ. ويسنُّ نكاحُ واحدةٍ ديِّنةٍ أجنبيَّةٍ بِكْرِ ولودٍ.

الهداية

(وهو) أي: النّكاحُ. أي: فعلُه (معَها) أي: مع الشهوةِ (أفضلُ من نَفْلِ العبادة) لاشتمالِه على مصالح كثيرةٍ: كتحصينِ فرْجِه وفرْجِ زوجتِه، والقيامِ عليها، وتحصيلِ النّسلِ، وتكثيرِ الأمّة، وتحقيقِ مباهاةِ النبيّ الله الله على منافلُ العبادةِ أفضلُ له.

(ويُسنَّ نكاحُ واحدةٍ) لأنَّ الزيادةَ عليها تعرِّضُ للمحرَّمِ (٢)؛ قال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوّا أَن تَصْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء:١٢٩] (ديِّنةٍ) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: "تُنكحُ المرأةُ لأربع: لمالها، ولحسبها (٣)، وجمالها، ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّين، تَرِبَت (٤) يداكَ متَفقٌ عليه (٥) (أجنبيَّةٍ) لأنَّ ولدَها يكونُ أنجب، ولأنَّه لا يُؤمنُ اللَّين، تَرِبَت (٤) يداكَ متَفقٌ عليه (١) (أجنبيَّةٍ) لأنَّ ولدَها يكونُ انجب، ولأنَّه لا يُؤمنُ الطلاقُ فيُفضي مع القرابةِ إلى قطيعةِ الرَّحِم (بِكُور) لقوله وللله للجابر (٢): "فَهلَّا بِكُراً تلاعبُها وتلاعبُك متَّفقٌ عليه (٧) (وَلُودٍ) أي: من نساءٍ يُعرفَن بكثرةِ الأولادِ؛ لحديثِ أنسِ يرفعه (٨): "تزوَّجوا الوَلودَ، فإنِّي مكاثِرٌ بكم الأممَ يومَ القيامةِ" (٩). ويُسَنُّ أنْ يتخيَر الجميلة، وأن تكون بلا أمِّ.

<sup>(</sup>١)سيأتي قريباً .

<sup>(</sup>٢) في (ح): «للحرام».

<sup>(</sup>٣) في (م): احسبها).

 <sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: تربت. في «المصباح» [ترب]: ترب كتعب، أي: لصقت بالتراب
إن لم يفعل. انتهى»، وفي هامش الأصل مثله دون عزو إلى «المصباح».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، وهو عند أحمد (٩٥٢١).

<sup>(</sup>٦) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥)، وهو عند أحمد (١٤٣٧٦).

<sup>(</sup>٨) ليست في الأصل و(م).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد (١٢٦١٣)، وابن حبان (٤٠٢٨). وأخرجه أيضاً أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي في «المجتبى» ٦/ ٦٠٦٦ من حديث معقل بن يسار الله بنحوه.

الهداية

(و) يُباحُ (له) أي: لمريدِ النكاحِ (نظرُ ما يظهرُ خالباً) كوجهٍ، ورقبةٍ، ويدٍ، وقَدمٍ (ممَّن أرادَ خِطبتها) وغلَبَ على ظنّه إجابتُها؛ لقولهِ ﷺ: "إذا خطبَ أحدُكم امرأةً، فقدرَ أنْ يرى بعضَ ما يدعُوه إلى نكاحِها، فليفعلُ "رواه أحمدُ وأبو داود (١٠). ويُكرّرُ النظرَ مراراً بلا خَلوةٍ إن أمنَ (٢٠) ثورانَ الشهوةِ، ولا يحتاجُ إلى إذْنِها (و) يباحُ نظرُ ذلك، ورأسٍ، وساقٍ من أمّةٍ لغيرِه ولو غيرَ مستامةٍ، كما في "الإقناع" (من ذاتِ مَحْرَمه) كأمّه، وبنتِه، وأحتِه، ونحوها، ولعبدِ نظرُ ذلك من مولاتِه.

ولامرأةٍ نظرٌ من امرأةٍ ورجلٍ إلى ما عدًا ما بين السُّرَّةِ والركبةِ.

ويحرُمُ خلوةُ ذكرٍ غيرِ مَحْرَمٍ بامرأةٍ، ويحرُمُ النَّظَرُ إلى من تقدَّمَ بشهوةٍ، أو مع خوفِها، نصًا، ومعنى الشهوةِ: التلذُّذُ بالنظر.

(ويحرمُ تصريحٌ بخطبةِ معتَدَّةٍ) كقولِه: أريدُ أن أتزوَّجَك (ولو) كانت المعتدَّةُ (من وفاةٍ، دونَ تعريضٍ لمُبانةٍ) لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَاءِ ﴿ وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] فدَلَّ منطوقُه على جوازِ التَّعريضِ، ودَلَّ مفهومُه على حُرمةِ التصريح.

(ويُباحان) أي: التَّصريحُ والتَّعريضُ (لبائنِ منه (أ) تَحِلُّ له) بأنْ أبانَها دونَ النَّلاث؛ لأنَّه يُباحُ له نكاحُها في عدَّتِها، ويحرمانِ لرجعيَّةِ (٥) من غيره.

<sup>(</sup>١) أحمد (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢) من حديث جابر 🐡.

<sup>(</sup>۲) بعدها في (س): ١من٠.

<sup>. 197/4 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٥) في (ح): (كرجعية).

وهي في جواب، كهو، والتعريضُ: إنِّي في مثلِك لراغبٌ. وتجيبُه: ما يرغبُ عنكَ. ونحوَه.

وتحرمُ خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضاً، لا إن رُدَّ، أو أذنَ، أو جهلَ الحالَ.

ويسنُّ عقدٌ مساءَ يوم الجمعةِ، وأن يخطبَ قبلَه بخطبةِ ابن مسعودٍ.

الهدابة

(وهي) أي: المخطوبةُ (في جواب) خاطبِ (كهوَ) فيحرُم تصريحٌ على معْتدَّة بائِنِ لغيرِ مُبِينها، دونَ التَّعريضِ، ويباحانِ لمُبينها، ويحرُمان على رجعيَّة لغيرِ مطلِّقها. (والتَّعريضُ: إنِّي في مثلك لراغبٌ. وتُجيبُه: ما يُرغبُ عنك. ونحوه) كقولِه: لا تفُوتيني بنفسِك. وقولِها: إن قُضِيَ شيءٌ كان.

(وتحرُمُ خِطبةً) ـ بكسرِ الخاءِ ـ (على خِطبةِ مسلم أُجيبَ) أي: أجابَه وليَّ مُجبرةٍ، أو أجابت (١٠ غيرُ المجبرةِ (ولو تعريضاً) بلا إذنِ الأُوَّلِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «لا يَخْطُبُ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتَّى ينكحَ، أو يتركَ» رواه البخاريُّ والنَّسائيُّ (٢٠).

و(لا) تحرُمُ الخطبةُ (إنْ رُدَّ) الخاطبُ الأوَّلُ (أو أَذِنَ) أو ترَكَ، أو استأذنَه الثاني فَسَكَتُ (أو جهلَ الحالَ) بأن لم يعلمِ الثاني إجابةً (٢) الأوَّلِ، فتجوزُ (١) الخِطبةُ في هذه الصُّورِ.

(ويُسَنُّ عَقْد) النكاحِ (مساء يومِ الجمعةِ) لأنَّ في يومِ الجمعةِ ساعةَ الإجابة، وأرجاها آخرُ ساعةٍ، وأن يكونَ بمسجدٍ .(و) يُسَنُّ (أن يخطُبَ قبلَه بخُطبةِ ابنِ مسعود) أو رجاها آخرُ ساعةٍ، وأن يكونَ بمسجدٍ .(و) يُسَنُّ (أن يخطُبُ قبلَه بخُطبةِ ابنِ مسعود) أن الحمدَ لله، نحمَدُه ونستعينُه، ونستغفرُه ونتوبُ إليه، ونعوذُ باللهِ من شرودِ أنفسنا ومن سينات أعمالِنا، مَن يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْللُ فلا هاديَ

<sup>(</sup>١) في (م): اأجابته.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱٤٤٥)، والنسائي ٦/٧٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿إِجَابِتُهُۥ

<sup>(</sup>٤) في (س): ﴿يجوز﴾.

فصل

ركناهُ: إيجابٌ، بلفظِ: أنكحتُ، أو: زوَّجتُ. وقبولٌ، بلفظِ: قبلتُ، أو: رضيتُ، أو: تزوَّجتُها، ونحوَه.

فلا ينعقدُ ممَّن يحسنُ العربيَّةَ بغيرِ ذلك، فإنْ لم يحسنْها، لم يلزمُه تعلُّمُها، وكفاه معناهُما.......

له، وأشهدُ أَنْ لا إِله إِلَّا الله، وأشهدُ أَنَّ محمَّداً عبدُه ورسُوله (١٠). ويُسَنُّ أَنْ يقالَ الهدابة لمتزوِّج: باركَ اللهُ لكما وعليكما، وجَمَع بينكما في خيرٍ وعافيةٍ (٢٠). فإذا زُفَّتْ إليه قال: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك خيرَها، وخيرَ ما جَبَلتَها عليه، وأعوذُ بكَ من شرِّها، وشرِّ ما جبَلتَها عليه اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُل

### فصلٌ

(رُكناهُ) أي: النكاحِ (إيجابٌ) وهو اللَّفظُ الصَّادرُ من الوَليِّ، أو مَن يقومُ مقامَه (بلفظِ: أنكحتُ، أو: زوَّجتُ) لأنَّهما اللَّفظان اللذان ورَدَ بهما القرآنُ (٤٠) (وقَبولٌ) وهو اللَّفظُ الصادرُ من الزَّوجِ، أو مَنْ يقومُ مقامَه (بلفظِ: قَبِلتُ، أو: رَضِيتُ، أو: تَزوَّجتُها، ونحوه) كتزوَّجتُها ونحوه) كتزوَّجتُها ونحوه)

(فلا يَنعقِدُ) النكاحُ (ممَّن يُحسنُ العربيَّة بغيرِ ذلك) لما تقدَّمَ، (فإن لم يُحسنُها) أي: العربيَّة (لم يلزمُه تعلُّمها، وكفاهُ (٥) معناهُما) أي: اللَّفظُ الدالُ على معنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱۱۸)، والترمذي (۱۱۰۵)، والنسائي ٦/ ۸۹، وابن ماجه (۱۸۹۲). قال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، وابن ماجه (١٩٠٥)، وأحمد (٨٩٥٦) من حديث أبي هريرة الله مرفوعاً. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٢١)، وابن ماجه (١٩١٨) من حديث عبد الله ابن عمرو ﴾.

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالى ﴿ فَانْكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اللِّسَلَوَ﴾ [النساء:٣]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ يَنْهَا وَطُلُا زَيْدٌ مِنْهَا وَطُلُا وَطُلُا وَطُلُا الْأَحْزاب: ٣٧].

<sup>(</sup>٥) في (ح): اكفى،

مة الخاصُّ بكلِّ لسانٍ.

وإنْ تراخى قبولٌ، صحَّ ما داما بالمجلسِ، ولم يتشاغَلا بما يقطعُه عرفاً، لا إن تقدَّمَ.

#### فصل

وشروطُه: تعيينُ الزوجين باسم، أو صفةٍ، أو إشارةٍ، وكذا إن قال: زوَّجتكَ فاطمةً. ولم يقل: بنتي.

الهداية

الإيجابِ والقَبولِ (الخاصُّ بكلِّ لسانٍ) لأنَّ المقصودَ هنا المعنى دونَ اللَّفظِ؛ لأنَّه غيرُ مُتعبَّدِ بتلاوتِه. ويَنعقِدُ من أخرسَ بكتابةٍ، وإشارةِ مفهومةٍ.

(وإنْ تراخى) أي: تأخّر (قَبولٌ) عن الإيجاب (صحَّ ما داما بالمجلس ولم يتشاغلا<sup>(۱)</sup> بما يقطعُه عُرْفاً) ولو طالَ الفصلُ؛ لأنَّ حكمَ المجلسِ حكمُ حالِ العقدِ، فإنْ تفرَّقا قبلَ قبولِ<sup>(۲)</sup>، أو تشاغلا<sup>(۳)</sup> بما يقطعُه عُرْفاً، بطَلَ الإيجابُ؛ للإعراضِ عنه، وكذا لو جُنَّ أو أُغميَ عليه قَبلَ قبولٍ. و(لا) يصحُّ العقدُ (إن تقدَّمَ) القبولُ على الإيجاب.

## فصلٌ

(وشروطُه) أي: النكاح خمسةٌ:

أحدُها: (تعيينُ الزَّوجين باسم، أو صفةٍ، أو إشارةٍ) فلا يصحُّ بدونِه، ك: زوَّجتُها ابنكَ. وله بنون حتَّى يميِّزهَا. وكذا لو قالَ: زوَّجتُها ابنكَ. وله بنون حتَّى يميِّزهُ (وكذا) يصحُّ (إنْ قال: زوَّجتُها ابنك. يميِّزهُ (وكذا) يصحُّ (إنْ قال: زوَّجتُها ابنك. وليسَ له غيرُها) أو: زوَّجتُها ابنك. وليس له غيرُه؛ لحصولِ التعيينِ، و(لا) يصحُّ (إنْ قال: زوَّجتُك فاطمةَ. ولم يقلْ: بتي) للإلباس.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يشاغلا).

<sup>(</sup>٢) في (م): «قبوله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «انشاغلا).

الثاني: رضاهُما، أو من يقومُ مقامَهما، ويُجبِرُ أَبٌ بِكْراً ولو بالغةً، الممدة ومجنونةً، ومجنوناً، ومعتوهاً، وصغيراً، وسيِّدٌ أَمَةً غيرَ مكاتَبةٍ، وعبدَه الصغيرَ، وكذا وصيَّه في نكاح.

ولا يزوِّجُ باقي الأولياءِ صَغيرةً دونَ تسعِ بحالٍ، ولا صغيراً، ولا كبيرةً عاقلة، ولا بنتَ تسع إلَّا بإذنهِما،.........

الشرطُ (الثاني: رضاهُما) أي: الزَّوجين غير المجبَريْن (أو) رضا (مَنْ يقومُ الهدابة مقامَهما) إنْ كانا مجبرَين، فلا يصحُّ إكراهُ (١) أحدِهما بغير حقِّ.

(ويُجْبِرُ أَبٌ بِكُراً ولو) كانت (بالغةً) وثيبًا دونَ تسع سنينَ (ومجنونةً، و) يُجبِرُ أَبٌ بِكُراً ولو) كانت (بالغةً) وثيبًا دونَ تسع سنينَ (محاتَبةٍ) ولو مكلَّفةً أَبٌ (مبنوناً، ومعتُوهاً، وصغيراً، و) يُجبِرُ (سيِّدٌ أمَةً غيرَ مكاتَبةٍ) ولو مكلَّفةً (و) يُجبِرُ (عبدَه الصغير) فيزوِّجُ الأب والسَّيدُ مَنْ ذُكِرَ بلا إذنِه.

(وكذا) يُجبرُ (وصيَّه) أي: وصيُّ الأبِ حيثُ جعلَه وصيًّا (في نكاحٍ) أولادِه فيقومُ مقامَه في ذلك (ولا يزوِّجُ باقي الأولياءِ) كالجَدِّ والأخ والعمِّ (صغيرةً (٣) دونَ تسع) سنينَ (بحالٍ) بِكُراً كانت أو ثيِّباً.

(ولا) يزوِّجُ غيرُ الأبِ ووصيُّه (صغيراً) حتَّى يبلغَ.

(ولا) يزوِّجُ باقي الأولياءِ (كبيرةً عاقلةً) بكراً أو ثيباً (و لا بنتَ تسع) سنين كذلك (إلَّا بإذنِهما) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها، فإنْ سكتت، فهو إذنها، وإنْ أَبَتْ، لم تُكره» رواهُ أحمدُ (٤). فبِنْتُ تسع لها إذن مُعتبرٌ ؛ قالت عائشةُ رضي الله عنها: إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأةٌ. رواهُ أحمدُ (٥).

<sup>(</sup>١) في (س) و(ح): (إن أكره).

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿يجبرانُۥ

<sup>(</sup>٣) في (ح): اصغيراً».

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٧٥٢٧)، وهو عند أبي داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٨٧/٦. قال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) سلف تخريجه ١/ ٤٩٨ .

وهو صُماتُ بكرٍ، ونطقُ ثيّبٍ. النَّالثُ: الوليُّ، فلا تزوِّجُ امرأةٌ نفسَها، ولا غيرَها.

الهداية

(وهو) أي: الإذنُ (صُماتُ بكرٍ) أي: سكوتُها، وكذا لو ضحِكَت، أو بكَتْ (وَنُطْقُ ثَيِّبٍ) أي: مَنْ زالَتْ بَكارتُها بوطءٍ في قُبُلٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعهُ: «لا تنكحُ الأيِّمُ حتَّى تستأمَرَ، ولا تُنكحُ البكرُ حتَّى تُستأذنَ» قالوا: يا رسول اللهِ، وكيف إذنها؟ قال: «(۱ أن تَسْكَ ۱)» متَّفقٌ عليه (۲). ويُشترطُ في استئذانٍ (۳) تسمِيَةُ زوْجٍ على وجهِ تقعُ به المعرفةُ .

الشَّرطُ (الثالثُ: الوليُّ) لقوله ﷺ: «لا نكاحَ إلَّا بوليُّ» رواهُ الخمسةُ إلَّا النَّسائيُّ (فَلَا تَزَوِّجُ امرأةٌ نفسَها، ولا غيرَها) كأمتها، أو بنتها.

<sup>(</sup>۱-۱) في (ح): ﴿إِنْ سَكَتَ،

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٦٥)، ومسلم (١٤١٩)، وهو عند أحمد (٩٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: في استئذان. أي: معتبر، فلا يشترط في نحو البكر. انتهى تقريره.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وأحمد (١٩٥١٨) من حديث أبي موسى الأشعري. قال الترمذي: حديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، ثم ذكر أن الحديث روي موصولاً من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به، ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي الله مرسلاً ولم يذكر أبا موسى ثم قال: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي الله ...عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء... فإن رواية هؤلاء عندي أشبه؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ممارك : وقد اختلف في وصله وإرساله.

ورواه ابن ماجه (۱۸۸۰)، وأحمد (۲۲٦٠) عن ابن عباس لله . قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١٥٦/٣ : وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

قال الترمذي عقب الحديث(١١٠٢): والعمل في هذا الباب على حديث النبي 激: الا نكاح إلا بولي ا عند أهل العلم من أصحاب النبي 激 منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) ينظر «المغنى» ٩/ ٣٤٥.

وأبوها أحقُّ به، ثُمَّ وصيَّه فيه، ثُمَّ جدٌّ لأبِ وإنْ علا، ثُمَّ ابنُها، ثُمَّ ابنُه وإنْ علا، ثُمَّ ابنُه وإن نزلَ، ثُمَّ أَخُ لأبوينِ، ثُمَّ لأبٍ، ثُمَّ ابناهُما كذلك، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ، ثمَّ المولى المعتِقُ، ثُمَّ عصباتُه الأقربُ، كميراثٍ، ثُمَّ الحاكمُ، ثُمَّ دِهقانُ القريةِ ونحوُه.

وشرطُه: حريَّةٌ، وتكليفٌ، وذكوريَّةٌ،......

الهداية

(وشرطُه)أي: الوليِّ (حريَّةٌ) لأنَّ العبدَ لا وَلايةَ له على نفسِه، فغيرُه أولى (وتكليفٌ) لأنَّ غيرَ المكلَّفِ يحتاجُ لمن ينظرُ له، فلا ينظرُ لغيرِه (وذكوريَّةٌ) لأنَّ

<sup>(</sup>۱) ٦/ ٨١-٨٦ ، وأخرجه أحمد (٢٦٥٢٩)، والحاكم ٤/ ١٦-١٧ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي . وينظر فنصب الراية، ٤/ ٩٢-٩٤ .

<sup>(</sup>٢) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٣) ني (ح): (نحوها).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: النظراء

ىدة ورشْدٌ فيه، واتِّفاقُ دِيْن سوى سيِّدٍ وسلطانٍ، وعدالةٌ.

وإذا استوى وليَّانِ، قُدِّمُ من أذنَتُهُ، وإلَّا، فقرعةٌ، وإنْ عضلَ أقربُ، أو لم يكنْ أهلاً، أو غابَ غيبةً منقطعةً، زوَّجَ أبعدُ.

وإن زوَّج أبعدُ، أو أجنبيٌّ بلا عذرٍ، لم يصحَّ.

الهداية

المرأة لا وَلايةَ لها على نفسِها، فغيرُها أولى.

(ورُشْدٌ فيه) أي: في النكاحِ، بأنْ يعرِفَ الكفْءَ ومصالحَ النكاحِ، لاحفظ المالِ، فرُشْدُ كلِّ مقامِ بحسبِه (واتَّفاقُ دِينٍ) فلا ولايةَ لكافرِ على مسلمةٍ، ولا نصرانيًّ على مجوسيَّةِ (سوى سيِّدٍ) فيزوِّجُ أمتَه الكافرةَ (و) سوى (سلطانٍ) فيزوِّجُ من لاوَليَّ على مجوسيَّةِ (وعدالةٌ) ولو ظاهراً؛ لأنَّ الفاسقَ لا يؤمنُ على الاحتياطِ، إلَّا في سلطانِ وسيِّد، فلا يشترطُ عدالتُهما.

(وإذا استوى وليَّانِ) كابنينِ، أو أخوينِ شقيقينِ (قُدِّمَ) منهما (مَنْ أذنَتُهُ) المرأةُ في تزويجِها (وإلَّا) تَأْذَن لأحدِهما بعينهِ، بأنْ أذِنَت لهما (فقرعةٌ) يقدَّمُ (١) منهما من قَرَعَ، وسُنَّ تقديمُ الأفضلِ فالأسنِّ.

(وإن عَضَلَ) وليَّ (أقربُ) بأن منعَها (٢) كُفْناً رضِيته، ورغبَ بما صحَّ مهراً ويُفسَّقُ (٢) إن تكرَّرَ - زوَّجَ أبعدُ (أو لم يكن) الأقربُ (أهلاً) لِكونِه صغيراً، أوكافراً، أو فاسقاً، أو عبداً (أو غابَ) الأقربُ (غيبةً منقطِعةً) وهي التي لا تُقطعُ إلَّا بكُلفةٍ ومشقَّةٍ، وتكونُ فوقَ مسافةِ القصرِ، أو جُهلَ مكانُه (زوَّجَ) الحرَّةَ وليَّ (أبعدُ) لأنَّ الأقربَ هنا كالمعدوم.

(وإنْ زوَّجَ أبعدُ، أو) زوَّجَ (أجنبيُّ) ولو حاكماً (بلا عدرٍ) من عَضْلِ أو غيبةِ (لم يصحُّ) النكاحُ إلَّا بإذنِ الأقرب.

<sup>(</sup>١) قبلها في (ح) و(س): ﴿أَي،

<sup>(</sup>٢) في (س): «منعهما».

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله:ورغب. أي: الزوج. وقوله: ويفسَّق. أي: الولي. انتهى تقرير».

الرابعُ: الشهادةُ، فلا يصحُّ إلَّا بحضرةِ ذكرَيْنِ عدلَيْنِ ـ ولو ظاهراً السدة مكلَّفَيْنِ سميعَيْنِ ناطقَيْنِ.

ووكيلُ<sup>(۱)</sup> وليَّ يقومُ مقامَه غائباً أو حاضراً، بشرُطِ إذنِها للوكيلِ بعدَ توكيلِ الوليِّ الهدابة له إنْ لم تكنْ مجبرةً. ويُشترطُ في وكيلِ وليِّ ما يُشترطُ فيه، ويقولُ وليُّ أو وكيلُه لوكيلِ زوجٍ: زوَّجتُ موَكِّلكَ فلاناً فلانةً، لا زوَّجتك، ويقولُ وكيلُ زوْجٍ: قبلتُه لفلانِ، أو: لموكِّلي فلانٍ.

ومَن زَوَّجَ ابنَه بنتَ أخيه ونحوه، صحَّ أَنْ يتولَّى طرفي العقدِ، ويكفي: زوَّجتُ فلاناً فلانةَ. وكذا وليُّ عاقلةٍ تحلُّ له إذا تزوَّجَها بإذنها (٢٠).

الشرطُ (الرابعُ: الشَّهادةُ) لحديثِ جابرٍ مرفوعاً: «لا نكاحَ إلَّا بوَليٌ وشاهدَيْ عدْلِهِ عدْلِهِ عدْلِهِ عدْلِهِ مواه البرقانيُ (الله يصعُ النكاحُ (إلَّا بحضرةِ) شاهدَيْن (ذكرينِ عدْلَينِ ـ ولو ظاهراً ـ مكلَّفينِ سميعَيْنِ ناطقينِ) ولو أنَّهما ضريرانِ أو عدُوًا الزَّوْجينِ. ولا يبطلُه تواصِ بكتمانِه. ولا تشترطُ (١٠) الشهادةُ بخلوها من الموانعِ أو إذنِها (٥٠)، والاحتياطُ (١١) الإشهادُ، فإن أنكرت الإذنَ، صُدِّقت قبل دخولٍ لا بعدَه.

<sup>(</sup>١) بعدها في (س): «كل».

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: بإذنها. أي: في تزويجها منه، فلا يتزوَّج بإذنها العام. انتهى تقدد».

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٦٤) من طريق قطن بن نسير، عن عمرو بن النعمان، عن محمد ابن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر. وقال: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به قطن بن نسير. اه. . كما أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» (١٧٠٣) من نفس الطريق السابقة باستثناء محمد بن عبد الملك فقد جاء عند ابن الجوزي: عبد الله العرزمي وقال: قال أحمد: ترك الناس حديث العرزمي، وقال الفلاس والنسائي: هو متروك، وقال يحيى: لا يكتب حديثه. كما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٩٢٦) و(٤٤٩١) من طرق أخرى.

والبرقاني: هو أبو بكر، أحمد بن محمد بن أحمد البرقاني الشافعي، شيخ الفقهاء والمحدثين صاحب التصانيف (ت٤٢٥). (سير أعلام النبلاء) ٤٦٨-٤٦٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(س): (يشترط).

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: إذنها. معطوف على خلوها. انتهى تقريره.

<sup>(</sup>٦) بعدها في (ح): افي،

الخامسُ: الخلوُّ من الموانعِ، وليستِ الكفاءةُ شرطاً لصحَّتِه، فيصحُّ إن زُوِّجت بغير كفْءٍ.

ولمن لم يرضَ من امرأةٍ وعصبةٍ الفسخُ، وإن بَعُدَ.

والكفاءةُ: دينٌ، ونسبٌ، وحريَّةٌ، وصناعةٌ غيرُ زريَّةٍ، وغنَى بما يجبُ

2.1 1.11

الشَّرِطُ (الخامسُ: الخُلُوُّ من الموانعِ) كالإحرامِ والعِدَّةِ (وليست الكفاءةُ شرطاً (۱) لصحَّته) أي: النِّكاحِ؛ لأمرِ النبيِّ اللهِ فاطمة بنتَ قيسِ أَنْ تنكحَ أسامةَ بنَ زيدٍ، فنكحها بأمرِه. متَّفقٌ عليه (۲). بل هي شرطٌ لِلُّزومِ (فيصحُّ) النِّكاحُ (إِنْ زُوِّجت) المرأةُ (بغيرِ كفْءٍ) لها، كعفيفةٍ بفاجرٍ، وعربيةٍ بعجمِيٍّ، وحرَّةٍ بعبدٍ.

(ولمن لم يَرْضَ) بذلك (من امرأة وعصبت)ها حتَّى من حَدَثَ منهم (الفسخُ، وإن بَعُدَ) العاصبُ، فيَفْسَخُ أخٌ مع رضا أبِ؛ لأنَّ العارَ عليهم كلِّهم. وهو على التراخي لايسقطُ إلَّا بإسقاطِ عصبَةٍ، أو بما يدلُّ على رضاها من قولٍ، أو فعلٍ. وأمَّا الأولياءُ فلا يثبتُ رضاهم إلَّا بالقولِ.

(والكفاءةُ) لغةً: المساواةُ.

وشرعاً: (دِينٌ) أي: أداءُ الفرائضِ، واجتنابُ النواهي، (ونسَبُ، وحرِّيةٌ، وصِّيةٌ، وصِّيةٌ، وصِّيةٌ، وصِّيةٌ، وضِناعةٌ غيرُ زَرِيَّة، وخنَّى) أي: يسارٌ (بـ) حسبِ (ما يجبُ لها) من مهرِ ونفقةٍ.

(١) في (ح): «شرط».

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا الحديث في اصحيح البخاري، وأخرجه مسلم (١٤٨٠)، وهو عند أحمد (٢٧٣٢٠) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

الهداية

## باب المحرمات

تحرمُ أبداً: الأمُّ، والجدَّةُ وإن علت، والبنتُ، وبنتُ الولدِ وإن نزلت من حلالٍ أو حرامٍ، والأختُ وبنتُها وبنتُ ولدِها وإن نزلت مطلقاً، وبنتُ كلِّ أخ وبنتُ ولدِه وإن سفلَ، والعمَّةُ والخالةُ، وإن علتا مطلقاً.

ويحرُم من الرَّضاع ما يحرمُ من النسبِ إلَّا أمَّ أخيه وأختَ ابنِه.

## باب المحرمات في النكاح

وهي (١) ضربان: أحدُهما: من يحرُمُ على الأبدِ، وقدْ ذكرَه بقولِه:

(تحرُمُ أبداً: الأمُّ والجدَّةُ وإنْ علت) لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أَمُهَكَ ثُكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣] . (والبنتُ، وبنتُ الولدِ، وإنْ نزَلت، من حلالِ أو حرامٍ) وارثةَ كانت أوْ لا؛ لعموم قولِه تعالى: ﴿ وَبَنَا أَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣].

(والأختُ، وبنتُها، وبنتُ ولدِها) الذَّكرِ والأنثى (وإنْ نزَلت) بنتُ ولدِها (مطلقاً) أي: شقيقةً، أو لأبٍ، أو لأمِّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَنُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣].

(وبنتُ كلِّ أَخٍ، وبنتُ ولدِه وإن سَفَلَ) أي: ولدُ كلِّ أَخٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَبَنَاتُ اللَّيْ ﴾ [النساء: ٢٣].

(والعمَّةُ والخالةُ، وإنْ علتا مطلقاً) أي: لأبوينِ، أو لأبِ، أو لأمَّ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَعَمَّنْتُكُمُ وَخَكَلَتُكُمُ وَإِنْ السَّخصِ أَصلُه وإِنْ عَلَى السَّخصِ أَصلُه وإِنْ عَلَى السَّخصِ أَصلُه وإِنْ عَلَى السَّخصِ أَصلُه وإِنْ عَلَى السَّخصِ أَصلُه الأَدنى وإنْ نزَلَ، وفرعُ أَصولِه البعيدةِ فقط، أي: دون فروع فروعِ أَصوله البعيدةِ.

(و) قولُه: (يحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرمُ من النَّسبِ) هو حديثٌ متَّفقٌ عليه (۲)، فيحرمُ به الأقسامُ الأربعةُ التي ذكرَها (۳) في الضابطِ (إلَّا أمَّ أَخيهِ، وأختَ ابنهِ) من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هو».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) في (ح) و(س): ﴿ ذَكُرُنَاهَا﴾.

الهداية

رَضاع، فلا تحرمُ المرضِعةُ ولا بنتُها، على أبي المرتضَعِ وأخيه من نَسب، ولا أمَّ المرتضعِ وأختُه من نَسب، على أبي المرتضعِ وأخيه من الرَّضاعِ؛ لأنَّهنَّ في مقابلةِ منَ يحرُمُ بالمصاهرةِ لا بالنَّسب.

(ويحرُمُ بمصاهرةِ: زوجَةُ أبيه، و) زوجةُ (جدَّه وإنْ علا) ولو من رضاعٍ؛ لقوله تعالى ﴿وَلَا نَنكِمُ مَا نَكَمَ مَابكَأَوُكُم مِن النِسكَةِ ﴿ النساء: ٢٧] (وزوجةُ ابنِه، و) زوجةُ (ابنِ وللِه وإنْ سفل) ولو من رضاعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَنَهِلُ أَبْنَآهِكُمُ ﴾ [النساء: ٣٣] (وأمُّ زوجتِه وجَدَّاتُها(١) وإنْ عَلُونَ) ولو من رضاعٍ ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمّهَتُ نِسَآهِكُمْ ﴾ [النساء: ٣٣] فهذه المذكوراتُ(١) يَحرمُنَ (بمجرَّدِ عقدٍ) صحيحٍ وإنْ لم يحصلْ دخولٌ ولا خَلْوةٌ.

(و) يحرمُ بمصاهرةِ الرَّبائبُ: وهي (٢) (بنتُ زوجتِه، وبنتُ ابنها) أي: الزوجةِ (وبنتُ بنتِها وإنْ نزلا) أي: ابنُها وبنتُها من نَسَبِ أو رَضاعِ (ب) شرطِ (دخول) ه بالزَّوجةِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي مُجُورِكُم مِن فِسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ بالزَّوجةِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي مُجُورِكُم مِن فِسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ النساء: ٢٣] (فإنْ ماتَت الزوجةُ قبلَه (١) أي: قبلَ الدخولِ ولو بعدَ الخلوةِ (أو بانت) الزوجةُ قبلَ الدخولِ (أبخنَ) أي: الرَّبائبُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُم الزوجةُ قبلَ الدخولِ (أبخنَ) أي: الرَّبائبُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُم بِهِ النساء: ٢٣].

<sup>(</sup>١) في (ح): (جداته).

<sup>(</sup>٢) في (ح): اكالمذكوارت،

<sup>(</sup>٣) ني (ح): ﴿وهن﴾.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قبل».

وكذا وطءٌ بشبهةٍ، وزنَّى، ولواطٌ، وتحرمُ الملاعنةُ ولو أكذبَ نفسَه.

العمدة

الهداية

#### فصل

يحرمُ الجمعُ بينَ أختينِ، أو عمَّتين، أو خالتين، أو امرأةٍ وعمَّتِها ونحوِه من نسبٍ، أو رضاعٍ، فإن تزوجَهما في عقدٍ، أو عقدين معاً، لم يصعَّ، وإن تأخَّرُ أحدُهما،....

(وكذا) في تحريم المصاهرةِ (وطة بشبهةِ (۱) وزنّى، ولواظ) فتحرُمُ على كلّ من اللّائطِ والملُوطِ به أمُّ الآخرِ وبنتُه (وتحرمُ المُلاعنةُ) على المُلاعِنِ (ولو أكذب نفسه) فلا تحلُّ له بنكاح ولا مِلْكِ يمينِ.

# فصلٌ في الضَّرْبِ النَّاني مِنَ المحرَّماتِ

وهي (٢) المحرَّماتُ إلى أمدٍ.

(يحرُمُ الجمْعُ بينَ أختينِ، أو عمَّتين، أو خالتيْن) فمِثالُ العمَّتْين: أن يتزوَّجَ كلَّ من رجلين (٢) أمَّ الآخرِ، فيولد لكلِّ منهما بنتٌ، فكلَّ من البنتين عمَّةُ الأخرى لأمِّ. ومثالُ الخالتين: أن يتزوَّجَ كلَّ منهما بنت الآخرِ، فيولدَ لكلِّ منهما بنتٌ، فكلَّ من البنتين خالةُ الأخرى لأب.

(أو) بينَ (امرأةٍ وحمَّتِها ونحوه) كالمرأةِ وخالتِها (من نسبٍ أو رضاعٍ، فإن تزوَّجُهما في عقْدٍ) كما لو قالَ له شخصٌ له بنتانِ، أو أختانِ: زوَّجُتُكهُما. فيقولُ: قبلتُ. لم يصحَّ (أو) في (عقدين) كما لو زوَّجَ كلَّ واحدةٍ من امرأةٍ ونحوِ عمَّتها وليُهما، فقبِلهما (معاً، لم يصحَّ) لأنَّه لا يمكنُ تصحيحُه فيهما، ولا مَزِيَّة لإحداهما على الأخرى. وكذا لو تزوَّجَ خمساً في عقدٍ واحدٍ (وإنْ تأخَّر أحدُهما) أي: أحدُ

<sup>(</sup>١) في (س): قشبهة).

<sup>(</sup>۲) في (م): «وهن».

<sup>(</sup>٣) في (ح): «الرجلين».

أو وقعَ في عدَّةِ الأخرى، ولو من فسخِ، أو طلاقِ بائنٍ، بطلَ.

الهداية

العقدين، بطلَ المتأخِّرُ فقط.

(أو وقع) العقدُ الثاني (في عِدَّةِ الأخرى، ولو) كانت العِدَّةُ (من فَسْخٍ، أو طلاقٍ بائنٍ، بَطَلَ) لِئلَّا يجتمعَ ماؤُه في رَحِم أختيْن، أو نحوِهما. وإن جُهلَ أسبقُ العقدين، فُسِخا.

(وتحرُم معتدَّةٌ) من غيرو؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَمْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِنَابُ أَجَلَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

- (و) كذا (مستبرَأةٌ من غيرِه) لأنَّه لا يُؤمّنُ أن تكونَ حاملاً، فيفضي إلى اختلاطِ المياه، واشتباهِ الأنساب.
- (و) تحرُمُ (زانيةٌ) على زانٍ وغيرهِ (حتَّى تتوبَ وتنقضي عدَّتُها) لقولِهِ تعالى: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ [النور: ٣] وتوبتُها: أن تُرَاوَدَ فتَمتنِعَ.
- (و) تحرُمُ (مطلَّقته ثلاثاً حتَّى تنكحَ زوجاً غيرَه بشرطِه) كما سيأتي في الرجعةِ؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا يَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
- (و) تحرُمُ (المحْرِمةُ) بحجِّ أو عُمرةٍ (حتَّى تجلَّ) من إحرامِها؛ لقوله ﷺ: «لا يَنْكحُ المُحْرِمُ، ولا يَخْطُب» رواه الجماعةُ إلَّا البُخاريُّ ()، ولم يَذكرِ الترمذيُّ الخِطبةَ.
- (ولا) تَحِلُّ (مسلمةٌ لكافرٍ) لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَقَّى يُؤْمِنُواْ﴾ [البقرة: ٢٢١].

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤٠٩)، وأبو داود (۱۸٤۲)، والترمذي (۸٤٠)، والنسائي ٦/ ٨٨، وابن ماجه (١٩٦٦)، وأحمد (٤٦٢) من حديث عثمان بن عفان هد وقد ورد عندهم جميعاً بزيادة: «ولا يُنكح».

ولا كافرةٌ لمسلم غيرَ حرَّةٍ كتابيَّةٍ، ولا أمةٌ لحرِّ إلَّا إن خافَ العنتَ ولو العمدة لحاجةِ خدمةٍ ولم يجدُ طَوْلاً لنكاح حرَّةٍ.

ولا ينكحُ عبدٌ سيِّدتَه، ولا سيِّدٌ أمتَه، ولحرِّ نكاحُ أمَةِ أبيه لا أمة ابنِه،

(ولا) تحلُّ (كافرةٌ لمسلم) لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ الهداية [البقرة: ٢٢١] (غيرَ حرَّةٍ كتابيَّةٍ) أبواها كتابيًّانِ فتحلُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبِّلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٥].

(ولا) تجلُّ (أمَةً) مسلمةٌ (لحرِّ) مسلم (إلَّا إن خافَ العَنَتَ) أي: ضيقَ العزوبةِ (ولو لحاجةِ خدمةٍ) لِكونِه كبيراً، أو مريضاً، أو نحوَهما، ولو مع صِغَرِ زوجتِه الحُرَّةِ (١) أو غيبتِها، أو مرضِها (ولم يجدُ طَوْلاً) أي: مهراً (لنكاحِ حُرَّةٍ) فتحلُّ له الأمَةُ إذاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً﴾ الآية [٢٥ من سورة النساء]. ولا يشترطُ العجزُ عن ثمن الأمة كما في «المنتهى»(٢).

(ولا ينكحُ عبدٌ سيِّدته) قال ابنُ المنذرِ (٣): أجمعَ أهلُ العلم عليه.

(ولا) ينكحُ (سيِّدٌ أمَتَه) لأنَّ مِلكَ الرَّقبةِ يُفيدُ مِلكَ المنفعةِ، وإباحةً (١) البُضْعِ، فلا يجتمعُ معه عقدٌ أضعفُ منه.

(ولحرِّ نكاحُ أمةِ أبيه) التي لم يطأها بالشرطِ السابقِ؛ لأنَّه لا مِلكَ للابنِ فيها، ولا شبهة (٥) ملكِ، و(لا) يجوزُ لحرِّ نكاحُ (أمةِ ابنهِ) لأنَّ الأبَ له التملُّكُ من مالِ ولدِه، كما تقدَّمَ.

<sup>(</sup>١) في (س): «الحرمة».

<sup>. 97/7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) والإجماع، ص٨٣ ، رقم (٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) في (س): ﴿إِبَاحَتُهُ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(ح): ﴿بِشْبُهُۥ ۗ

وليس لحرَّةٍ نكاحُ عبدِ ولدِها.

وإن ملكَ أحدُ الزوجين، أو ولدُه الحرُّ، أو مكاتَبُه الزوجَ الآخرَ، أو بعضَه، انفسخَ النكاحُ، ومن حرمَ نكاحُها، حرمَ وطؤُها بملكِ يمينٍ غيرَ أمةٍ كتابيَّةٍ، ولا يصحُّ نكاحُ خنثى مشكلِ حتَّى يتَّضحَ أمرُه.

الهداية

(وليسَ لحرَّةِ نكاحُ عبد ولدِها) لأنَّ ولدَها لو ملكَ زوجَها، أو بعضَه، لانفسخَ النكاحُ. وعُلِم ممَّا تقدَّمَ: أنَّ للعبدِ نكاحَ الأمةِ ولو لابنها،

(وإنْ ملكَ أحدُ الزوجينِ) بإرثِ أو غيرِه، الزوجَ الآخرَ<sup>(۱)</sup> أو بعضَه (أو) ملكَ (ولدُه) أي: ولدُ أحدِ الزوجينِ (الحرُّ، أو) ملكَ (مكاتبُه) أي: مكاتبُ أحدِ الزوجينِ، أو مكاتبُ ولدِه الحرِّ (الزوج الآخرَ) بالنصبِ مفعولُ: «ملكَ»، (أو) ملكَ (بعضَه، انفسخَ النكاحُ) ولا ينقصُ بهذا الفسخ عددُ الطلاقِ.

(ومَن حَرُمَ نكاحُها) كمعتدَّةِ، ومُحرِمةٍ، وزانيةٍ، ومطلَّقتِه (٢) ثلاثاً (حَرُمَ وطُؤُها بملكِ يمينٍ) لأنَّ النكاحَ إذا حَرُمَ لكونِه طريقاً إلى الوُطءِ، فلأنْ يحرُمَ الوطءُ بطريق الأولى (غيرَ أمةٍ كتابيَّةٍ) فتحلُّ؛ لدخولها في عمومِ قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيّنَكُمُ ﴾ [النساء:٣].

(ولا يصحُّ نكاحُ خُنْثى مشكلٍ حتَّى يتَّضحَ أمرُه)؛ لعدمِ تحقُّق مبيحِ النكاحِ قبل ذلك.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ إِلَّا جَزَّءً أَهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ح): ٤مطلقة).

فصل

إن شرطَت طلاقَ ضَرَّتِها، أو ألَّا يتزوَّجَ أو يتسرَّى عليها، أو ألَّا يخرجَها من بلدِها، أو دارِها، صحَّ، ولها الفسخُ إن لم يفِ.

الهداية

## باب الشروط والعيوب في النكاح

والمعتبر من الشروطِ ما كان في صُلْبِ العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبلَه.

وهي قسمان؛ صحيحٌ: وإليه أشارَ بقولِه:

(إن شرطت) الزوجةُ (طلاقَ ضَرَّتِها، أو) شرَطت (ألَّا يتزوَّجُ) عليها (أو) ألَّا (يتسرَّى عليها، أو ألَّا يغرِّقَ بينها (أو) ألَّا (يتسرَّى عليها، أو ألَّا يغرِّقَ بينها (ألَّا يغرِّقَ بينها ألَّا يغرِّقَ بينها ألَّا وين أولادِها، أو أبوزَيها (صحَّ) الشرطُ وكان لازماً (أنَّ)، فليس للزوِّجِ فكُهُ بدونِ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤُه به (ولها الفسخُ إن لم يفِ) به، وفسخُها على التراخي مالم يوجذ منها دليلُ رضاً.

القسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو أنواعٌ:

أحدُها: نكاحُ الشِّغَارِ - ( بوزنِ كتابٍ ) - وقد ذكره بقوله: (وإن زوَّجَه وليَّتَه) كبنتِه، أو أختِه (على أنْ يزوِّجَه الآخَرُ وليَّتَه، ولا مهرَ) بينهما (ففعلا) بأنْ زوَّج كلَّ منهما الآخرَ وليَّتَه (بَطَلَ النكاحانِ) لحديثِ ابنِ عمرَ أنَّ النبيَّ اللهِّ نَهَى عن الشِّغَارِ: أنْ يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليهما».

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ح): (بينهما).

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: لازم، أي: بمعنى أن لها الفسخ لا أنه يأثم بتركه. انتهى تقرير الشيخ».

<sup>(</sup>٥-٥) وردت في هامش الأصل و(س)، وجاء في (س) بعدها: ﴿انتهى قرره ﴾ ولم ترد في (ح).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥)، وأحمد (٢٥٢٦).

وإن سُمِّيَ لكلِّ مهرٌ غيرُ قليلٍ حيلةً، صحَّ.

وإن تزوَّجَها بشرطِ أنَّه متى أحلَّها للأوَّلِ طلَّقها، أو نواه بلا شرطٍ، لم يصحَّ، كنكاحِ متعةٍ ومعلَّقٍ بشرطٍ مستقبلٍ.

الهداية

(وإن سُمِّيَ لكلّ) واحدةٍ منهما (مهرٌ) مستقلٌّ (غيرُ قليلٍ حيلةٌ، صحَّ) النكاحُ، ولو كان المسمَّى دونَ مهرِ المثلِ.

الثاني: نكاحُ المحلِّلِ، وإليه أشارَ بقوله: (وإنْ تزوَّجَها بشرطِ أنَّه متى أحلَّها للأوَّلِ ('')طلَّقها، أو نواه) أي: نوى الزوجُ التحليلَ ('') (بلا شرطٍ) عليه في العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبله "'، ولم يرجعُ (لم يصحُّ) النكاحُ؛ لقوله ﷺ: «ألا أخبرُكم بالتَّيسِ المستعارِ» ؟ قالوا: بلى يا رسول اللهِ قال: «هو المحلِّلُ، لعنَ الله المحلِّلُ والمحلَّلُ له، رواه ابنُ ماجه ('').

الثالثُ: ذكرَه بقولهِ: (كنكاحِ مُتْعةِ) بأنْ يتزوَّجَها شهراً، أو سنةً، أو يتزوَّجَ الغريبُ بنيَّةِ طلاقِها إذا خَرجَ، فيبطلُ النكاحُ. قال سَبُرةُ (٥): أمرَنا رسولُ الله ﷺ بالمُتْعةِ عام الفتح (٦) حينَ دَخلنا مكَّة، ثُمَّ لم يخرجُ حتَّى نهانا عنها (٣). رواه مسلمٌ (٧).

(و) كنكاح (معلَّق بشرط مستقبلٍ) ك: زوَّجتكَ إذا جاء رأسُ الشهرِ، أو: إنْ

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصه: •قوله: أي: دخل بها لتحل للأول. أي: للزوج الأول. انتهى قرره..

<sup>(</sup>٢) في (ح): «التحلل»، وليست في (س).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٩٣٦)، والطبراني في «الكبير» ٢٩٩/١٧ ، والدار قطني (٣٦١٨)، والحاكم ١٩٨/٢-١٩٩ ، ووافقه والبيهقي ٧/ ٢٠٨ من حديث عقبة بن عامر الله قل الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١/ ٣٤٠: هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب. وقال ابن حجر في «الدراية» ٢/ ٧٧ : رواته موثوقون. وينظر «التلخيص الحبير» ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية و(م): «سمرة»، والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿أَي: فتح مكة. انتهى تقريرهُ .

<sup>(</sup>۷) برقم (۱٤٠٦).

نصل

وإن شرطَ أن لا مهرَ لها أولا نفقةَ، أو لا قَسْمَ، أو أقلَّ من ضَرَّتِها، أو خياراً فيه، أو إن جاءَ بالمهرِ وقتَ كذا، وإلَّا، فلا نكاحَ بينهما، ونحوَه، بطلَ الشرطُ، وصحَّ النكاحُ.

وإن شرطَها مسلمةً فبانت كتابيَّةً، أو شرطَها بِكْراً، أو جميلةً، أو<sup>(١)</sup> نسيبةً، أو نفيَ نحوِ عورٍ، فبانت بخلافِه، فله الفسخُ،.......

الهداية

رضِيت أمُّها. فلا ينعقدُ النكاحِ. ويصحُّ: زوَّجتُ، أو: قَبِلتُ إنْ شاء اللهُ. كقولهِ: زوجتُكها إن كانت بنتي، أو: إنْ شئتَ. فقال: شئتُ وقبلتُ. ونحوَه، فيصحُّ.

## فصلٌ

(وإن شَرَط) زوجٌ (أن لا مهرَ لها، أو لا نفقة (٢)، أو لا قَسْمَ) لها (أو) شَرطَ لها قَسماً (أقلَّ من ضَرَّتها) أو أكثرَ (أو) شَرَطَ (خياراً فيه) أي: في النكاح (أو) شَرطَ (إنْ جاءَ بالمهرِ) في (وقت كذا، وإلَّا فلا نكاح بينَهما، ونحوَه) كما لو شَرطَتْ أنْ يسافرَ بها (٢) (بطَلَ الشرطُ) لمنافاتِه مقتضى العقدِ، وتضمُّنه إسقاطَ حقَّ يجبُ به قبلَ انعقادِه (وصحَّ النكاحُ) لعوْدِ هذهِ الشروطِ إلى معنَى زائدٍ في العقدِ.

(وإن شَرطَها مسلمةً) أو قال وليُّها: زوَّجتُك هذه المسلمةَ. أو ظنَّها مسلمةً، ولم تُعرف بتقدُّم كُفْرِ (فبانت كتابيَّةً) فلهُ الفسخُ (أو<sup>(١)</sup> شَرطَها بِكُراً، أو جميلةً، أو نَسيبةً، أو) شَرطَ (نَفْيَ) عيْبِ لايُفسخُ به النكاحُ (نحو عورٍ) وطرَشِ (فبانت بخلافه، فله (٥) الفسخُ) لفواتِ شرطِه. وإن شرطَ صفةً، فبانت أعلى منها، فلا فسخَ.....

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوع، والمثبت من «الهداية».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (س) و(ح): (لها).

<sup>(</sup>٣) في (م): «لها».

<sup>(</sup>٤) في (ح): قوإن،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فلها».

العمدة (أومن عَتَقت تحت رقيقٍ كله، فلها الفسخُ أ) ما لم تمكّنه من نفسِها ولو جاهلةً.

#### فصل

الهداية

(ومَن) أي: أيَّ أمَةٍ (عتقت تحتَ رقيقٍ كلُه، فلها (٢) الفسخُ) لحديثِ بَرِيرةً، وكان زوجُها عبداً أسودَ، رواه البخاريُّ وغيرُه (٣). فتقولُ: فسختُ نكاحي، أو: اخترت نفسي. ولو متراخياً (مالم) يوجد منها دليلُ رضاً (٤)، كأن (تمكنه من نفسها) من وطء ودواعيه (ولو جاهلةً) (٥ عتقها أو ملكها الفسخَ ٥) (١ فيسقطُ خيارُها، ولا يحتاجُ فسخُها لحاكم.

# فصلٌ <sup>٦</sup> في عيوبِ النُّكاحِ

وأقسامُها ثلاثةٌ:

قسمٌ يختصُّ بالرجلِ، ذكره بقولِه:

(ويثبتُ الخيارُ) لزوجةِ (بنحوِ جَبُّ) أي: قطع ذكرِ الزوج كلَّه، أو بعضِه (إن لم يبقَ) من الذَّكرِ (ما يمكنُ جماعٌ به. و) يثبتُ الخيارُ لها أيضاً (بِعُنَّة) زوجٍ ( ويؤجَّلُ<sup>(٧)</sup>) زوجٌ ثبتت عُنَّهُ بإقرارِ (سنةً) هلاليَّةَ (من تحاكمهما) لأنَّه إذا مضتِ الفصولُ الأربعةُ ولم تزُل عِلَّتُه، عُلمَ أنَّ ذلك خلقة .

<sup>(</sup>١-١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): ﴿ فَلَهُ ۗ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٢٨٣)، وأبو داود (٢٢٣١)، والترمذي (١١٥٦)، والنسائي ٨/ ٢٤٥–٢٤٦ ، وابن ماجه (٢٠٧٥)، وأحمد (١٨٤٤)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿وَطُّوا.

<sup>(</sup>٥-٥) ليست في (م).

<sup>(</sup>٦-٦) ليست في(ح).

<sup>(</sup>٧) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿قُولُهُ: ويؤجُّلُ، أَي: يمهل. انتهى تقريرهُۥ

فإن وطيءَ فيها، وإلّا، فلها الفسخُ، وإن اعترفت بوطيْه فليس بعنّينِ السد كما لو رضيت عُنَّته.

(فإن وَطئ فيها) أي: في السنةِ (وإلّا، فلها الفسخُ) ولا يُحسبُ عليه من السنةِ ما اعتزلَته فقط (١) (وإن اعترفت بوطئه، فليسَ بِعنينِ) وإن كان ذلك بعدَ ثبوتِ العُنّةِ، فقد زالَتْ (كما لو رَضيت عُنّته) بأنْ قالت في وقتِ: رَضيتُ به عِنّيناً. فيسقطُ (٢) خيارُها.

الهداية

والقسمُ الثاني مختصٌّ بالزوجةِ، وإليه أشارَ بقوله:

(وبرَتقٍ) بأنْ يكونَ فرجُها مسدوداً لا يسلكُه ذَكرٌ بأصل الخِلقةِ (وقرَنٍ) وهو لحمٌ زائدٌ ينبتُ في الفرْجِ فيسُدُّه (وعَفَلٍ) وهو ورَمٌ (٢) في اللحمةِ التي بينَ مسلكي المرأة، فيضيتُ فرجُها فلا يسلكُ فيه ذَكرٌ (وقَتْقٍ) بأن ينخرِقَ (١) سبيليها (٥)، أو ما بين مخرجِ بَوْلٍ ومَنيٌ (واستطلاقِ بَوْلٍ ونَجْوٍ) أي: غائطٍ، منها أو منه (وقروح سيَّالةٍ بفرج) واستحاضةٍ.

(و) مَن القسم الثالثِ وهو المشتركُ: (باسور وناصور) وهما داءانِ بالمقعدة (وجنون ولو ساعةً، وجُذام وبَرَص) وقَرَع رأسٍ، فيثبتُ بذلك كلَّه الفسخُ لكلِّ منهما (ولو حدَثَ) عيبٌ (٢) (بعدَ عقْدٍ، أو كان بالآخرِ عيبٌ مثلُه) أو مغايرٌ له؛ لأنَّ الإنسانَ يأنَفُ من عيبِ نفسِه.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش الأصل ما نصه: «بنحو نشوز، وقوله: فقط. لا ما اعتزله زوج بنحو سفره فيحسب عليه، وفي هامش (س) ما نصه: «أي: بنحو نشوز، وفقط، راجع لما اعتزلته، أي: لا ما اعتزله هو بنحو سفر. انتهى تقريره،

<sup>(</sup>٢) في (س): دفسقط».

<sup>(</sup>٣) ني (س): قوزم».

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ح): دما بين».

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(س) و(م): «سبيلها».

<sup>(</sup>٦) في (ح): (عيباً).

الهداية

(ومن وُجدَ منه دليلُ رضاه) من وطء، أو تمكينٍ مع علمهِ بالعيبِ، أو قال: رضيتُ به معيباً. (سقَطَ خيارُه، ولا يصحُ فسخ) أحدِهما (هنا) أي: في العيوبِ (إلَّا بحاكم) فيفسخُه بطلبِ مَن ثبتَ (١) له الخيارُ، أو يردُّه إليه فيفسخه.

(ف) إن (٢) كان الفسخُ (قبلَ دخولٍ،) ف (لا مهرَ) لها، سواءٌ كان الفسخُ منهُ، أو منها؛ لأنَّ الفسخَ إن كان منها، فقد جاءت الفرقةُ من قِبَلِها، وإن كانتِ منه، فإنَّما فسخَ بعَيْبها (٣) الذي دلَّستْهُ عليه، فكأنَّه (٤) منها.

(و) إن كان الفسخُ (بعده) أي: بعدَ الدخولِ، أو الخلوةِ، ف (لها) المهرُ (المسمَّى) في العقدِ؛ لأنَّه استقرَّ بالدخولِ، فلا يسقطُ (ويرجعُ به على غارٌ إن وجدَ) لأنَّه غَرَّه، والغارُّ: من عَلِم العَيبَ وكتمه من زوجةٍ عاقلةٍ ووليٌّ ووكيلٍ. وإن طُلُقت قبلَ دخولٍ، أو ماتَ أحدُهما قبلَ الفسخَ، فلا رجوعَ على الغارِّ.

(ولا تُزَوَّجُ صغيرةً، أو مجنونةً، أو أَمَةً بمعيبٍ) عيباً (يُرَدُّ به) في النكاحِ؛ لأنَّ الوَليَّ لا ينظرُ لهنَّ إلَّا بما فيه حظَّ ومصلحةً، فإن فعلَ، لم يصحَّ إن علمَ، وإلَّا، صحَّ، ويفسخُ إذا عَلِمَ ( وجوباً كما في «الإقناع» (٢) ( وكذا وليُّ صغيرٍ، أو مجنونِ. (وإن رَضيتُ) عاقلةٌ (كبيرةٌ مجبوباً، أو عنيناً، لم تُمنعُ) لأنَّ الحقَّ في الوطءِ لها

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يثبت).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بأن».

<sup>(</sup>٣) ني (ح): «لعيبها».

<sup>(</sup>٤) ني (ح): • فكان،

<sup>(</sup>٥-٥) ليست في (م).

<sup>. 270/2 (1)</sup> 

بَل مجنوناً، أو أجذمَ، أو أبرصَ، وإن علمتِ العيبَ، أو حدثَ بعدُ، لم تجبرُ على فسخِ. لم الم تجبرُ على فسخِ.

العمدة

الهداية

دونَ غيرها .

(بل) يمنعُها وليُّها العاقلُ مِنْ تزوُّجِها (مجنوناً، أو أجذَم، أو أبرصَ) لأنَّ في ذلك عاراً عليها وعلى أهلِها، ويُخشى تعدِّي ضررِه إلى الولدِ (وإن علمت) الزوجةُ (العيبُ) بعدَ عقدِ (أو حدَثَ(١)) به العيبُ (بعد)ه (لم تُجبر على فسخٍ) لأنَّ حقَّ الوَليِّ في ابتداءِ العقدِ لا في دوامِه.

<sup>(</sup>١) في (ح): ﴿أحدث،



نكاحُ الكفَّارِ كنكاحِ المسلمين فيما يجبُ به وطلاقِ ونحوِه، ويُقَرُّون على فاسدِه ما اعتقدُوا حلَّه، ولم يرتفعُوا إلينا، وإن أتَوْنا قبلَ عقدِه، عقدناه على حكمِنا، وبعدَه، أو أسلم الزوجان، فإن حلَّت إذاً، أُقِرَّا، وإلَّا

الهداية

باب

(نِكَاحُ الْكُفَّارِ) مِن أَهْلِ الْكَتَابِ وغيرِه حَكُمُه (١) (كَنْكَاحِ الْمُسلَمِينُ فَيْمَا يَجِبُ به) مِن مَهْرٍ، ونفقةٍ، وقَسْمٍ، وإحصانٍ (و) وقوعِ (طلاقٍ ونحوِه) كظِهارٍ وإيلاءٍ (ويُقُرُّونَ على فاسدِه) أي: النكاحِ (ما (٢) اعتقدُوا) أي: مدَّةَ اعتقادِهم (حِلَّه) في شرعِهم (ولم يرتفعُوا إلينا، وإن أتؤنَا قبلَ عقِده، عقدنَاه على حُكمِنا) بإيجابٍ وقبولٍ ووليُّ وشاهدَيُ (٢) عَذْلٍ، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَخَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسَطِّ ﴾ [المائدة: ٤٢] وشاهدَيُ (١) أَتُونَا (بعدَه) أي: بعدَ العقدِ فيما بينَهم (أو أسلم الزوجانِ) لم نتعرَّضُ لكيفيَّة صدوره من وجود (١) صيغةٍ ووَليُّ وغيرِ ذلك.

وإذا تقرَّر ذلك (فإن حلَّت) الزوجةُ (إذاً) أي: وقتَ التَّرافع إلينا، أو الإسلام كعقدٍ في عدَّةٍ فرغتُ أو على أختِ زوجةٍ ماتت، أو كان وقعَ العقدُ بلا صيغةٍ (٢) أو وليِّ أو شهودٍ (أُقرَّا) أي: الزوجان، على النكاحِ (و إلَّا) بأنْ كانت الزوجةُ ممَّن لا يجوزُ ابتداءً نكاحُها حالَ الترافعِ أو الإسلام، كذاتِ مَحْرَمٍ أو معتَدَّةٍ لم تنقض عدَّتُها،

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصه: «أي: بيان حكمه وما يقرون عليه، أي: على فاسده وما اعتقدوا حلَّه، كخمر وخنزير؟.

<sup>(</sup>٢) في (ح): ١٩١٨.

<sup>(</sup>٣) في (س): قشاهده.

<sup>(</sup>٤) ني (ح): اوجوب،

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿قُولُه: فرغت. أي: وقت الترافع، وكذا قوله: ماتت. انتهى تقريره.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: اصفة!.

فُرِّقَ بينهما.

العمدة

الهداية

أو مطلَّقتِه (۱) ثلاثاً قبلَ أن تَنْكِحَ زوجاً غيرَه (فُرِّقَ بينهما) لأنَّ ما منعَ ابتداء العقدِ، منعَ استدامته.

(وإن وطئ حَرْبِيُّ حرْبِيَّة) فأسلما، أو ترافعا إلينا (واعتقداه نكاحاً، أقرًا) عليه؛ لأنًا لا(٢) نتعرَّضُ لكيفيَّةِ النكاحِ بينهم (ومتى كان المهرُ صحيحاً، أخذَتْه) لأنَّه الواجبُ (وإن كان فاسداً) كخمرِ وخنزيرِ وقبضَتْه، فلا شيءَ لها غيرُه (و) إن (لم تقبضه، أو) كانت (لم يُسَمَّ) لها مهرّ (٣) (ف) الواجبُ لها (مهرُ مثلِها. وإن أسلما) أي: الزوجان (معاً) بأن تلفَّظا (٤) بالإسلامِ دَفعة واحدةً، بَقَي النكاحُ؛ لأنَّه لم يوجدُ منهما اختلافُ دينٍ (أو) أسلمَ (زوجُ كتابيَّةٍ) كتابيًّا كان، أو غيرَ كتابيًّ (بَقِيَ النكاحُ) لأنَّ للمسلم ابتداء نكاح الكتابيَّة.

(وإن أسلمت هي) أي: الزوجةُ الكتابيَّةُ، تحتَ كافرِ قبلَ الدخولِ، انفسخَ النكاحُ؛ لأنَّ المسلمةَ لا تحلُّ للكافرِ " (أو) أسلمَ (أحد) زوجينِ (غيرُ كتابيَّيْنِ) كمجوسيَّينِ يُسلمُ أحدُهما (قبلَ دخولٍ، بَطَل) النكاحُ؛ لقولهِ تعالى: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى النكاحُ؛ القولهِ تعالى: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى النَّكَاحُ الممتحنة: ١٠] وقوله: ﴿ وَلَا تُتُسِكُوا بِعِصَمِ ٱلكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] فإن سبقته

<sup>(</sup>١) في (س): ﴿مطلقة).

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) ني (ح): ٤مهرأ».

<sup>(</sup>٤) في (ح): (تلفظ).

<sup>(</sup>٥-٥) ليست في (ح).

وإن سبقَها، فنصفُه، وبعدَ دخولِ، وُقِفَ على انقضاءِ عِدَّتها، فإن أسلمَ الآخرُ فيها، وإلَّا، بانَ فسخُه منذُ أسلمَ الأوَّلُ، وإن ارتدَّا، أو أحدُهما قبلَ دخولِ، انفسخَ، وبعدَه، وُقِفَ على انقضاءِ العدَّةِ.

الهداية

بالإسلام، فلا مَهْرَ لها؛ لمجيء الفُرقةِ من قِبلها. (وإنْ سبقَها) بالإسلام (ف) ـلها (نصفُه) أي: نص

(وإنْ سبقها) بالإسلام (ف) لها (نصفُه) أي: نصفُ المهرِ؛ لمجيءِ الفُرْقَةِ من قِبَله. وكذا إنْ أسلما وادَّعت سبْقَه لها، أو قالا: سبَقَ أحدُنا ولا نعلمُ عيْنَه.

(و) إنْ أسلمت هي أو أحدُ غير كتابيَّينِ (بعدَ دخولٍ، وُقفَ) الأمرُ (على انقضاءِ عدَّتها، فإن أسلمَ الآخرُ فيها) أي: في العدَّةِ، دامَ النكاحُ (وإلَّا) يُسلمُ الآخرُ حتَّى انقضَت (بانَ) أي: ظهرَ (فسْخُه) أي: فسْخُ النكاحِ (منذُ أسلمَ الأوَّلُ) من الزوجيْنِ، ولها نفقةُ العِدَّةِ إنْ أسلمَ قبلَه ولو لم يُسلمُ.

(وإن ارتدًّا) أي: الزوجانِ (أو) ارتدًّ (أحدُهما قبلَ دخولٍ، انفسخَ) النكاحُ (و) إن ارتدًّا، أو أحدُهما (بعدَه) أي: بعدَ الدخولِ (وُقفَ) الأمرُ (على انقضاءِ العدَّقِ) فإن تابَ مَن ارتدًّ قبلَ انقضائِها، فعلى (١) نكاحِهما، وإلَّا، تبيَّنًا فسخَه منذُ ارتدًّ أحدُهما.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصه: «أي: فهما على نكاحهما. انتهى».



#### كتاب الصداق

الهداية

## كتاب الصّداق

يقالُ: أصدْقَتُ المرأةَ، ومهْرتُها، وأمهرتُها: وهو عِوضٌ يُسمَّى (١) في النكاحِ أو بعدَه.

(يُسَنُّ تخفِيفهُ) أي: الصَّداق؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها مرفوعاً: «أعظمُ النساءِ بركة أيسرُهنَّ مؤونةً» رواهُ أبو حفصِ بإسنادِه (٢).

(و) تُسنُّ (تَسْمِيتُه في العقدِ) لقطع النزاع؛ وليست تسميتهُ شرطاً؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَغْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وسُنَّ أَنْ يكونَ من أربعمثةِ درهم - وهي صداقُ بناتِ النبيَّ ﷺ - إلى خمسمئةِ درهم، وهوصداقُ أزواجهِ ﷺ ").

(۱) في (ح): اسمي».

- (۲) وأخرجه أحمد (۲۰۱۹)، والنسائي في الكبرى (۹۲۲۹)، وابن أبي شيبة ١٨٩/٤ والبيهقي في «الكبرى» ٧/ ٢٣٥ عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ابن سخبرة، عن القاسم بن محمد، عنها، به. وأخرجه الحاكم ٢/ ١٨٨ وعنه البيهقي لكن وقع عنده «عمرو بن طفيل بن سخبرة» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ٢٥٥ : رواه أحمد والبزار، وفيه: ابن سخبرة يقال: اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك. وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٤/ ٥٩٦ : ابن سخبرة، عن القاسم، وعنه حماد بن سلمة لا يعرف. ويقال: هو عيسى ابن ميمون. وللحديث شواهد أخرى. ينظر «إرواء الغليل» ٢/ ٣٤٨- ٣٥٠.
- (٣) أخرج مسلم (١٤٢٦) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي 憲: كم كان صداق رسول الله 豫؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا. قالت: أتدري ماالنش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمس مئة درهم. فهذا صداق رسول الله 徽 لأزواجه. والحديث أخرجه أبو داود (٢١٠٥)، والنسائي ١١٦/٦ ، ١١٧، ، وابن ماجه (١٨٨٦)، وأحمد (٢٤٦٢٦).

وأخرج ابن ماجه (۱۸۸۷) عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد 激، ما أَصدق امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقت امرأةً من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. . . . الخبر.

الممدة

وكلُّ ما صحَّ ثمناً، صحَّ مهراً وإن قلَّ.

وإن أصدَقها تعليمَ قرآنِ، لم يصحَّ، بل فقهٌ وأدبٌ وشعرٌ مباحٌ. وإن أصدقَها نفعاً مباحاً معلوماً، كرعايةِ غنمِها شهراً، صحَّ، لا طلاقَ ضرَّتِها، ونحوَه، ولها مهرُ المثل.

وإن أصدقَها ألفاً إن لم تكنْ له زوجةٌ، وألفين إن كانت، صحَّ،....

الهداية

(و) لا يتقدَّرُ الصَّداقُ، بل (كلُّ ما صحَّ) أن يكونَ (ثمناً، صحَّ) أن يكون (مهراً وإنْ قلَّ) لقوله ﷺ: «الْتَمِسْ ولو خاتماً من حديدٍ» متَّفقٌ عليه (١١).

(وإن أصدَقَها تعليمَ قرآنِ، لم يصعَّ) إلَّا صَداقٌ؛ لأنَّ الفروجَ لا تستباحُ إلَّا بِالأموالِ؛ لقوله تعالى: ﴿أَن تَبْتَعُوا بِأَمُولِكُمُ ﴾ [النساء: ٢٤] وروى النجاد (٢) أنَّ النبيَّ ﷺ زوَّجَ رجلاً على سورةٍ من القرآن، ثُمَّ قال: «لا تكونُ لأحدِ بعدَك مهراً» (٣).

(بل) يصحُّ أَنْ يُصدقَها تعليمَ معيَّنِ من (فقه وأدب) كنحو وصَرْف وبيانِ (وشِعر مباح) لأنَّها منفعة يجوزُ أخذُ العِوضِ عليها فهي مالٌ (وإنْ أصدَقها نفعاً مباحاً معلوماً، كرعايةِ غنمِها شهراً، صحَّ) لما تقدَّم. و(لا) يصحُّ الإصداق (٤٠) إنْ أصدَقها (طلاقَ ضَرَّتِها، ونحوَه) كأن يَقسمَ لها أكثرَ من ضَرَّتِها، (و) متى بطلَ المسمَّى، كان (لها مهرُ المثل) بالعقدِ.

(وإنْ أصدقها ألفاً إنْ لم تكنْ له زوجةٌ، وألفينِ إنْ كانت) له زوجةٌ (صحَّ) النكاحُ بالمسمَّى؛ لأنَّ خلوَّ المرأةِ من ضَرَّتِها من أكبرِ أغراضِها المقصودةِ لها.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥١٣٥)، مسلم (١٤٢٥)، وهو عند أحمد (٢٢٨٥٠) من حديث سهل بن سعد 🚓.

<sup>(</sup>٢) في النسخ و(م): «البخاري» والمثبت من «المغني» ١٠٤/١، والتَّجاد هو: أبو بكر أحمد بن سلمان ابن الحسن، الفقيه المحدِّث. «طبقات الحنابلة» ٧-١٢، وينظر «إرواء الغليل» ٦/ ٣٥٠-٣٥١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٤٢)، من مرسل أبي النعمان الأزدي. وقال الحافظ ابن حجر في
 قتح الباري، ٩/ ٢١٢ : وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد، وليس فيه هذه الزيادة: «لا تكون لأحد بعدك مهراً». ينظر «إرواء الغليل» ٦/ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿ إِلَّا صِدَاقَ ﴾.

لا ألفين إن كان أبوها ميِّتاً ، وألفاً إن كان حيًّا.

ويصحُّ تأجيلُ صداقٍ وبعضِه، فإن أطلقَ فمحِلُه الفرقةُ البائنةُ، وإن أصدَقها مغصوباً، أو خنزيراً، ونحوَه، فمهرُ المثلِ، وإن وجدتِ المباحَ معيباً، خُيِّرت بين أرشِه، وقيمتِه، ويصحُّ على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها ويملكه بقبض.

العمدة

الهداية

و(لا) تصحُّ التَّسميةُ إنْ أصدَقها (ألفينِ إن كان أبوها ميتاً، وألفاً إن كان حيًّا) للجهالةِ إذا كانت حياةُ الأب غيرَ معلومةٍ، ولأنَّه ليس لها في موتِ أبيها غرضٌ صحيحٌ.

(ويصحُّ تأجيلُ صَداقٍ وبعضِه) كنصفِه، أو ثلثِه (فإن) عيَّنَ أجلاً، تقيَّدَ به، وإن (أطلق) الأجلَ (فمحلُّه) بكسرِ الحاءِ أي: وقتُ حلولهِ (الفرقةُ البائنةُ) بموتٍ، أو غيرِه؛ عملاً بالعُرفِ والعادةِ (وإنْ أصدَقها) مالاً (مغصوباً) يعلمانِه كذلك (أو) أصدَقها (خنزيراً ونحوَه) كخمرٍ (فمهرُ المثلِ) كما لو لم يُسَمَّ لها مهرٌ (وإن وجدت) المهرَ (المباحَ معيباً) كعبدِ به نحو عرجٍ (خُيِّرت بين) إمساكِه مع (أرْشِه، و) بين ردِّه وأخذِ (قيمته) إن كان متقوَّماً وإلَّا، فمثله .

(ويصحُّ) أن يتزوَّجها (على الفِ لها والفِ لأبيها) أو على أنَّ الكلَّ للأبِ؛ لأنَّ للأبِ لأنِ للأبِ الأخذَ من مالِ ولدِه، كما تقدَّمَ (ويملكُه) الأبُ (بقبضِ) له مع نيَّة التملُّكِ، فلا يملكُ الأبُ إبراءَ الزوج منه.

(وإن شُرِط) شيءٌ من الصَّداقِ (لغيرِ الأبِ) من (١) أخٍ، ونحوه (فلها) أي: للزوجةِ (المسمَّى كلُّه) لأنه عِوَضُ بُضْعِها، والشَّرطُ باطلٌ.

(ويصحُّ تزويجُ بنتِه) ولو<sup>(٢)</sup> ثيِّباً (بدونِ مهرِ مثلِها ولو كَرِهت) لأنَّه ليس المقصودُ من النكاحِ العوض، ولا يلزمُ أحداً تَتمَّةُ المهرِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: امعا.

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

وإن زوَّجَها به غيرُه بإذنِها، صحَّ، وبدونِه، يلزمُ زوجاً تتمَّته، وإن زوَّجَ ابنَه الصغيرَ بأكثرَ من مهر مثلٍ، صحَّ، ولزمَ الزوجَ ولو معسراً ما لم يضمنه أبٌ.

#### فصل

وتملكُ زوجةٌ صداقَها بعقدٍ، فلها نماءُ معيَّنٍ قبلَ قبضِه، وتلفُه عليها إن لم يمنعُها قبضَه.

الهداية

(وإن زوَّجها به) أي: بدونِ مهرِ مثلِها وليَّ (غيرُه) أي: غيرُ الأبِ (بإذنها، صحَّ) مع رشدِها؛ لأنَّ الحقَّ لها وقد أسقطته (وبدونه) أي: وإن لم يأذن (١٠ في تزويجها بدون مهرِ مثلِها غيرُ الأبِ، فلها مهرُ المثل (بلزمُ زوجاً (٢ تتمَّتهُ) أي: بقيَّةُ مهرِ مثلِها ٢)؛ لفسادِ التَّسميةِ بعدَم (٣) الإذنِ فيها.

(وإن زوَّج ابنه الصغيرَ بأكثرَ من مهرِ مثلٍ، صحَّ) العقدُ (ولَزِمَ) جميعُ المسمَّى (الزَّوجَ ولو) كان الابنُ (مُعسِراً، ما لم يضمنْه أَبٌ) فإن ضَمِنَه، غَرِمَه. وإن تزوَّجَ عبدٌ بإذنِ سيِّده، صحَّ، وتعلَّقَ صداقٌ، ونفقةٌ، وكسوةٌ، ومسكنٌ بذمَّةِ سيِّده. وبلا إذنِه، لا يصحُّ، فإن وطئ، تعلَّقَ مهرُ مِثلِ برقبته.

## فصلّ

(وتَملكُ زوجةٌ) جميعَ (صَداقِها بعقدٍ) كبيعٍ (فلها) أي: للزوجةِ (نماءُ) مهرٍ (معيَّنٍ) من نحوِ كسبٍ، وثمرةٍ، وولدٍ، ولو حصلَ ذلك (قبلَ قبضِه. وتلفُه) أي: المعيَّنِ، قبلَ قبضِه، ضمانُه (١٤) (عليها إن لم يمنعها) زوجٌ (قبْضَه) وإلَّا فيضمنُه لأنَّه إذاً كغاصب.

(ولها التَّصرفُ فيه) أي: في المهرِ المعيَّنِ قبلَ قبضِه، إلَّا أنْ يحتاجَ لكيلِ، أو

<sup>(</sup>١) في (ح) و(س): «تأذن».

<sup>(</sup>۲-۲) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(س) و(م): (بعد).

<sup>(</sup>٤) ني (ح): النبضمانه).

وعليها زُكاتُه، وإن طلَّقَ، أو خلعَ، أو جاءتِ الفرقةُ من قبلِه قبلَ العمد دخولِ، وخلوةٍ، فنصفُه حكماً.

الهداية

وزنٍ، أو عدًّ، أو ذرعٍ، فلا يصحُّ تصرُّفُها فيه قبلَ قبضِها له بذلك.

(وعليها زكاتُه) أي: المعيَّنِ، إذا حالَ عليه الحولُ من عقدٍ. وغيرُ المعيَّنِ، كقفيزِ من صُبْرةٍ بعكسِ المعيَّنِ، فنماؤُه له وضمانُه عليه قبلَ قبضِه، ولا يصحُّ تصرُّفُها فيه قبلَ، وحَوْلُه من تعيين.

(وإنْ طلَّقُ أو خلَعَ) زوجتَه قبلَ دخولِ، وخلْوةِ (أو جاءت الفرقةُ من قِبَلِه) أي: من جِهةِ الزَّوجِ، كما لو وطئ أمَّها، فانفسخَ النكاحُ (قبلَ دخولٍ وخلوةٍ، فنصفُه) أي: المهرِ، يجبُ لها (حكماً) أي: قهراً، كالميراثِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ وَلِيهِ المَنْفُصلِ، فلها، وكذا المتَّصلِ، فتُخيَّرُ غيرَ محجورٍ عليها بينَ دفع نصفهِ زائداً، وبينَ دفع (١) نصفِ قيمتِه يومَ عقدٍ إِنْ كان متميِّزاً، وغيرُ المتميِّزِ له قيمةُ نصفِه (١)، يومَ فرقةٍ على أدنى صفةٍ من وقتِ عقدٍ إلى وقت قبضٍ. والمحجورُ عليها لا تعطيه إلَّا نصفَ القيمةِ.

(ويستقرُّ) الصَّداقُ (كاملاً بدخولٍ) بالزوجة، أي: وَظَيْها (و) يستقرُّ أيضاً بـ(حَخُلُوقٍ) بها، ولَمْسِها، ونظرهِ إلى فرجِها بشهوة (٣)، وتقبيلها ولو بحضرةِ الناسِ (و) يستقرُّ أيضاً بـ(حموتِ أحدِهما) أي: الزوجين.

(ويسقطُ) المهرُ (كلَّه بفسخِها) أي: الزوجةِ (ولو) كان فسخُها (لِعُنَّة (١)) الزَّوجِ إذا فسخَتْ (قبلَ دخولٍ) ونحوِه؛ لمجيءِ الفرقةِ من قِبَلها.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: نصفه، ضميره يعود على الصداق وكذا ما بعده وما قبله. انتهى تقريره».

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ح): العنته).

وإن اختلفا في قدرِ صداقٍ، أو عيْنِه، أو ما يستقرُّ به، فقولُه، وفي قبضِه، فقولُها.

#### نصل

من زوَّجَ مجبرةً، أو غيرَها بإذنِها بلا مهرٍ، أو زوَّجَ على ما يشاءُ أحدُهما أو غيرُهما، فلها مهرُ مثلٍ بعقدٍ، ويفرضُه حاكمٌ بقدرِه بطلبِها إن لم يتراضَيا.

ويصحُّ إبراءٌ منه قبلَ فرضِه.

الهداية

(وإن اختلفا<sup>(۱)</sup>) أي: الزَّوجانِ، أو ورثتُهما (في قدرِ صَداقِ، أو عيْنِه، أو ما يستقرُّ به) من نحوِ دخولٍ (فقولُه) أي: الزوجِ، أو ورثتِه بيمينِه؛ لأنَّه منكرُ، والأصلُ براءةُ ذِمَّتِه (و) إن اختلفا (في قبضِه، ف) القولُ (قولُها) أو ورثتِها مع اليمين، حيثُ لا بيِّنةَ له؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبض.

## فصلٌ

(من زوَّجَ مُجْبَرَةً) بلا مهر (أو) زوَّجَ (غيرَها) أي: غيرَ المجبرةِ (بإذنِها بلا مهرٍ، أو زوَّجَ) امرأةً (على ما بشاءُ أحدُهما) أي: أحدُ الزوجينِ (أو) يشاؤه (غيرُهما، فلها مهرُ مِثلِ بعقْدٍ) ولها طَلبُ فرضِه (ويفرضه) أي: يقدِّرُه (حاكمٌ بقدرِه) أي بقدرِ مهرِ المثلِ (بطلبها) لأنَّ الزيادةَ عليه والنقصَ (٢) عنه حَيْفٌ (٣) (إن لم يتراضيا) أي: الزوجانِ (٤) على قدرٍ، فإن تراضيا ولو على قليل، صحَّ.

(ويصحُّ إبراء) زوجةٍ رشيدةٍ زوجها (منه) أي: من مهرِ المثلِ (قبلَ فرْضِه) كما يصحُّ بعدَه.

<sup>(</sup>١) في (ح): «اختلف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «النقض».

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: «أي: ظلم».

<sup>(</sup>٤) في الأصلِ: «الزوجات» وجاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: الزوجان، أي: الرشيدان. انتهى تقريره».

ومن مات منهما، ورثَه الآخرُ، واستقرَّ المهرُ، وإن طُلُقت قبلَ دخولِ، العمدة فالمتعةُ على الموسرِ قدرُه، وعلى المقترِ قدرُه، وبعدَه المهرُ فقط.

وإن افترقا في فاسد قبلَ دخولٍ، وخلوةٍ، فلا مهرَ، وبعدَ ذلك، المسمَّى، وفي وطءِ شبهةٍ، أو زني كرهاً، مهرُ المثلِ لا أرشُ بكارةٍ.

(ومن ماتَ منهما) أي: من الزوجين قبلَ فرْضِه وقبلَ نحوِ دخولٍ (ورِثه الآخرُ، الهدابة واستقرَّ المهرُ) بالموتِ.

(وإن طُلِّقت) مَن لم يُسَمَّ لها مهرٌ (قبلَ) نحوِ (دخولٍ، فالمُتعَةُ) واجبةٌ لها (على الموسرِ قدَرُه، وعلى المُقتِرِ قَدَرُهُ) فأعلاها خادمٌ، وأدناها كسوةٌ تجزِئُها في صلاتها.

(و) إن طُلِّقت من لم يُسَمَّ لها (بعدَه) أي: بعدَ دخولٍ ونحوه ممَّا يقرِّرُ الصَّداقَ، فلها (المهرُ) أي: مهرُ المثل (فقط) أي: من غيرِ مُتْعةٍ.

(وإن افترقا في) نكاح (فاسد قبل دخول وخَلْوة، فلا مهر) ولا مُتعة، سواءً طلَّقها، أو ماتَ عنها (و) إن افترقا (بعد ذلك) المذكور من نحو دخول، أو خلوة، وَجِبَ لها (المُسَمَّى) في العقد، قياساً على الصحيح، وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشة: "ولها الذي أعطاها بما أصابَ منها(۱۱)» (و) يجبُ على واطئ (في وظء شبهة، أو زني كُرها) أي: حال كونِها مكرَهة، فلا مهرَ لمطاوعة إنْ كانت حُرَّة، بخلافِ الأمّة، فيجبُ مهرُها مطلقاً، أو في نكاحِ باطلٍ، كخامسة (مهرُ المثلِ) و(لا) يجبُ معه للحُرَّة (أرشُ بكارة) لدخولِه في مهرِ مثلِها، بخلافِ الأمّةِ فيجبُ مع مهرِ مثلها أرشُ بكارتِها كما ذكروه (۲) في الغصبِ. ولا يصحُ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ قبلَ طلاقٍ، أو فسخِ، فإنْ أباهما (۲۰ في في الغصبِ. ولا يصحُ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ قبلَ طلاقٍ، أو فسخِ، فإنْ أباهما (۲۰ في في مهرِ مثلِها .

<sup>(</sup>۱) أورده ابن قدامة في «المغني» ٩/ ٣٥٢ وقال: قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسناديهما. والحديث جاء بنحوه عند أبي داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وأحمد (٢٤٢٠٥). قال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(س): الذكروا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إبائهما».

ولزوجةٍ منعُ نفسِها حتَّى تقبضَ حالَّ صداقِها، ولها النفقةُ إذاً، وإن كان مؤجَّلاً، ولو حلَّ، أو سلَّمت نفسَها ابتداءً، فلا، وإن أعسرَ بحالُه، فلها الفسخُ بحاكمِ ولو بعدَ دخولٍ.

#### فصل

## تسنُّ وليمةٌ بعقدٍ.

الهداية

(ولزوجةٍ قبلَ دخولٍ (مَنْعُ) تسليم (نفسها حتَّى تَقبِضَ حالَّ صداقِها) مفوَّضةً كانت أَوْ لا (ولها النفقةُ إذاً) أي: زمنَ الامتناع المذكورِ؛ لعدم نشوزِها بذلك.

(وإن كان) الصَّداقُ (موجَّلاً) لم تملكْ مَنْعَ نفسِها (ولو حَلَّ) قبل التسليم (أو سلَّمت نفسَها ابتداءً) أي: قبلَ الطلبِ بالحالِّ (فلا) تملكُ مَنْع نفسِها بعدَ ذلك.

(وإن أعسرَ) زوجٌ (بحالُه) أي: بمهرِ حالٌ (فلها الفسخُ) إن كانت حُرَّةً، كما لو أَفْلَسَ مَشْتَرٍ، مَالَمَ تَكُنُ تَزَوَّجَتُهُ عَالَمَةً بِعُشْرَتِهِ. ويخيَّرُ سَيِّدُ أَمَةٍ؛ لأنَّ الحقَّ له، بخلاف وليُّ صغيرةٍ. ولا يُفسَخُ النكاحُ بالعُسْرةِ إلَّا (بحاكمٍ) للاختلافِ فيه، فيفسَخُه (ولو بعدَ دخولٍ).

## فصلٌ في وليمةِ العُرْسِ

وأصلُها تمامُ الشيءِ واجتماعُه، ثُمَّ نُقلت لطَّعامِ العُرْسِ خاصَّةً؛ لاجتماعِ الزوجين.

(تُسَنُّ وليمةٌ بعقْدٍ) ولو بشاةٍ فأقلَّ؛ لقوله ﷺ لعبد الرحمنِ بنِ عَوْفٍ حينَ قال له: تزوَّجتُ: ﴿أَوْلِمْ ولو بشاةٍ ﴾(١)، و أَوْلَم النبيُّ ﷺ على صَفِيَّةَ بِحَيْسٍ (٢) وضعَه على نطع (٣) م نفرة من جلد ٤) م صغير. كما في الصحيحين (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٤٩)، ومسلم (١٤٢٧)، وأحمد (١٢٦٨٥) من حديث أنس بن مالك ﴾.

<sup>(</sup>٢) الحيس: تمر ينزع نواه ويدق مع أقط، ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد. «المصباح»

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: نطع. بفتح النون وكسرها، مع فتح الطاء وسكونها انتهى. (مصباح) قرره).

<sup>(</sup>٤-٤) ليست في (ح) و(س). وجاءت حاشية في هامش الأصل . (٥) البخاري (٢٢٣٥)، وبنحوه مسلم (١٣٦٥) (٨٤)، وأحمد (١١٩٩٢) من حديث أنس بن مالك ﷺ .

وتجبُ إجابةُ مسلمٍ عيَّنه، يحرمُ هجرُه إليها أوَّلَ مرَّةٍ إن لم يكنْ ثَمَّ العمد منكَدٌ.

> فإن دعاه الجَفَلَى، أو في اليومِ الثالثِ، أو ذمِّيٌّ، كُرِهت إجابتُه. ولا يجبُ الأكلُ، ويخيَّرُ صائمٌ متنفِّلٌ.

> > ويكره نِثارٌ والتقاطُه.

(وتجبُ إجابةُ مسلم عيَّنه يحرُمُ هَجُرُه) بخلافِ نحوِ رافِضيٌّ، ومتجاهِرٍ بمعصيةِ (١) دعاه (٢) (إليها) أي: إلى الوليمةِ (أوَّلَ مرَّةٍ) أي: في اليومِ الأوَّلِ (إنْ لم يكنْ ثَمَّ) بفتحِ المثلَّنة أي: في محلُّ الوليمةِ (منكرٌ)كزَمْرٍ، وخمرٍ، وآلة لَهْوٍ، فإن عَلم وقَدَرَ على تغييرهِ، حضرَ وغَيَّرَه، وإلَّا، فلا.

الهداية

(فإنْ) لم يُعيِّنه الداعي بأنْ (دعاه الجَفَلي) بفتحِ الجيمِ والفاءِ، كقولهِ: أيَّها الناسُ، هَلُمُّوا إلى الطعامِ. ("لم تَجبِ الإجابةُ (أو) دعاه (في اليوم الثالثِ) كُرِهتِ الإجابةِ "أ (أو) دعاه (ذمِّيَّ، كُرِهت إجابتُه) لأنَّ المطلوبَ إذلالُ أهلِ الذِّمَّةِ، والتَّباعُدُ عن الشبهةِ .

(ولا يجبُ) على مَن حضرَ (الأكلُ) ولو مفطراً (ويخيَّرُ صائمٌ متنقِّلٌ) والأفضلُ فِطْرُه إِن جَبَر قلبَ أخيه، وأدخلَ عليه السرورَ. ومَن صومُهُ واجب، حضَرَ وجوباً، ودعا(٤)، ولم يُفطِرُ.

(ويُكُره نِثارٌ) (° بكسرِ النون. أي: نثر نحو دراهم °) (والتقاطُه) لما فيه من التزاحم والدناءةِ. ومَن أخذَ شيئاً، أو وقعَ في حجرِه، فلَهُ.

<sup>(</sup>١) في (س): البمعصيته).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عادة».

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) ما نصه: •قوله:ودعا. أي: لصاحب الوليمة».

<sup>(</sup>٥-٥) ليست في (م).

وتسنُّ تسميةٌ على أكلٍ، وشربٍ، وحمدُه إذا فرغَ، وأكلُه بيمينِه ممَّا يليه. وسنَّ إعلانُ نكاحٍ، وضربٌ فيه بدُفِّ مباحٍ.

الهداية

(وتُسَنَّ تسميةً) جهراً (على أكلٍ وشُربٍ، و) يُسَنَّ (حَمْدُه إذا فَرغَ) من أكلٍ، أو شربٍ (و) يُسَنَّ (أكلُه بيمينهِ) بثلاثِ أصابعَ (ممَّا يليه) وغَضَّ طَرْفِه عن جليسِه، وشُرْبُه ثلاثاً مصًّا بتَنفُّسِ خارجَ الإناءِ.

(وسُنَّ إعلانُ) أي: إظهارُ (نكاحٍ) لقوله ﷺ: «أُعْلِنُوا النكاحَ» وفي لفظٍ: «أُظْهِرُوا النكاح» رواهُ ابنُ ماجه (۱).

(و) سُنَّ (<sup>(۲)</sup> (ضربٌ فيه) أي: في النكاحِ للنساءِ (بدُفٌ مباحٍ (<sup>(۳)</sup>) بلا حَلَقِ ولا مُنُوج.

وكذا ختان، وقدوم غائب<sup>(١)</sup> وولادة، وإملاك، وتحرمُ كلُّ مَلهاةٍ سوى الدُّفّ كمزمارٍ، وطُنبورٍ، وجنْكِ<sup>(٥)</sup>، وعودٍ.

(۱) برقم (۱۸۹۵) عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۰۸۹) عن عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۱/ ٣٣٤ : هذا إسناد فيه خالد ابن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف، بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش. وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث.

وفي الباب عن عبد الله بن الزبير عند أحمد (١٦١٣٠)، والحاكم ١٨٣/٢ ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٧/ ٢٨٨. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ورواية: «أظهروا النكاح». عند البيهقي في «السنن» ٧/ ٢٩٠ عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعاً، وقال: خالد بن إلياس ضعيف.

- (٢) في (ح): (يسن).
- (٣) بعدها في الأصل و(س): «أي».
  - (٤) ليس في (ح).
- (٥) جنك: كلمة فارسية معرَّبة، وهو من آلات الطرب. «معجم الألفاظ الفارسية المعربة؛ (الجنك).

#### باب عشرة النساء

يلزمُ الزوجين العشرةُ بالمعروفِ، ويحرمُ مطلُ أحدِهما الآخر بما يلزمُه والتكرُّه لبذلِه.

ويلزمُ تسليمُ حرَّةٍ يوطأ مثلُها ببيتِ زوجٍ إن طلبَها، ولم تشترطُ دارَها، ويمهلُ مستمهِلٌ العادةَ لا لعملِ جَهازِ ونحوِه.

الهداية

## باب عشرة النساء

وهي بكسرِ العينِ: ما يكونُ بين الزوجين من الأُلفةِ والانضمامِ.

(يلزم) كلًا من (الزوجينِ العِشْرةُ) أي: معاشرةُ الآخرِ (بالمعروفِ) فلا يَمْطُلُه بحقّه، ولا يتكرَّه لبَذْلِه، ولا يُتبعُه أذَى ومِنَّة القوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ النساء: 19] . (ويحرمُ مَطْلُ) أي: تأخيرُ (أحلِهما الآخرَ بما يلزمُه والتكرُّه لبذله) أي: بذلِ الواجب؛ لما تقدَّم . (ويلزمُ) بتمام عقد (تسليمُ) زوجةِ (حُرَّةٍ يوطأُ مثلُها) وهي بنتُ تسعِ ولو كانت نِضْوةَ الخِلْقةِ، ويُستمتعُ بمن يخشى عليها كحائضِ (ببينتِ زوجٍ) متعلِّق بد "تسليم» \_ (إن طلبَها) الزوجُ (ولم تشترطُ (١)) في العقدِ (دارها) أو بلدَها (ويُمْهَلُ مستمهلٌ) أي: يلزمُ إمهالُ مَنْ طلبَ منهما المهْلَة (٢٠)؛ ليُصلحَ أمرَه بقدرِ (العادة) طلباً للسرورِ والسهولةِ (لا لعملِ جَهازٍ، ونحوِه) كبناءِ بيْتِ، فلا تجبُ المهلةُ ، بل تستحبُ كما في «الغنية».

(وتسلَّمُ أَمَةً) وجوباً مع الإطلاقِ (ليلاً فقط) لأنَّه زمنُ الاستمتاع، وللسيِّدِ استخدامُها نهاراً. وإن شرطَ تسليمَها نهاراً، أو بذله سيِّدٌ، وجبَ على الزوجِ تسلُّمُها نهاراً أيضاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تشترطه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المهلمة». وفي (ح): «المهملة».

وله الاستمتاعُ بها ما لم يشغلُها عن واجبٍ، أو يضرَّها.

ويقولُ عندَ وَطْءٍ: بسمِ الله، اللهمَّ جنِّبنا الشيطانَ، وجنِّبِ الشيطانَ ما رَقْتَنا.

وله السفرُ بحرَّةِ لم تشترطُ بلدَها. ويحرمُ وطءٌ في حيضٍ ودبرٍ.

الهداية

(وله) أي: للزوج (الاستمتاعُ بها) أي: بزوجتِه، في قُبلٍ ولو من (١) جهةِ (٢) العَجيزةِ (ما لم يشغلُها) باستمتاعِه (عن واجبٍ) كصلاةِ فرضٍ (أو يضرَّها) فلا يجوزُ.

(ويقولُ) نَدْباً (عندَ وطو: بسم اللهِ، اللهمَّ جنَّبنا الشيطانَ، وجنَّبِ الشيطان ما رزقتنا) لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «لو<sup>(٣)</sup> أن أحدَكم حين يأتي أهلَه قال: بسم الله، اللهُمَّ جنِّبنا (٤) الشيطانِ، وجنِّبِ (٥) الشيطانَ، ما رزقتنا. فولِدَ بينهما ولد، لم يضرَّه الشيطانُ أبداً» متَّفقٌ عليه (٦).

(وله) أي: للزوجِ (السَّفرُ بحرَّةِ) مع الأمنِ؛ لأنَّه ﷺ، وأصحابَه كانُوا يسافرون بنسائِهم (٧) إنْ (لم تشترطُ (٨) بلدَها) فإنِ اشترطت، وفيَّ لها، وإلَّا، فلها الفسخُ كما تقدَّمَ. والأمَةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولاسيِّدها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخر.

(ويحرُمُ) على زوجٍ وسيِّدٍ (وَطَّ في حيْضٍ) لقولِه تعالى: ﴿ فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وكذا بعدَه قبلَ غُسلٍ، أو تيمُّم، (و) في (دبرٍ) لقوله ﷺ: «إنَّ

<sup>(</sup>١) في (ح): «مع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (جهته).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل و(س) و(م). وما أُثبتَ من الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) في (س): اجنبني،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «جنبني».

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٤١)، ومسلم(١٤٣٤). وهو عند أحمد(١٨٦٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٥٩٣٠)، ومسلم (٢٧٧٠) عن عائشة: أنَّ النبيُّ كان إذا خرج أقرع بين نسائه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل ايشترط.

وله إجبارُها على غُسلِ حيضٍ، وجنابةٍ، وأخذِ ما يُعافُ من شعرٍ ونحوِه. العمدة . ،

الهداية

يلزمُ بطلبٍ مبيتُ ليلةٍ من أربعٍ عندَ حرَّةٍ، ومن سبعٍ عندَ أمةٍ،....

الله لا يستحي من الحقّ، لا تأتوا النساءَ في أعجازهنَّ» رواهُ ابنُ ماجه (١٠). ويحرمُ عزلٌ(٢) بلا إذنِ حرَّةٍ أو سيِّدِ أمَةٍ.

(وله إجبارُها) أي: للزوج إجبارُ زوجتهِ ولو ذِميَّةٌ (على غُسلِ حيضٍ) ونفاسٍ (و) له إجبارُ المسلمةِ البالغة على غُسلِ (جنابةٍ) وله إجبارُ زوجتِه ولو ذمِّيَّةٌ على (٢) إزالةِ (١٠ أجبارُ زوجتِه ولو ذمِّيَّةٌ على (٢) إزالةِ (١٠ أجبارُ زوجتِه ولو ذمِّيَّةٌ على (١٠ إزالةِ وَسَخٍ، وَدَرَنِ (وأخلِه ما يُعافُ) بالبناءِ للمفعولِ، نجاسةٍ، واجتنابِ محرَّمٍ، وإزالةِ وَسَخٍ، ونحوِه) كظفرٍ، ومنعها من أكلِ (٥) بصلٍ، وكرَّاثٍ؛ لأنَّه يمنعُ كمالَ الاستمتاع.

## فصلٌ

(يلزمُ) زوجاً (بطلب) الزوجةِ (مبيتُ ليلةٍ من أربع) ليالٍ (عندَ حُرَّةٍ) (٦ لأنَّ أكثرَ ما يُجمعُ أن يُجمعُ معها ثلاثٌ مثلُها (و) ليلةٍ (من سبعِ عندَ أمَةٍ) ٦ لأنَّ أكثرَ ما يُجمعُ

<sup>(</sup>١) برقم (١٩٢٤)، وأخرجه أحمد (٢١٨٥٤)، من طريق حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت الله مفوعاً.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١/٣٣٨ : هذا إسناد ضعيف؛ حجاج بن أرطأة مدلس، وقد رواه بالعنعنة، والحديث منكر لا يصعُّ كما صرح بذلك البخاري والنسائي والبزار وغير واحد. وينظر «التلخيص الحبير» ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ .

كما أخرجه النسائي في الكبرى(٨٩٣٣) عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً أيضاً وأطنب في ذكر اختلاف طرقه عنه. وأخرجه الترمذي (١٦٦٤) عن علي بن طلق في مرفوعاً. وقال: حديث حسن: وفي الباب أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن عدد من الصحابة. ينظر «التلخيص الحبير» ٣/ ١٧٩ -١٨٨ و «نيل الأوطار» ٢/ ٢١٢ - ٢١٢ . و وإرواء الغليل» ٧/ ٢٥ - ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «العزل: هو الإنزال خارج الفرج. انتهى تقريره».

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ضرب عليها في الأصل.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): «نحو».

<sup>(</sup>٦-٦) ليست في (ح).

وله الانفرادُ في الباقي.

ويلزمُه وطءٌ إن قدرَ كلَّ ثلثِ سنةٍ مرَّةً، وإن سافرَ فوقَ نصفِها، وطلبت قدومَه، وقدرَ، لزمَه، فإنْ أبى ذلك، فُرِّقَ بينهما بطلبِها.

ويكرهُ كثرةُ كلامٍ حالَ جماعٍ،........

الهداية معها ثلاثُ حرائر، وهي على النِّصفِ.

(وله الانفرادُ في الباقي<sup>(۱)</sup>) إذا لم تستغرقُ زوجاتُه (۲) جميعَ الليالي. فمَن تحته حُرَّةٌ، له الانفرادُ في ثلاثِ ليالٍ من كلِّ أربعٍ. ومَن تحته حُرَّتان، له أن ينفردَ في ليلتين، وهكذا (۳).

(ويلزمُه وطُّ إن قَدَرَ) عليه (كلَّ ثُلثِ سنةٍ مرَّةً) بطلبِ الزوجةِ ـ حرَّةً كانت، أو أَمَةً أَمَةً أَمَةً أَم الله تعالى قدَّرَ ذلك بأربعةِ أشهرٍ في حقَّ المُولي فكذلك في أمّةً على أنَّ الوطَّ واجبٌ بدونِها.

(وإن سافر) زوجٌ (فوق نصفِها) أي: نصفِ السَّنةِ في غيرِ حَجٌ، أو غَزْوِ واجبَيْن، أو طلبِ رزقِ يحتاجُه (وطلَبت قدومَه، وقدر) على القدومِ (لزِمَه، فإن أبى ذلك) الواجبَ من مبيتِ (٢)، أو وطء، أو قدومٍ (فُرِّقَ) بالبناءِ للمجهولِ، أي: فرَّق الحاكمُ (بينهما بطلبها) ذلك.

(ويُكرهُ) وطءٌ متجرِّدَيْن؛ لنهيه ﷺ عنه (٧٠). وتُكره (كثرةُ كلامٍ حالَ جماع) لقوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) في (ح): ﴿بِالْبَاقِيِّ.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿قُولُهُ: رُوجَاتُهُ، أَيُّ: كَأَنْ يَكُونُ مِنْهُ الْأَرْبِعِ رُوجَاتٍ. انتهى تقريرهُۥ

<sup>(</sup>٣) في (س): ﴿وهذا ٤٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «امرأة».

<sup>(</sup>٥) بعدها في (س) و(ح): ١حق.

<sup>(</sup>٦) في (ح): «بيت».

<sup>(</sup>٧) أخرج ابن ماجه (١٩٢١) من حديث عتبة بن عبد مرفوعاً: «إذا أتى أحكم أهله، فليستتر ولا يتجرَّد تجرُّد العيرين». قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٣٣٧/١ : هذا إسناد ضعيف، وللحديث طرق أخرى، لكنها ضعيفة، ينظر «نصب الراية» ٢٤٧-٢٤٦، و«الإرواء» ٢٤٧.

ونزعُه قبلَ فراغِها، ويحرمُ جمعُ زوجتين فأكثرَ بمسكنِ بغيرِ رضاهما. وله منعُها من خروج، وسُنَّ إذنُه إن مرضَ مَحرَمُها، أو ماتَ، وله منعُها من رَضاعِ ولدِها من غيرِه إلَّا لضرورتِه.

الهداية

«لا تُكثرُوا الكلامَ عندَ مجامعةِ النساءِ، فإنَّ منه يكونُ الخَرَسُ والفَأْفاءُ»(١).

(و) يُكرهُ (نزْعُه قبلَ فراغِها) لقولِه ﷺ: «ثُمَّ إذا قضى حاجتَه، فلا يُعْجلْها حتَّى تقضى حاجتَها»(٢).

(ويحرُمُ جمع زوجتين فأكثر بمسكنٍ) واحدٍ (بغير رضاهما) لأنَّ عليهما ضرراً في ذلك؛ لما بينَهما من الغَيرةِ (٣)، واجتماعُهما يثيرُ الخصومةَ.

(وله منعُها) أي: الزوجةِ (من خروجٍ) من منزلهِ ولو لزيارة أبويها، أو حضورِ جنازةِ أحدهما. ويحرُمُ عليها الخروجُ بلا إُذنِه لغير ضرورةٍ.

(وسُنَّ إذنُه) أي: الزوج، لها في الخروج (إن مَرِضَ مَحْرَمُها) كأخيها وعمِّها (أو ماتَ) محرمُها؛ لتعودَه، أو تشهدَ جنازتَه؛ لما في ذلك من صلةِ الرحمِ. وليس له منعُها من كلام أبويها، ولا (٤ منعهما من زيارتها ٤٠.

(وله منعُها) من إجارةِ نفسِها، و (من رضاع) أي: إرضاعِ (ولدِها من غيرِه إلَّا لضرورته) أي: الولدِ بأنْ لم يقبُل ثَدْيَ غيرِها، فليس له منعُها إذاً؛ لما فيه من هلاكِ نفسِ معصومةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق؛ ٥/ ٧٠٠ من حديث قبيصة بن ذؤيب مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٤٦٨)، وأبو يعلى (٢٠١١)، من حديث أنس بن مالك ، مرفوعاً. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٩٥/٤ : رواه أبو يعلى، وفيه راوٍ لم يسمَّ، وبقية رجاله ثقات. وللحديث شاهد أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢١٦٠/٦ من حديث طلق بن علي .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: «الغيرة بفتح الغين المعجمة. انتهى مصباح» وكذلك وردت في هامش الأصل دون «انتهى».

<sup>(</sup>٤-٤) في (م): «منعها من زيارتهما» وجاء في هامش (س) ما نصه: «قوله من زيارة أبويها، يعني إن تضرَّر الزوج، فله منعهما من الزيارة، وهو الصحيح من المذهب. انتهى «إقناع».

وعليهِ التسويةُ بينَ زوجاتِه في قَسْمٍ، وعمادُه الليل، وسُنَّ في وطْءٍ، ويقسمُ لحائضٍ، ومريضةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ، وغيرِها.

وإن سافرَت بلا إذنِه، أو لحاجتِها، أو نشزَت، فلا قَسْمَ، ولها هبةُ قسمِها لضَرَّتها بإذنه، وله أن يجعلَه لمن شاءً، ولها الرَّجوعُ في المستقبلِ، ولا قسمَ لسرائرِه وأمَّهاتِ أولادِه.

الهداية

## فصلٌ في القَسْم بينَ الزوجاتِ

(و) يجبُ (عليه) أي: الزوجِ (التسويةُ بين زوجاتهِ في قَسْمٍ، وعمادُه) أي: زمانُ الفَسمِ المعتمدِ (الليلُ) لمن معاشُه بالنهارِ، وعكسُه بعكسِه، فمن معيشتُه (١) بليلٍ، كحارسِ يقسمُ بين نسائه نهاراً.

(وسُنَّ) أَنْ يَسَوِّيَ بِينَهَنَّ (في وطء، ويُقسمُ) وجوباً (لحائض، ومريضةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ) لايخافُ ضرَرها (وغيرِها) أي: المذكوراتِ، كمن ظاهرَ، أو آلى منها، ورتقاءَ، ومُحرِمةٍ، ومميِّزةٍ.

(وإن سافَرت بلا إذنِه، أو لحاجتها) ولو بإذنِه، أو أبتِ السفرَ معه (أو نَشَزَت، فلا قَسْمَ) لها، ولا نفقةَ لها؛ لتعذُّرِ الاستمتاع بها من جهتِها.

(ولها هبةُ قَسْمِها لضَرَّتها بإذنه) أي: الزوجِ (و) لها هبةُ قَسْمِها (له) أي: لزوجِها و(أن يجعلَه لمن شاء) من زوجاتِه (ولها) أي: للواهبةِ (الرجوعُ في المستقبل) لأنَّها هبةٌ لم تُقبض، بخلافِ الماضي فقد استقرَّ حكمهُ .(ولا قَسْمَ) واجبٌ على سيِّد (لسرائرِه) \_ هكذا بخطِّه، والصوابُ: لسراريه \_ أي: إمائِه، جمعُ سُرِيَّةٍ لا جمْعُ سريرةِ (وأُمَّهاتِ أولادِه) لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَمْلِلُواْ فَوَعِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْنَكُمُ } [النساء: ٣] بل يطأ السيِّدُ من شاءَ منهنَّ متى شاءَ. وعليه ألَّا يَعْضُلَهنَ (٢) إنْ لم يردُ استمتاعاً بهنَّ.

<sup>(</sup>١) في (ح): «عيشه».

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: يعضلهن. أي: يزوجهن. انتهى تقرير المؤلف».

ومن تزوَّجَ بِكُراً، أقامَ عندَها سبعاً، ثُمَّ دارَ، وثيِّبا ثلاثاً، ثُمَّ إن أحبَّت العمدة لا هوَ، فعلَ، وقضى السبعَ للبواقي.

ومتى ظهرَ منها أمارةُ نشوزِها، بأن لم تجبُّه لاستمتاعٍ، أو أجابتُه متبرِّمةً

(ومن تزوَّجَ بِكراً) ومعه غيرُها (أقامَ عندَها سبعاً) ولو أمةً (ثُمَّ دارَ) أي: قسَمَ بينَ الهداية نسائِه.

(و) إن تزوَّجَ (ثيبًا) أقامَ عندَها (ثلاثاً) ثمَّ دارَ؛ لحديثِ أبي قلاَبةَ عن أنس: "من السنَّةِ إذا تزوَّجَ البكرَ على الثيِّب، أقامَ عندها سبعاً، وقسمَ. وإذا تزوَّجَ الثيِّب (1)، أقامَ عندَها ثلاثاً، ثُمَّ قسمَ» قال أبو قِلابةَ: لو شئتُ لقلتُ إنَّ أنساً رفعه إلى النبيِّ على رواهُ الشيخان (٢) . (ثُمَّ إن أحبَّ ) الثيِّبُ أنْ يقيمَ عندَها سبعاً (لا) إن أحبَّ (هو) أي: الزوجُ (فعل) أي: أقامَ عندَها سبعاً (وقضى السبع) أي: مثلَ السبعِ (للبواقي) من ضَرَّاتِها ؛ لحديثِ أُمِّ سلمةَ أنَّ النبيَّ على لمَّا تزوَّجها أقامَ عندَها ثلاثةَ أيَّامٍ، وقال: "إنَّه ليس بك هوانٌ على أهلكِ، فإنْ شئتِ سبعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي، رواهُ أحمدُ ومسلمٌ وغيرُهما (٣).

(ومتى ظهرَ منها) أي: الزوجَةِ (أمارةُ نشوزِها) وهو معصيتُها إيَّاه فيما يجبُ عليها م مأخوذٌ من النَّشزِ: وهو ما ارتفعَ من الأرضِ، فكأنَّها ارتفعت وتعالت عمَّا فُرضَ عليها من المعاشرةِ بالمعروفِ ـ (بأنْ (٤) لم تجبه لاستمتاع، أو أجابته (٥) متبرِّمةٌ (٢) أي: متثاقلةً.

<sup>(</sup>١) بعدها في (س): «على البكر».

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۲۱۳)، ومسلم (۱٤٦١).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٦٥٠٤)، ومسلم (١٤٦٠)، وأبو داود (٢١٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٧٦)، وابن ماجه (١٩١٧)

 <sup>(</sup>٤) في (م): قفإن».

<sup>(</sup>٥) في (ح): اإجابة،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (متبرعة).

العمدة أو متكرِّهةً، وَعظهَا، فإن أصرَّت هجرَها في المضجعِ ما شاءً، وفي الكلام ثلاثةَ أيَّام، فإن أصرَتْ ضربَها غيرَ مبرِّح.

(أو متكرِّهة ، وعَظَها) الزوج ، أي: خوَّفها الله تعالى ، وذكَّرها ما أوجب الله عليها من الحقّ والطاعة ، وما يلحقُها من الإثم بالمخالفة (فإن أصرَّت) على النشوز بعد وعظِها (هجرَها في المضجع) أي: تركَ مضاجعتها (ما شاء ، و) هجرَها (في الكلام ثلاثة أيَّام) فقط ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : «لا يَحِلُّ لمسلم أنْ يهجرَ أخاه فوقَ ثلاثة أيَّام »(١) .

(فإن أصرَّت) بعدَ الهجرِ المذكورِ (ضرَبها) ضرباً (غيرَ مبرِّح) أي: شديدٍ؛ لقوله ﷺ: "لا يجلِدُ أحدُكُم امرأتَه جلدَ العبدِ ثمَّ يضاجعُها في آخرِ اليومِ" (٢) ولا يزيدُ على عشرة أسواطٍ، ويجتنب (٢) الوجة، والمواضعَ المخوفة. وله تأديبُها على تَرْكِ الفرائض.

الهداية

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩١٤). وللحديث طرق أخرى غير واحد من الصحابة منها في الصحيحين، ينظر «الإرواء» ٧/ ٩٢-٩٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٠٤)، ومسلم (٢٨٥٥)، وهو عند أحمد (١٦٢٢١) بنحوه من حديث عبد الله بن زمعة که مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) في (م): ايتجنب،

### باب الخلع

يصحُّ ممَّنْ يصحُّ طلاقُه، وبذلُ عِوَضِه ممَّنْ صحَّ تبرُّعه مِنْ زوجةٍ وأجنبيِّ، ويُكرَه بلا حاجةٍ.

ويحرم إنْ عضَلَها ظلماً، لا إنْ زنتْ، أو نشزتْ، أو تركتْ فرضاً.

## باب الخُلع الهداية

وهو فراقُ زوجة (١٠ بِعوَضِ بألفاظِ مخصوصةِ، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ المرأةَ تَخلعُ نفسَها من الزَّوجِ كما تخلعُ اللباس، قال تعالى: ﴿ مُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

(يصحُّ) الخُلْعُ (ممن) أي: من زوج (يصحُّ طلاقُه) وهو المميِّزُ العاقِلُ (و) يصحُّ (بَذْلَ عِوَضه ممَّن صحَّ تبرُّعه) وهو الحرُّ الرشيدُ غير المحجور عليه (مِنْ زوجةٍ وأجنبيٌّ) ومن لا، فلا؛ لأنَّه بذلُ مالٍ في مقابلةِ ما ليس بمالٍ ولا منفعةٍ، فصار كالتبرُّع.

(ويُكره) الخلعُ مع الصِّحة (بلا حاجةٍ) بأنْ يكونا مستقيميْن، متعاشرين بالمعروف؛ لحديث ثَوْبان مرفوعاً: «أيُّما امرأةٍ سألتْ زوجَها الطَّلاقَ مِنْ غيرِ ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّة، رواه الخمسةُ إلَّا النسائيَّ (٢).

(ويحرمُ) ولايصحُّ (إن عضلَها) الزَّوجُ، أي: ضارَّها بالضَّرب والتَّضييق عليها، أو منعها حقَّها مِنْ نحوِ قَسْم ونفقةِ (ظُلماً) لتفتدي منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْشُلُوهُنَّ لِتَخْدَي منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْشُلُوهُنَّ لِتَنْدُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ [النساء: ١٩]. ويصحُّ و(لا) يحرمُ (إنْ) عضلها بحقٌ، كما لو (زَنتُ، أو نَشَزتُ، أو تركتُ فرضاً) مِنْ صلاةٍ أو صوم ونحوِهما.

<sup>(</sup>١) ني (م): ازوجته.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۲۲٦)، والترمذي (۱۱۸۷)، وابن ماجه (۲۰۵۵)، وأحمد (۲۲۳۷۹) عن أيوب، عن أبي قلابة، أبي أسماء عن ثوبان مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۹۲) (۱۱۸۹۳)، وابن أبي شيبة ٥/ ۲۷۱ من حديث أبي قلابة مرسلاً.

العمدة وإنْ بذلتْه أمةٌ بلا إذنِ سيِّد، أو محجورٌ عليها، لم يصحَّ، ويقعُ رجعيًّا بلفظِ طلاقِ أو نيَّتِه.

### فصل

وهو طلاقٌ بائنٌ ما لم يقع بلفظٍ صريحٍ فيه، وهو: خلعتُ، وفسختُ، وفادَيْتُ بلا نيَّةٍ طلاقٍ، فيكونُ فسخًا لا ينقصُ به عددُ الطلاقِ.

الهداية

ويُباحُ أيضاً إذا كرهت الزوجةُ خُلُقَ زوجِها أو نَقْصَ دينهِ، أو خافتْ إثماً بتركِ حقّه، إلّا مع محبته لها، فيُسَنُّ صَبْرُها وعدمُ افتدائِها.

(وإن بذلتْه) أي: عوضَ الخُلْعِ، زوجةٌ (أمةٌ) وكان البَذْلُ (بلا إذن سيِّد)ها، لم يصحَّ الخُلْعُ (أو) بذل العِوضَ زوجةٌ (محجورٌ عليها) لصِغرٍ، أو سَفَهِ، أو جُنونِ ولو بإذن وليِّ (لم يصحَّ) الخلعُ؛ لخُلوَّه من بَذْلِ عوضِ ممَّن (١) يصحُّ تبرُّعه.

(ويقعُ) الخلعُ المذكورُ، أي: يصيرُ طلاقاً (رجعيًّا) إنْ لم يكنْ قد تمَّ به العددُ، وكان الخلعُ (بلفظِ طلاقٍ أو نيَّتِه (٢) لأنَّه لم يستحقَّ به عوضاً، فإنْ تجرَّد عن لفظِ الطلاقِ أو (٣) عن نيَّتِه، فلَغُوٌ.

## فصلٌ

(وهو) أي: الخُلْعُ بلفظِ صريحِ الطَّلاقِ أو كنايته (طلاقَ بائنٌ) لأنَّها بذَلت العِوضَ لتَملِكَ نفْسَها، وأجابها لسؤالها (ما لم يقع) الخلعُ (بلفظِ صريح فيه) أي: في الخُلْعِ (وهو) أي: الصَّريعُ فيه قولُ الزَّوج: (خَلَعتُ) زوجتي (وفَسَخْتُ) لها (وفادَيْتُ) لها (بلا نيَّةِ طلاقٍ) بأحدِ الألفاظِ المذكورة (فيكون) الخُلعُ حينئذِ (فَسُخَاً لا ينقصُ به عددُ الطَّلاق) رُوي عن ابن عباس (٤)، واحتجَّ بقوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مُرَّتَانِ ﴾

<sup>(</sup>١) في (م): ٤من،

<sup>(</sup>٢) في (م): (بنيته).

<sup>(</sup>٣) في (ح) و(س): دو١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧١)، وسعيد بن منصور (١٤٥٥)، وابن أبي شيبة ٥/١١٢ ، والبيهقي ٧/٣١٦.

ولا يقعُ بمعتدَّةٍ منه طلاقٌ ولو وُوجهت<sup>(١)</sup> به، ولا يصحُّ شرطُ رجعةِ السدة فيه.

> وإنْ خالَعَها بلا عوضٍ، أو بمحرَّم، وقع رجعيًّا بلفظِ طلاقٍ أو نيَّتِه. ويُكرَه أخذُه منها أكثرَ ممَّا أعطاها.

ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۗ﴾ ثم قال: ﴿فَإِن طَلْقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ الهداية زَوْجًا غَيْرَةً﴾ [البقرة: ٢٢٩-٢٣٠] فذكر طلقتَيْن والخُلْعَ وتطليقةً بعدهما (٢٦)، فلو كان الخلعُ طلاقاً، لكان رابعاً.

> وكناياتُ الخُلْع: باراتُك، وأبراتُك، وأبَنْتُكِ، لايقع بها إلَّا بنيَّةِ أو قرينةٍ، كسؤالٍ وبَذْلِ عِوضِ.

> > ويصحُّ بكلِّ لُغَةٍ من أهلِها لا معلَّقاً.

(ولا يقعُ بمعتدَّةِ منه) أي: من الخُلع (طلاقٌ، ولو وُوجِهتْ) بِضمَّ الواو الأُولى، وسُكونِ الثانية، وكَسْرِ الجيمِ ـ أي: ولو خاطبها الزَّوجُ (به) أي: بالطلاق؛ لأنَّها بائنٌ كالأجنبية.

(ولا يصحُّ شَرْطُ رجعةٍ فيه) أي: في الخُلْعِ، ولا شرطُ خيارٍ، ويصحُّ الخلعُ فيهما.

(وإن خالَعَها بلا عوضٍ) لم يصعَّ؛ لأنَّه لا يملكُ فسخَ النكاحِ بغيرِ مقتضِ يبيحُه (أو) خالَعَها (بمحرَّمٍ) يعلمانِه، كخمرٍ ومغصوبٍ، لم يصعَّ الخلعُ، و(وقع) الخلعُ طلاقاً (رجعيًاً) إنْ كان (بلفظِ طلاقِ أو نيَّتهِ) لخُلُوَّه عن العوض.

وإنْ خالعَها على عبدٍ، فبان حرًّا أو مستحَقًّا، صحَّ الخلعُ، وله قيمتُه.

**(ويُكره أخذُه)** أي: الزوج (منها) أي: من زوجتِهِ عِوَضاً (**أكثرَ مما أعطاها**).

 <sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿وجهت، والمثبت موافق لما في ﴿هداية الراغب،

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «بعدها».

ويصحُّ بمجهولٍ، وبنفقةِ عدَّةٍ من حامل.

وإنْ قال: إنْ أعطيْتنِي ألفاً، فأنتِ طالقٌ. طَلُقتْ بذلك ولو متراخياً. وإنْ قالتْ: اخلعْني، أو: طلِّقْني بألفٍ. ففعل، بانتْ، واستحقَّها. وطلِّقْني واحدةً بألفٍ فطلقها ثلاثاً، استحقَّه، لا عكسه، إلَّا أنْ [لا] يبقى غيرُها.

وليس لأبٍ خَلْعُ زوجةِ ابنهِ الصَّغيرِ، ولا طلاقُها،........

الهداية

(ويصحُّ) الخلعُ (بمجهولِ) كعبدِ من عبيدِها، كوصيَّةِ.

(و) يصحُّ الخلعُ (بنفقةِ عدَّةِ من حاملٍ) يعني لو كانت زوجتُه حاملاً، فقالت: اخلعني وأنا أُسقِطُ عنك النفقةَ مدَّةَ حَمْلي فخالعها على ذلك، صحَّ.

(وإن قال) زوجٌ لزوجته: (إن أعطيْتني ألفاً، فأنت طالقٌ) فأعطتُه (طَلُقتْ بذلك) بائناً (ولو) كان الإعطاءُ (متراخياً) ويملكُ الألفَ بالإعطاءِ.

(وإن قالتُ) لزوجها: (اخلعني) بألفٍ، أو على ألفٍ (أو: طلِّقني بألفٍ) أو على ألفٍ (فَقَعل) ما قالتُ فوراً (بانتُ ، واستحقَّها) من غالبِ نَقْدِ البَلَدِ.

(و) إنْ قالت: (طلِّقْني) واحدةً بألفٍ (فطلقها ثلاثاً، استحقَّه) لأنَّه أوقعَ ما طلبتْه وزيادة (لا عكسه) بأنْ قالت: طلِّقني ثلاثاً بألفٍ، فطلَّقها أقلَّ منها، فلا يستحقُّ شيئاً؟ لأنَّه لم يُجِبْها لما طلبتْه (إلَّا أنْ لا يبقى) من الطَّلقات الثلاثِ (غيرُها) أي: غيرُ الطَّلقةِ التي أوقعها عند سؤالها الثلاث، ولو لم تعلم ذلك فيستحقُّ العوضَ؛ لحصولِ المقصودِ بالثلاثِ من البينونةِ والتحريم، حتَّى تنكح زوجاً غيرَه.

(وليس لأبٍ خلعُ زوجةِ ابنهِ الصَّغيرِ) أو المجنونِ (ولا طلاقُها) لحديثِ: «إنَّما الطلاقُ لمن أُخذَ بالسَّاقِ» رواه ابن ماجه والدَّارقطني (١٠)........

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲۰۸۱)، والدارقطني (۳۹۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده: ابن لهيعة. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۵۸/۱ : هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، ورواه =

ولا خلعُ ابنتِه الصغيرةِ بشيءٍ من مالها، ولا يُسقِطُ خلعٌ كغيرِه شيئاً من الحقوق، وتعودُ الصَّفةُ في عِتْقِ وطلاقٍ.

(ولا) للأبِ (خُلع ابنتهِ الصغيرةِ بشيءٍ من مالها) لأنّه لا حظَّ لها في ذلك (ولا يُسقِطُ) الهداية بضم الياء (خُلعٌ كغيره) من طلاقٍ أو موتٍ (شيئاً من الحقوقِ) التي بين الزَّوجَيْن قبلَ ذلك (وتعودُ الصّفةُ في عتقٍ وطلاقٍ) يعني أنَّ مَنْ علَّقَ طلاق زوجتِه، أو عِتْقَ رقيقهِ بدخولِ الدَّارِ مثلاً، ثمَّ أبان الزوجةَ وباعَ الرَّقيقَ مثلاً فوُجدَ الدُّخولُ حالَ البينونةِ والبيعِ مثلاً أو لم يوجَدْ، ثمَّ نَكَحَ الزوجةَ أو مَلكَ الرقيقَ، عادت الصّفةُ، فمتى دَخَلَتِ الزوجةُ، طَلُقتْ، ومتى دخلَ الرَّقيقُ، عَتَقَ؛ لأنَّ اليمينَ لا تنحلُ إلاَ على وجهِ الزوجةُ مَنْ مُنْ المينَ لا تنحلُ إلاَ على وجهِ

<sup>=</sup> الدارقطني في «سننه» من حديث ابن عباس أيضاً لكن لم ينفرد به ابن لهيعة، فقد رواه الحاكم من طريق بقيَّة بن الوليد.



### كتاب الطلاق

يُباحُ لحاجةٍ، ويُكرَه مع عَدَمِها، ويستحبُّ لضرورةٍ، ويجبُ لإيلاءٍ إنْ لم يفِ، ويحرمُ لبدعةٍ.

الهداية

### كتاب الطلاق

وهو في اللغة: التَّخليةُ؛ يقال: طلقتِ الناقةُ: إذا سرحتْ حيثُ شاءَتْ والإطلاق: الإرسالُ(١).

وشرعاً: حلُّ قيدِ النُّكاحِ أو بعضِه.

(يُباحُ) الطَّلاقُ (لحاجةٍ) كسوءِ خُلُقِ المرأة، والتضرر بها مع عَدَم حصولِ الغَرَض.

(ويُكره) الطَّلاقُ (مع عَدَمِها) أي: عدم الحاجة؛ لحديثِ: «أبغضُ الحلالِ إلى الله الطَّلاق»(٢) ولاشتماله على إزالةِ النَّكاح المشتملِ على المصالح المندوبِ إليها.

(ويستحبُّ لضرورةٍ) أي: لتضرُّرِهما باستدامةِ النِّكاح، كحالِ الشَّقاق. وكذا لو تركتُ صلاةً أو عِفَّة أو نحوَهما. وهي كرجل، فيسنُّ أنْ تختلعَ إنْ تركَ حقًّا لله تعالى.

(ويجبُ) الطَّلاقُ (لإيلاءٍ) على الزوج المُولِي (إن لم يفِ) بأنْ امتنعَ من الوطءِ. (ويجرُمُ لبدعةٍ) ويأتي بيانُه (٣).

(ويصحُّ من زوجٍ ولو) كان الزَّوجُ (مميِّزاً يعقلُه) أي: الطلاقَ، بأنْ يعلمَ أنَّ

<sup>(</sup>١) «المطلع» ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨) عن محارب بن دثار، عن ابن عمر الله مرفوعاً. قال الحافظ ابن الملقن في اخلاصة البدر المنير، ٢/ ٢١٨ : وإسناد أبي داود صحيح لا جرم صححه الحاكم [٢/ ١٩٦]، وقال أبو حاتم: إنما هو المرسل، قال الدارقطني: وهو أشبه. وقال المنذري: إنه المشهور. وأخرج المرسل أبو داود (٢١٧٧) عن محارب بن دثار يرفعه.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: قوله: بيانه. أي: المذكور من الإيلاء والبدعة . انتهي تقريره.

العمدة وحاكم على مُوْلِ، لا ممَّنْ زالَ عقلُه غيرِ سكران آثم، ولا مِنْ مُكرَه ظُلماً بعقوبةً له، أو لولدِه، أو أخذِ مالٍ يضرُّه، أو تهديد قادرٍ يظنُّ إيقاعَه فطلَّق تبعاً لقوله.

الهداية

النَّكَاحَ يزولُ به؛ لعمومِ حديثِ: «إنَّما الطَّلاقُ لمنْ أخذ بالسَّاق» وتقدمَّ (١).

(و) يصحُّ طلاقُ (حاكمٍ على مُولٍ) أبى الفَيْنةَ (٢) والطلاقَ.

ولا يصحُّ من وليِّ الزوجِ، و(لا ممَّنْ زالَ عقلُه) إنْ كان معذوراً كمجنونِ، ومغمَّى عليه، ونائم، ومَنْ شرب مسكراً كَرهاً؛ فلهذا قال: (غيرِ سكران آثم) بسُكْرِه بأنْ سَكِرَ طوعاً عالماً، فيقعُ طلاقُه، ويؤاخذُ بسائرِ أقوالِه وكلِّ فعلٍ يُعتبرُ له العَقْل، كإقرارٍ، وقَتْل، وقَذْفِ، وسرقةٍ.

(ولا) يصعُّ الطلاقُ (من) زوجِ (مكرَهِ) على الطَّلاقِ (ظُلْماً) أي: بغيرِ حقَّ، بخلاف مُولٍ أبى الفيْئة فأجبره الحاكمُ عليه (بعقوبةٍ) مِنْ ضربٍ أو خَنْقِ ونحوهما (له) أي: للزوج (أو لولدِه، أو أخْدِ مالٍ يضرُّه، أو تهديد) بأحدِ المذكوراتِ من (قادرٍ) على الفعل (يظنُّ) الزوجُ (إيقاعَه) أي: إيقاعَ ما هُدِّد به (فطلَّق تبعاً لقوله) أي: لقول المُكْرِه \_ بكسرِ الرَّاء \_ بأنْ لم ينو حقيقةَ الطلاقِ، وإنَّما لم يقعْ طلاقُه؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعاً: "لاطلاق ولا عتاق (") في إغلاقٍ "رواه أحمدُ وأبو داود وابنُ ماجه (ن)، والإغلاق: الإكراه (٥). فلو قصدَ إيقاعَ الطلاق دونَ دَفعِ الإكراهِ، وَقَعَ طلاقُه، كمن أكرَ، على طلقةٍ، فطلَّق أكثر.

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲۶.

 <sup>(</sup>۲) بعدها في (م): «بفتح الفاه: الرجوع»، وهي حاشية في هامش الأصل و(س)، وبعدها في (س):
 «مصباح [(فاه)]. قرَّره».

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: «بفتح العين المهملة».

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٦٣٦٠)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦). قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٣/٢١٠: وفي إسناده: محمد بن عبد بن أبي صالح؛ وقد ضعَّفه أبو حاتم الرازي.

<sup>(</sup>٥) (النهاية في غريب الحديث؛ (غلق).

ووكيلُ زوج كهو يطلِّق واحدةً، ومتى شاءً، إنْ لـم يُعيَّن له وقتٌ، وكذا العمدة المرأتُه إنْ وكَلها فيه.

### فصل

سُنَّ لمريدِه إيقاعُ واحدةٍ في طُهْرِ لم يُصِبْها فيه، ثمَّ تركُها. وتحرُم الثلاثُ..........وتحرُم الثلاثُ......

ويقعُ الطَّلاقُ في نكاحٍ مختَلفٍ فيه (١)، ولو لم يَره مطلِّقٌ، ومن الغضبان ما لم الهداية يُغْمَ عليه كغيرهِ.

(ووكيلُ زوجٍ) في طلاقٍ (كهو) فيصحُّ توكيلُ مكلَّفٍ ومميِّزٍ يعقلُه، و (يطلِّقُ) الوكيلُ (واحدةً) فقط (و) يطلِّقُ الوكيلُ (متى شاءً إنْ لم يُعيَّن) بالبناء للمفعول (له وقتٌ) أو عددٌ، فلا يتعدَّاهما .

ويحرمُ بوقتِ بدعةٍ ويقعُ.

(وكذا امرأته إنْ وكَّلها فيه) فلها أنْ تطلِّقَ نفْسَها طلقةً متى شاءتْ. ويبطلُ برجوعٍ.

## فصلٌ

(سُنَّ لمريده) أي: الطلاقِ (إيقاعُ) طلقة (واحدةٍ في طُهرٍ لم يُصِبُها فيه، ثمَّ تركُها) حتى تنقضي عدَّتُها، فهذا الطَّلاقُ موافقٌ للسنَّة؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَقْتُدُ النِسَاتَةُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] قال ابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاس: طاهرات من غير جماع (٢). لكن يُستثنى منه لو طلَّق في طُهْرٍ متعقِّبٍ لرجعةٍ من طلاقٍ في حيضٍ، فبدعة.

(وتحرمُ الثلاثُ) أي: يحرمُ إيقاعُ ثلاثِ طلقاتِ ولو بكلماتِ في طُهْرٍ، لم يُصبُها فيه .

<sup>(</sup>١) كنكاح الفضولي. «كشاف القناع» ٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) ذكر قولهما أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» ٣٧٤/٣ ، وأخرج قول ابن مسعود النسائي في «المجتبى» ٦/ ١٧٢ : وهذا في غاية «المجتبى» ٦/ ١٧٢ : وهذا في غاية الصحة عن ابن مسعود؛ فلم يخص طلقة من طلقتين من ثلاث.

إنْ لم يتخلَّلُها عَقْدٌ أو رجعةٌ.

وإنْ طلَّقَ مدخولاً بها في حيضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه، فبدعةٌ، ويقع. وتسنُّ رجعتُها. ولا سنَّةَ ولا بِدْعةَ لصغيرةٍ، أو آيسةٍ، وغيرِ مدخولٍ بها، وبيِّن حَمْلُها.

### فصل

الهداية

(إنْ لم يتخلَّلُها) أي: الثلاث (عقْدٌ أو رجعةٌ) رُوي ذلك عن عمر (١) وعَليِّ (٢) وغليِّ وغيرهما. فمَنْ طلَّق زوجته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ، وقعتِ الثلاث، وحرُمتْ عليه حتَّى تنكِحَ زوجاً غيرَه، قبلَ الدُّخول كان ذلك أو بعدَه.

(وإن طلَّق مدخولاً بها في حيضٍ أو طُهْرٍ وَطِئ فيه) ولم يَستَبنُ حملُها (فبِدعةٌ) أي: فذلك طلاقُ بدعةٍ محرَّمٌ (ويقَعُ) لحديثِ ابنِ عمرَ: «أنَّه طلَّق امرأته وهي حائضٌ، فأمره النبيُ ﷺ بمراجعتهاِ» رواه الجماعةُ إلَّا الترمذيَّ (٣).

(وتُسَنُّ رجْعتُها) إذا طُلِّقتْ زمنَ بِدْعةٍ؛ لحديث ابنِ عمرَ.

(ولا سُنَّةَ ولا بِدعةً) في زمن أو عدد (لصغيرة، أو آيسة، وغيرِ مدخولٍ بها، وبيِّنٍ) بتشديد الياء، أي: ظاهر (حَمْلُها) فإذا قال لإحداهنَّ: أنتِ طالقٌ للسنَّة طلقةً وللبُدعةِ طلقةً. وقعَتا في الحال، إلَّا أنْ يريدَ في غيرِ آيسةٍ إذا صارتْ من أهلِ ذلك. وإنْ قاله لمن لها سُنَّةٌ وبِدْعةٌ، فواحدةً في الحال، والأخرى في ضدِّ حالها إذاً.

## فصلٌ

(صَرِيحُه) أي: الطَّلاقِ (لفظُ طلاقٍ) كأنت طلاقٌ (وما تصرَّف منه) كطلَّقتك، وأنتِ طالق، أو مطلَّقةٌ اسم مفعول.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۲۵)، وسعيد بن منصور (۱۰۷۳)، (۱۰۷٤)، وابن أبي شيبة ۱۱/۵ عن أنس ابن مالك، عن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر في وفتح الباري، ۳۲۲/۹ : وسنده صحيح.
 (۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۸٤)، وسعيد بن منصور (۱۰۹۱)، والبيهقي ٧/ ٣٣٥ من طرق وبألفاظ متقادية.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٨٢)، والنسائي في «المجتبى، ١٣٨/٦ ، وابن ماجه (٢٠١٩)، وأحمد (٦١٤١).

غير أمرٍ ومضارعٍ، ومطلِّقة ـ اسمُ فاعل ـ فيقعُ به ولو هازلاً.

العمدة

وإِنْ نُوكَى طَالَقَ مِنْ وَثَاقَ، أَو مِنْ نَكَاحٍ قَبْلُه، لَم يُقَبِلُ حُكُماً، وإِنْ قيل له: أَطَلَقْتَ امرأَةٌ؟ فقال: لا. وأراد الكذب، لم يقع.

(غير أمْرٍ) ك: اطلقي (و) غير (مضارعٍ) ك: تطلقين (و) غير (مطلّقةٍ ـ اسم فاعل ـ) فلا الهدابة يقعُ بهذهِ الألفاظِ الثلاثة طِلاقٌ (فيقعُ) الطّلاقُ (به) أي: باللفظ الصَّريحِ (ولو) كان (هازلاً) أو لم ينوِه؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: "ثلاثٌ جدُّهنَّ (١) جدٌّ، وهَزْلُهنَّ جدٌّ: النّكاحُ والطّلاقُ والرَّجعة» رواه الخمسةُ إلَّا النّسائيَّ (٢).

(وإنْ نوى) بقوله: أنتِ طالقٌ أنَّها (طالقٌ من وثاق<sup>(٣)</sup>) بفتحِ الواوِ، أي: قَيْد (أو) نوى أنَّها طالقٌ (من نكاحٍ قَبْلُه) منه أو مِنْ غيرِه (لم يُقبلُ) ذلك منه (حُكْماً) أي: ظاهراً، ويُدَيَّن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنَّه أعلمُ بنيَّتِه.

(وإنْ قيل له: أطلَّقْتَ امرأتَك؟ فقال: نعم. طلقتْ) ولو أراد الكذبَ ولم ينوِ الطَّلاقَ؛ لأنَّ «نعم» صريحٌ في الجواب، والجوابُ الصَّريحُ للفظ الصَّريحِ صريحٌ (و) لو قيل له: (أَلَكَ امرأةٌ؟ فقال: لا. وأراد الكَذِبَ) ولم يَنْوِ به الطَّلاقَ (لم يقعُ) لأنَّ «لا» كنايةٌ تفتقرُ إلى نيَّةِ الطَّلاقِ ولم توجَدْ.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل ما نصه: «بكسر الجيم».

 <sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۱۹٤)، والترمذي (۱۱۸٤)، وابن ماجه (۲۰۳۹) من طريق عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي
 هريرة هم مرفوعاً. ولم نقف عليه عند أحمد، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الحافظ ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» ٢/ ٢٢٠: وقال الحاكم [١٩٨/٢]: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان [كما في «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٥٠٥-١٥] فضعفه، وتبعه ابن الجوزي [كما في «التحقيق» ٢/ ٢٩٤] بما هو غلط كما أوضحته في الأصل [وهو قوله: عطاء بن عجلان متروك الحديث. لأنَّ عطاء المذكور هو ابن ابي رباح كما صرَّح بذلك ابن حجر في «التلخيص الحبير» الحديث، وأفاد أبو بكر المعافري ورودها، ٣/ ٢١٠]، ووقع في الرافعي بدل «الرجعة»: «العتاق» وهي غريبة، وأفاد أبو بكر المعافري ورودها، وأنها لم تصح.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: قوله: من وثاق. أي: الحبل الذي يشد به، فيدين،

وكنايته الظاهرةُ: أنتِ خليَّة، وبريَّة، وبائنٌ، وبتَّة، وبتْلة، وأنتِ حُرَّةٌ، وأنتِ الحَرَج.

الهداية

(وكنايَتُه) أي: الطلاقِ نوعان: ظاهرةٌ وخفيَّة، ف (الظاهرةُ) هي الألفاظُ الموضوعةُ للبينونةِ (نحو: أنتِ خَليَّةٌ، وبريَّةٌ، وبائنٌ، وبتَّة (١)، وبَثلةٌ) أي: مقطوعة الوصلة (٢) (وأنتِ حُرَّةٌ، وأنتِ الحَرَج) وحَبْلُك على غارِبِكِ (٣)، وتزوَّجي مَن شِنْتِ.

(والخفِيَّةُ) موضوعةٌ للطلقةِ الواحدةِ (نحو: اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرَّعي، واعتدِّي) وله غير مدخولِ بها (واستبرئي، واعتزلي، ولستِ لي بامرأةٍ، والحقِي) بوصلِ الهمزة ونتح الحاءِ المهملة (بأهلِكِ) ونحوهِ، كلا حاجةَ لي فيكِ، وما بَقِيَ شيءٌ.

ولا بُدَّ في الكنايةِ بنوعيها من النِّيَّة (فإذا نواه) أي: الطلاقَ (بها) أي: بالكناية (وقع بالظَّاهرة ثلاثُ (٤) ولو نوى واحدةً (و) وقع (بالخفيَّة واحدةً) مالم ينو أكثرَ، فيقع ما نواه.

و(لا)يقعُ بالكناية شيءٌ (بلا نيَّة) طلاقٍ مقارنة لتلفُّظه؛ لأنَّ لفظَ الكناية موضوعٌ لما يُشبه الطَّلاقَ، فلا يتعيَّن بلا نيَّة.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿قُولُه: وبَّتَّة. وسُمِّيت مريم البتول؛ لانقطاعها عن الأزواج».

 <sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: •قوله: أي: مقطوعة الوصلة. تفسير لقوله: •بتة وبتلة انتهى تقرير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) الغارب: أعلى السَّنام، وهذا كناية عن الطلاق، أي: اذهبي حيث شئت، وأصله: أن الناقة إذا رعت وعليها الخِطام ألقي على غاربها؛ لأنها إذا رأت الخِطام، لم يهنأها شيء. «مجمع الأمثال» للميداني (١٩٦/).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م)، وهي حاشية في الأصل: ﴿بالرفعِ﴾.

إلا حال غضب، أو خصومةٍ، أو سؤالها.

العمدة

و: أنتِ عليَّ حرامٌ. ظهارٌ ولو نوى طلاقاً، وكذا: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ.

وإن قال: كالميتةِ والدَّم. فما نواه من طلاقٍ، وظهارٍ، ويمينٍ، فإنْ لم ينوِ شيئاً، فظهارٌ، ومنْ قال: حلفتُ بطلاقٍ كاذباً. لزمه حكماً، وأمركِ بيدِكِ. تملكُ به ثلاثاً،......

(إلَّا) في (حال غضب، أو خصومة، أو) جواب (سؤالِها) الطلاق، فيقعُ الطَّلاقُ الهداية في هذه الأحوالِ بالكنايةِ ولو لم يَنْوِه؛ للقرينة.

(و) إِنْ قال لزوجته: (أنتِ عَلَيَّ حرامٌ) أو: كظَهرِ أُمِّي، فهو (ظِهارٌ ولو نَوى) به (طلاقاً) لأنَّه صريحٌ في تحريمِها (وكذا: ما أحلَّ الله عَلَيَّ حرامٌ) أو: الحِلُّ عَلَيًّ حرامٌ. وإِنْ قاله لمحرَّمةٍ بنحوِ حيْضِ، ونوى أنَّها محرَّمةٌ به، فلغُوٌ .

(وإنْ قال): زوجتُه (كالمُبِتَةِ والدَّمِ) والخنزير (فما نواه) بذلك (من طلاقٍ، وظِهارٍ، ويمينٍ) يقعُ (فإنْ لم ينوِ شيئاً) مِنْ هذه الثلاثةِ (فظِهارٌ) لأنَّ معناه: أنتِ عليًّ حرامٌ، كالميتةِ والدَّم.

وإنْ قال: عليَّ الحرامُ، أو: يلزمني الحرامُ. فظِهارٌ مع نيَّة أو قرينةٍ، وإلَّا، فَلغُوِّ. (ومَنْ قال: حلفتُ بطلاقٍ) حالَ كونِه (كاذباً) لكونِه لم يحلف به (لزمه) الطَّلاقُ (حُكْماً) أي: ظاهراً؛ مؤاخذةً له بإقرارِه، ويُدَيَّن فيما بينَه وبينَ الله تعالى.

(و) قولُه لزوجتهِ: (أَمْرُكِ بيدكِ، تَمْلِكُ به ثلاثاً) ولو نَوى واحدةً؛ لأنَّه كنايةٌ ظاهرةٌ، وروي ذلك عن عثمان (۱۱)، وابن عمر (۲) وابنِ عباس (۳)، ولها أنْ تطلِّق نفسَها متى شاءتْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «تاريخه» ۳/ ۲۸۵ ، وعبد الرزاق (۱۱۹۰۲)، وسعيد بن منصور (۱٦١٥)، وابن أبي شيبة ٥٦/٥ ، والبيهقي ٧/ ٣٤٨–٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» ٢/٥٥٣ ، وعبد الرزاق (١١٩٠٥) ، وسعيد بن منصور (١٦١٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٥ ، والبيهقي ٧/ ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبى ابن شيبة ٥٦/٥ .

ما لم يطأ أو يفسخ، و: اختاري نفسَكِ. واحدة بالمجلس، وإنْ ردَّت، أو وطِئ، أو فسخَ، بطلَ خيارُها.

يملكُ حرِّ ومبعَّضٌ ثلاثاً، وعبدٌ اثنتين ولو حرَّةً، و: عليَّ الطلاقُ، أو: يلزمُني. ونحوه، فواحدةٌ إنْ لم ينو أكثرَ.

الهداية ﴿ (مالم) يَحُدُّ لها حَدًّا، أو (يطأُ) أو يطلُقُ (أو يفسَخُ) ما جعله لها، أو تردُّ هي؛ لأنَّ ذلك يُبطلُ

(و) إنْ قال لها: (اختاري نفسك) ملكت (واحدة بالمجلس) المتَّصل، فلو تشاغلا بقاطع قبلَ اختيارها، بطَل.

وصفةُ اختيارها: اخترتُ نفسى، أو: أَبُويَّ، أو: الأزواج. فلو قالت: اخترتُ زوجي، أو: اخترتُ. فقط، لم يقعْ شيءٌ.

(وإنْ ردَّت) الزوجةُ (أو وطئ) ها الزوجُ، أو طلَّقها (أو فسخ) خيارها قبلَه (بطل خيارُها) كسائر الوكالات.

ومَنْ طلَّق في قَلْبه، لم يقعْ، وإنْ تلفظ به، أو حرَّك لسانَه، وقَع.

ومميِّزٌ ومميِّزةٌ يعقلانه كبالغين(١) فيما تقدُّم.

## فصلٌ فيما يختلف به عددُ الطلاق

وهو معتبرٌ بالرِّجال، ف (يملكُ حرٌّ ومُبَعَّض ثلاثاً. و) يملكُ (عبدٌ اثنتين، ولو) كانتْ زوجةُ الحُرِّ أو المبعَّضِ أمَةً، أو كانتْ زوجةُ العبد (حُرَّةً) لأنَّ الطلاقَ خالصُ حقُّ الزوج، فاعتُبر به.

(و) إذا قال زوج : (عليَّ الطلاقُ. أو: يلزمُني) الطلاقُ (ونحوه) كأنتِ الطَّلاقُ، أو: طالقٌ، (ف) اللَّازمُ بذلك طلقةٌ (واحدةٌ إنْ لم ينوِ أكثرَ) من طلقةٍ، فيقعُ ما نواه؛

<sup>(</sup>١) في (م): «كبالغة».

وكلَّ الطلاقِ أو أكثرَه أو عددَ الحصا ونحوَه، ثلاث، وعلى سائرِ العمد المذاهبِ، واحدةٌ إنْ لم ينوِ أكثرَ، ويدها، أو ربعها ونحوهما، أو قال: أنتِ نصف طلقةٍ. ونحوَه، طلقُت، لا إنْ قال: روحُكِ، أو شَعَرُكِ، أو ظُفركِ ونحوه طالقٌ.

وإنْ قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ. وقع بمدخولٍ بها اثنتان إنْ لم ينوِ إفهاماً أو تأكيداً متَّصلاً، وأنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ. قُبِلَ تأكيد ثانيةٍ بثالثةٍ لا

لأنَّ لفظَه يحتملُه. وإذا قاله مَنْ معه عددٌ، وقع بكلِّ واحدةٍ طلقةٌ مالم تكن نيَّةٌ أو سببٌ الهدابة يُخصِّصه بإحداهنَّ .

(و) يقعُ بقوله: أنتِ طالقٌ (كلَّ الطَّلاقِ، أو أكثرَه، أو عددَ الحصا ونحوه) كالرَّمل (ثلاثُ) ولو نوى واحدةً.

(و) إنْ قال: أنتِ طالقٌ (على سائرِ المذاهبِ) أو: أطولَ الطَّلاقِ، أو: أعرضَه، أو: أعرضَه، أو: مِلْءَ الدُّنيا، وقعَ (واحدةً إن لم يَنْوِ أكثرَ).

(و) إنْ طلَّق من زوجتِه عُضواً، كـ (يدها، أو) جزءًا مُشاعاً كـ (رُبعها ونحوهما) كرِجْلِها، وثلثُها (أو قال: أنتِ) طالقٌ (نصف طلقةٍ ونحوه) كرُبعِها (طَلُقتُ) لأنَّ الطلاقَ لا يتبعَّض.

و(لا) تطلُقُ (إِنْ قال: رُوحُكِ أو شَعرُكِ أو ظُفرُكِ ونحوه) كـ: سِنَك، أو سَمْعِكِ، أو بَصَركِ (طالقٌ).

(وإن قال) لزوجته: (أنت طالقٌ. أنتِ طالقٌ. وقَع بمدخولٍ بها) طلْقتانِ (اثنتان إنْ لم ينوِ) بتكرارِه (إفهاماً أو تأكيداً متَّصلاً) فيقعُ واحدةً. فإن فصَلَ التأكيدَ، وقَعَ به أيضاً؛ لفواتِ شرطه.

(و) إِنْ قال: (أنتِ طالقٌ، فطالقٌ، فطالقٌ) أو: أنتِ طالقٌ، ثمَّ طالقٌ، ثمَّ طالقٌ (قُبِلَ) منه دعوى (تأكيد) طلقة وعوى (تأكيد) طلقة (ثانية بثالثة) لتماثلِهما لفظاً، و(لا) يُقبل منه دعوى تأكيدِ طلقة.

# أُولَى بثانيةٍ، وتَبِين غيرُ مدخولٍ بها بالأُولَى، ولا يلحقها ما بعدَها.

### نصل

يصحُّ استثناءُ نصفِ فأقلَّ من طلقاتٍ ومطلَّقاتٍ إذا اتَّصل ونواه قبلَ تمامِ مستَثْنَى منه، فأنتِ طالقٌ ثنتين إلَّا واحدةً يقع واحدةً، وثلاثاً إلَّا واحدةً، طلقتان، كأربع إلَّا اثنتين، وأربعَتُكُنَّ طوالقُ إلَّا فلانةَ. لم يقعْ بها، ونسائي طوالقُ ونوى بقلبِه إلَّا فلانةَ، صحَّ.

الهداية

(أولى بثانيةٍ) لتخالفهما (١٠) . (وتَبين) في صُورِ (٢) التَّكرار (غيرُ مدخولٍ بها بالأولى ولا يلحقها ما بعدها) لأنَّ البائنَ لا يلحقُها طلاقٌ، بخلافِ: أنتِ طالقٌ طلقةٌ، معها أو فوقَها أو تحتَها طلقةٌ. فثنتان ولو غيرَ مدخولٍ بها. ومعلَّقٌ في ذلك كمنجَّز.

## فصلٌ في الاستثناء في الطلاق

(يصحُّ استثناء نصفِ فأقلَّ من) عددِ (طلقاتِ، و) عددِ (مطلَّقاتِ) بفتح اللام، فلا يصحُّ استثناء الكلِّ أو أكثر من النِّصفِ. وإنَّما يصحُّ الاستثناءُ (إذا اتَّصل) بما قبله (ونواه) أي: الاستثناءَ (قبلَ تمامِ مُستثنَّى منه، ف) إذا قال: (أنتِ طالقُ ثنتين إلَّا واحدةً. يقعُ واحدةً. و) أنتِ طالقُ (ثلاثاً إلا واحدةً) يقعُ (طلقتان كأربع) أي: كوقوع طلقتين في قوله: أنتِ طالقُ أربعاً (إلَّا اثنتين).

(و) إن قال لزوجاته الأربع: (أَرْبَعَتُكُنَّ طوالقُ إلَّا فلانةَ. لم يقعِ) الطلاقُ (بها) وكذا إلَّا فلانةَ وفلانةَ.

(و) إِنْ قال: (نسائي طوالتُ. ونوى بقلبه إلّا فلانةَ، صحَّ) الاستثناءُ، فلا تطلتُ؛ لأنَّ قوله: «نسائي» عامٌّ يجوز التَّعبيرُ به عن بعض ما وُضع له، بخلافِ عددِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لتخالفها).

<sup>(</sup>٢) في (م): اصورة).

فصل

وَأَنتِ طَالَقٌ أَمسِ. أو: قبلَ أَنْ أَنْكَحَكِ. لم يقع إِنْ لم يُردُ وقوعَه في الحال، فإِنْ مات أو جُنَّ أو نحوه قبلَ العِلْم بمرادِه، لم تطلق، وأنتِ طالقٌ قبل قدوم زيدِ بشهرٍ. فإِنْ قدم بعدَ شهرٍ وجزءٍ يتَّسِعُ له، وقع (١)، وإلَّا، فلا.

الطلاق<sup>(٢)</sup>. فلو قال: هي طالقٌ ثلاثاً. ونوى بقلبه إلّا واحدةً، وقعت الثلاث؛ لأنَّ الهداية العدد نصٌّ فيما يتناولُه، فلا يتغيَّر بمجرَّد النَّيَّة.

وعُلم مما تقدَّم: أنَّه لو انفصل الاستثناء بما يمكنُ فيه الكلامُ ـ لا بنحوِ سعالِ ـ أو لم ينوه إلَّا بعدَ تمامِ مستثنى منه، لم يصحَّ الاستثناءُ. وكذا شَرْطٌ متأخِّر ونحوه؛ لأنَّها صوارفُ للفظ عن مقتضاه؛ فوجب مقارنتُها لفظاً ونيَّةً.

## فصلٌ في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل

(و) إذا قال لزوجتِه: (أنتِ طالقٌ أمسٍ. أو) قال لها: أنتِ طالقٌ (قبلَ أن أنْكحَكِ.

لم يقع) الطلاقُ (إنْ لم يُردُ) بذلك (وقوعَه في الحال) فإنْ أراده، وقع في الحال.

(فإنْ مات) مَنْ قال: أنتِ طالقٌ أمسِ، أو قبلَ أنْ أَنْكِجِكِ (أو جُنَّ أو نحوه) كما لو خَرِس (قبلَ العِلْمِ بمرادِه، لم تطلُقُ) عملاً بالمتبادر مِنَ اللفظ.

(و) إنْ قال لزوجته: (أنتِ طالقٌ قبلَ قدومِ زيدٍ بشهرٍ) لم تسقطُ نفقتُها بالتَّعليقِ، ولم يجزُ وطؤُها مِنْ حين عقْدِ الصِّفةِ إلى قُدُومه إن كان الطلاقُ بائناً؛ لأنَّ كلَّ شهرٍ يأتي يحتملُ أن يكونَ شهرَ وقوع الطَّلاق. جزم به بعض الأصحاب.

(فإنْ قَدِمَ) زيدٌ (بعدَ شهر) مِنْ حين التَّعليقِ (و) بعدَ (جزءٍ يَتَّسِعُ له) أي: يتَّسِعُ لإيقاعِ الطلاقِ فيه (وقع) أي: تبينًا وقوعَه؛ لوجودِ الصِّفَةِ (وإلَّا) بأنْ قَدِمَ زيدٌ قبلَ مضيِّ الشَّهرِ أو مَعَه (فلا) تَطلُق، كقوله: أنتِ طالقُ أمسِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (يقم)، والمثبت موافق لما في (هداية الراغب).

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(س): «الطلقات».

وأنتِ طالقٌ إِنْ طِرْتِ أو صعدتِ السماءَ ونحوه، لم تطلق، وعكسُه لا طرتِ أو لا صعدتِ السماءَ ونحوه. وأنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاء الغَدُ، لغوٌ. وأنتِ طالقٌ في هذا الشَّهرِ أو اليومِ، يقعُ في الحالِ. و: أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ. تطلقُ بمضيِّ اثني عشرَ شهراً، وإذا مضتِ السنةُ، فانسلاخُ ذي الحجَّةِ.

الهداية

(و) إنْ قال لزوجته: (أنتِ طالقٌ إنْ طِرْتِ أو صعِدت السماء ونحوه) من المستحيل، كإنْ قلبتِ الحجرَ ذهباً (لم تطلُق) لأنَّه علَّق الطلاقُ بصفةٍ لم توجَدْ (وعكْسُه) إنْ قال لها: أنتِ طالقٌ (لا طِرتِ أو لا صَعِدت السماءَ ونحوه) كَلَا قلبتِ الحجرَ ذهباً، فتطلقُ في الحال؛ لأنَّه علَّق الطلاقَ على عَدَمِ المستحيل، وعَدَمُه ثابتٌ في الحال.

وعِتقٌ وظِهارٌ ويمينٌ بالله تعالى كطلاقٍ في ذلك.

(و) قوله لزوجتِه: (أنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاء الغَدُ) كلامٌ (لغُوّ) لا يقعُ به شيءٌ؛ لأنَّ الغَدَ لايأتي في اليوم، بل بعدَ ذهابهِ (و) إنْ قال لزوجته: (أنتِ طالقٌ في هذا الشهر، أو) في هذا (اليوم. يقع) الطلاقُ (في الحالِ) لأنَّه جعلَ الشَّهرَ أو اليومَ ظرفاً له، فإذا وُجِدَ ما يتَّسعُ له، وقع؛ لوجودِ ظَرْفِه. فإنْ قال: أنتِ طالقٌ في غَدِ، أو يومَ السبتِ، أو في رمضان. طلُقتْ في أوَّله؛ وهو طلوعُ الفَجْرِ من الغَدِ، أو يومَ السبت، أو غروبُ الشمسِ من شعبان. وإنْ قال: أردتُ أنَّ الطلاقَ إنّما يقعُ آخِرَ الكلِّ، دُيِّنَ، وقُبِلَ حكماً، بخلاف: أنت طالقٌ غداً، أو يومَ كذا. فلا يُديَّن، ولا يُقْبل منه إرادةُ آخِرِهما.

(و) إِنْ قال: (أنتِ طَالَقٌ إِلَى سنةٍ. تطلُق بمضيٌ اثني عشرَ شهراً) لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُودِ عِندَ اللَّهِ اَثَنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التوبة:٢٦] أي: شهور السنةِ، وتُعتبرُ بالأهلَّةِ، ويكملُ ما حلفَ في أثنائِه بالعَدَدِ ثلاثين (و) (١) إِنْ عرَّفها باللام، كقوله: أنتِ طالق (إذا مضت السَّنة. ف) إنَّها تطلُقُ بـ (انسلاخ ذي الحِجَّةِ) لأنَّ «أل» للعَهْد الحضوري. وكذا إذا مضى شهرٌ، فبمضيٌ ثلاثين، أو الشهرُ، فبانسلاخِه.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل و (م).

### باب تعليق الطلاق بالشروط

إذا قال: إن تزوَّجتُ فلانةَ، أو كلُّ امرأةِ تزوَّجتُها فهي طالق. لم يقعُ بتزوُّجها، وإنْ علَّقه زوجٌ بشرطٍ، لم يقعْ قبلَه. ولو قال: عجَّلتُه. وإن قال: سبَقَ لساني بالشرط ولم أُرِدْه. وقع في الحال. و«كُلَّما» وحُدَها للتَّكْرار...

الهداية

## باب تعليق الطلاق بالشروط

أي: ترتيبه على شيءٍ حاصلٍ أو غيرِ حاصلٍ بـ ﴿إِنْ ﴾، أو إحدى أخواتها. ولا يصحُّ التَّعليقُ إلَّا من زوْج يَعْقِلُ الطلاقَ.

فَ (إذا قال: إنْ تزوَّجتُ فلانةً، أو: كلُّ امرأةٍ تزوَّجتُها فهي طالق. لم يقع) الطلاقُ (بتزوُّجها) لحديث عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدَّه مرفوعاً: «لا نذْرَ لابن آدمَ فيما لا يملك، ولا طلاقَ فيما لا يملك» رواه أحمدُ وأبو داود والتُرمذيُّ وحسَّنه (١).

(وإنْ علَّقه) أي: الطلاقَ (زوجٌ) يَعقِلُه (بشرطٍ) متقدِّم في اللفظ أو متأخِّر، كـ: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ<sup>(٢)</sup>. أو: أنت طالقٌ إن قمتِ (لم يقع) الطلاقُ (قبلَه) أي: قبلَ وجودِ الشرطِ.

(ولو قال: عجَّلتُه) أي: عجَّلتُ ما علَّقتُه، فلا يتعجَّل، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلَّق، وقع. فإذا وُجد الشَّرْطُ الذي علَّق به الطلاق ـ وهي زوجته وقع أيضاً .(وإنْ قال) مَنْ علَّق الطلاق بشرط: (سَبق لساني بالشرط ولم أرده. وقع) الطلاق (في الحال) لأنَّه أفرَّ على نفسِه بما هو أغلظُ من غيرِ تُهَمةٍ. وأدواتُ الشَّرط المستعملةُ غالباً: "إن" بكسرِ الهمزةِ وسكونِ النُّون، وهي أمُّ الأدوات، و"إذا" ، و"متى"، و"مَنْ" (و"مُلها") وهي (وحُدَها للتَّكرار) لأنَّها تعمُّ الأوقات، فهي بمعنى كلِّ وَقْت، وكلُّها (") و"مَهُما" و"حيثما" بلاَ «لَمْ" أو نيَّةِ فَوْدٍ، أو قرينته (")

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۷۲۹)، وأبو داود (۲۱۹۰)، والترمذي (۱۱۸۱) مطولاً، وهو عند النسائي في «المجتبى» ٧/ ۲۸۸-۲۸۹ ، وابن ماجه (۲۰٤۷) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) ني (م): (طلاق).

<sup>(</sup>٣) أي: وكلُّ أدوات الشرط المذكورة.

<sup>(</sup>٤) في (ح): «قرينة»، وفي (م): «قرينه».

فإنْ، أو متى، أو إذا، ونحوه قمتِ ونحوه، فأنتِ طالقٌ، فوُجِدَ، طلُقتْ. ولا يتكرَّر بتكرُّر القيام، بخلافِ كلَّما قمتِ. وإنْ حضْتِ، فأنتِ طالقٌ. طلقتْ بأوَّلِ حيْضٍ. وإذا حضتِ حيضةً، فإذا انقطع الدَّمُ من حيضةٍ مستقبلةٍ. وإنْ كنتِ حاملاً بذَكرٍ، فطلقة، وبأنثى، فثنتين. فولدتهما، طلُقتْ ثلاثاً. لا إن كان حَمْلُك أو مافى بطنكِ.

الهداية

للتَّراخي، ومع «لَمْ» للفَوْرِ، إلَّا مع نيَّة تراخٍ أو قرينة (١)، إلَّا «إِنْ» فللتَّراخي حتى مع «لَمْ» مع عدم نيَّةِ فورٍ أو قرينته.

(ف) إذا قال لزوجته: (إن) قمتِ فأنتِ طالقٌ (أو متى) قُمتِ فأنتِ طالقٌ (أو إذا) قمتِ فأنتِ طالقٌ (أو إذا) قمتِ فأنتِ طالقٌ (ونحوه)كأيُّ وقتٍ (قمتِ، فأنتِ طالقٌ، فوُجِد) القيامُ (طَلُقتُ) عَقِبه، وإنْ بَعُدَ القيامُ عن زمانِ الحَلِف (ولا يتكرَّر) وقوعُ الطلاقِ (بتكرُّر القيام) المعلَّق عليه (بخلاف: كلَّما قمتِ) فأنتِ طالقٌ. فيتكرَّر مَعَها الجِنْث عند تكرُّر القيام؛ لما تقدَّم (و) إنْ علَّقه بحينضِها فقال: (إن حضتِ فأنتِ طالقٌ. طلقت بأوَّل حيضٍ) متيقَّن؛ لوجودِ الصَّفة، فإنْ لم يتيقَّن أنَّه حيضٌ، كما لو لم يتمَّ لها تسعُ سنين، أو نقصَ عن يومِ وليلةٍ، لم تطلُقُ.

(و) إن قال: (إذا حضتِ حيضةً) فأنت طالقٌ (ف) إنَّها تَطلُقُ (إذا انقطع الدَّمُ من حيضةٍ مستقبلةٍ) لأنَّه علَّق الطلاقَ بالمرَّة الواحدةِ من الحيض، فإذا وُجِدتْ حيضةٌ كاملةٌ، فقد وُجِدَ الشَّرطُ، ولا يُعتَدُّ بحيضةٍ عُلِّق فيها، فلا بُدَّ من حيضةٍ أخرى كاملةٍ.

(و) إِنْ علَّقه (۲) بِحَمْلها فقال: (إِن كنتِ حاملاً بذَكرِ، ف) أَنتِ طَالقٌ (طلقةً، و) إِنْ كنتِ حاملاً (بأنثى، ف) أَنتِ طَالقٌ طلقتين (ثِنتين. فولدتهما، طلقتُ ثلاثاً) بالذَّكرِ واحدةً وبالأنثى اثنتين.

و(لا) تطلقُ إِنْ قال: (إِنْ كان حمْلُكِ أو ما في بطنكِ) ذكراً، فأنت طالقٌ طلقةً، وإِنْ كان أنثى، فأنتِ طالقٌ طلقةً، وإِنْ كان أنثى، فأنتِ طالقٌ طلقتين. فولدتهما، فلا يقعُ شيءٌ؛ لأنَّ الصيغةَ المذكورةَ تقتضي حَصْرَ الحَمْلِ في الذكوريَّة أو الأنوثيَّة، فإذا اجتمعا، لم تتمحَّض ذكوريَّته ولا أنوثيَّته، فلم يوجد المعلَّق عليه.

<sup>(</sup>١) في (س) و(م): •قرينته؛.

<sup>(</sup>٢) في (م): «علق».

(و) إن علّقه بالطلاق فقال: (إنْ طلَّقتكِ، فأنتِ طالق قبلَه ثلاثاً. ثم طلَّقها) طلقة (رجعيَّة) بأنْ قال الهداية لها: أنتِ طالقٌ. وكانت مدخولاً بها والطلقة بلا عِوَض، (ف) في هذه الصُّورةِ دَوْرٌ؛ لتوقُّفِ الثلاث على الطَّلْقة الرجعيَّة؛ لأنَّها معلَّقةٌ عليها، وتوقُّف الرجعيَّةِ على عَدَمِ وقوعِ ثلاثٍ قبلها؛ فمقتضى الدَّور ألَّا يقعَ شيءٌ في الصُّورة المذكورةِ، ولكن اشتمل تعليقُه على قيْدٍ فاسدٍ، وهو تقييدُه وقوعَ الثلاثِ بكونِه قبلَ الطَّلاقِ، فيلْغُو هذا القيدُ، ويقعُ ثلاثُ طلقاتٍ (واحدةٌ بالمنجَّز) وهو قولُه: أنتِ طالقٌ (وتُتمَّم) أي: تكمَّل (الثلاثُ من المعلَّق، ويلغُو قولُه: قبله) وتسمَّى هذه المسألة بـ «السُّريجيَّة»(١).

(و) إنْ علَّقه بتكليمها فقال: (أنتِ طالقٌ إنْ كلَّمنكِ فتحقَّقي. ونحوه) ك: اسْكُتي، أو تَنَحِّي (وقع) الطلاقُ؛ وكذا لو سَمِعها تذكرُه بسوءٍ، فقال: لعن اللهُ الكاذب؛ لأنَّه كلَّمها (ما لم ينو كلاماً غيرَه) فعلى ما نوى.

(و) إنْ علَّقه بالإذن، فقال: (أنتِ طالقٌ إنْ خرجتِ إلَّا بإذني، ونحوو) ك: إنْ خرجتِ بغير إذني، أو حتَّى آذَنَ لكِ (أو) قال لها: (إنْ خرجتِ إلى غير الحمَّام بلا إذني، فأنتِ طالق. فخرجتُ بإذنهِ مرَّةً، ثمَّ خرجت بلا إذنه) طَلُقتُ؛ لوجود الصَّفة (أو أَذِن لها) في الخروج (ولم تعلمُ) بالإذنِ وخرجتُ، طَلُقتُ؛ لأنَّ الإذنَ هو الإعلامُ ولم يُعلمُها .(أو خرجتُ) من قال لها: إنْ خرجتِ إلى غيرِ الحمَّام بلا إذني، فأنتِ طالقٌ (تريدُ الحمَّام وغيرَه، أو عدلتْ منه) أي: من الحمَّام (إلى غيره، طَلُقتُ) لأنَّهُ صَدق عليها أنَّها خرجتُ إلى غير الحمَّام.

<sup>(</sup>١) وسميت بذلك؛ لأن أبا العباس ابن سريج الشافعي أول من قال فيها. فشرح منتهى الإرادات؛ للبهوتي ٥/ ٢٦٢ .

لا إنْ أذن فيه كلَّما شاءَتْ. أو قال: إلَّا بإذن زيدٍ، فماتَ زيدٌ. ثمَّ خرجتْ. وأنتِ طالقٌ أو وأنتِ طالقٌ أو عبدي حرَّ إنْ شاء الله. وقعا. وأنتِ طالقٌ لرضا زيدٍ، أو مشيئتِه. تطلقُ في الحالِ.

(لا إنْ أذن) لها (فيه) أي: في الخروج (كلَّما شاءَتُ) فلا تطلُق بخروجها بعدَ ذلك؛ لوجودِ الإذن.

الهدابة

(أو قال) لها: إنْ خرجتِ (إلَّا بإذن زيدٍ) فأنت طالقٌ (فماتَ زيدٌ، ثمَّ خرجتُ) فلا تطلُق؛ لبطلان إذنه إذاً.

(و) إنْ علَّقه بالمشيئةِ فقال: (أنتِ طالقٌ إن شَغْتِ أو شاء زيدٌ. لم تطلقْ حتَّى يشاء) مَنْ علَّق على مشيئته منهما هي أو زيد. وإنْ قال: حتَّى تشائي أنتِ وزيدٌ. فلا بدَّ من مشيئتهما معاً، ولو شاء أحدُهما على الفورِ والآخرُ على التراخي.

(و) مَنْ قال لزوجته: (أنتِ طالقٌ) إنْ شاء الله (أو) قال سيِّد: (عبدي حرَّ إن شاء الله. وقعا) أي: الطَّلاقُ والعتقُ؛ إذ لو لم يشأ اللهُ ذلك لما أتى بصيغتِهما، فإنَّه ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وهذه (١) المشيئة الكونيَّة لا تتخلَّف أصلاً، وهي المذكورة في نحو قولهِ تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَمُ يَشْرَحُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَارِ ﴾ [الانعام: ١٢٥] بخلافِ المشيئةِ الدينيَّة التي بمعنى المحبَّةِ والرِّضا والأمرِ، فإنَّها قدْ تتخلَّف، وهي المذكورة في نحوِ: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اللهُ مِن اللهُ يَرِيدُ بِكُمُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(و) إنْ قال لزوجتِه: (أنتِ طالق لرضا زيدٍ، أو) أنتِ طالقٌ لـ(مشيئتِه. تطلقُ في الحال) لأنَّ معناه أنتِ طالقٌ لكونِ زيدٍ رضي بطلاقكِ، أو لكونِه شاءَ طلاقَكِ؛ بخلافِ: أنتِ طالقٌ لقدومِ زيدٍ. ونحوه، فإن قال: أردتُ بقولي: لرضا زيدٍ أو مشيئتِه، التعليق، قُبِل حكماً.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصه: «مطلب الفرق بين المشيئتين».

ولا يدخلُ داراً، فأدخلَها بعضَ جسدِه، أو دخل طاقَ البابِ. أو لا يلبَسُ ثوباً من غَزْلها، فلبس ثوباً فيه منه، أو لا يشربُ ماءَ هذا الإناءِ، فشربَ منه، لم يحنث.

وإنْ فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً ، حنث في طلاقٍ وعتقٍ فقط. وليفعلنَّ كذا ، لم يَبرَّ حتى يفعلَه (١) كلَّه.

الهداية

(و) إنْ حلفَ (لا يدخلُ داراً، فأدخلَها بعض جسدِه، أو دخل طاق الباب) لم يحنث؛ لعدم وجودِ الصِّفة؛ إذ البعضُ لا يكون كلَّا .(أو) حلفَ (لا يلبَس ثوباً مِنْ غَزْلها، فلبِس ثوباً فيه منه) أي: من غَزْلها، لم يحنث؛ لأنَّه لم يلبسُ ثوباً كلَّه من غزلها .(أو) حلف (لا يشربُ ماء هذا الإناء، فشربَ منه) أي: بعضه (لم يحنث) لما تقدَّم، بخلافِ ما لو حلف لا يشربُ ماء هذا النَّهر، فشربَ بعضَه، فإنَّه يحنث؛ لأنَّ شربَ جميعه ممتنعٌ؛ فلا ينصرفُ إليه يمينُه.

(وإن فعلَ المحلوف عليه) مُكرَها، أو مجنونا، أو مغمّى عليه، أو نائماً، لم يحنَثُ مطلقاً. و(ناسياً أو جاهلاً، حَنِث في طلاقٍ وعِتقٍ فقط) لأنَّهما حتَّ آدميً؛ فاستوى فيهما العَمْد والنِّسيان والخطأ، كإتلاف، بخلاف يمينِ بالله سبحانه وتعالى. وكذا لو عقدها يظنُّ صِدْقَ نفسِه، فبان خلاف ظنّه، يحنَث في طلاقٍ وعتق فقط .(و) إنْ حلف (ليفعلنَّ كذا) أي: شيئاً عيَّنه (لم يَبرَّ حتَّى يفعَله كلَّه) فمنْ حلف ليأكلنَّ هذا الرغيف، لم يبرَّ حتَّى يأكله كلَّه؛ لأنَ اليمينَ تناولتْ فِعْلَ الجميع، فلم يَبرَّ إلَّا بفعلِه. وإنْ تركه مُكرَها أو ناسياً، لم يحنث كما في «المنتهى»(٢). وفي «الإقناع»(٣): يحنثُ في طلاقٍ وعتق كالتي قبلَها، ومَنْ يمتنعُ بيمينه، كزوجةٍ وقريبٍ إذا قصدَ منْعَه كنفسِه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يفعل»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>. 177/7 (7)</sup> 

<sup>. 0 1 / ( ( )</sup> 

العمدة ومَنْ تأوَّل في حلفِه، نفَعه إنْ لم يكنْ ظالماً.

### نصل

مَنْ شَكَّ في طلاقٍ، أو شَرْطِه، لم يلزمْه. وإنْ شكَّ في عَدَدهِ، بنى على اليقين.

وإنْ قال لامرأتَيْه: إحداكما طالقٌ. ونوى معيَّنةٌ، طَلُقت، وإلَّا، أُخرِجَتْ بقُرعةٍ، كمن طلَّق إحداهُما، ثمَّ نَسِيَها.

الهدابة

(ومَنْ تأول في حَلِفه) بأنْ أراد بلفظِه معنى يخالفُ ظاهرَ اللَّفظ (نفَعه) التأوُّل (إنْ لم يكنْ ظالماً) بتأوُّله، فلا يحنث. فمَنْ حلَّفه ظالمٌ: ما لزيدِ عندك وديعةٌ. فحلف ونوى بـ «ما»: «الذي» أو نوى غير مكانِها، لم يحنثْ. فلو كان ظالماً بأنْ أنكرَ الوديعةَ مِنْ مالِكها ونوى ما تقدَّم، حنثَ ؛ لقوله ﷺ: «يمينُك على ما يُصَدِّقُك به صاحبُك» رواه مسلم (۱) وغيرُه.

## فصلٌ في الشَّكِّ في الطَّلاق

(مَنْ شَكَّ) أي: تردَّد (في) وجودِ لفظِ (طلاقٍ، أو) شكَّ في وجودِ (شَرْطه) المعلَّقِ عليه (لم يلزمُه) الطلاقُ؛ لأنَّه شكُّ طرأَ على يقينٍ، فلا يُزيله. قال الموفَّق (٢٠): والورَعُ التزامُ الطلاق.

(وإنْ) تيقَّن الطلاقَ و(شكَّ في عَدَدِه، بنى على اليقين) فمَنْ شكَّ هل طلَّق واحدةً أو ثنتين، وقع واحدةٌ (وإنْ قال لامرأتَيْه: إحداكما طالقٌ. ونوى معيَّنةٌ، طَلُقت) المنويَّةُ، أشبَه ما لو عيَّنها بلفظٍ (وإلَّا) يَنْوِ معيَّنةٌ، طلقتْ إحداهُما، و (أُخرِجت بقُرعةٍ) لأنَّها طريقٌ شرعيٌ لإخراج المجهول (كمن طلَّق إحداهُما) أي: إحدى زوجتيه معيَّنةٌ (ثمَّ نَسِيَها) فيتُقرع بينهما وتجبُ نفقتهما (٣) إلى القُرعة، وإنْ تبيَّن للزَّوج أنَّ المطلَقةَ غيرُ التي قُرعتُ، وُدَّتْ إليه ما لم تتزوَّج، أو تَكُنِ القُرعةُ بحاكم، فلا تُرَدُّ إليه.

<sup>(</sup>١) في قصحيحه، (١٦٥٣)، وهو عند أحمد (٧١١٩) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ في

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «المؤلف». وكلام الموفَّق في «المغنى» ١٠/ ٥١٤ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: «نفقتها»، والمثبت موافق لما في «شرح منتهي الإرادات» ٥٠٠/٥.

وإنْ قال لامرأتِه وأجنبيَّة: إحداكُما طالق. أو لحماتِه: بنتُكِ طالقٌ. العمدة طَلُقَتْ زوجتُه، ولا تُقبلُ إرادة الأجنبيَّة بلا قرينةٍ. ولمن ظنَّها زوجتَه: أنتِ طالق. طلُقَتِ امرأتُه، كعكْسِه.

(وإن قال) زوجٌ (لامرأتهِ وأجنبيَّةٍ: إحداكما طالقٌ) طلقتْ زوجتُه .(أو) قال الهداية (لحماتِه) ولها بناتٌ: (بِنْتُك طالقٌ. طلقتْ زوجتُه) لأنَّه لا يملكُ طلاقَ غيرها (ولا تُقبلُ) دعوى (إرادة الأجنبيَّة) لأنَّه خلافُ الظاهرِ (بلا قرينةٍ) دالَّةٍ على إرادتها، مثل أنْ يدفعَ بذلك ظالماً، أو يتخلَّصَ به من مكروه، فيُقبل؛ لوجودِ دليله.

(و) إنْ قال (لمن ظنَّها زوجته: أنتِ طالقٌ. طَلُقتِ امرأتُه) اعتباراً بالقَصْدِ دون الخطاب (كعَكْسِه) فَمَنْ قال لمن ظنَّها أجنبيَّةً: أنتِ طالقٌ. فبانت زوجتَه، طلقتُ؛ لأنَّه واجهها بصريح الطلاق.



### باب الرجعة

مَنْ طلَّقَ مدخولاً بها بلا عوض دون مالَه من العَدَدِ، فله رجعتُها في عدَّتِها ولو كرهت، بلفظ: راجعتُ امرأتي، أو: رددتُها، ونحوه، لا نكحتُها.

وسُنَّ إشهادٌ عليها. وهي كزوجةٍ، لا في قَسْم،.....

## باب الرجعةِ الهدابة

وهي: إعادةُ مطلَّقة غيرِ با ثنِ إلى ما كانتْ عليه بغيرِ عَقْدٍ قَبلَ انقضاءِ العدَّة، وهي ثابتةٌ إجماعاً (١).

(مَنْ طلَّقَ) في نكاح صحيح زوجته (مدخولاً بها) أو مخلُوًا بها طلاقاً (بلا عوض) وكان الطَّلاقُ (دون مالَه) أي: أقلّ مما يملكُ (من العَدَدِ) بأنْ طلَّقَ حرَّ دونَ ثلاث، أو عبد دونَ اثنتين (فله) أي: المطلِّق حُرًّا كان أو عبداً (رجعتُها) ما دامتُ (في عدَّتها ولو كرهت) المطلَّقة ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيُمُولَهُنَّ أَتَقُ بِرَدِينَ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وأمًا من طلَّق في نكاح فاسد أو بعوضٍ، أو خالعَ، أو طلَّق قبلَ الدُّخول والخُلُوةِ، فلا رجعة، بل يُعتبر عقد بشروطه. ومَنْ طلَّق نهاية عَدَدِه، لم تَحِلَّ له حتَّى تنكحَ زوجاً غيرَه، وتقدَّم ويأتي.

وتحصلُ الرجعةُ (بلفظ: راجعتُ امرأتي، أو: رددتُها ونحوه) كـ: ارتجعتها، وأمسكُتُها، وأعدْتُها (٢).

و(لا) تصحُّ الرَّجعةُ بلفظِ (نكحتُها) وتزوَّجتها .(وسُنَّ إشهادٌ عليها) أي: على الرَّجعةِ وليس شرطاً فيها؛ لأنَّها لا تفتقرُ إلى قَبولٍ، فلم تفتقِرْ إلى إشهاد.

(وهي) أي: الرَّجعيةُ (كزوجةٍ) في وجوبِ نفقةِ ومسكنِ (لا في قَسْم) أي: مبيتٍ، ويلحقُها طلاقةُ، وظِهارهُ، وإيلاؤُه، ولِعانُه، ولها أنْ تتزيَّن له، وله الخلُّوةُ بها.

<sup>(</sup>١) «الإجماع» لابن المنذر ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: وأعدتها. فيه نظر؛ لأنه كناية».

وتحصُل بوطء لا خلوة، ولا يصحُّ تعليقُها. وإنْ طهرتْ مِنْ حيضةٍ ثالثةٍ، ولم تغتسل، فله رجعتُها، فإن اغتسلتْ، لم تحلَّ إلَّا بعقدٍ.

وتعود على ما بقي من طلاقِها ولو نكحتْ غيرُه.

ويُقبِلُ قولُها في انقضاءِ عدَّتِها بحَمْلِ ممكنٍ..........

الهداية

(وتحصلُ) الرجعةُ أيضاً (بوطث) لها، وإنْ لم ينوِ به الرجعة.

و(لا) تحصُلُ الرَّجعةُ بـ(خلوت) له بها مِنْ غيرِ وطءٍ.

(ولا يصعُ تعليقُها) أي: الرجعةِ، كـ: إذا جاءَ رأسُ الشَّهر، فقدْ راجعتُكِ، أو كلَّما طلَّقَتُك، فقدْ راجعتُكِ. ويصعُ عكسه.

(وإنْ طَهُرَثُ) مطلَّقةٌ رجعيَّةٌ (مِنْ حيضةٍ ثالثةٍ) إنْ كانت حرَّةً، ومِنْ حيضةٍ ثانيةٍ إنْ كانت أَمَةً (ولم تغتسلْ، فله رجعتُها) روي عن عمر وعليٍّ وابنِ مسعود الله الله وجعتُها) روي عن عمر وعليٍّ وابنِ مسعود الله الله وجود أثرِ الحيضِ المانعِ للزَّوجِ من الوطءِ (فإن اغتسلتُ) ممَّا ذُكر ولم يكنُ راجَعها قبلُ (لم تجلّ) له (إلا بعقدٍ) جديدٍ بوليٍّ وشاهدَيْ عدْلٍ، وأمَّا بقيَّةُ الأحكام مِنْ قَطْعِ إرثِ، وطلاقٍ، ولعانٍ، ونفقةٍ، ونحوِها، فتحصلُ بانقطاع الدَّم.

(وتعودُ) رجعيةُ انقضتْ عدَّتُها وعقدَ عليها (على ما بقي) له (من) عَدَدِ (طلاقِها ولو نَكحتُ غيرَه) ثمَّ طلَّقها الغيرُ وعقَد عليها زوجُها الأوَّلُ؛ لأنَّ وظءَ الثاني لا يحتاجُ إليه في الإحلالِ للزَّوجِ الأوَّلِ، فلا يغيِّر حكمَ الطلاقِ، بخلاف المطلَّقةِ ثلاثاً إذا نَكَحَتْ مَنْ أصابها، ثمَّ فارقها، ثمَّ عادتُ للأوَّلِ، فإنَّها تعودُ إلى طلاقِ ثلاثِ.

(ويُقبل قولُها) أي: الرجعيةِ (في) دعوى (انقضاءِ عدَّتها بـ) وضع (حملٍ ممكنٍ)

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنهم سعيد بن منصور (۱۲۲۳)، وابن أبي شيبة ٥/١٩٣، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٥)، وسعيد بن منصور (١٠٩٨)، وابن أبي شيبة ٥/١٩٣ - ١٩٣، والبيهقي ٧/١٤ عن عمر ﴿ وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٣)، وسعيد بن منصور (١٢١٩)، وابن أبي شيبة ٥/١٩٣، والبيهقي ٧/١٤ عن علي ﴿ وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٧)، وسعيد بن منصور (١٢١٨)، وابن أبي شيبة ٥/١٩٣-١٩٣، والبيهقي ٧/٤١ عن ابن مسعود ﴿ والبيهقي ٧/٤١ عن ابن مسعود ﴾.

الهداية

## والمُطلَّقةُ ثلاثاً لا تحلُّ له حتَّى تَنْكِحَ زوجاً غيرَه.....

بأنْ تكونَ في سنِّ مَنْ يحمل، ثمَّ إِن ادَّعتْ وضعَ حَمْلٍ تامٍّ، لَم يُقبلْ قُولُها في أقلَّ من ستَّةِ أشهر، من حينِ إمكانِ وطْءِ بعدَ عقْدٍ، وإِن ادَّعتْ أنَّها أسقطتُه، لَم تُقبلُ<sup>(١)</sup> في أقلَّ من ثمانين. ولا تنقضي العدَّةُ إلَّا بما يتبيَّن فيه خلق إنسان.

(أو) أي: ويُقبلُ قولُها في دعوى انقضاءِ عدَّتها بـ (حيضٍ) ولو أنكره مطلِّق؛ لأنَّهُ أمرٌ لا يُعرف إلَّا من جهتها؛ فقُبِلَ قولُها فيه.

و(لا) يُقبلُ قولُها (في) دعوى فراغِ (شهرٍ) تعتدُّ به؛ لأنَّه يمكنُ علمُه مِنْ غيرِها، والأصلُ عدمُ فراغِه.

وإن ادَّعتْ حرَّةٌ انقضاءَ عِدَّتها بحيضٍ في أقلَّ من تسعةٍ وعشرين يوماً ولحظة، أو ادَّعتْه أَمَةٌ في أقلَّ من خمسةً عشرَ ولحظةً، لم تُسمعُ دعواها.

وإن ادَّعت انقضاءَ عدَّتِها في ذلك الزمنِ، قُبِلَ ببيِّنةٍ، وإلَّا، فلا. ويمكنُ أَنْ يكونَ المصنِّف أشار إلى هذا بقولِه: «لا في شهر»، أي: لا يُقبلُ قولُها في انقضاءِ عدَّتِها بثلاثِ حِيَض في شهرٍ كما ذكرتُه مفصَّلاً.

وإنْ بدأتْ رجعيَّةٌ، فقالت: انقضتْ عدَّتي. فقال زوجُها: كنتُ راجعتُكِ. فقولُها. ولو بدأها بقولِه: كنتُ راجعتُكِ. فقالت: انقضتْ عدَّتي قبلَ رجْعتكِ. فقولُه، كما قطع به في «الإقناع» (٢) و «المنتهى (٣) ، خلافاً للخرقيِّ والحجَّاويِّ في «مختصره» في الثانية حيث قالا: القولُ قولُها أيضاً.

(والمطلَّقةُ ثلاثاً) من زوجٍ حُرِّ، والمطلَّقةُ ثنتين من عبدٍ (لا تَحِلُّ) واحدةٌ منهما (له) أي: لمطلِّق نهايةِ عَدَدِه (حتَّى تَنْكِحَ زوجاً غيرَه) نكاحاً صحيحاً؛ لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) في (ح) و(م): القبل!.

<sup>.078/4 (7)</sup> 

<sup>.14./</sup>٢ (٣)

ولو غيرَ بالغ بلا حِيْلةٍ، ويطأها في قُبُلِها مع انتشارٍ، ويكفي تغييبُ الحَشَفةِ أُو قَدْرِها. وَإِنْ لَم يُنْزِلْ، لا وطءُ شُبْهةٍ، أو ملك يمينِ، أو نكاح فاسدٍ. ومَنْ غَابِتْ مطلَّقتُه، ثمَّ ذكرتْ نكاحَ مَنْ أحلُّها، وانقضاءَ عدَّتِها وَأَمْكُنَ، وَصَدَّقها، فله نكاحُها.

﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠] بعد قوله تعالى: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

(ولو) كان هذا الزوجُ (فيرَ بالغِ) فيكفي المراهقُ (١) ومَن لم يبلغُ عشراً؛ لعموم الآية.

وشَرْطُ حِلُّها أَنْ يكونَ نكاحُ الثاني (بلا حِيلةٍ) على إعادتِها للأولِ، بأنْ شرط الوليُّ على الزَّوجِ طلاقَها إذا وطنها، أو نواه الزَّوجُ، فلا تَحِلُّ؛ لعدمِ صحَّةِ النَّكاحِ إذاً كما تقدَّم .(و) لا بُدَّ أنْ (يطأها) الثاني (في قُبُلها مع انتشارٍ، ويكفي تغييبُ الحَشَفةِ<sup>(٢)</sup> أو قَدْرِها) من مقطوعِها (وإنْ لم يُنزِل) لوجودِ حقيقةِ الوطاءِ.

و(لا) يُحِلُّ المطلقةَ ثلاثاً (وطءُ شُبهةٍ، أو) وطءٌ في (مِلك يمينٍ) بأنْ وطنها سيِّدها (أو) وطءٌ في (نكاح فاسدٍ) أو في دُبر؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. ولا يُحلُّها وطُّءٌ في حيضٍ، أو نفاسٍ، أو إحرامٍ، أو صيامٍ، بل في مرضٍ، وضيقِ وقتِ صلاةٍ، أو في مسجدٍ ونحوه.

(ومَنْ غابت مطلَّقتُه) ثلاثاً (ثمَّ) حضَرتْ، و(ذكرتْ) لمطلِّقها (نكاحَ مَن أحلُّها) أي: أنَّها تزوَّجتْ بزوج دخَل بها، وطلَّقها هذا الثاني (و) ذكرتْ (انقضاءَ عدَّتِها) من الثاني (وأمْكَنَ) ذلك، بأنْ مضى زمنٌ يتَّسِعُ له (وصدَّقها) المطلِّق فيما ذكرتْ (فلهُ نكاحُها) لأنَّها مؤتمنةٌ على نفسِها.

<sup>(</sup>١) بعدها في (ح) و(س): البل،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: احشفة، وفي (م): احشفته.

منْ حلف بالله تعالى أو صفتِه على تركِ وطْءِ زوجتِه في قُبُلها أبداً، أو فوقَ أربعةِ أشهرٍ، أو حتَّى يَنْزِلَ عيسى، أو تشربَ الخمرَ، أو تَهبَه مالَها (ا ونحوه ()، فمُوْلِ، ولو مميِّزاً، أو غضبانَ، أو سكرانَ، أو مريضاً يُرجى برؤُه، لا مجبوباً كلّه، أو عِنِّيناً ونحوه.

الهداية

باب

الإيلاء بالمدِّ: أي الحَلِف، مصْدَرُ آلى(٢).

(مَن حلَف بالله تعالى أو صفتِه على تَرْكِ وطْءِ زوجتِه في قُبُلها أبداً، أو) مدَّة (فوقَ أربعةِ أشهرٍ) كخمسةِ أشهر (أو) قال: واللهِ لا وَطِئْتُكِ (حتَّى يَنْزِلَ عيسى) ابنُ مريم عليه السَّلام .(أو) قال: واللهِ لا وَطِئَها(٢) حتَّى (تشربَ الخمرَ، أو) حتَّى (تهبَه مالَها ونحوه) كحتَّى تُبرِئَهُ من دَينِها (فهُولٍ) أي: صار مُولياً، تُضربُ له مدَّةُ الإيلاءِ أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن لِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرَبَعَةِ أَشَهُرٍ ﴾ الآية [٢٢٦ من سورة البقرة].

والإيلاءُ محرَّم، ويصحُّ ممَّنْ يصحُّ طلاقُه (ولو) كان (مميِّزاً، أو غضبانَ، أو سكرانَ، أو مريضاً) مرضاً (أركر بحى برؤه) ومِنْ كلِّ زوجةٍ يمكنُ وَظُؤُها، ولو لم يدخل بها؛ لعموم الآية.

و(لا) يصحُّ الإيلاءُ من زوجِ مجنونِ ومغمَّى عليه؛ لعَدَمِ القَصْد، ولا مِنْ عاجزِ عن وطءٍ بأنْ كان (مجبُوباً) أي: مقطوعاً ذَكَرهُ (كلُّه، أو) كان (عِنْيناً ونحوه) كما لو كانت رثقاء؛ لأنَّ المنعَ هنا ليسَ لليمين.

<sup>(</sup>١-١) في المطبوع: ﴿أَوْ نَحُوهَا﴾، والمثبت مُوافق لما في (هداية الراغب؛.

<sup>(</sup>٢) «المطلع» ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) ني (ح) و(م): ﴿وطنتها﴾.

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

الممدة

فإذا مضى أربعةُ أشهر مِنْ يمينِه ولم يطأ في القُبُل، أُمِرَ بالطَّلاق، فإنْ أبى، طلَّق عليه حاكمٌ (١) واحدةً أو أكثرَ، أو فسخَ، وكذا مَنْ تَركَ الوطءَ ضراراً بلا عُذْرِ.

وإن ادَّعي بقاءَ المُدَّةِ، أو وطءَ ثيِّب، صُدِّقَ بيمينِه.

الهداية

وحيث صحَّ الإيلاءُ وضُرِبَتْ مدَّتُه (فإذا مضى أربعةُ أشهر من يمينِه) ولو كان قنًا، فإنْ وَطئ ولو بتغييبِ حَشَفتِه أو قَدْرِها، فقد فاء، أي: رجعَ، فلا يطلَّق عليه .(و) إلَّا بأنْ (لم يطأ في القُبُل) ولو وَطئ في الدُّبر أو دونَ القُبُل ولم تُعْفِه الزوجة (أُمِر) أي أي: أمَرَه حاكمٌ (بالطَّلاق) إنْ طلبتْ ذلك منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَرَّمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٧].

(فإنْ أبى) مُولِ الفيْئةَ والطَّلاقَ (طلَّق عليه حاكمٌ واحدةً أو أكثرَ) ولو ثلاثاً (أو فسخَ) لقيامِه مقامَ المُولي عندَ امتناعِه (وكذا) أي: كمولٍ (مَن تَرَكَ الوطْهَ ضراراً) لزوجتِه (بلا عُذْرٍ) له مِنْ نحو مَرَضٍ، فتُضربُ له أربعة أشهر، فإنْ وطئ، وإلَّا، أمِرَ بالطَّلاقِ كما تقدَّم.

(وإن ادَّعى) المُولي (بقاءَ المُدَّةِ) أي: مدَّةِ الإيلاءِ، وهي الأربعةُ أشهر، صُدِّق؛ لأنَّه الأصل (أو) ادَّعى (وَطْءَ ثَيِّب، صُدِّق بيمينِه) لأنَّه أمرٌ خفيٌّ لا يُعلمُ إلَّا من جهتِه. وإنْ كانت بكراً، فقولُها، إلَّا إن ادَّعت بكارةً بلا بيِّنة، فقولُه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «الحاكم»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل و(س): ﴿أَي: لم تَرضَ بعدم الوطء؛، وزاد في (س): ﴿انتهى تقريره؛.

الظِّهار محرَّم كإيلاء، فمَنْ شبَّه زوجتَه أو بعضَها بمَنْ تَحْرُمُ عليه أبداً، أو إلى أَمَدٍ، كأنتِ عليَّ، كظَهْرِ أو بَطْنِ أمِّي، أو أختي من رَضاعٍ، أو حماتي، أو فلانة الأجنبيةِ، أو فلانٍ ونحوه، فقد ظاهرَ، كأنتِ عليَّ حرامٌ. ويصحُّ منجَّزاً ومعلَّقاً، ومُطْلقاً ومؤقَّتاً.

الهداية

باب

(الظّهار) مشتقٌ من الظّهر. خُصَّ به؛ لأنَّه موضعُ الرُّكوب، ولذلك سُمِّيَ المركوبُ ظهراً. والمرأةُ مركوبةٌ إذا غُشيت (١٠).

وهو (محرَّم كإيلاءٍ) أي: كما أنَّ الإيلاءَ محرَّم. قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيُتُولُونَ مُنكَرُ مِن الْقَوْلِ وَزُوراً ﴾ [المجادلة: ٢] . (فَمَنْ شبّه زوجته أو) شبّه (بعضها) أي: بعض زوجته (بمَنْ) أي: ببعض أو كلِّ مَنْ (تَحْرمُ عليه أبداً) بنسبٍ كأمّه وأختِه، أو رضاعٍ، أو بمصاهرةٍ كحمَاتِه (أو) بمَنْ تَحْرمُ عليه (إلى أمَدٍ) كأختِ زوجتِه وعمّتِها (ك) قولِ زوج لزوجتِه: (أنتِ عليَّ كظهرٍ) أمّي أو أختي (أو بطنِ أمّي، أو أختي) ولو (مِنْ رَضاعٍ. أو) قال: زوجتي عليَّ ك (حماتي) أي: أمّها . (أو) قال: أنتِ عليَّ ك (فلانة الأجنبيةِ. أو) أنتِ عليَّ ك (فلان ونحوه، فقد ظاهر) أي: صار مظاهراً (ك) قولِه: (أنتِ عليَّ حرامٌ) فهو ظِهارٌ، ولو نوى طلاقاً أو يميناً.

(ويصحُّ) الظِّهار (منجَّزاً) في الحال، ك: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي.

- (و) يصحُّ الظِّهارُ (معلَّقاً) بشَرْط، كـ: إنْ قمتِ فأنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي. فإذا وُجِدَ الشَّرْط، صار مظاهراً.
  - (و) يصحُّ الظُّهار (مُطْلقاً) أي: غيرَ مؤقَّتِ كما تقدُّم.
- (و) يصحُّ الظِّهارُ (مؤقَّتاً) كـ: أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي شهرَ رمضان. فإنْ وَطِئَ فيه، كفَّر، وإلَّا، زال الظِّهار.

<sup>(</sup>١) «المطلع» ص٥٤٥.

ويحرُم قبلَ كفَّارةٍ وطءٌ ودواعيه من مُظاهِرٍ منها. ولا تستقرُّ الكفَّارةُ إلَّا بالعَود وهو الوطءُ.

وإنْ ظاهرَ من نسائهِ بكلمةٍ، فكفَّارةٌ، كما لو كرَّره من واحدةٍ قبلَ تكفيرِ، وبكلماتٍ، فلكلِّ واحدةٍ كفارةٌ.

الهداية

(ويحرُمُ) على مظاهِرٍ (قبْلَ كفَّارة) أي: قبلَ تكفيرِه بما سيأتي: (وطُّةُ ودواعيه) كقُبلةٍ واستمتاعٍ بما دونَ الفَرْجِ (من) زوجةِ (مُظاهرٍ منها) لقوله ﷺ: «فلا تَقْرَبُها حتَّى تفعلَ ما أمركَ اللهُ به» صححه الترمذيُّ<sup>(۱)</sup>.

(ولا تستقرُّ الكفَّارة) في ذِمَّةِ مظاهرِ (إلَّا بالعَود) لما قال (وهو) أي: العود (٢) (الوطءُ). فمَنْ وَطِئَ، لزمتْه الكفَّارةُ ولو مجنوناً، ولا تجبُ قبلَه. ويلزمُ إخراجُها قبلَه عندَ العَزْم عليه.

(وإنْ ظاهر (٣) من نسائِه بكلمةِ) بأنْ قال لزوجاتِه: أنتُنَّ عليَّ كظَهْرِ أَمِّي (فكفَّارةً) واحدةٌ؛ لأنَّه ظهارٌ واحدٌ (كما لوكرَّره) أي: الظُهارَ ولو بمجالِسَ (مِن) زوجةٍ (واحدةٍ قبلَ تكفيرٍ) فتُجزئه كفَّارةٌ واحدةٌ، كيمينِ بالله تعالى.

(و) إِنْ ظاهر من نسائه (بكلماتٍ) بأَنْ قال لكلِّ منهنَّ: أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي (ف) يلزمُه (لكلِّ واحدةٍ كفارةً) لأنَّها أيمانُ مكررةٌ على أعيانٍ متعدِّدةٍ، كما لو كفَّر ثمَّ ظاهر.

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۱۹۹۹)، وهو عند أبي داود (۲۲۲۳)، والنسائي في «المجتبى» ٦/١٦٧، وابن ماجه (٢٠٦٥) من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه أبو داود (۲۲۲۱)، والنسائي ٨/١٦٧ عن الحكم بن أبان، عن عكرمة مرسلاً. قال ابن حزم في «المحلى» ١٠/٥٥: وهذا خبر صحيح من رواية الثقات، لا يضره إرسال من أرسله.

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): ٤ تظاهر ٤.

نصل

وكفَّارتُه: عِنْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، سليمةٍ من العيوب الضَّارَّة بالعمل، إنْ (۱) ملكها، أو ثمنَها فاضلاً عن كفايتِه وكفايةِ من يَمونُه وما يحتاجه مِنْ منزلٍ، وخادم، ومركوب، وكسوةٍ ولو لتجمُّل، وكتبِ عِلْم، ووفاءِ دَيْنٍ، ورأسِ مالِه لذَّلك.

ولا يجزئ فيها عمياء، ولا شلَّاءُ يد أو رِجْلِ، أو مقطوعتُها، أو مقطوعتُها، أو مقطوعة خِنصر وبِنصر من يد أو أصبع غيرِهما.

الهداية

فصل

(وكفّارتُه) أي: الظّهارِ مرتَّبة: (عِثْقُ رقبةٍ) لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ ﴾ الآية [٣ من سورة المجادلة] . (مؤمنةٍ) أي: مسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَتُنا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢] وأُلحِقَ بذلك سائرُ الكفّارات (سليمةٍ من العيوب الضّارَّةِ بالعمل) ضرراً بيّناً ، كالعمى والشّلل (إنْ ملكها) أي: الرقبة (أو) مَلَك (ثمنها) أي: ثمنَ مِثْلِها ولو بزيادةٍ لا تُجْحِفُ بماله.

ويُشترطُ لوجوبِ شراءِ الرَّقبةِ أَنْ يكونَ ثمنُها (فاضلاً عن كفايتِه) دائماً (و) عن (كفايةِ مَن يَمُونه) من زوجةٍ، ورقيقٍ، وقريبٍ (و) فاضلاً عن (ما يحتاجه) هو ومَنْ يمونُه (مِنْ منزلٍ، وخادمٍ) صالِحَيْن لمثله إذا كان مثلُه يُخدَم (ومركوبٍ، وكسوةٍ ولو لتجمُّلٍ وكتبِ عِلْمٍ) يحتاجُ إليها (ووفاءِ دَيْنٍ، ورأسِ ماله) المعَدِّ كَسْبُه (لذلك) المذكورِ من مؤونتِه وغيرها.

(ولا يجزئ فيها) أي: في كفَّارةِ الظّهارِ كغيرِها رقبةٌ (عمياءُ ولا شَلَّاءُ يدِ أو) شلاءُ (رجْلِ أو مقطوعةُ خِنصر وينصر من يدٍ) شلاءُ (رجْلِ أو مقطوعةُ خِنصر وينصر من يدٍ) واحدةٍ، لأنَّ نَفْعَ اليد يزولُ بذلك (أو) مقطوعةُ (أصبعِ غيرِهما) أي: الخِنصرِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «أو»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

ولا مريضٌ مَأْيوسٌ منه، وأمُّ ولدٍ، فإنْ لم يجدْ، فصيامُ شهرَيْن متتابعَيْن، ولا ينقطِعُ إنْ تخلَّله رمضانُ، أو فطرٌ واجبٌ، كعيدٍ، وحَيْضٍ، ومرضٍ مَخُوف، أو أفطر ناسياً أو مكرهاً، أو لعُذْرٍ يبيحُه، ويقطعُه وطءُ مُظاهرٍ منها مطلقاً، فإنْ لم يستطعْ، فإطعامُ ستِّينَ مسكيناً، كلُّ......

الهداية

والبِنصرِ، فلا تجزئ مقطوعة الوسطى، أو السبَّابةِ، أو الإبهامِ، (ا أو أنملة من الإبهام ۱)، أو أنملتَيْن مِنْ وُسطى أو سبَّابةٍ.

(ولا) يجزئ (مريضٌ مَأْيوسٌ منه، و) لا (أمُّ ولدٍ) لأنَّ عِتْقَها مستحقٌ بسببِ آخرَ. ويجزئ مدبَّرٌ، ومرهونٌ، وجانٍ، وحاملٌ، ولو استثنى حَمْلَها.

(فَإِنْ لَم يَجِدُ) رَقَبَةً، أي: لم يَقْدِرْ عليها وَقْتَ وَجَوْبِها (فَصِيامُ شَهْرَيْن مَتَتَابِعَيْن) لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِـدٌ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة:٤].

(ولا ينقطعُ) التتابعُ (إنْ تخلَّله) أي: الصومَ صومُ (رمضان، أو) تخلَّله (فِطْرٌ واجبٌ، كعيد) وأيامِ تشريقِ (وحَيْض) ونِفاسٍ، (ومرضٍ مَخُوف، أو أفطر ناسياً أو مُكرَها، أو لعُنْدٍ يبيحُهُ) أي: يبيحُ (٢) الفطرَ، كسفرٍ؛ لأنَّ فِطرَ السبب لا يتعلَّقُ باختيارهما (٣) (ويقطعُه) أي: التَّتابُعَ (وطهُ مظاهرٍ منها مطلقاً) أي: ليلاً أو نهاراً، ناسياً أو ذاكراً، ولو مع عُذْرٍ يبيحُ الفِطْرَ؛ لقولِه تعالى: ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبلِ أَن يَتَمَاشَا ﴾ [المجادلة:٤].

وإنْ أصاب غير مظاهَرٍ منها ليلاً أو ناسياً، أو مع عُذْرٍ يبيعُ (١٠) الفطرَ، لم ينقطع التتابع.

(فإنْ لم يستطع) الصُّومَ (فإطعامُ ستِّين مسكيناً) مسلماً حرًّا ولو أنثى، يُطعَمُ (كلُّ

<sup>(</sup>۱-۱) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل و(س).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: •قوله: باختيارهما. أي: الزوجين. انتهي. قرره.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): دله.

مسكينٍ مدَّ بُرِّ، أو نِصْفَ صاعٍ من غيرِه ممَّا يَجزَئُ في فِطْرَةٍ، لا إِنْ غدَّى العمد المساكينَ، أو عشَّاهم.

وتُعتبرُ النِّيَّة في الكلِّ.

مسكينٍ مُدَّ بُرِّ، أو نِصْفَ صاعٍ من غيره) كشعيرٍ، وتمرٍ، وزبيبٍ، وأَقِط (مما يجزئ الهدابة في فِطْرَق) فقط.

قال المصنِّف (١٠): فإنْ عدمت الأصنافُ الخمسةُ، أجزأ عنها ما يُقتاتُ من حَبِّ وتمرِ على قياس ما تقدَّم في الفطرةِ.

و(لا) يجزئ في الإطعام (إنْ غدَّى المساكينَ أو عَشَّاهم) لعَدَمِ تمليكِهم ذلك الطَّعام، ولا يجزئ الخبزُ ولا القيمةُ.

(وتُعتبرُ النَّيَّةُ في الكلِّ) أي: في العِثْقِ، والصَّومِ، والإطعامِ؛ فلا يجزئُ ذلك بلا نيَّةٍ؛ لحديث: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات»(٢) ويُعتبرُ تبييتُ نيَّةِ الصَّومِ، وتعيينُ جهةِ الكفَّارة.

ولا يضرُّ وطءُ مظاهَر منها في أثناء إطعامٍ مع تحريمِه.

<sup>(</sup>١) في اشرح منتهى الإرادات؛ ٥٩/٥٥-٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سلف ١/٢٦٦ .

الهداية

# باب اللعان

مَنْ قذَف زوجتَه المكلَّفة (١) بزنّى، فله إسقاطُ الحدِّ باللِّعان، فيقول أوَّلاً أربعَ مرَّاتِ بالعربية إنْ عرَفها: أشهدُ بالله، لقدْ زَنَتْ زوجتي هذه. أو يُسمِّيها ويَنسِبُها إنْ غابت، ويزيدُ في الخامسةِ: وأنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثمَّ تقولُ هي أربعَ مرَّات: أشهدُ بالله، لقدْ كَذَبَ فيما رماني به من الزِّني. وتزيدُ في الخامسة: وأنَّ غَضَبَ الله عليها إنْ كان من الصَّادقين.

# باب اللِّعان

مشتقٌ من اللَّعن؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الزوجين يلعَنُ نفسَه في الخامسة إنْ كان كاذباً.

وهو: شهاداتٌ مؤكَّداتٌ بأيمانٍ من الجانبين، مقرونةٌ بلَعْنِ وغضَبٍ.

وشرطُه: أَنْ يكون بين (٢) زوجينِ مكلَّفين؛ فلهذا قال: (مَن قَذَف زوجتَه المكلَّفةَ بزنَّى) في قُبُلِ أو دُبُرِ ولو في طُهرِ وَطِئَ فيه (فله إسقاطُ الحدِّ) عنه إِنْ كانت محصنةً، أو التغزيرِ إِنْ لم تكنْ محصنةً (باللَّعان) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْبُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاهُ إِلَا أَنْسُمُ ﴾ الآيات [٦-٩ من سورة النور].

(فيقولُ) الزَّوجُ (أوَّلاً) أي: قبلَ الزَّوجةِ (أربعَ مرَّاتٍ بالعربية) ـ فلا يصعُّ بغيرِ العربيَّة (إنْ عرَفها) وإلَّا، فبلغته، ولا يلزمُه تعلُّمُها ـ : (أشهدُ بالله لقدْ زَنتْ زوجتي هذه) مشيراً إليها إنْ كانت حاضرة (أو يُسمِّيها وينسبها (٢٠) بما تتميَّز به (إنْ فابتُ) عن المجلس (ويزيد في الخامسة: وأنَّ لعنة الله عليه إنْ كان من الكاذبين. ثمَّ تقولُ هي أربعَ مرَّاتٍ: أشهدُ بالله لقدْ كَذَبَ فيما رماني به من الزِّني. وتزيدُ في الخامسة: وأنَّ فضَبَ الله عليها إنْ كان من الصَّادقين).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «المطلقة»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) في (م): قمن ٤.

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل و(م)، وفي (س): (ويبينها).

فإذا تمَّ، سَقَطَ عنه الحدُّ أو التَّعزيرُ، وحَرُمت عليه أبداً، ولو أكذبَ نفسَه، وانتفى ولدٌ إنْ ذَكَرَه فيه صريحاً أو ضِمْنَاً.

## فصل

إذا ولدتْ زوجةُ ابنِ عشر فأكثرَ لنِصْفِ سنةِ منذ أمكنَ اجتماعُه بها، أو لدونِ أربع سنين من إبانتِها، لَحِقه نسبُه، ولا يُحكَم ببلوغِه إنْ شُكَّ فيه.

وسُنَّ تلاعنُهما قياماً بحضرةِ أربعة.

الهداية

ويأمرُ حاكمٌ مَن يضعُ يَدَه على فَم زوجٍ وزوجةٍ عند خامسة ويقول: اتَّقِ الله؛ فإنَّها الموجِبة، و عذابُ الدُّنيا أهونُ من عذابِ الآخرة .

(فإذا تمَّ) اللِّعانُ (سَقَطَ عنه) أي: عن الزَّوج (الحدُّ) إن كانتُ محصنةً .(أو التعزير) إنْ لم تكن مُحصنةً (وحَرُمت) الزوجةُ (عليه) أي: الملاعِن (أبداً) وفُرِّق بينهما (ولو) بلا حاكم، أو (أكذبَ نفسه) بعدُ (وانتفى ولدٌ) عنه (إنْ ذَكره فيه) أي: في اللعان (صريحاً أو ضِمْناً) بشرطِ الَّا يتقدَّمه إقرارٌ به، أو بما يدلُّ عليه، كما لو هُنَّى به فسكت، ومتى أكذبَ نفسه بعد ذلك، لَحِقه نسبُه، وحُدَّ أو عُزِّر. والتَّوْأمان المنفيًان أخوان لأمِّ.

# فصلٌ فيما يلحق من النَّسب

(إذا ولدت زوجة ابن عشر فأكثر لنِصْفِ سنةٍ منذُ أمكن اجتماعُه) أي: الزوجِ (بها) أي: بالزوجةِ، لَجِقه نسبُه؛ لقوله ﷺ: «الولدُ للفِراش»<sup>(۱)</sup> (أو) أتت به (لدون أربع سنين من إبانتها) أي: من إبانة الزَّوْجِ إيَّاها (لَحِقه نسبُه) لما تقدَّم (ولا يُحكم ببلوغِه) أي: الزوجِ - ابنِ العشر - (إن شُكَّ فيه) لأنَّ الأصلَ عِلمُه. وإنَّما ألحقنا الولدَ به، حفظاً للنسب واحتياطاً، فلو لم يمكن كونُ الولد منه، كأنُ أتت به لدون نصفِ سنة منذُ تزوَّجها وعاش، أو لفوقِ أربع سنينَ منذُ أبانها، لم يلحق نسبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧)، وهو عند أحمد (٢٤٠٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها مطولاً.

وأخرجه مسلم (١٤٥٨)، وهو عند أحمد (٧٢٦٢) من حديث أبي هريرة كله.

وإن اعترف بوطء أمتِه ولو دونَ الفَرْجِ، فولدتْ لستَّةِ أشهر فأكثر، لَحِقَه الممد نسبُه إنْ لم يدَّع استبراءً بعدَه، ويحلفُ عليه.

وَإِنْ باعها بعدَ وطْئِها، فولدتْ لدونِ نِصفِ سنةٍ، لَحِقَه نسبُه وبطلَ البيعُ.

وتبعيَّةُ نَسَب لأبٍ، وحريَّةٍ أو رِقِّ لأمِّ.

(وإن اعترف) سيِّدٌ (بوطءِ أمّته ولو دونَ الفَرْجِ، فولَدت لستَّةِ أشهرٍ فأكثرَ، لَحِقه الهدابة نسبُه) لأنَّها صارتْ فِرَاشاً له (إن لم يَدَّعِ استبراءً) بحيضةٍ (بعدَه) أي: الوطء؛ لأنَّه بالاستبراءِ يُتيقَّنُ براءةُ رَحِمِها (ويحلفُ) سيِّدٌ (عليه) أي: على الاستبراءِ؛ لأنَّه حقَّ للولدِ، لولاهُ لثبتَ نسبُه.

(وإنْ باعَها) سيِّدٌ (بعد) اعترافهِ بـ (وظيها، فولدتُ لدونِ نصفِ سنةٍ) وعاشَ (لحقه نسبُه) لأنَّ أقلَّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، فإذا أتتَ به لدونِها وعاشَ، عُلِمَ أنَّ حملَها كان قبلَ بيعِها حينَ كانت فراشاً له (وبطلَ البيعُ) لأنَّها صارت أمَّ ولدٍ، ولو كان قد استبرأها؛ لظهورِ أنه دَمُ فسادٍ؛ لأنَّ الحاملَ لا تحيضُ.

(وتبعيَّةُ نَسَب) ولدِ (لأبٍ ) ما لم ينْفهِ بِلعانٍ .(و) تبعيَّةُ (حُرِّيَّةٍ. أو رِقِّ لأمٌ) فأولادُ الحرَّةِ أحرارٌ، وأولادُ الأمَةِ أرقًاء؛ إلَّا إن اشترطَ الزوجُ حرِّيَّةَ الولدِ، أو غُرَّ بها. وتبعيَّةُ دِين لخيرِهما.



تلزمُ لوفاةٍ مطلقاً، ومفارقةٍ في الحياةِ إن دخلَ أو خلا بها، وكان ابنَ عشرِ فأكثرَ، والمعتدَّات ستِّ:

#### كتاب العِدد

الهداية

واحدُها: عِدَّةٌ ـ بكسر العينِ ـ وهي: تربُّصٌ محدودٌ (١) شرعاً، مأخوذةٌ من العددِ؛ لأنَّ أزمنةَ العِدَّةِ محصورةٌ مقدَّرةٌ.

(تلزمُ) العِدَّةُ كلَّ امرأةٍ حُرَّةٍ، أو أَمَةٍ (لوفاةِ) زوجِها (مطلَقاً) دخلَ أو خلا بها، أوْ لا، يوطأُ مِثلُها، أوْ لا.

(و) تلزمُ العِدَّةُ زوجةَ (مفارِقة في الحياةِ) بطلاقِ، أو خُلْعِ، أو فَسْخِ (إن دَخَلَ أَوْ خلا بها) مطاوِعةً مع علمِه بها، وقدرتِه على وظيها ولو مع ما نع، نحو جَبِّ، ورتَقِ، وحَيْضٍ، وصومٍ إن كانت يوطأ مثلُها، كبنتِ تسعِ فأكثرَ (وكان) الزوجُ يطأ مثلُه، كرابنِ عشرٍ فأكثرَ). وتجبُ في مختلَفٍ فيه، كبلاً وَلِيِّ، لا في باطلٍ إجماعاً، كخامسةٍ إلَّا بوطءٍ.

(والمعتدَّاتُ سِتُّ) أي: ستَّةُ أصنافِ: أحدُها (٢) (الحاملُ، وعدَّتُها من وفاةٍ، وغيرِها: وضعُ ما تصيرُ به أمَةٌ أمَّ ولدٍ) وهو ما يتبيَّنُ فيه خلقُ إنسانٍ ولو خفيًا، حرَّةً كانت أو كافرةً؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأُولَانَتُ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ كَانت أو كافرةً؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأُولَانَتُ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلُ ستَّةُ أشهرٍ) منذُ نكَحَها وأمكنَ اجتماعُه بها، فلو أتَتْ به لدونِ ذلك، وعاش، لم تنقضِ (٣) به عدَّتُها من زوجِها؛ لعدم لحوقِه به.

<sup>(</sup>١) بعدها في (ح): ﴿وَهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ح): ﴿ إحداهما ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ح): (ينقض).

العمدة وغالبُها تسعةٌ، وأكثرُها أربعُ سنين.

الثانيةُ: المتوفّى عنها زوجُها بلا حملٍ منه، فتعتدُّ الحرَّةُ بأربعةِ أشهرٍ وعشرةِ أيَّام بليالِيها، والأمّةُ نصفُها.

الثالثة: المفارقة في الحياة بلا حمل، ذاتُ الأقراء، فالحرَّةُ بثلاثةِ

الهداية

وإنَّما كان أقلُّ مدَّة الحملِ ما ذُكرَ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَحَمْلُمُ وَفِصَنَكُمُ ثَلَتُونَ شَهَرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] والفِصالُ: انقضاءُ مدَّةِ الرَّضاع؛ لأنَّ الولدَ ينفصلُ بذلك عن أمِّه، وقال تعالى: ﴿وَالْوَلِدَتُ رُضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فإذا أُسقِطَ (١) الحولانِ اللَّذانِ هما مدَّةُ الرضاع من ثلاثينَ شهراً، بَقِيَ ستَّةُ أشهرٍ، فهي مدَّةُ الحملِ.

(وغالبُها) أي: مدَّةِ الحملِ (تسعة) أشهرٍ؛ لأنَّ غالبَ النساءِ يلدُنَ فيها (وأكثرُها) أي: مدَّةِ الحملِ (أربعُ سنين) لأنَّها أكثرُ ما وُجدَ.

(الثانية) من المعتدَّاتِ: (المتوفَّى عنها زوجُها بلا حمْلِ منه) لتقدُّمِ الكلامِ على الحاملِ (فتعتدُّ) مطلقاً كما تقدَّم (الحرَّةُ بأربعةِ أشهرٍ وعشرةِ أيَّام بلياليها) لقولِه تعالى: ﴿وَالَذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَنْوَجًا يَتَرَبَّمْنَ بِأَنْسِهِنَ أَرْبَمَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

(والْأَمَةُ) المتوفَّى عنها عدَّتُها (نصفُها) أي: نصفُ المدَّةِ المذكورةِ، فعدَّتُها شهران وخمسةُ أيَّام بلياليها؛ لإجماعِ (٢) الصحابةِ الله على تَنْصيفِ عدَّةِ الأَمَةِ في الطلاقِ، فكذا عِدَّةُ الموتِ. وعدَّةُ مبَعَّضةٍ بالحسابِ.

(الثالثةُ) من المعتدَّاتِ: (المفارقةُ في الحياةِ) بطلاقِ، أو خُلعِ، أو فسخٍ (بلا حملِ، ذاتُ) أي: صاحبةُ (الأقراءِ) جمعُ قُرْءِ.

(فالحرَّةُ) تعتدُّ (بثلاثةِ قرومٍ) كاملةِ، لقولِه تعالى: ﴿ وَالْطُلَقَتُ يُثَرَبَّمُ ﴾ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُومٍ﴾

<sup>(</sup>١) في (ح): ﴿سقطُّهُ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الاجتماع».

وهي الحيضُ، والأمَّة قُرءان.

العمدة

الرابعةُ: من لم تحضُ؛ لصغرٍ، أو إياسٍ، المفارقةُ في الحياةِ، فالحرَّةُ ثلاثةُ أشهرٍ، والأمّةُ شهران، وكذا من بلغَت ولم ترَ حيضاً، ولا نفاساً.

(وهي) بمعنى (العِيض) جمعُ حَيْضةٍ، رُويَ عن عمرَ (١)، وعليٌّ، وابنِ عبَّاسٍ اللهداية

(" (والأمَةُ) عِدَّتُها (قُرْءان) أي: حيضتان، رُويَ عن عمرَ، وابنِه، وعليِّ (أَنَّ ﷺ ") (٥). ولا يُعتدُّ بحيضةٍ طُلُقت فيها.

(الرابعةُ) من المعتدَّاتِ: (من لم تَحِضْ؛ لصغرٍ، أو إياسٍ، المفارقةُ في الحياةِ، فالحرَّةُ) عدَّتُها (ثلاثةُ أشهرٍ) لقولِه تعالى: ﴿وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُرُ إِنِ اَرَبَبْتُرُ فَالَّذِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُرُ إِنِ اَرَبَبْتُرُ فَالَّذِي مَنْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّبِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤]. أي: كذلك.

(والأمَةُ) عدَّتُها (شهران) لقولِ عمرَ ﷺ: عِدَّةُ أَمِّ الولدِ حيضتان، ولو لم تَحضْ كانت عدَّتُها شهرين. رواهُ الأثرمُ (١٦)، واحتجَّ به الإمامُ أحمدُ (٧ رحمه الله ٧)، وعدَّةُ مبعَّضةِ بالحسابِ، فتزيدُ على الشهرينِ من الشهرِ الثالثِ بقدرِ ما فيها من الحُرِّيَّةِ، ويجبرُ الكسرُ، فلو كان رُبعُها حرًّا، فعدَّتُها شهران وثمانيةُ أيَّامٍ. (وكذا) تعتدُ بالأشهرِ (مَن بلغَت ولم ترَ حيضاً ولا نِفاساً) لدخولِها في قولِه تعالى: ﴿وَاللَّتِي لَدَ يَحِضَنَ ﴾.

<sup>(</sup>١) بعدها في (س): ﴿وَابِنُهُۥ

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الآثار عبد الرزاق (١٠٩٨٣) و(١٠٩٩٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٩٣-١٩٣ ، والبيهقي في «الكبرى» ٤١٧/٤ .

<sup>(</sup>٣-٣) جاءت العبارة في (ح) بعد قوله الآتي: ﴿طُلَقَتُ فَيَهَا﴾.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٥) أخرجها عنهم ابن أبي شيبة ٥/١٦٦–١٦٧ ، والبيهقي في «الكبرى؛ ٧/ ٤٢٥–٤٢٦ .

<sup>(</sup>٦) وأخرجه الشافعي في «مسنده» ٢/٥٧ ، وعبد الرزاق (١٢٨٧٢)، وسعيد بن منصور في «سننه» ٢/ ٩٢-٩٣ ، والبيهقي في «الكبرى» ٧/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٧-٧) في (م): ارضي الله عنه).

الخامسةُ: من ارتفعَ حيضُها ولم تَدْرِ سببَه، فتتربَّصُ تسعةَ أشهرٍ للحملِ، ثُمَّ تعتدُّ الحرَّةُ بثلاثةِ أشهرٍ والأمّةُ بشهرين، وإن علمَت ما رفعَه من مرضٍ، أو رضاعٍ، ونحوِه، لم تزلُ في عدَّةٍ حتَّى يعودَ فتعتدَّ به، أو تصررَ آسةً فتعتدَّ عدَّتَها.

السادسةُ: امرأةُ المفقودِ، تتربَّصُ ما تقدَّمَ في ميراثِه، . . . . . . . . . . .

الهداية

(الخامسة) من المعتدَّات: (مَن ارتفعَ حيضُها، وَلم تَدْرِ سبَبه) أي: سببَ رفعِه (فتتربَّصُ تسعةَ أشهرِ للحملِ) الأنَّها غالبُ مدَّتِه (ثُمَّ تعتدُّ الحرَّةُ بثلاثةِ (۱) أشهرٍ) قال الشافعيُّ (۲) رحمَهُ اللهُ (۳): هذا قضاءُ عمرَ شه بينَ المهاجرينَ والأنصارِ، لا يُنكرُه منهم مُنكرٌ عَلِمناه .(و) تعتدُّ (الأمَةُ بشهرين) ومبعَّضةٌ كما تقدَّمَ. ولا تنقضي العِدَّةُ بعَوْدِ الحيض بعدَ المدَّةِ.

(وإنْ علمت) من ارتفعَ حيضُها (ما رفعَه (٤) من مرضٍ، أو رضاع، ونحوه، لم تزلْ في عِدَّةٍ حتَّى يعودَ) الحيض (فتعتدَّ به) وإن طالَ الزمنُ؛ لأنَّها مطلَّقةٌ (٥) لم تيأسُ من الدم (أو تصير آيسةً) (٦) بأن تبلغَ (٧) خمسينَ سنةً (فتعتدَّ عِدَّتَها) أي: عدَّةَ الآيسةِ.

(السادسةُ) من المعتدَّاتِ: (امرأةُ المفقودِ، تَتَربَّصُ) حرَّةً كانت، أو أمةً (ما تقدَّمَ في ميراثِه) أي: أربعَ سنينَ مِن فقْدِه، إن كانَ ظاهرُ غيبتِه الهلاكَ، أو تمامَ تسعينَ سنةً

<sup>(</sup>١) ني (ح): ١٤٤٤ ثالثة،

<sup>(</sup>٢) ينظر «الأم» ٥/ ١٩٥ ، و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي ١٩١/١١ . وقد عزاه الزركشي في «شرحه» ٥/ ٥٥٠ لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ح): «في القديم».

<sup>(</sup>٤) في (س): ﴿دَفْعَهُۥ

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مطلقته».

<sup>(</sup>٦) بعدها في (س): «أي».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بلغ).

ثُمَّ تعتدُّ كمتوفَّى عنها، ولا تفتقرُ لحاكم.

فإن تزوَّجت، ثُمَّ قدمَ الأوَّلُ قبلَ دخولٍ بها، رُدَّت له وجوباً.

وبعدَ دخولٍ، له أخذُها بالعقدِ الأوَّلِ، ولا يطأُ حتَّى تنقضيَ عدَّةُ الثاني. وله تركُها له، ويأخذُ قدرَ الصداقِ الذي أعطاها. فيجدِّدُ الثاني عقدَه.

من ولادتِه، إن كان ظاهرُها السلامةَ.

الهداية

العمدة

(ثُمَّ تعتدُّ كمتوفَّى عنها) فالحرَّةُ أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيَّامٍ، والأمةُ نصفُها كما تقدَّمَ.

(ولا تفتقرُ) زوجةُ المفقودِ (لحاكمِ) يَضربُ لها مدَّةَ التربُّصِ والعِدَّةِ كما لو قامت البيِّنةُ، وكمُدَّةِ الإيلاءِ. ولا تفتقرُ أيضاً إلى طلاقِ وليِّ زوجِها.

(فإن تزوَّجت) بعدَ مدَّةِ التربُّصِ والعدَّةِ (ثُمَّ قَدِمَ الأوَّلُ قبلَ دخول) الزوجِ الثاني (بها) أي: قبلَ وطئِه (رُدَّت له) أي: للأوَّلِ (وجوباً) لأنَّا تبيَّنًا بقدومِه بطلانَ نكاحِ الثانى، ولا مانعَ من الردِّ.

(و) إن قَدِمَ الأوَّلُ (بعدَ دخولٍ) أي: وطءِ الثاني لها، ف (له) أي: للأوَّلِ (أخدُها) زوجة (بالعقدِ الأوَّلِ) ولو لم يطلِّقِ الثاني (ولا يطوُّ)هَا الأوَّلُ<sup>(1)</sup> (حتَّى تنقضيَ عدَّةُ الثاني) الذي وطئها (وله) أي: للأوَّلِ (تركُها له) أي: للثاني (ويأخذُ) الزوجُ الأوَّلُ (قدرَ الصَّداقِ الذي أعطاها) من الزوجِ الثاني؛ لقضاءِ عثمانَ وعليُّ رضي الله عنهما أنَّه يخيَّرُ بينَها<sup>(٢)</sup> وبينَ الصَّداقِ الذي ساقَ إليها هو<sup>(٣)</sup>. وحيثُ تركَها الأوَّلُ للثاني (ف) لابُدَّ من طلاقِ الأوَّلِ واعتدادِها بعدَ طلاقِه، ثَمَّ (يجدِّدُ الثاني عقده) عليها؛ لأنَّ زوجة الإنسانِ لا تصيرُ زوجة لغيرِه بمجرَّدِ تركِها له، وقد تبيَّنًا بُطلانَ عقدِ الثاني بقدوم الأوَّلِ.

<sup>(</sup>١) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(س): دبينهما).

<sup>(</sup>٣) أخرج قوليهما عبد الرزاق (١٢٣٢٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٩–٢٤٠ ، والبيهقي في «الكبرى» ٧/ ٤٤٧ .

ومن ماتَ زوجُها، أو طلَّقَ غائباً، اعتدَّت منذُ الفرقةِ، وإن لم تحدَّ. وعدَّةُ موطوءةٍ بشبهةٍ، أو زنى، أو نكاح فاسدٍ كمطلَّقةٍ.

ومن تزوَّجت في عدَّتِها، لم تنقطعْ حتَّى يطأَها، فإذا فارقَها بَنَت على عدَّةِ الأوَّلِ، ثُمَّ استأنفَتُها للثاني.

الهداية

(ومَن ماتَ زوجُها) الغائبُ، اعتدَّت مِنْ موتِه (أو طلَّقَ) ها حالَ كونِه (غائباً، اعتدَّت منذُ الفُرقةِ، وإن لم تجدًّ) أي: لم تأتِ بالإحدادِ في صورةِ الموتِ؛ لأنَّ الإحدادَ ليس شرطاً لانقضاءِ العدَّةِ.

(وعِدَّةُ موطوءةِ بشُبهةٍ، أو زئى، أو) موطوءةِ بـ (نِكاحٍ فاسدٍ كمطلَّقةٍ) حرَّةً كانت أو أمةً، مزوَّجةً أو لا؛ لأنَّه وطءٌ يقتضي شغلَ الرَّحِمِ، فوجبت (١) العدَّةُ فيه (٢) كالنكاحِ الصحيحِ. وتُستبرأُ أمَةٌ غيرُ مزوَّجةٍ بحيضةٍ. ولا يَحرُمُ على من وُطِئت زوجتُه بشبهةٍ، أو زنَى زمنَ عدَّةٍ، غيرُ وطءٍ في فرج.

(ومَن تزوَّجت في عدَّتِها، لم تَنقطعُ) عدَّتُها (حتَّى يطأها) الثاني (فإذا فارقَها) الثاني (بَنَت على عدَّت) لها من (الأوَّلِ) ما لم تحمِلْ من الثاني، فتنقضي عدَّتُها منه بوضع الحملِ، ثُمَّ تعتدُّ للأوَّلِ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يُحسبُ من عدَّةِ الأوَّلِ مُقامُها عندَ الثاني بعدَ وطيْه؛ لانقطاعِها به. وكذا لو وُطِئت بشهبة (ثُمَّ استأنفَتها) أي: العِدَّةَ (للثاني) لأنَّهما حقَّانِ اجتمعًا لرجلين، فلم يتداخَلا، وقُدِّمَ أسبقُهما، كما لو تساويًا في مباح غيرِ ذلك.

<sup>(</sup>١) في (س): ١من حيث١.

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(س): المنها.

يجبُ إحدادٌ في عدَّةِ وفاةٍ.

وهو تركُ ما يدعو إلى نكاحِها، ويرغّبُ في النظرِ إليها من زينةٍ، وطيبٍ، وتحسينِ بنحوِ حناء، ومصبوغِ؛ لزينةٍ، وحليّ، وكحلٍ أسودَ.

وتجبُ عدَّةُ وفاةٍ في المنزلِ حيثُ وجبَت، وإن تحوَّلت؛ لخوفِ، أو قهراً، أو لحقٌ، انتقلت حيثُ شاءَت.

الهداية

# فصلٌ في الإحداد

يَحْرُمُ إحدادٌ فوقَ ثلاثٍ على ميتٍ غيرِ زوجٍ.

و(يجبُ إحدادٌ في) مدَّةِ (عِدَّةِ وفاقٍ) في نكاحٍ صحيح؛ لقولِه ﷺ: «لا يَجلُّ لامرأةِ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُجدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً» متَّفَقٌ عليه (١). وإن كان النكاحُ فاسداً، لم يلزمُها الإحدادُ؛ لأنَّها ليست زوجةً. ولا يُعتبرُ للزومِ الإحدادِ كونُها وارثةً، أو مكلَّفةً. ويباحُ لبائنِ من حيِّ.

(وهو) أي: الإحدادُ (تَرْكُ ما يدعُو إلى نكاحِها، ويُرغِّبُ في النظرِ إليها من زينةٍ، وطيبٍ، وتحسينٍ بنحوِ حِنَّاء) وإسفيداجٍ (٢) (و) لُبْسِ (مصبوغٍ لزينةٍ، وحليٍّ، وكحلٍ أسودَ) بلا حاجةٍ، لا تُوتياء (٣) ونحوِها ولا نِقَابٍ، وأبيضَ ولو حَسَناً.

(وتجبُ عِدَّةُ وفاةٍ في المنزلِ حيثُ وجبَت) العِدَّةُ فيه، وهو المنزلُ الذي ماتَ زوجُها وهي ساكنةٌ فيه، سواءٌ كان ملكَ زوجِها، أو في إجارتِه، أو إعارتِه، فلا يجوزُ أن تتحوَّلَ منه بلا عذر (وإن تحوَّلت) من المنزلِ (لخوف) ـها على نفسِها، أو مالِها (أو) حُوِّلت (لحقِّ) يجبُ عليها الخروجُ من أجلِه، أو لتحويلِ مالِكه لها، أو طلبِه فوقَ أجرتِه، أولا تجدُ ما تكتري به إلَّا من مالِها (انتقلَت حيثُ شاءَت) للضرورة، ويلزمُ منتقلةً بلا حاجةٍ العودُ.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٨١)، ومسلم (١٤٨٦)، وهو عند أحمد (٢٦٧٦٦) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) الإسفيداج، بالكسر معرَّب: وهو رماد الرصاص والآنك، ملطِّف، جلَّاء. (القاموس المحيط) (سفدج).

<sup>(</sup>٣) التوتياء بالمد: كحل، وهو معرَّب. «المصباح المنير» (توت).

الممدة ولها الخروجُ نَهَاراً؛ لحاجتِها فقط. وتأثمُ بتركِ إحدادٍ، وتنقضي العدَّةُ بمضيُّ الزمانِ.

الهداية

(ولها) أي: للمتوفَّى عنها زمَنَ العدَّةِ (الخروجُ نهاراً لحاجِتها فقط) أي: لا لغيرِ حاجةٍ، ولا ليلاً؛ لأنَّه مظِنَّةُ الفسادِ.

(وتأثَمُ) متوفَّى عنها (بتركِ إحدادٍ) عمداً (وتنقضي العدَّةُ بمضيِّ الزمانِ) أي: زمانِ العدَّةِ؛ لأنَّ الإحدادَ ليس شرطاً في انقضاءِ العدَّةِ كما تقدَّمَ. ورجعيَّةٌ في لزومِ مسكنِ كمتوفَّى عنها.

## باب الاستبراء

من ملكَ أمةً يوطأً مثلُها ولو من امرأةٍ، أو صغيرٍ، حرمَ وطؤُها ودواعيه حتَّى يستبرئها.

واستبراءُ حاملٍ بوضعٍ، ومن تحيضُ بحيضةٍ، وصغيرةٍ وآيسةٍ بشهرٍ.

الهداية

## باب الاستبراء

مأخوذٌ من البراءةِ، وهي التمييزُ والقطعُ.

وشرعاً : تربُّصٌ يُقصدُ به العلمُ ببراءةِ رَحِم ملكِ يمينٍ.

(مَن ملَكَ أَمَةً يُوطأُ مثلُها) ببيعٍ، أو هبةٍ، أو غيرِهما (ولو) ملَكَها (مِن امرأةٍ أو صغيرٍ، حَرُم) عليه (وطؤُها ودواعيه) أي: الوطءِ من نحوِ قُبلةٍ (حتى يستبرئها) لقولِه ﷺ: «من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسقي ماءه وَلدَ غيرِه» رواهُ أحمد (١) والترمذيُّ وأبو داود (٢).

(واستبراء) أمّة (حاملٍ بوضع) لها كلَّ الحملِ .(و) استبراء (مَن تحيضُ بحيضةٍ) لقولِه ﷺ في سَبِي أوطاس: «لا توطأ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرُ حاملٍ حتَّى تحيضَ حيضةٌ» رواهُ أحمدُ وأبو داودَ<sup>(٣)</sup> .(و) استبراء (صغيرةٍ، وآيسةٍ بشهرٍ) لقيامِه مقامَ حيضةٍ في العدَّةِ. واستبراء من ارتفعَ حيضُها ولم تَدْرِ (الله سببه، بعشرةِ أشهرٍ. وتُصدَّقُ أمَةٌ إذا قالت: حضتُ. وإن ادَّعت موروثةٌ تحريمَها على وارثٍ بوطءِ مورِّيْه، أو ادَّعت مشتراةٌ أنَّ لها زوجاً، صُدِّقت؛ لأنَّه لا يُعرفُ إلَّا من جهتها.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل و(م)، وجاء في الأصل: ﴿والترمذي،

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١) من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري 🗞.

<sup>(</sup>٣) أحمد (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، من حديث أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٤) في (م): «يُدر».

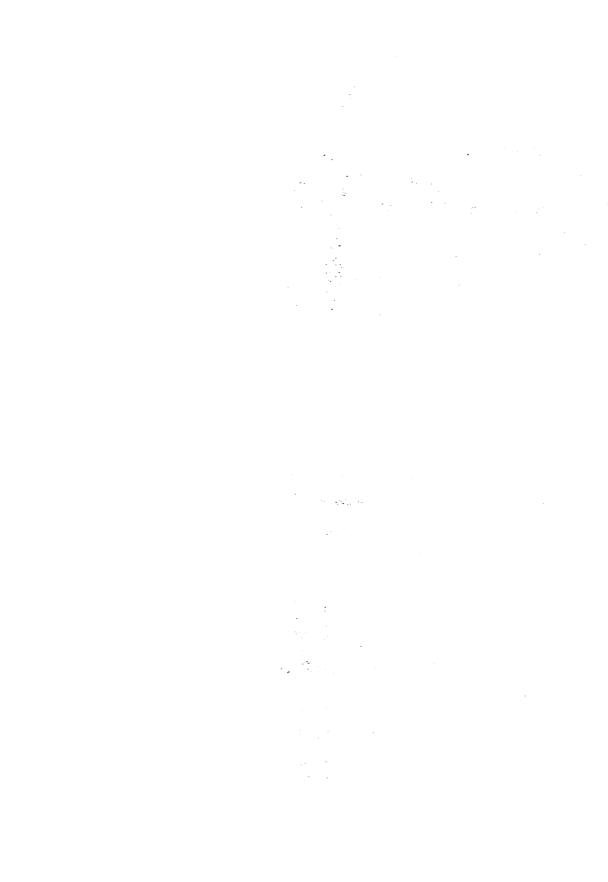

# كتاب الرضاع

الهداية

# كتاب الرَّضاع

هو لغةً: مَصُّ لبنِّ مِن ثَدْيٍ.

وشرعاً: مَصُّ مَن دونَ حولينِ لبنَ ثَدْيِ امرأةٍ ثاب عن حمْلٍ، أَو شُرْبُه ونحوه.

(يَحْرُم منه) أي: بسببِ الرضاعِ (ما يحرُمُ من النَّسبِ) لحديثِ عائشةَ مرفوعاً: «يَحْرُمُ من الرَّضاعِ (٢) ما يحرُم من الولادةِ» رواهُ الجماعةُ (٣).

(والمحرّم) بكسرِ الراءِ المشدَّدةِ من الرّضاعِ (خمسُ رَضَعاتٍ) لحديثِ عائشةَ قالت: أُنزِلَ في القرآنِ عشرُ رضَعاتٍ معلوماتٍ يحرِّمْنَ، ثُمَّ نُسخَ من ذلك خمسُ رضعاتٍ، وصارَ إلى خمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ يحرِّمْنَ، فتُوفِّيَ رسولُ اللهِ والأمرُ على ذلك. رواهُ مسلم (٤). وإنَّما تحرِّمُ الخمسُ إذا كانت (في الحولينِ) لقولِه تعالى: ﴿وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّصَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٣٣٣] ولقولِه والا يحرِّمُ من الرضاعِ إلَّا ما فَتقَ الأمعاء وكان قبلَ الفطام» قال الترمذيُّ: حديثُ حسنٌ صحيح (٥). ومتى امتصَّ، ثُمَّ قطعه لتَنَفُّسِ (٢)، أو انتقالِ لثدي آخرَ ونحوِه، فرضْعَةٌ، فإن عادَ ولو قريباً، فثنتان.

(ولبنُ) امرأة (ميتةٍ) كلبنِ حيَّةٍ .(و) لبنُ (موطوءةٍ بشبهةٍ) أو بعقدٍ فاسدٍ (كغيرِه) أي: كلبنِ موطوءةٍ بنكاحٍ صحيحٍ.

<sup>(</sup>١) بعدها في المطبوع: «منه» ولم ترد في «الهداية».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ح): «الرضاعة».

 <sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (١٤٤٤)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي ٦/٩٩-٩٩،
 وابن ماجه (١٩٣٧)، وأحمد (٢٤١٧).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٤٥٢)، وهو عند أبي داود (٢٠٦٢)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي ٦/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) برقم (١١٥٢) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٦) في (م): النفس،

لا لبنُ بهيمةٍ، ومن لم تحملُ، فتصيرُ مرضعةٌ أمَّا في نكاحٍ، ونظرٍ، وخلوةٍ، ومحرميَّةٍ، وأولادُها إخوتُه، وأخواتُه كأولادِ زوجها، وإخوتُهما وأخواتُهما، أعمامُه وعمَّاتُه، وأخوالُه وخالاتُه، وهكذا.

فتباح مرضعةٌ لأبي مرتضَعٍ،..........

الهداية

و (لا) يحرِّمُ (لبنُ بهيمةٍ) فلو ارتضعَ طفلٌ وطفلةٌ من بهيمةٍ، لم يصيرا أخويُن (١) (و) لا لبنُ (مَن) أي: امرأةٍ (لم تحمِلُ) ولو حَملَ مثلُها، فلا ينشرُ لبنُها الحرمةَ كلبنِ رجل.

(فتصيرُ مرضعةٌ) بلبنِ حملِ ولو مكرَهةٌ (أُمَّا) للمرتضعِ (في) تحريمِ (نكاحٍ، و) في جوازِ (نَظَرٍ، وخَلُوةٍ، و) في ثبوت<sup>(٢)</sup> (محرميَّةٍ) لا في وجوبِ نفقةٍ، وإُرثٍ، وعِتقِ، وردِّ شهادةٍ، ونحوها.

(و) تصيرُ (أولادُها) أي: المرضعةِ ولو من غيرِ زوجِها: الذكُورُ (إخوته) أي: المرتَضعِ (و) الإناثُ (أخواته، ك) ما تصيرُ (أولاد زوجِها) ولو من غيرِها إخوته وأخواته، وكما يصيرُ الزوجُ أباً له (و) تصيرُ (إخوتُهما) أي: المرضِعةِ وزوجِها و(أخواتُهما) أي: تصيرُ إخوةُ الزوجِ (أعمامه) أي: الرضيع (و) تصيرُ أخواتُ الزوجِ (عمامه) أي: الرضيع (و) تصيرُ أخواتُ الزوجِ (عمامه) أي: الرضيعِ (و) تصيرُ إخوةُ المرضعةِ (أخواله و) أخواتُها (خالاته، وهكذا) يصيرُ أبانُ (هُ المرضعةِ وزوجِها أجدادَ مرتضع، وأمّهاتُهما جدَّاته.

<sup>(</sup>١) في (ح): ﴿ آخرين ﴾.

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ح) و (س): ﴿أَخُواتُهُما﴾.

<sup>(</sup>٤) (ح) و(س): اتصيرا.

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿أَبُوا﴾، وفي الأصل: ﴿أَبَّا﴾. و﴿أَبَانَ لَغَةً في تَثْنِيةً: أَبِّ، ينظر ﴿أُوضِح المسالك﴾ص ٢٧–٢٨.

<sup>(</sup>٦) في (م): «تنتشر».

وأخيه من نسبٍ، وأمُّه وأختُه من نسبٍ لأبيه، وأخيه من رضاعٍ.

ومن أقرَّ بأنَّ زوجتَه أختُه من رضاع، انفسخَ نكاحُه، ثُمَّ إنَّ صدَّقته؛ فلا مهرَ قبلَ دخولٍ، وإن كذَّبته، فنصفُه، وبعدَه، كلُّه، وإن قالَت هي ذلك وأكذَبها، فهي زوجتُه حكماً، ويكفي فيه امرأةٌ عدلٌ، وإن شكَّ فيه، أو في كمالِه، فلا تحريمَ.

واخيه من نَسبٍ) إجماعاً (و) تباحُ (أمُّه) أي: المرتَضعِ (واختُه من نَسبٍ لأبيه واخيه الهداية من رضاع) إجماعاً؛ كما يحلُّ لأخيه من أبيه أختُه من أمّه إجماعاً.

(ومن أقرَّ بأنَّ زوجته أخته من رَضاع، انفسخَ نكاحُه) ظاهراً؛ لإقراره بما يوجبُ ذلك، فلزِمه. كما لو أقرَّ أنَّه أبانَها، وينفسِخ (١) فيما بينَه وبينَ اللهِ إن كان صادقاً، وإلا، فالنكاحُ بحالهِ (ثمَّ إن صدّقته) أنَّه أخوها وهي حرَّةٌ (فلا مهرَ) لها، إن كان إقرارُه بإخُرَّتِها (قبلَ دخولٍ) بها؛ لاتِّفاقِهما على بطلانِ النكاحِ من أصلِه؛ أشْبَه ما لو ثبتَ ذلك ببيِّنةِ (وإن كلَّبته، ف) لها (نصفُه) أي: المهر؛ لأنَّ قولَه لا يُقبل عليها .(و) إن كان إقرارهُ بإخُرَّتِها (بعدَه) أي: بعدَ (٢) الدخولِ بها (٣)، فلها المهرُ (كلُه) ولو صدَّقته، ما لم تطاوعه حرَّةٌ عالمةٌ بالتّحريم، فلا مهرَ لها (وإن قالت هي ذلك) أي: قالت: هو أخي من الرَّضاعِ (وأكذَبها، فهي زوجتُه حُكماً) حيثُ لا بينةً؛ فلا يُقبلُ قولُها عليه.

(وَيكفي فيه) أي: في الرَّضاعِ المحرِّمِ شهادةُ (امرأة عدْل) متبرِّعة بالرَّضاعِ كانت، أو بأجرةِ .(وإن شكَّ فيه) أي: في وجودِه (أو) شكَّ (في كمالِه) أي: في عددِه (فلا تحريم) لأنَّ الأصلَ بقاءُ الحِلِّ. و كذا لو شكَّ في وقوعِه في العامين.

<sup>(</sup>١) في (س): الينسخا،

<sup>(</sup>٢) ليست في (ح) و (س).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ح): «أي».



#### باب النفقات

يلزمُ زوجاً كفايةُ زوجتِه قوتاً، وأدْماً، وكسوةً، وسكنى، وتوابعَها بصالح لمثلِها.

ويعتبرُ حاكمٌ ذلك بحالِهما إن تنازعًا.

وعليه مؤونةُ نظافتِها، . . . . . . .

الهداية

## كتاب النفقات

جمعُ نَفقةٍ.

وهي: كِفايةُ من يمونُه خُبْزاً، وأُدْماً، وكِسْوةً، ومسْكناً، وتوابعَها.

(يلزمُ زوجاً كفايةُ زوجتهِ قوتاً) أي: خبزاً (وأَدْماً، وكسوةً، وسكنَى (١)، وتوابعَها) كماءِ شُرب، وطهارةٍ، ويتقدَّرُ ذلك (بصالح لمثلِها) لقوله ﷺ: "ولهنَّ عليكم رِزْقُهُنَّ وكشوتُهُنَّ بالمعروفِ» رواه مسلمٌ وأبو داودَ (٢) . (وَيعتبرُ حاكمٌ ذلك) الواجبَ (بحالِهما) أي: بيسارِهما وإعسارِهما، أو يسارِ أحدِهما، وإعسارِ الآخرِ (إن تنازَعا) فيَفْرِضُ حاكمٌ لمُوسِرةٍ (٣) تحتَ مُوسِرٍ قدرَ كفايتها من أرفع خبزِ البلدِ وأُدْمِه، ولحماً عادةَ الموسرين بمحلِّهما، وما يَلبَسُ مثلُها من حريرٍ وغيرِه، وللنَّوم فِراشٌ ولحاف وإزارٌ ومخدَّةٌ، وللجلوسِ حصيرٌ جيِّدٌ، أو بساطٌ. ولفقيرةٍ تحتَ فقيرٍ من أدنى خبزِ البلدِ، ومن أدْمٍ يلائمُه (٤)، وما يَلبَسُ مثلُها، ويَجلسُ، ويَنامُ عليه. ولمتوسَّطةٍ مع متوسِّطٍ، وغنيَّةٍ مع فقيرٍ، وعكسِها، ما بين ذلكَ. وأمَّا القَهْوةُ، فقالَ المصنَّفُ: ينبغي وجوبُها لمن اعتادَتها؛ لعدمِ غناها عنها عادةً، وعملاً بالعُرفِ.

(وعليه) أي: على الزوج (مؤونةُ نظافتِها) أي: الزوجةِ من دُهنٍ وسِدرٍ وثمَنِ ماءٍ

<sup>(</sup>١) في (ح): المسكني،

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) في (س): الموسوة).

<sup>(</sup>٤) في (ح): (يلائمها).

وخادمٌ إِنْ خُدِمَ مثلُها ولو بأجرةٍ، ومؤنسةٌ لحاجةٍ.

وكذا رجعيَّةٍ في عدَّتها، لا بائن بلا حملٍ، ولا متوفَّى عنها من تركةٍ. ومن حُبست ولو ظلماً، أو نشزَت، أو تطوَّعت بلا إذنِه بصومٍ أو حجِّ، أو سافَرت لحاجتِها ولو بإذنِه، فلا نفقةَ.

وتجبُ كلَّ يومٍ في أوَّلِه، والكسوةُ أوَّل كلِّ عام،........

المداية

ومُشطِ وأجرةِ قَيِّمةِ (و) عليه تحصيلُ (خادم) لها (إن خُدمَ مثلُها ولو بأجرةٍ، و) عليه (مؤنسةٌ) لها (لحاجةٍ. وكذا رجعيَّةٍ في عِدَّتها) فنفقتُها وكسوتُها وسكناها، كزوجةٍ، (لا بائنٍ) بفسخٍ، أو طلاقٍ (بلا حمْلٍ) فلا نفقةَ لها، فإن كانت البائن حاملاً، وجبَت نفقتُها للحملِ نفسِه، لا لها من أجلهِ، فتجبُ لناشز.

(ولا) نفقة ولا سكنى لـ (متوقّى عنها) ولو حاملاً (من تركة) لانتقالها(١) عن النوج إلى الورثة، لكنَّ نفقة الحاملِ من حصَّة الحَمْلِ من التركة إن كانت، وإلاً، فعلى وارثِه المُوسِرِ .(ومَن) أيْ: أيُّ زوجة (حُسِت ولو ظلماً، أو نَشَرَت، أو تطوّعت بلا إذنِه) أي: الزوج (بصوم، أو حجِّ، أو سافرَت لحاجتِها ولو بإذنِه، فلا نفقة) لها؟ لأنَّها منعَت نفسَها عنه بسبب لا من جهتِه. بخلافِ من أحرَمت بفريضةٍ من صوم، أو حجِّ، أو صامت قضاء رمضان في آخرِ شعبان.

(وتجبُ) نفقةٌ (كلَّ يومٍ) أي: يلزمُ دفعُها لمن وجبَت له (في أوَّلِه) يعني: من طلوعِ الشمسِ، والواجبُ دفَّعُ قوتِ من خبزِ وأُدْمِ لاحبُّ.

(و) يجبُ دفْعُ (الكسوةِ أوَّلَ كلِّ عامٍ) من زمنِ الوجوبِ، وكذا غطاءِ ووطاءِ وستارةِ يحتاجُ إليها. واختارَ ابنُ نصرِ الله أنَّها كماعُونِ البيتِ تجبُ بقدرِ الحاجةِ.

<sup>(</sup>١) في (ح): (لانتقاله).

<sup>(</sup>۲) في (س): «بسننها».

وإن اتَّفقا على تقديم، أو تأخيرٍ، أو عِوَضٍ، جازَ.

ولا يجبرُ من امتنعَ منه، ولا تسقطُ بمضيِّ الزمانِ بخلافِ نفقةِ القريبِ.

(وإن اتَّفقا) أي: الزوجانِ (على تقديم) ذلك (أو تأخير)، (أو) على (عِوَضٍ) عنه الهداية (جازَ) لأنَّ الحتَّ لا يعدُوهما (ولا يُجبَرُ من امتنعَ منه) لأنَّه خلافُ الواجبِ.

(ولا تَسقطُ) نفقةُ زوجةٍ (بمضِيِّ الزمانِ) ولو لم يَفرضُها حاكمٌ، أو ترك الإنفاق (١) لعذرٍ؛ لأنَّه حقُّ يجبُ مع اليسارِ والإعسارِ، فلم يسقطُ بمضيِّ الزمانِ (٢)، كالأجرةِ (بخلافِ نفقةِ القريبِ) فتسقطُ بمضيِّ الزمانِ؛ لأنَّها (٣) صِلةٌ ومواساةٌ يُعتبرُ فيها يَسارُ المنفقِ وإعسارُ من تجبُ له. هكذا أطلقَ (٤) السُّقوطَ الأكثرُ، وذكرَ بعضٌ: إلَّا بفرضِ حاكم، أو إذنِه في استدانةٍ، وجزمَ به في «الإقناع» (٥).

(وتجبُ) النفقةُ على الزوجِ (بتسليم) بهِ (زوجة مطِيقة) للوطءِ، بأن تكونَ بنتَ تسعِ (أو بَذْلِها) تسليمَ نفسِها للزوجِ تسليماً تامًّا هي أو وليُّها (ولو مع صِغَرِ زوجٍ) أو مرضِه أو سَفرِه أو عُنَّتِه أو جَبٌ ذَكرِه، أو مع حيْضِها، أو كونِها نِضْوةَ الخِلْقةِ، أو مريضةً يتعذَّرُ وطؤُها.

(ومتى أعسر) زوجٌ (بالقُوتِ، أو) أعسرَ بـ(الكِسوةِ) أو ببعضِهما (٢) أو بالمسكنِ (٧)، فلها فسخُ النكاحِ؛ لحديثِ أبي هريرةً الله مرفوعاً في الرجلِ لا يجدُ ما

<sup>(</sup>١) في (م): «الاتفاق».

<sup>(</sup>٢) في (م): «الزمن».

<sup>(</sup>٣) في (ح): الأنه».

<sup>(</sup>٤) في (ح): الطلاق.

<sup>. 77/8 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) في (ح): ﴿بِيعَضُهَا﴾.

<sup>(</sup>٧) في (ح): (بالسكن).

# أو غابَ، وتعذَّرت من مالِه، والاستدانةُ عليه، فلها الفسخُ بحاكمٍ. فصل

تجبُ لأبويهِ وإن عَلَوْا، وولدِه وإن سفلَ، حتَّى ذي الرحمِ منهم، وكلِّ من يرثُه بفَرْضٍ، أو تعصيبٍ........

الهداية

ابة ينفقُ على امرأتِه قال: «يفرَّقُ بينَهما» رواهُ الدارقطني<sup>(١)</sup>، فتفسخُ فوراً ومتراخياً بإذنِ الحَاكم.

(أو خاب) زوجٌ (وتعدَّرت) نفقةُ الزوجةِ (٢) (من مالِه) أي: الزوجِ، بأن لم يتركُ نفقةً، ولم تقدرُ له على مالٍ (و) تعذَّرت (الاستدانةُ عليه) ولو موسراً (فلها الفسخُ بـ) إذن (حاكم) فيفسَخُ الحاكمُ بطَلبِها، أو تفسَخُ بأمره.

# فصلٌ في نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ والبهائم

(تجبُ) النفقة كاملة إذا كان المنفَقُ عليه لا يملكُ شيئاً، ولَم يكنُ مع المنفِقِ مَن يشركُه في الإنفاقِ (لأبويه وإنْ عَلَوا) لقولِه تعالى: ﴿وَيَالْوَلِانِيْ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣] يشركُه في الإنفاق عليهما من الإحسانِ (و) تجبُ النفقة أو تتمَّتُها لـ (مولده وإنْ سفَلَ) ذكراً كان أو أنثى؛ لقولِه تعالى: ﴿وَعَلَ الْمُؤلُودِ لَهُ رِنْفَهُنَّ وَكِسُوبُهُنَ بِالْمُرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] (حتَّى ذي الرَّحِم منهم) أي: من آبائِه وأمَهاتِه كأجدادِه المدلين (٣) بإناثٍ، وجَدَّاتِه السَّاقِطَاتِ، ومن أولادِه كولدِ بنتِ.

(و) تجبُ النفقةُ أو تتمَّتُها لـ (مكلِّ من يرثُه) المنفِقِ (بفَرْضٍ) كولدِ الأمِّ (أو تعصيبٍ) كأخٍ وعمِّ لغيرِ أمِّ. لا لمن يرثُه برَحِمٍ كخالٍ وخالةٍ سوى عمُودَيْ نسبِه كما سبَقَ.

<sup>(</sup>١) برقم (٣٧٨٤). وقد اختُلف في هذا، هل هو من قول النبيِّ ﷺ، أم من قول سعيد بن المسيب. ينظر «التلخيص الحبير» ٨/٤ - ٩ ، و«إرواء الغليل» ٧/ ٢٢٩ – ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في (س): «الزوج»، وفي (ح): «زوجة».

<sup>(</sup>٣) في (س): ٤المدين،

الهداية

وتكونُ النفقةُ على من تجبُ عليه (بمعروفٍ) لقولِه تعالى: ﴿وَعَلَى الْفَوْلِهِ لَهُ رِنْفَهُنَّ وَكُولُهُ اللهُ وَعَلَى الْفَوْدِ لَهُ رِنْفَهُنَّ وَكُولُهُ اللهُ وَعَلَى الْأَلِمِ عَلَى الأَبِ وَكُولُهُ أَلِمُ وَعَلَى الْأَلِمِ مِثْلُ ذَلِكٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فأوجبَ على الأبِ نفقةَ الرضاعِ، ثُمَّ أوجبَ على الوارثِ مثلَ ما أوجبَه على الأبِ. وروى أبو داود (١) أنَّ رجلاً سألَ النبيَ ﷺ: من أبَرُ ؟ قال: «أمَّك وأباك، وأختَك وأخاك». وفي لفظ: «ومولاك الذي هو أدناك حقًا واجباً ورَحِماً موصولاً».

ويشترطُ لوجوبِ نفقةِ القريبِ ثلاثةُ شروطٍ:

الْأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنْفِقُ وَارْثًا للْمُنفَقِ عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَتَ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ.

الثاني: فقرُ المنفَقِ عليه، وقد أشارَ إليه بقولِه: (مع فقرِ مَن تجبُ له) النفقةُ (وعجْزِه عن تكسُّبٍ) لأنَّ النفقةَ إنَّما تجبُ على سبيلِ المواساةِ، والغنيُّ بِملكِه أو قدرتِه على التكسُّبِ مستغنٍ عن المواساةِ، ولا يُعتبرُ نقصُه؛ فتجبُ لصحيحٍ مكلَّفِ لا حرفةَ له.

الثالث: غنى منفِق، وإليه أشارَ بقولِه: (ويَسارِ منفِقٍ) بأن يفضُلَ ما يُنفقُه على قريبِه عن قُوتِ نفسِه، وزوجتِه، ورقيقِه، يومَه وليلتَه، وعن كُسُوق، ومَسكنِ مِن حاصلٍ (٢) في يدِه، أو متحصَّلٍ (٣) من صناعةٍ وتجارةٍ وأجرةٍ عقارٍ، ونحوِها؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعاً: "إذا كان أحدُكم فقيراً، فليبدأ بنفسِه، فإن كان فَضْلٌ، فعلى عيالِه، فإن كان فضلٌ، فعلى عيالِه، فإن كان فضلٌ، فعلى قرابتِه» (١٤).

ولا تجبُ نفقةُ قريبٍ من رأسِ مالٍ، أو ثمنِ مِلكٍ، أو آلةِ صِناعةٍ؛ للضّررِ

<sup>(</sup>١) برقم (٥١٤٠) من حديث كليب بن منفعة، عن جدُّه.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: حاصل، أو متحصل. أي: موجود أو متجدد. انتهى. قرره، وفي هامش الأصل: هامش الأصل: أي موجوده.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: «متحصل، أي متجدد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٩٥٧)، والنسائي ٧/ ٣٠٤ ، وأحمد (١٤٢٧٣)، وهو عند مسلم (٩٩٧) بنحوه.

ومن له وارثٌ غيرُ أبِ، فنفقتُه عليهم بقدرِ إرثهِم.

ويلزمُ إعفافُ من تلزمُ نفقتُه لحاجةٍ، ونفقةُ زوجتِه وظِئْرِه لحولين.

ولا نفقةً مع اختلافِ دينٍ إلَّا بالولاءِ. وعليه نفقةُ رقيقِهُ وكسوتُه وسكناه بالمعروفِ، وألَّا يكلِّفَه مُشِقًا كثيراً،........

الهداية

(ومن له وارثٌ غيرُ أبٍ) واحتاجَ لنفقة (١) (فنفقتُه عليهم) أي: على ورَّاثِه (بقدرِ إرثهِم) منه؛ لأنَّ اللهَ تعالى رتَّبَ النفقةَ على الإرثِ بقولِه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ ﴾ البقرة: ٢٣٣]. فمن له أمَّ وجَدِّ (٢)، على الأمِّ ثلثُ النفقةِ، وعلى الجدِّ الثلثان. وأمَّا الأبُ فينفردُ بنفقةِ ولدِه.

(ويلزمُ إعفافُ من تلزمُ نفقتُه) فمن عليه نفقةُ زيدٍ مثلاً ؛ لكونِه أباه، أو ابنَه، أو أخاه ونحوَه (<sup>(٣)</sup>) فعليه تزويجُه (لحاجةٍ، و) عليه (نفقةُ زوجتِه) لأنَّ ذلك من حاجةِ الفقيرِ (و) يجبُ على المنفِقِ على صغيرِ نفقةُ (ظِفْرِه (٤) لحولينِ) كاملين ؛ لقولِه تعالى : ﴿ وَٱلْوَلِانَ ثُرُضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَولَيْنِ كَامِلَيَنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُمِّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَ الْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُومُهُنَ وَكِسُومُهُنَ الْمَنْوَفِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُومُهُنَ الْمَنْوفِ لَهُ اللَّهُ وَعَلَ الْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُومُهُنَ اللَّمْرُونِ ﴾ الآية [٣٣٣ من سورة البقرة].

(ولا) تجبُ (نفقة) بقرابةِ (مع اختلافِ دِينٍ) ولو مِن عمُودَيْ نَسبِه؛ لعدمِ التوارُثِ إذا (إلّا بالوَلاءِ) فيلزمُ مسلماً نفقةُ عتيقِه الكافرِ وعكسه؛ لإرثِه منه (و) يجبُ (عليه) (٥) أي: السيّدِ (نفقةُ رقيقِه) ولو آبقاً، أو ناشزاً طعاماً من غالبِ قوتِ البلدِ (و) عليه (كسوتُه وسكناه بالمعروف، و) على السيّدِ (الّا يكلفَه مُشِقًا كثيراً) لقوله ﷺ: (الله معلوكِ طعامُه، وكُسوتُه بالمعروف، والّا يكلّف من العمل مالا يُطيقُ» رواه

<sup>(</sup>١) ني (ح): (لنفقته).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (واجد).

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) الظئر: المرضعة. «القاموس المحيط» (ظئر).

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: «قوله: وعليه. أي: يلزم كافراً نفقة عتيقه المسلم. انتهى. قرره».

وإن طلبَ نكاحاً، زوَّجَه، أو باعَه، وإن طلبته أمةٌ، وطئَها، أو العمد زوَّجَها، أو العمد

وعليه علفُ بهائمِه وما يصلحُها، ولا يحمِّلُها ما تعجزُ عنه، ولا يحلبُ من لبنِها ما يضرُّ بولدِها، وإن عجزَ عن نفقتِها، أُجبرَ على بيعِها، أو إجارتِها، أو ذبح مأكولةٍ.

الهداية

الشَّافعيُّ في «مُسندِه»(١). ويُريحهُ في القائلةِ، ويُركبه سفراً عُقْبَةً (٢).

(وإن طلبَته) أي: التزويجَ (أمَةٌ، وطِئها) السيِّدُ (أو زَوَّجَها أو باعَها) إزالةً لضررِ الشَّهوةِ عنها. ويزوِّجُ أمةَ صبيِّ أو مجنونٍ، من يلي مالَه إذا طلبتْه. وإن غابَ سيِّدٌ عن أمِّ ولدِه، زُوِّجت؛ لحاجةِ نفقةٍ، أو وطءٍ.

(و) يجبُ (عليه) أي: على مالِك بهائم (علفُ بهائمه) وسقيُها (وما يصلحُها) لحديثِ: "عُذِّبت امرأةٌ في هِرَّةٍ حبستها حتَّى ماتت جوعاً، فلا هي أطعمَتُها، ولا هي أرسلَتُها تأكلُ من خَشَاشِ الأرضِ» متَّفقٌ عليه (٣) .(و) يجبُ عليه أن (لا يحمِّلها ما تعجزُ عنه) لئلًا يعذِّبها. ويَحرُمُ لعْنُها، وضَرْبُ وجهِ، ووسمٌ فيه .(ولا يَحلبُ من لبنها ما يضرُّ بولدِها) لعمومِ قولِه ﷺ: "لا ضَرَر ولا ضرارَ» (فإن عجز) مالكُ البهيمةِ (عن نفقتِها، أجبِرَ على بيعِها، أو إجارتِها، أو ذبحِ) ها إن كانت (مأكولة) دفعاً للضرر.

<sup>(</sup>١) ٢/٦٢ ، وهو عند مسلم (١٦٦٢)، وأحمد (٧٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) العُقبة، بوزن غُرفة: النوبة. يقال: دارت عقبة فلان: إذا جاءت نوبته ووقت ركوبه. «المطلع» ص٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢) من حديث ابن عمر 🕸 مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص١٠.

الهداية

## باب الحضانة

من الحِضْنِ ـ (١ بكسرِ الحاءِ المهملة ١) ـ وهو الجَنْبُ؛ لأنَّ المرَبِّيَ يضمُّ الطفلَ إلى حِضنِه.

وهي: حفظُ صغيرٍ ونحوِه عمَّا يضرُّه، وتربيتُه بعملِ مصالحِه (٢).

(تجبُ) الحضانةُ (لحفظِ صغيرٍ ومعْتُوهِ) أي: مختَلِّ العقلِ (ومجنونِ) لأنَّهم يضيعونَ بتركِها، فوجبَت؛ إنجاء من الهلكةِ.

(والأحقُّ بها: أمَّ) لقولِه ﷺ لها: «أنتِ أحقُّ به، ما لم تُنكَحِي» رواهُ أحمدُ (٣) وأبو داودَ (٤)، و (٥) لأنَّها أشفقُ عليه (ثُمَّ أُمَّهاتُها القُرْبَى فالقربى) لأنَّهنَّ في معنى الأمُّ؛ لتحقُّق ولادتِهنَّ.

(ثُمَّ أَبُّ) لأنَّه أصلُ النسبِ (ثُمَّ أمَّهاتُه كذلك) أي: القربى فالقربى؛ لإدلائِهنَّ بعصبةِ (ثم جَدُّ) لأبِ، الأقربُ فالأقربُ (ثُمَّ أُمَّهاتُه كذلك) القربى فالقربى (ثُمَّ أُمَّهاتُه كذلك) القربى فالقربى (ثُمَّ أختُ لأبوين) لقوَّةِ قرابتِها (ثُمَّ) أختُ (لأمِّ) لإدلائِها بالأمِّ، كالجدَّاتِ (ثُمَّ) أختُ (لأبٍ، ثُمَّ خالةٌ كذلك) أي (٢): لأبوين، ثُمَّ لأمِّ، ثُمَّ لأبٍ، لإدلائِهن بالأمِّ (٢)

<sup>(</sup>١-١) ليست في (س) و(ح)، وجاءت حاشية في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (ح): قصالح).

<sup>(</sup>٣) ليست في النسخ الخطية.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٦٧٠٧)، وأبو داود (٢٢٧٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص که.

<sup>(</sup>٥) ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) ليست في (ح).

ثُمَّ عمَّةٌ كذلك، ثُمَّ بناتُ إخوتِه وأخواتِه، ثُمَّ بناتُ أعمامِه وعمَّاتِه، ثُمَّ باقي العصبةِ الأقربُ فلمَّ ذوو الأرحام، ثُمَّ الحاكمُ.

وإن امتنعَ من له الحضانةُ، أو كان غيرَ أهلٍ، انتقلَت لمن بعدَه، ولا حضانةَ لمن فيه رقٌ، ولا لفاسقٍ ولا كافرٍ على مسلمٍ، ولا لمزوَّجةٍ بأجنبيً من محضونٍ، ولا لغيرِ محرم إذا تَمَّ لأنثى سبعُ سنين،......

الهداية

((ثُمَّ عمَّةٌ كذلك) لأبوين، ثُمَّ لأمِّ، ثُمَّ لأبِ؛ لإدلائِهنَّ () بالأبِ (ثُمَّ بناتُ إخويّه وأخوايّه) لأبوين، ثُمَّ لأمِّ، ثُمَّ لأبِ (ثُمَّ بناتُ أعمامِه وعمَّاتِه) كذلك.

(ثُمَّ) تنتقلُ الحضانةُ لـ (ساقي العصبةِ الأقرب فالأقرب) فتقدَّمَ الإِخوةُ ثُمَّ بنوهم، ثُمَّ الأعمامُ ثمَّ بنوهم، ثُمَّ أعمامُ أبِ ثُمَّ بنوهم، وهكذا.

(ثمَّ) تنتقلُ الحضانةُ (لذوي الأرحامِ) من الذكورِ والإناثِ غير مَن تقدَّمَ، وأوْلاهُم أبو أمِّ، ثُمَّ أمَّهاتُه، فأخّ لأمِّ، فخالٌ.

(ثُمَّ) تنتقلُ الحضانةُ إلى (الحاكم) لعموم ولايتهِ.

(وإن امتنعَ من له الحضانةُ) منها (أو كان) من له الحضانةُ (غيرَ أهلِ) لها (انتقلَت لمن بعدَه) يعني إلى من يليه، كولايةِ النكاح؛ لأنَّ وجودَ غيرِ المستحقِّ كُعدمِه.

(ولا حضانة لمن فيه رِقٌ) ولو قلَّ؛ لأنَّها ولايةٌ ليس هو من أهلِها .(ولا) حضانة (لفاسقٍ) لأنَّه لا يُوثقُ به فيها .(ولا) حضانة لـ (٢ ( كافرٍ على مسلمٍ) لأنَّه أوْلَى بعدمِ الاستحقاقِ من الفاسقِ .(ولا) حضانة ٢ (لمزوَّجةٍ بأجنبيٍّ من محضونٍ) من حينِ عقْد؛ للحديثِ السابقِ، ولو رضيَ زوجٌ. فإن تزوَّجت بقريبِ محضونِها ولو غيرِ مَحْرَمٍ فأه لم تسقط حضانتُها (ولا) حضانة (لغيرِ مَحْرَمٍ إذا تمَّ لأنثى) محضونةٍ (سبعُ سنين) فإن كان مَحْرَماً ولو بنحوِ رضاعٍ، كعمَّ وابنِ عمِّ، هو أخْ من رضاعٍ، أو هي ربيبتُه (٣)،

<sup>(</sup>۱-۱) ليست في (ح).

<sup>(</sup>۲-۲) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ح): ﴿ربيبةٍ﴾.

ومتى زالَ المانعُ، عادَ الحقُّ.

العمدة

وإذا أرادَ أحدُ الأبوين سفراً لبلدِ بعيدِ ليسكنَه، فأبَّ أحقُّ، وإلّا فأمَّ. وإذا بلغَ الغلامُ سبعَ سنين، خُيِّرَ بينَ أبويه، ولا يقرُّ محضونٌ بيدِ من لا يصونُه ويصلحُه،.....

الهداية

وقد دخلَ بأمُّها، قامَ مقامَ الأبِ عندَ عدمِه، أو عدم أهليَّتهِ.

(ومتى زالَ المانعُ) بأن عَتقَ الرقيق، وتابَ الفاسقُ، وأسلمَ الكافرُ، وطُلُقت المزوَّجةُ (١) ولو رجعيًّا (عاد الحقُّ) في الحضانةِ؛ لوجودِ السببِ، وانتفاءِ المانع.

(وإذا أرادَ أحدُ الأبوين) لمحضون (سفراً لبلدٍ بعيدٍ) مسافةً قضرٍ فأكثرَ (ليسكنه) وهو وطريقُه آمنان (فأبُ أحقُ) بالحضانة؛ لأنّه الذي يقومُ بتأديبِه، وتخريجِه، وحفظِ نسبِه، فإذا لم يكنِ الولدُ في بلدِ الأبِ، ضاعَ (وإلّا) بأن أرادَ أحدُ أبويه سفراً إلى بلدِ قريبٍ لسُكنى (٢) (فأمٌ) أحقُ، فتبقى على (٣) حضانتِها؛ لأنّها أتمُ شفقةً.

(وإذا بلغَ الغلامُ سبعَ سنين) كاملةً وكان عاقلاً (خُيِّرَ بينَ أبويه) فكان مع من اختارَ منهما؛ قضى به عمرُ (٤) وعليُّ (٥) رضيَ اللهُ عنهما. فإن اختارَ أباه، كان عندَه ليلاً ونهاراً، ولا يُمنعُ زيارةَ أمِّه. وإن اختارَها، كان عندَها ليلاً وعندَ أبيه نهاراً؛ ليعلِّمه ويؤدِّبُه. وإن عادَ، فاختارَ الآخَر، نُقلَ إليه. فإن لم يَخترُ واحداً، أقرعَ (ولا يُقرُّ محضونٌ بيدِ مَن لا يصونُه ويُصلحُه) لفواتِ المقصودِ من الحضانِة.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿الزُّوجَةِ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ح): «السكني».

<sup>(</sup>٣) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في •سننه، (٢٢٧٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٣٦، والبيهقي ٨/ ٤ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في «مسنده» ٢٣/٦، وسعيد بن منصور (٢٢٧٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والبيهتي ٨/ ٤.

وأبو الأنثى أحقُّ بها بعدَ سبعٍ حتَّى الزفافِ، وأمَّ أحقُّ برضاعِ ولدِها، ولو بأجرة مثلِها مع متبرعةٍ.

الهداية

(وأبو الأنثى أحقُ بها بعد) تمام (سبع) سنين لها، فتُقيمُ عندَ أبيها وجوباً (حتى الزِّفافِ) بكسرِ الزاي، أي<sup>(۱)</sup>: حتَّى يتسلَّمَها زوجُها؛ لأنَّه أحفظُ لها، وأحقُ بولايتِها من غيرِه. ولا تُمنعُ الأمُّ من زيارتِها إن لم يخفُ منها. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ<sup>(۲)</sup>: ولو كان الأبُ عاجزاً عن حفظها، أو يهملهُ؛ لاشتغالِه، أو قلَّة دينِه، والأمُّ قائمةٌ بحفظها، قُدَّمت. انتهى. وهو مما يُفهمُ ممَّا تقدَّمَ.

(وأمّ) رضيع (أحقُّ برضاعِ ولدِها ولو بأجرةِ مثلِها مع) وجودِ (متبرَّعةِ) (٣) بالرَّضاعِ؛ لأنَّ الأمَّ أشفقُ من غيرِها، ولبنُها أَمْرَأُ، بائناً كانت الأمَّ، أو تحتَ أبيه؛ لعموم قولِه تعالَى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٦].

وإن تزوَّجتْ مرضعةٌ بآخرَ، فله منعُها من إرضاعِ ولدِ الأوَّل، ما لم تكنُ اشترطتُه أو يضطرَّ إليها.

<sup>(</sup>١) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٢) دمجموع الفتاوي، ٣٤/ ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) في (س): ٤متبرع١.

#### كتاب الجنايات

الهداية

#### كتاب الجنايات

جمعُ جِناية. وهي لغةً: التَّعدِّي على بدنٍ، أو مالٍ، أو عِرْض.

واصطلاحاً: التعدِّي على البدن بما يوجبُ قصاصاً أو مالاً. ومَنْ قَتَل مسلماً عمداً عُدواناً، فسَق، وأمرُه إلى الله؛ إنْ شاء غَفَرَ له، وتوبتُه مقبولةٌ.

ثمَّ (القتلُ) ثلاثهُ أضْرُب: (عمدٌ: يختصُّ القَوَدُ به، بشرطِ القَصْدِ) أي: قصدِ الجاني للجنايةِ (و) بشرطِ (المكافأةِ) بين القاتلِ والمقتول، بأنْ يكونا مسلمين أو كافرين.

(و) الضَّرْبُ الثاني: (شِبْهُ عَمْد.

و) الثالث: (خطأً) يجبُ (فيهما الدِّيةُ على العاقلةِ) أي: عاقلةِ القاتلِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء: ٩٦] . (و) يجبُ فيهما أيضاً (الكفارةُ في مالِ قاتلِ) لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَلَل مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢].

فالقتلُ العمدُ: أَنْ يَقصدُ مَن يعلمُه آدميًّا معصوماً فيقتلُه بما يَغلب على الظنِّ موتُه به، فلا قصاصَ إِنْ لم يَقصدُ قَتْلَه، ولا إِنْ قصده بما لا يَقتلُ غالباً. وإلى هذا أشار بقوله: (فمن قتل معصوماً بما يَغلبُ على الظّنِّ موتُه به) مِثل أَنْ يَجْرَحَه (بمحدَّدٍ) وهو مالَه حدَّ ينفُذُ به في البدن، كسكِّينِ وشوكةٍ، فعليه القَوَد (أو) ضربه بـ (حَجَرٍ كبيرٍ) ونحوه (أو) قتلَه بـ (سُمِّ) يَقتلُ غالباً لا يعلمُ به المسمومُ، فعليه القَوَد.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (عمداً)، والمثبت موافق لما في (هداية الراغب).

أو سِحْرٍ يقتلُ غالباً، أو ألقاه مِنْ شاهق، أو في نارٍ، أو في ماء يُغْرِقُه ونحو ذلك، أو شَهِدَ عليه بما يوجبُ قتلَه، ثُمَّ رَجَعَ، وقال: عَمَدتُ. فعليه القَوَدُ.

وإن ضَرَبَه قَصْداً بما لا يقتل غالباً في غيرِ مَقْتَلٍ، كحجرٍ صغيرٍ وسوطٍ، فشبهُ عَمْدٍ، وإنْ رَمَى صَيْداً أو غَرَضاً، فأصاب آدميًا لم يقصده، أو انقلبَ نائمٌ ونحوُه على آدميً فقَتَلَه، فخطأ، كعَمْدِ صغيرِ ومجنونٍ.

المدابة

(أو) قتلَه بـ (سِحْرٍ يقتلُ غالباً) فعليه القَوَد. (أو ألقاه من شاهقٍ) أي: محلً عالٍ، فيموت، فعليه القَوَدُ (أو) ألقاهُ (في نارٍ) تَحرِقُه (أو ماءٍ يُغرِقُه) ولا يمكنُه التخلُّص منهما، لعجز أو كثرة (ونحو ذلك) كما لو خَنقَه بحبلٍ، فعليه القَوَد (أو شَهِدَ عليه بما يوجبُ قَتْلَه) مِن زنّى، أو رِدَّة لا تُقبلُ معها التَّوبة (ثمَّ رَجَعَ) عن شهادتِه بعد قَتْلِه (وقال) الشاهدُ: (عَمَدتُ)(۱) قَتْلَه (فعليه القَوَدُ) بهذا كلّه؛ لأنَّه توصَّل إلى قَتْلِه بما يقتلُه غالباً.

وأما شِبْهُ العَمْد: فهو أَنْ يَقصدَ جنايةً لا تَقتلُ غالباً، ولم يَجْرَحه بها. وإلى ذلك أشار بقوله: (وإنْ ضربه قَصْداً بما لا يَقتلُ غالباً في غيرِ مَقْتَلٍ، كحجرٍ صغيرٍ، وسَوْطٍ) وعصاً (فشِبْهُ عمدٍ).

وأما الخطأ: فهو أنْ يفعلَ مالَه فعلُه، فيؤدِّي إلى قَتْلِ آدميِّ معصوم. وإلى هذا أشار بقوله: (وإنْ رمَى صيداً أو غَرضاً، فأصاب آدميًّا) معصوماً (لم يَقصدُه) فقتله (أو انقلبَ) وهو (نائمٌ ونحوُه) كمغمّى عليه (على آدميٌّ) معصوم (فقتله، ف) ذلك القتلُ (خطأ، كعَمْدِ صغيرِ ومجنونِ) لأنَّه لا قَصْدَ لهما؛ فهما كالمكلَّفِ المخطئ.

(وتُقتلَ الجماعةُ) الاثنان فأكثرُ (بـ) شخصِ (واحدٍ) إنْ صَلَح فعلُ كلِّ واحدٍ لقتلِه، وإلَّا، فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل ما نصه: (بالفتح \_ أي: الميم \_ بمعنى قصده.

فإنْ سَقَطَ (١) القَودُ، فديةٌ فقط.

العمدة

ومَنْ أَكْره مَكَلَّفاً على قَتْلِ مَكافئِه، فالقودُ أو الدِّيَةُ عليهما، وإنْ أَمَرَ به غيرَ مَكلَّف، أو مَنْ يجهلُ تحريمَه، أو أمر به سلطانٌ ظلماً مَنْ جَهِلَ ظُلْمَه فيه، فالقود أو الدِّيةُ على الآمِر.

وإِنْ عَلِمَ المَكلَّفُ المأمورُ تحريمَه، ضَمِنَ......

(فإنْ سقط القَوَدُ) بعفو عن القاتلين (ف) عليهم (دِيَةٌ فقط) أي (٢): لا أكثرَ من ديةِ الهداية واحدةِ؛ لأنَّ القتلَ واحدٌ؛ فلا يلزمُ به أكثرُ من ديةٍ، كما لو قتلوه خطأً.

(ومَنْ أَكرَه مكلَّفاً على قَتْل) معيَّن (مكافِئه) فقتلَه (فالقَوَدُ) إِنْ لم يعفُ وليَّه (أو اللَّيةُ) إِنْ عفا (عليهما) أي: على القاتل ومَنْ أكْرَهَه؛ لأنَّ القاتلَ قصدَ استبقاءَ نفسِه بقتل غيرِه، ومكرِهُه تسبَّب إلى القتل بما يُفضِي إليه غالباً.

(وإنْ أَمَرَ) مَكلَّفٌ (به) أي: بالقتل (غيرَ مَكلَّفٍ) لصِغَرِ أو جنونٍ، فالقَوَدُ أو الدِّيةُ على المتسبِّب. على المتسبِّب.

(أو) أمر مكلَّفٌ بالقتل (مَن) أي: مكلَّفاً (يجهلُ تحريمَه) أي: القَتْلِ، كمَنْ نشأ بغيرِ بلدِ الإسلام ولو عبداً للآمِرِ، فالقصاصُ أو الدِّيةُ على الآمِرِ؛ لما تقدَّم.

(أو أَمَرَ به) أي: بالقتلِ (سلطانٌ) حالَ كونِ القَتْل (ظلماً مَنْ) أي: مكلفاً (جَهِلَ) المأمورُ (ظُلْمَه) أي: السلطانِ (فيه) أي: في القَتْل، بأنْ لم يعرفِ المأمورُ أنَّ المقتولَ لم يستحقَّ القتل، فقتل المأمور (فالقَوَد) إنْ لم يعفُ مستحقَّه (أو الدِّيةُ) إنْ عفا عنه (على الأمِر) بالقتل دونَ المباشِرِ؛ لأنَّه معذورٌ؛ لوجوبِ طاعةِ الإمامِ في غيرِ المعصية، والظاهرُ أنَّ الإمامَ لا يأمُرُ إلَّا بالحقِّ.

(وإنْ عَلم المكلَّفُ المأمورُ) بالقتلِ (تحريمَه) سلطاناً كان الآمرُ أو غيرَه (ضَمن) المأمورُ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿أَسقطُهُ، والمثبت موافق لما في ﴿هداية الراغبُ.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل و(م).

وحدَه، وأُدُّب آمِرُه.

ولا قصاصَ بقَتْلِ غيرِ مكافئ، فلا يُقتلُ حرٌّ بمَنْ فيه رِقٌ، ولا مسلمٌ بكافرٍ،....

الهداية

(وحدَه) بالقَوَدِ أو الدِّيةِ؛ لمباشرته القَتْلَ بلا عُذْرٍ؛ لَقوله ﷺ: «لا طاعة لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ» (١) .(وأُدِّب آمرُه) بما يراه الإمامُ مِنْ ضربٍ أو حَبْسٍ. ومَن دفَع إلى غيرِ مكلَّفِ آلةَ قَتْل ولم يأمرُه به، فقتَل، لم يلزم الدَّافَع شيءٌ.

### (و) يُشترط لوجوبِ القصاص أربعةُ شروطٍ:

أحدُها: عِصمةُ مقتولٍ، فلو قتَل حربيًا، أو مرتَدًا، أو زانياً محصَناً، ولو قبلَ ثبوتِه عندَ حاكمٍ، لم يَضمنُ بقصاصٍ ولا ديةٍ.

الثاني: كؤنُ قاتلِ بالغاً عاقلاً، فلا قِصاصَ على صغيرٍ، ومجنونٍ، ومعتوهٍ.

الثالث: المكافأةُ بين المقتولِ وقاتلِه، ف (لا قصاصَ بقتلِ غيرِ مكافئٍ) أي: غير مساوٍ في دِين، وحرِّيَّةٍ، أو رقِّ، بألَّا يفضل القاتلُ المقتولَ بإسلامٍ، أو حرِّيَّةٍ، أو ملكِ (فلا يُقتل حرَّ بمَنْ فيه رِقُّ) لحديثِ أحمدَ عن عليً: "من السُّنة أنْ لا يُقتل حرَّ بعَبدٍ» رواه الدارقطني (٢) . (ولا) يُقتل (مسلمٌ) حرَّ أو عبدٌ (بكافرٍ) كتابيً أو مجوسيً، ذمِّي أو معاهَد؛ لقوله ﷺ: "لا يُقتلُ مسلم بكافرٍ» رواه البخاريُّ وأبو داود (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ٢٢/٥٤ عن الحسن. وأخرجه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠)، وهو عند أحمد (٧٢٤) مرفوعاً من حديث علي ﷺ بلفظ: ﴿لا طاعة في معصية الله عز وجل».

 <sup>(</sup>۲) في «سننه» (۳۲۵٤)، وهو عند البيهةي ٨/ ٣٤. ولم نقف عليه عند أحمد. وفي إسناده: جابر الجعفي.
 قال الذهبي كما في «فيض القدير» ٦/ ٤٥٣ : وفيه إرسال، وجابر واو.

وأخرج الدارقطني (٣٢٥٢) عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تله قال: «لا يقتل حرَّ بعبد، قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١٦/٤: وفيه جويبر وغيره من المتروكين. وقال المناوي في «فيض القدير» ٦/ ٤٥٣: ورواه الدارقطني... وقال: جويبر متروك، والضحاك ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) اصحيح البخاري (١١١) من حديث علي ، ولم نقف عليه عند أبي داود بهذا اللفظ، وأخرجه برقم
 (٣) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي # قال: (لا يقتل مؤمن بكافر).

ويُقْتلُ ذكرٌ بأنثى، ولا يُقتلُ أَبٌ ولا أمٌّ ولا جدٌّ ولا جدَّةٌ بولدٍ وإنْ السنة سَفَلَ، ويُقْتلُ بكلِّ منهم.

ويُحسِنُ جانٍ إِنْ كان...........ويُحسِنُ جانٍ إِنْ كان....

الهداية

(ويُقتلُ ذَكَرٌ بأنثى) وعكسُه، ومكلَّف بغيرِ مكلَّف.

الرابع: عدمُ الوِلادةِ، كما أشار إلى ذلك بقوله: (ولا يُقتَلُ أَبُّ ولا أمُّ ولا جَدُّ ولا جَدُّ ولا جَدُّ ولا جَدَّة بولدٍ وإن سفَل) لقوله ﷺ: "لا يُقتل والدِّ بولدِه"(١). قال ابنُ عبد البرِّ(١): هو حديثٌ مشهورٌ عندَ أهلِ العِلْمِ بالحجاز والعِراق، مستفيضٌ عندهم. (ويُقتل) الولدُ (بكلٌ منهم) أي: جميعِ أصولِه؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاسُ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

ويُشترطُ لاستيفاءِ القصاص ثلاثةُ شروط:

أحدها: كونُ مستحقّه مكلّفاً. فإنْ كان مستحقّ القصاصِ أو بعضُ مستحقّه صبيًا أو مجنوناً، لم يستوفِه لهما أبّ ونحوه، وإلى هذا أشار بقوله: (ويُحبسُ جَانٍ إنْ كان

 <sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٣٤٦)، وهو عند الترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢) من حديث عمر بن الخطاب . قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١٦/٤ : وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. قال في «تقريب التهذيب» ترجمة رقم (١١١٩): صدوق كثير الخطأ والتدليس.

وأخرجه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٢٦١) من حديث ابن عباس، وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه. قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ١٦/٤: وهو ضعيف.

وأخرجه الترمذي (١٣٩٩) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم. قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ١٦/٤: وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فقيل: عن عمر، وقيل: عن سراقة بلا واسطة، وهي عند أحمد [١٤٧] وفيها ابن لهيعة.

قال الحافظ الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» ٤/ ٧٠ : حديث سراقة وعمر وابن عباس لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره.

<sup>(</sup>٢) في «التمهيد» ٢٣/ ٢٣٧ .

الممدة في الورثة غيرُ مكلَّف حتَّى يكلَّفَ ويطالب.

الهدابة

في الورثة غيرُ مكلَّف) لصغرِ أو جنونِ (حتَّى يُكلَّف) صغيرٌ ببلوغٍ، ومجنونٌ بإفاقةٍ (ويطالب) بعدَ تكليفِه؛ لأنَّ معاويةَ حبَس هُدْبَةَ بن خَشْرَم (١١) في قصاصِ حتَّى بلغَ ابنُ القتيل. وكان ذلك في عصر الصَّحابةِ ولم يُنكَر. وإن احتاج لنفقةٍ، فلولِيِّ مجنونٍ فقط العفوُ إلى الدِّية.

الثاني: اتَّفاقُ جميعُ الورثةِ على استيفائِه، وإلى هذا أشار بقوله: (وليس لبعضِهم أَنْ يَنفرِدَ به) لأنَّه يكونُ مستوفياً لحقٌ غيرِه بغيرِ إذنِه، ولا ولايةَ له عليه، فينتظر قدومُ غائب ونحوه.

الثالث: أنْ يؤمَنَ في استيفاء أنْ يتعدَّى إلى غيرِ جانِ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا يُسْتُوفَى من حاملٍ ﴾ يُسْرِف في اَلْقَتَلِّ ﴾ [الإسراء: ٣٣]، وإلى هذا أشار بقولِه: (ولا يُستوفَى من حاملٍ) وجب عليها القِصاصُ، أو على حائلٍ فحمَلتْ (حتَّى تضَعّ) الولدَ (وتَسْقِيَه اللّبَا (٢٠) لأنَّ في لأنَّ قَتْلَ الحامِلِ يتعدَّى إلى الجنين، وقتْلَها قبلَ أنْ تسقِيَه اللّبا يضرُّه (٣٠)؛ لأنَّه في الغالب لا يعيش إلَّا به، ثمَّ بعدَ سَقْيهِ اللّبا إنْ وُجِدَ مَنْ يُرضعُه، قُتِلتْ، وإلَّا، تُركتْ حتَّى تَفْطِمَه.

(ولا) يُستوفى من حاملٍ (في طرَفٍ) كيدٍ أو رِجْلٍ (حتَّى تضعَ) وإنْ لم تَسقِه اللَّبَأ

<sup>(</sup>۱) هُذْبَة بن خَشْرم بن كُرْز القضاعي ثم الأسلمي، كان شاعراً فصيحاً، وهو راوية الحطيئة، كان بينه وبين زيادة بن زيد ملاحاة، فقتله. وكان لزيادة ابن صغير فأمر معاوية بحبس هدبة حتى يبلغ الغلام، فلما بلغ ابنُ زيادة قتل هدبةً. «الشعر والشعراء» ٢/ ٦٩٢، و«الكامل» ٣/ ١٤٥٦–١٤٥٦ ، و«أخبار النساء» لابن قيم الجوزية ص١٠٩-١٠١ ، و«الوافي بالوفيات» ٢// ٣٣٣–٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) اللُّبَأ: أول اللَّبن عند الولادة. (المصباح المنير) (لبأ).

<sup>(</sup>٣) في (م): اليضرُّ به).

ولا يستوفَى قصاصٌ إلَّا بحضرةِ إمامٍ أو نائبِه بآلةٍ ماضيةٍ بضَرْبِ عُنُقِه.

يجبُ بعَمْدٍ القَوَدُ أو الدِّيةُ، فيخيَّرُ الوليُّ (١) بينهما، وعَفْوُه مجاناً أفضلُ.

(وكذا حَدًّ) فإذا زنَتْ محصَنةٌ حاملٌ أو حائلٌ فحَملت، لم تُرجم حتَّى تضعَ وتسقيَه الهداية اللهداية اللهداية اللهائة اللهائة وتُحدُّ بجلدٍ عند وَضْع.

(ولا) يجوزُ أنْ (يُستوفَى قصاصٌ إلَّا بحضرةِ إمامٍ أو نائبهِ) لافتقاره إلى اجتهادهِ وخوفِ الحَيْف (٢).

ولا يُستوفى إلَّا (بآلةٍ ماضيةٍ) ثمَّ إنْ أحسنَه الوليُّ، مُكِّن منه، وإلَّا، أُمِر بالتوكيل، وإن احتيجَ إلى أجرةٍ، فمِنْ مالِ جانٍ. ولا يُستوفَى القِصاصُ في النفس إلَّا (بضرب عُنُقِه) بسيفٍ ولو كان الجاني قتلَه بغيرِه؛ لقوله ﷺ: «لا قَودَ إلَّا بالسَّيف» رواه ابنُ ماجه (٣). ولا يُستوفَى مِنْ طرَفٍ إلا بسكينِ ونحوِها، لئلَّا يحيفَ.

### فصلٌ في العَفْو عن القصاص

أجمعَ المسلمون على جوازِه.

(يجبُ بعَمْدِ القَوَدُ أو الدِّيةُ، فيخيَّر الوليُّ بينهما) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «مَنْ قُتِل له قتيلٌ، فهو بِخَيْرِ النَّظرَين، إمَّا أَنْ يُفدى وإمَّا أَنْ يقتلَ (رواه الجماعةُ إلَّا الترمذيَّ<sup>(٤)</sup>.

(وعَفْوُه) أي: عفوُ وليِّ القصاص (مجاناً) مِن غير أنْ يأخذَ شيئاً (أفضلُ) لقوله

<sup>(</sup>١) في المطبوع: "ولي"، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) الحَيْف: الظلم. «المصباح المنير» (حيف).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٦٦٧) من حديث النعمان بن بشير، و(٢٦٦٨) من حديث أبي بكرة. قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» ٢/ ٢٦٥ : رواه ابن ماجه من رواية النعمان بن بشير وأبي بكرة بإسناد واه. وقال أبو حاتم: منكر. وقال البيهقي: ليس بالقوي. وقال عبد الحق: الناس يرسلون عن الحسن.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وأبو داود (٤٥٠٥)، والنسائي في «المجتبى» ٣٨/٨، وابن ماجه (٢٦٢٤)، وأحمد (٧٢٤٢)، وهو عند الترمذي أيضاً (١٤٠٥) لا كما ذكر المصنف رحمه الله.

ويصحُّ صُلْحُه على أكثرَ منها، وإن اختارَها، أو عفا مطلقاً، أو هَلَكَ جانٍ، تعيَّنَت، وإنْ وكَّل مَنْ يستوفيه، ثمَّ عفا ولم يعلمْ وكيلُه، فلا شيءَ عليهما. وإنْ وجبَ لرقيقِ قودٌ أو تعزيرُ قذفٍ، فطَلَبُه وإسقاطُه له، فإنْ مات، فلسدُّه.

# مَنْ أُخِذَ بغيرِه في النَّفْسِ، أُخِذَ به فيما دونَها، .

الهداية تعالى: ﴿وَأَن تَمْغُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقَوَٰكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «ما عفا رجلٌ عن مظلمةٍ، إلَّا زاده الله بها عِزًّا» روه أحمدُ ومسلم والترمذيُّ(١). ثمَّ لا تعزير على جانٍ.

(ويصحُّ صُلْحُه) أي: وليِّ الجنايةِ (على أكثرَ منها) أي: من الدِّيةِ (وإن اختارَها) أي: الدَّية، تعيَّنتْ (أو عفا مطلقاً) بأنْ قال: عفوتُ. ولم يقيِّدُه بقصاص ولا ديةٍ، تعيَّنتْ (أو مَلَكَ) أي: مات (جان، تعيَّنت) الدِّيةُ في تركةِ جانٍ.

(وإنْ وكَّل) وليُّ القِصاص (مَنْ يستوفيه، ثمَّ عفا) الموكِّل عن القِصاص (ولم يعلمْ وكيلُه) بالعفوِ فاقتصَّ (فلا شيءَ عليهما) أمَّا الموكِّل؛ فلأنَّه محسنٌ بالعفو، وما على المحسنين من سبيل، وأمَّا الوكيل؛ فلأنَّه لا تفريط منه.

(وإنْ وجب لرقيقٍ قَودٌ) بقطع طرَفه (أو) وجَب له (تعزيرُ قذْفٍ، فطَلَبُه) له (وإسقاطُه له. فإنْ مات) الرقيقُ (ف) عَطلَبُ ذلك وإسقاطُه (لسيِّدِه) لقيامِه مَقامه.

### فصلِّ فيما يوجب القصاصَ فيما دونَ النَّفس

(مَنْ أَخْذِ) أي: اقتُصَّ منه (بغيرِه في النَّفْس) لوجودِ الشروطِ السَّابقة (أُخذِ به فيما دُونَها) أي: دُونَ النفس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَنَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ الآية [٥٤ من سورة المائدة]. فمَنْ لا يُقادُ به في النفس؛ كالمسِلم بالكافر، والحُرِّ بالعبدِ، والأب بولدِه، فلا يقاد به فيما دونها.

<sup>(</sup>١) أحمد (٧٢٠٦) واللفظ له، ومسلم (٢٥٨٨)، والترمذي (٢٠٢٩).

فتُؤخَذُ العينُ، والأنفُ، والأذنُ، والسِّنُ، والجَفْنُ، والشَّفَةُ، واليَدُ، والرِّجْلُ، والأَلْيةُ بمثلها، بشَرْطِ والرِّجْلُ، والأصبعُ، والأنملةُ، والذَّكَرُ، والخِصْيةُ، والأَلْيةُ بمثلها، بشَرْطِ أَمْنِ الحَيْفِ، والمماثلة في الاسم والموضع والصِّحَةِ والكمال، فلا تُؤخذُ يمينٌ بيسارٍ، ولا صحيحةٌ بشلَّاءَ ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمةٍ.

ثمَّ القِصاصُ فيما دونَ النَّفْس نوعان:

الهداية

أحدهما: في الطَّرَف (فَتُؤْخَذُ العَيْنُ) بالعَيْن (والأنفُ) بالأنفِ (والأذنُ) بالأذُنِ (والسُّفَلَى بالسُّفلى (والسُّنُ) بالسُّفلى السُّفلى السُّفلى بالسُّفلى السُّفلى بالسُّفلى السُّفلى السُّفلى السُّفلى بالسِّفلى (والبَّخُلُ) بالرِّجُلِ، اليمنى في ذلك كلِّه باليمنى، واليسرى باليسرى (والأصبعُ) بأصبع تماثلُها في موضعها (والأنملة (الانملة كذلك (والذَّكَر) بالأَنكر (والخِصْيةُ) بالخِصْيةِ (والأَلْيَةُ بمثلها) أي: بالأَلْية؛ للآية السَّابقة.

وللقصاص في الطَّرَف شروطٌ ثلاثة، أشار إلى الأول بقوله: (بِشَرْطِ أَمْنِ الْحَيْف) وهو شرط لجواز الاستيفاء.

وشرطُ وجوبِه: إمكانُ الاستيفاءِ بلا حَيْف، بأنْ يكونَ القطعُ من مَفْصِلِ أو ينتهي إلى حدٌ، كمارِنِ الأنف، وهو مالان منه دونَ القصبةِ، فلا قَوَدَ في جائفةٍ ولا كَسْرِ غيرِ سَنٍّ.

الشرطُ الثاني: ما أشار إليه بقوله: (والمماثلة في الاسم والموضع).

(و) الشرطُ الثالثُ: استواء الطرَفين المجنيُ عليه والمقتصِّ منه في (الصِّحَّة والكمال، فلا تُؤخذُ يمينٌ) من يد، ورِجلٍ، وعينٍ، وأُذُنِ ونحوها (بيسارٍ) لعدم المساواةِ في الاسم، ولا يُؤخَذُ أصليُّ بزائدٍ وعكسُه؛ لعدمِ المساواةِ في الموضع. (ولا) تؤخذُ يد أو رِجلٌ (صحيحةٌ بـ) يد أو رِجلٍ (شَلَّاءَ. ولا) تؤخذُ (عينٌ صحيحةٌ بـ) عينٍ (قائمةٍ) وهي التي بياضها وسوادُها صافيان، غيرَ أنَّ صاحبَها لا يُبصرُ بها؛

<sup>(</sup>١) الأنملة: المفصل الذي فيه الظفر، وهي بفتح الهمزة، وفتحُ الميم أكثر من ضمها. «المصباح المنير» (نمل).

ويُقتصُّ أيضاً من كلِّ جُرْح ينتهي إلى عظم؛ كمُوضِحةٍ وجُرح عَضدٍ، وساقٍ، وفَخِذٍ، وكَسْرِ سنِّ، لاَّ هاشمةٍ، وجائفةً، ونحوهما.

وتُقطعُ الجماعةُ بواحدٍ، إنْ لم تتميَّزْ أفعالُهم.

وسرايةُ الجنايةِ مضمونةٌ في النَّفس وما دونَها.

الهداية لعدم المساواةِ في الصِّحَّة. ولا تؤخذُ يدُّ أو رِجْلٌ كاملةُ الأصابعِ أو الأظفارِ بناقصتِها؛ لعدم المساواةِ في الكمالِ.

النوعُ الثاني من نوعي القِصاص فيما دون النفس: الجروحُ، وإليه أشار بقوله: (ويُقتَصُّ أيضاً من كلِّ جُرْحٍ) وشُرط لجوازه زيادةً على ما سبق: أنْ (ينتهي إلى عظمٍ، كمُوضِحةٍ<sup>(١١)</sup>) في رأسِ أو وجهِ (و) كـ(ـجُرحِ عَضدٍ، وساقٍ، وفَخِذٍ، وكَسْرِ سِنٍّ) فـ (لا) قصاص في (هاشِمةٍ<sup>(۲)</sup>، و) لا<sup>(۳)</sup> في (جائفةٍ<sup>(٤)</sup> ونحوهما) كمُنَقِّلةٍ ومأمومةٍ ؛ لخوف الحيف.

(وتُقطعُ الجماعةُ) اثنان فأكثرَ (بواحدٍ إنْ لم تتميَّزْ أفعالُهم) كأنْ وضعوا حديدةً على يدٍ وتحاملوا عليها حتَّى بانت اليدُ عمداً ، فعلى كلِّ منهم القَوَدُ؛ كما في النفس. فإنْ تفرَّقتْ أفعالُهم، أو قطع كلٌّ منهم من جانبٍ، فلا قَوَدَ على أحدٍ، بل عليهم الدِّيةُ. قال المصنّف في «شرح المنتهى»(٥): وظاهرُه: ولو تواطؤوا(٢). (وسرايةُ الجنايةِ مضمونةً في النَّفْس وما دونَها) فلو قطع أصبعاً فتأكَّلَتْ (٧) أخرى، أو اليدُ وسقَطتْ من

<sup>(</sup>١) الموضحة التي تبدي وضح العظم؛ أي: بياضه. «المطلع؛ ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) الهاشمة: التي تهشم العظم، تصيبه وتكسره. «المطلع» ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. «المطلع» ص٣٦٧.

<sup>.</sup> VY/7 (a)

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش الأصل ما نصه: ﴿وفيه نظرٍ﴾.

<sup>(</sup>٧) جاء في هامش الأصل ما نصه: ﴿بالتشديد، أي: فسدت وسقطت أصبع أخرى﴾.

## ولا يُقتصُّ لطَرَفٍ وجُرْح قبلَ بُرْيُه .

مَفْصِلِ أو مات، ضَمِن الجاني ذلك (بقَوَد أو دِيَة) لحصولِ التَّلَف بفعلِ الجاني، أشْبَه الهدابة ما لو باشره (دونَ سرايةِ القَوَدِ) فلا تُضمنُ؛ لقولِ عمرَ وعليِّ رضي الله عنهما: مَنْ مات من حدِّ أو قصاص، لا دِيةَ له. الحقُّ قَتَلَه. رواه سعيدٌ بمعناه (١١).

(ولا) يجوزُ أنْ (يُقتصَّ لطَرَفٍ وجُرْحٍ قبلَ بريه) لحديث جابرٍ: «أنَّ رجلاً جَرح رجلاً، وأراد أنْ يستقيدَ، فنهَى النبيُّ ﷺ أَنْ يُستقادَ من الجارح حتَّى يبرأ المجروح» رواه الدارقطنيُّ (۲).

 <sup>(</sup>١) لعله في «سننه» ولم نقف عليه في المطبوع منه. وأخرجه أيضاً بمعناه عبد الرزاق (١٨٠٠٦)، والبيهقي
 ٨٨/٨ .

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (٣١١٥)، وهو عند البيهقي ٨/٦٨ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، ويعقوب بن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر... الخبر. قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ٣٧٩/٤: قال في «التنقيح»: عبد الله بن عبد الله الخبر. قال الحافظ الزيلعي في ونصب الراية» ٣٧٩/٤: قال في «التنقيح»: عبد الله بن عبد الله الأموي روى له ابن ماجه حديثاً واحداً، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخالف في روايته. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا نعلم روى عنه غير ابن كاسب. انتهى.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ١٨٤ من طريق عبد الله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، به.

قال الزيلعي ٤/٣٧٨ : قال في «التنقيح»: إسناده صالح، وعنبسة وتُقه أحمد وغيره. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هو مرسل مقلوب.

وأخرجه الدارقطني (٣١١٧) من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، عن ابن عُلية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن احمد بن حنبل عمرو بن دينار، عن جابر، به. قال الدارقطني: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، عن ابن عُليَّة، عن أيوب، عن عمرو مرسلاً، كذلك قال أصحاب عمرو بن دينار، عنه، وهو المحفوظ مرسلاً.

وأخرجه الدارقطني (٣١١٤)، وهو عند أحمد (٧٠٣٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ٢٩٦ : رواه أحمد ورجاله ثقات.

وقال المحدث أبو الطيب محمد شمس الحق في تعليقه على الدارقطني: قوله: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. الحديث أخرجه أحمد، قال الحافظ في (بلوغ المرام) [ص٢٨٨]: وأُعِلُّ =

الهدابة (ولا يُطالِبُ) مقطوعٌ أو مجروحٌ (بدِيتِه قبلَه) أي: قبل بُرْتهِ (فإنْ فَعل) بأنْ اقتصَّ أو أخذَ الدِّيةَ قبل البُرء، فسَرَى القَطْعُ أو الجرحُ على الجاني أو المجنيِّ عليه (فسرايتُه هَدْرٌ) أمَّا الجاني؛ فلما تقدَّم، وأمَّا المجنيُّ عليه؛ فلأنَّه رضِيَ بتَرْكِ ما يزيدُ عليه بالسِّراية، فبطل حقُّه.

<sup>=</sup> بالإرسال. والخلاف في سماع عمرو بن شعيب، واتصال إسناده مشهور، وقال في «سبل السلام شرح بلوغ المرام» [٣/ ٣١٢]: وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجدِّه. وفي معناه أحاديث تزيده قوة. انتهى.

#### كتاب الديات

مَنْ أَتَلَفَ آدميًّا بمباشرةٍ أو سبب، لزِمَتْه دِيَتُه، لا مَنْ أَدَّب ولدَه، أو زوجتَه، أو صبيَّه، أو رعيَّته ولم يُسْرف، ومَنْ أمر مكلَّفاً يَصعَد شجرةً، أو يَنْزِل بَرْاً، فهلَكَ به، لم يضمنْه ولو أنَّه سلطانٌ، كما لو استأجَرهُ، ويضْمَنُ ما أسقطتْ حاملٌ بريح طعام.....

الهداية

#### كتاب الديات

جمعُ دِيَة، مصدرُ: وَدَيْتُ القتيلَ؛ إذا أَدَّيْتَ دِيَتَه، كالعِدَة من الوَعْد<sup>(١)</sup>. وشرعاً: المالُ المؤدَّى إلى مَجنِيِّ عليه أو وَلِيَّه بسببِ جنايةٍ عليه.

(مَنْ أَتَلَفَ آدميًّا) مسلماً، أو ذميًّا، أو معاهداً. أو أَتَلَفَ جزءاً منه (بمباشرةِ أو سبب، لزِمَتْه دِيَتُه) في مالِ جانِ إنْ كان عمداً، وعلى عاقلتهِ في غيرهِ، فمَنْ أَلقى على آدميًّ أَفْعَى، أو أَلقاه عليها، أو طلبه بسيفٍ ونحوه مجرَّدٍ، فتَلِف في هربه ولو غيرَ ضريرٍ، أو روَّعه بأنْ شَهَره في وجههِ، أو دلَّاهُ من شاهتٍ، فمات أو ذهب عقلُه، ففيه الدِّبة.

و(لا) يضمنُ بقَوَد ولا دِيَة (من أدَّب ولدَه أو زوجتَه، أو) أدَّب معلمٌ (صبيَّه، أو) أدَّبَ سلطانٌ (رعيَّتَه ولم يُسْرِف) المؤدِّبُ في الجميع؛ لأنَّه فَعَلَ ما لَه فعلُه شرعاً، ولم يتعدَّ فيه. فإنْ أسرف، أو زاد على ما يحصلُ به المقصودُ، أو ضربَ مَنْ لا عقل له من صبيٍّ وغيره، ضمن؛ لتعدِّيه.

(ومَنْ أمر) شخصاً (مكلَّفاً) أنْ (يَصعَد شجرةً، أو) أمَرَه أنْ (ينزل بئراً) ففعل (فهلك به) أي: بصعودِه أو نزولِه (لم يضمنه) آمرٌ (ولو أنَّه) أي: الآمرَ (سلطانٌ) لعدم إكراهِه له (كما لو استَأْجَرَه) سلطانٌ أو غيرُه لذلك وهلك به؛ لأنَّه لم يَجْنِ ولم يتعدَّ عليه. وكذا لو سلَّم بالغٌ عاقلٌ نفسَه أو ولدَه إلى سابح حاذقٍ ليعلَّمَه السباحة، فغرِق، لم يضمنِ السَّابحُ (ويتضمنُ ما) أي: حملاً (أسقطتُ) له (حاملٌ بـ) سببِ (ربح طعام) له يضمنِ السَّابحُ (ويتضمنُ ما) أي:

<sup>(</sup>١) «المطلع» ص٣٦٣.

فصل

دِيةُ الْحرِّ المسلمِ الذَّكرِ مئةُ بعيرٍ، أو ألفُ مثقالٍ ذهباً، أو اثنا عشرَ ألفَ درهم فضةً، أو مئتاً بقرةٍ، أو ألفا شاةٍ، فأيَّها أحضرَ مَنْ لَزِمَتْه، فعلى الوليِّ قبولُهُ،.........

الهداية

(ونحوه) كرائحة كريهة عندَه إنْ (عَلِمَه) أي: عَلِمَ ربُّ الرائحة إسقاطَ الحاملِ من ذلك (عادةً) لتسبُّه.

### فصلٌ في مقادير دِيَات النَّفْس

(دِيَةُ الحُرِّ المسلمِ الذَّكِرِ منهُ بعيرٍ، أو ألفُ منقالٍ ذهباً، أو اثنا عشرَ ألفَ درهم فضة ، أو منتا بقرةٍ، أو ألفا شاقٍ لحديثِ أبي داود عن جابر: «فرضَ رسولُ الله ﷺ في الدِّيةِ على أهلِ الإبلِ منة من الإبلِ، وعلى أهلِ البقرِ منتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاءِ ألفي شاقٍ (١٠). وعن عِكْرمة، عن ابنِ عباس: «أنَّ رجلاً قُتِلَ، فجعل النبيُ ﷺ دِيتَه اثني عشرَ ألفَ درهم (٢٠). وفي كتابِ عمرو بن حَزْم: «وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارِ (٢٠) (فائيها) بالنَّصب، مفعولُ: «أحضر»، أي: أيَّ هذه الخمسة (أحضرَ مَنْ لزمنه) الدِّيةُ (فعلى الوليِّ قبولُه) لأنَّه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه (١٠). ثمَّ تارةً تُغَلَّظُ الدِّيةُ ،

<sup>(</sup>۱) «سنن» أبي داود (٤٥٤٤) من طريق أبي تميلة، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر... وأخرجه أيضاً برقم (٤٥٤٣) من طريق حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، مرسلاً.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي في «المجتبى» ٨/٤٤، وابن ماجه (٢٦٢٩)
 من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة، عن النبي ﷺ. لم يذكر ابن عباس.

وقال الترمذي كما في «التحقيق» لابن الجوزي ٣١٨/٢ : وقد رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن رسول الله ﷺ، مرسلاً. ولم يذكر ابنَ عباسِ غيرُ محمد بن مسلم وقد ضعفه أحمد. قال ابن الجوزي: قد قال يحيى: هو ثقة والرفع زيادة، ثم قد روِّي من غير طريقه.

وأخرجه الترمذي (١٣٨٩) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي 紫... مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث عمرو بن حزم الطويل ، وسلف قطعة منه ١/٣٧٩، وثمة تخريجه . .

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

وتغلَّظ في عَمْدٍ وشِبْهِه، فيؤخذُ خَمْسٌ وعشرون بنتَ مخاض، وخمسٌ العمد وعشرون بنتَ لَبُونَ، وخمسٌ وعشرون حِقَّة، وخمسٌ وعشرون جَقَّة،

وتخفَّف في الخطأ، فيؤخذُ عشرونُ من كلِّ ذلك، وعشرون ابنَ مخاض. وكذا حُكْمُ طرَفِ.

وتارةً لا تغلَّظ؛ فلذا قال: الهداية

(وتغلَّظُ في عَمْدٍ وشِبْهِهِ فيؤخذ خمسٌ وعشرون بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرونَ جَذَعةً) ولا تغليظَ في غيرِ إبل.

(وتخفَّف) الدِّيةُ (في الخطأ، فيؤخدُ عشرونَ من كلِّ) من (ذلك) المذكورِ، أي: عشرون بنتَ مخاضٍ، وعشرون بنتَ لبُون، وعشرون حقَّةً، وعشرون جَذَعةً (و) يؤخذُ (عشرون ابنَ مخاضٍ) هذا قولُ ابنِ مسعودٍ اللهُ (١٠).

(وكذا) في التَّعْليظِ والتخفيفِ (حُكْمُ) ديةِ (طرَفٍ) وتؤخذُ من بَقرٍ مسنَّاةٌ وأَتْبِعةٌ، ومِنْ غنم ثنايا وأجذعةٌ نصفين.

(ودِيَةُ) حُرِّ (كتابيِّ) ذمِّيِّ، أو معاهَدِ، أو مستأمَنِ (نصفُ دِيَةِ) الحُرِّ (المسلمِ) لحديثِ عمروِ بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه «أنَّ النبيَّ ﷺ قضَى بأنَّ عَقْلَ أهلِ الكتاب نصفُ عَقْلِ المسلمين، رواه أحمد (٢). وكذا جراحه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٥٥٢) عن ابن مسعود 由 موقوفاً عليه.

<sup>(</sup>٢) في «مسنده» (٦٧١٦)، وهو عند النسائي في «المجتبى» ٨/ ٤٥ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٤) من طريق عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢/ ٨٥ : هذا إسناد فيه مقال؛ عبد الرحمن بن عياش لم أر من ضعّفه ولا من وثّقه، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مختلف فيه... إلخ.

وهو عند أبي داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣) بنحوه وحسَّنه.

العملة

وديةُ مجوسيِّ ووَثَنِيِّ ثمانمئة درهم، ونساؤهم على النَّصْفِ كالمسلمين. ودِيَةُ رقيقٍ، قيمتُه، وفي جراحِه، ما نقَصَه إنْ لم يكن مقدَّراً من حرِّ. وفي جنين ذكرِ أو أنثى.................

الهداية

(ودِيَةُ مجوسيٌ) ذمِّيُ أو معاهدٍ أو مستأمنٍ (و) دِيَةُ (وَتَنيٌ) معاهدٍ أو مستأمن (ثمانمئة درهم) روي<sup>(1)</sup> عن عمر<sup>(1)</sup> وعثمان<sup>(1)</sup> وابن مسعود<sup>(3)</sup> ... وجراحه بالنسبة. (ونساؤهم) أي: نساءُ أهلِ الكتابِ، والمجوسِ، وعَبَدَةِ الأوثان، وساثرِ المشركين (على النَّصف) من ذُكُرانهم (ك) دَية نساءِ (المسلمين) لما في كتابِ عمرو بنِ حَزْم: «دِيَةُ المرأةِ على النَّصفِ من دِيَةِ الرَّجُل» (ويستوي ذَكَرٌ وأنثى فيما يوجبُ دونَ ثُلُثِ الدِّية. ودِيَة خُنثى مشكلِ نصفُ كلِّ منهما.

(ودِيَةُ رقيقٍ) ذكراً كان أو أنثى، ولو مُدَبَّراً أو مكاتباً (قيمتُه) عَمْداً كان القتلُ أو خطاً؛ لأنَّه متقَوَّم، فضُمن بقيمتِه بالغة ما بلغتْ، كالفرس .(وفي جراحِه) أي: الرقيقِ (ما نقصَه) الجرحُ (إنْ لم يكن) الجرحُ (مقدَّراً من حُرِّ) فإنْ كان مقدَّراً، وجبَ قِسطُه من قيمتِه، ففي يدهِ نصفُ قيمتِه، نقص بالجناية أقلُّ من ذلك أو أكثر. وفي أنفهِ قيمتُه كاملةً.

(و) يجبُ (في جنين) حُرِّ (ذكرٍ أو أنثى) إذا سقط.مَيْتاً بجنايةٍ على أمَّه عَمْداً أو خطأ.

<sup>(</sup>١) قبلها في (س): «كسائر المسلمين».

<sup>(</sup>٢) ذكره الترمذي تعليقاً إثر حديث (١٤١٣)، وأخرجه الشافعي في «مسنده» ١٠٧/٢ ، وعبد الرزاق (١٨٤٨٤)، وابن أبي شيبة ٩/ ٢٨٨ ، والبيهقي ٨/ ١٠٠ . قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٨٤٨٤) : وهو في كتاب الدارقطني [٣٢٤٧] بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) ينظر «الاستذكار» ٢٥/ ١٦٤ ، و«الإحكام» لابن حزم ٥/ ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرج البيهقي ٨/ ١٠١ عن ابن شهاب أن علياً وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمية درهم.

<sup>(</sup>٥) سلف تخریج کتاب عمرو بن حزم ١/ ٣٧٩.

غُرَّةٌ، عبدٌ أو أمةٌ، قيمتُها عُشرُ دِيَةِ أمِّه إنْ كان مملوكاً، ويتعلَّقُ أرشُ جنايةِ الممدة قِنَّ برقبتِه إنْ لم يأذنْه سيِّدُه فيَفديه، أو يبيعُه فيها، أو يسلِّمُها لوليِّها.

#### فصل

وما في الإنسانِ منه شيءٌ واحدٌ، كأنف، وذَكرٍ، ولسانٍ، ففيه الدِّيةُ. وما فيه منه شيئًان، كالعيَنَيْن...........

(غُرَّةً) أي: (عبد أو أمةً، قيمتُها عُشرُ دِيَةِ أُمِّه) (( وتورَثُ عنه، كأنَّه سقَط حيًّا ثمَّ مات، ولا حقَّ الهدابة فيها لقاتل ()، ويجبُ في جنينِ عُشرُ قيمةِ أمِّه (إنْ كان) الجنينُ (مملوكاً) وتُقَدَّر حرَّةٌ حاملٌ برقيقِ أمةً (أنْ كان) الجنينُ (مملوكاً) وتُقَدَّر حرَّةٌ حاملٌ برقيقِ أمةً () أمةً (٢)، ويؤخذُ عُشرُ قيمتِها يومَ جنايةٍ عليها نَقْداً. وإنْ سقَط حيًّا لوقتٍ يعيشُ لمثلِه، ففيه إذا مات ما في مولودٍ.

(ويتعلَّق أرشُ جنايةِ قِنِّ) خطأً أو عمداً لا قَودَ فيه كجائفة، أو فيه قَودٌ واختير المال، أو أتلف مالاً (برقبتِه إنْ لم يأذنه سيِّدُه) في ذلك (ف) يخيَّر السيِّد بين أنْ (يَفديه) بأرشِ جنايتِه إنْ كان قدرَ قيمتِه فأقلَّ (أو يبيعُه فيها، أو يسلِّمُها) أي: الرقبة، كذا بخطه. والأنسبُ بالضمائرِ السَّابقة أنْ يقال: أو يسلِّمه أي: الجاني (لوليَّها) أي: الجناية. وإنْ كانت بإذن السيِّد، فداه بأرشِها كله.

### فصلٌ في دِيَات الأعضاءِ ومنافِعها

(وما في الإنسان منه شيّ واحدٌ، كأنفٍ) ولو من أخْشَمَ<sup>(٣)</sup> أو معوَجًا (وذَكرٍ، ولسانٍ) ولو مِنْ صغيرٍ (ففيه) إذا أتلف (الدِّيةُ) أي: ديةُ تلكَ النَّفْس التي قُطع منها على التَّفصيل السابق.

(وما فيه) أي: الإنسانِ (منه شيئًان، كالعينين) ولو مع حَوَل أو عَمَشٍ (٤)

<sup>(</sup>١-١) ليست في الأصل و(س).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ما نصه: ﴿ويتصور كون الحرة حاملة برقيق، إذا أعتق سيد أمته واستثنى حملها﴾.

<sup>(</sup>٣) الأخشم: الذي أصابه داء في أنفه، فأفسده، فصار لا يشم. «المصباح المنير» (خشم).

<sup>(</sup>٤) عمشت العين: إذا سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصر. «المصباح المنير» (عمش).

المدابة

(والأذنين) ولو مع صَمَم (واليدين) والرِّجْلَيْن (ففيهما الدِّيةُ، وفي إحداهما نصفُها) أي: نصفُ ديةِ تلك النَّفْس (وفي المنخَريْن) بفتحِ الميم، وقدْ تُكسر إتباعاً للخاءِ المعجمة (ثلثا الدِّيةِ) وسقَط من خطَّ المصنف ذِكْرُ الثلثين، ويتعيَّن إثباتُهما؛ ليوافق «المنتهى» (٢) وغيره (وفي الحاجِزِ بينهما ثُلُثُها) لاشتمالِ المارِن على ثلاثةِ أشياء: منخَرَيْن وحاجزِ، فوجب توزيعُ الدِّيةِ على عَدَدِها (وفي الأَجْفان) الأربعةِ (الدِّيةُ، وفي منخرَيْن وحاجزٍ، فوجب توزيعُ الدِّيةِ على عَدَدِها (وفي الأَجْفان) الأربعةِ (الدِّيةُ، وفي كلِّ أصبع) أي: الأجفانِ (رُبعُها، وفي أصابع اليدين أو الرِّجْلَين الدِّيةُ، وفي كلِّ أصبع من يدِ أو رِجْلِ (نصفُ عُشرِها) أي: الدِّيةِ (و) من يدِ أو رِجْلِ (نصفُ عُشرِها) أي: الدِّيةِ (و) في (أنملةِ) أصبعِ (غيره) أي: غيرِ الإبهام (ثلثُ عُشرها، وفي كلِّ سِنِّ) أو نابِ أو ضرس ولو من صغيرِ (خمسٌ من الإبل، وفي كلِّ مِن مَنْفعةِ سمْع، وبَصَر، وشَمَّ، وفي (منفعةِ سمْع، وبَصَر، وشَمَّ، وذوقٍ، وكلام، وعقلِ) الدِّيةُ كاملةً (و) كذا في (منفعةِ مَشْي، و) منفعةِ (أكُل، و) منفعةِ (نكاحٍ) الدِّيةُ (و<sup>(٣)</sup> عدمِ استمساكِ بَولِ أو غائطِ الدِّيةُ، وفي كلّ) واحدِ (من منفعةِ (نكاحٍ) الدِّيةُ وهي: شَعَرُ رأسٍ، ولحيةٍ، وحاجبَيْن (٤)، وأهدابِ عَيْنَيْن) وفي الشُعورِ الأربعةِ الدِّيةُ وهي: شَعَرُ رأسٍ، ولحيةٍ، وحاجبَيْن (٤)، وأهدابِ عَيْنَيْن) وفي

 <sup>(</sup>١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب» حيث أشار إلى سقوط هذه الكلمة هنا من خط المصنف.

<sup>.</sup> Y\AFY (Y)

<sup>(</sup>٣) بعدها في (س): «في».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(س) و(م): «وحاجب».

وما عادَ، سقطَ ما فيه، وفي عينِ أَعْوَرَ ديتُه (١) كاملةً، فإنْ قَلَعَ عَيْنَ الممدن صحيحِ تماثِلُ صِحيحتَه عمْداً، فعليه ديةٌ كاملةٌ ولا قِصاصَ.

#### فصل

الهداية

حاجبِ نصفُ الدِّيةِ. وفي هُدْب رُبعُها. وفي شاربِ حكومةٌ .

(وما عاد) من تلك الشعورِ (سقط ما) وجَب (فيه) وإنْ ترك من لحيةٍ ونحوِها ما لا جَمال فيه، فدِيةٌ كاملةٌ.

(و) يجبُ (في عيْنِ أَعْوَرَ دِيتُه) أي: الأعور (كاملةً) قَضى به عمرُ (٢) وعثمانُ (٦) وعثمانُ (٤) وعليٌ (٤) وابنُ عمر (٥) ﴿

(فإنْ قلَع) الأعورُ (عيْنَ صحيحِ) العينين، وكانت التي قلعها (تماثلُ صحيحتَه عمْداً، فعليه ديةٌ كاملةٌ ولا قِصاصَ) روي عن عمرَ<sup>(١)</sup> وعثمانَ<sup>(٧)</sup> رضي الله عنهما. وفي يدِ الأقطعِ أو رِجْلهِ نصفُ الدِّيةِ كغيره.

### فصلٌ في الشّجاج وكسرِ العظام

الشَّجَّةُ في الوجه والرأس خاصَّة (و) يجبُ (فيما دونَ المُوضِحَةِ) من حارصةٍ تحرصُ، أي: تشتُّ الجلدَ قليلاً ولا تُدميه، وبازالةٍ: داميةٍ يسيل منها الدَّم (^^). وباضعةٍ: تَبْضَع اللَّحمَ، أي: تشقُّه بعدَ الجلد. ومتلاحمةٍ: تغوصُ في اللَّحم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (دية)، والمثبت موافق لما في (هداية الراغب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٢٧)، (١٧٤٣١)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٩٦-١٩٨ ، والبيهقي ٨/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٢٧)، (١٧٤٢٨)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٩٧ ، والبيهقي ٨/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٣٢)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٩٧ ، والبيهقي ٨/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٣٨)، والبيهقي ٨/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٨) «المطلع» ص٣٦٧.

الهداية

وسِمْحاقِ: بينها وبينَ العَظْمِ قِشرةٌ رقيقةٌ، فهذه خمسٌ لا مقدَّر فيها، بلُ فيها (حكومةٌ)(١).

(و) يجب (في المُوضِحة) : وهي (التي تُوضِحُ العظمَ وتُبرِزهُ) عطفُ تفسيرِ على «توضح»، (ولو) أبرزتُه (بقَدْرِ إبرةٍ) لمن ينظرُه (خمسٌ من الإبل).

(و) يجب (في الهاشمة): وهي (التي توضِحُ العظمَ وتُبرزِهُ) هكذا بخطّه، والصوابُ: وتَهشمه: أي تَكسِر العظمَ (عشرة) أبْعرةِ (وفي المنقّلة) وهي: (التي تُوضحهُ) أي: العظمَ (وتهشمُه وتُنقّل العظامَ، خمسةَ عشر) بعيراً .(وفي كلّ) واحدةٍ (من المأمومةِ): وهي التي تَصِلُ إلى جلدةِ الدِّماغ، (والدَّامِغة) بالغين المعجمة: التي تَخرِقُ الجلدةَ (ثُلُثُ الدِّية، كالجائفة) وهي (التي تصلُ إلى باطنِ جَوفٍ) (٢) كبطنٍ ولو لم تَخرِقُ أمعاءً، وظهرٍ، وصدرٍ، وحَلْقٍ، ومثانةٍ، وبينَ خُصيتين، ودُبرٍ، ففيها ثلثُ الدِّية.

(و) يجب (في ضِلع) (٣) إذا جُبر كما كان، بعيرٌ (و) في (تَرْقُونَ): وهي العظم المستديرُ حول العُنُقِ من النَّحر إلى الكَتِف (٤). ولكلِّ إنسانٍ تَرْقُوتَان، ففي كلِّ واحدةٍ منهما (بعيرٌ. وفي التَّرْقوتَيْن) بعيران.

<sup>(</sup>١) سيأتي التعريف بها قريباً.

<sup>(</sup>٢) «الزاهر» ص٤٨٠-٤٨١ .

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م)، وهي حاشية في هامش الأصل: «بكسر الضاد».

<sup>(</sup>٤) (الصحاح) (ترق).

والذِّراعِ، والعَضُد، والفَخِذ، والسَّاق إذا جُبِر مستقيماً، بعيران، وما<sup>(١)</sup> لا الممدة مقدَّرَ فيه، ففيه (١) حكومةٌ.

#### فصل

وعاقلةُ جانٍ ذُكورُ عصبتِه نَسَباً وولاءً، ولا عَقْلَ على فقيرٍ، وغيرِ مكلَّفٍ، وأنثى، ومخالِفٍ في دِينِ جانٍ،........

(و) في كَسْرِ كُلِّ مِن (الذِّراع، والعَضد، والفَخِذ، والسَّاق إذا جُبر) ذلك الهداية (مستقيماً، بعيران) فإنْ جُبر غيرَ مستقيم، فحكومة.

(وما) عدا ذلك ممّا (لا مقدَّر فيه) كخرزة صلب (٢) وعانة، وكما لو هَشَمه في وجههِ أو رأسهِ بمثقَّل ولم يوضِحْه (ففيه حكومةٌ): وهي أنْ يقوَّم مَجْنِيَّ عليه، كأنه عبدٌ لا جناية به، ثمَّ يقوَّم وهي به قد برأت، فما نقصَ من القيمةِ، فله مثلُ نسبتِه من الدِّية. فلو قُدِّر أنَّ قيمتَه سليماً ستُّون، وبالجنايةِ خمسون، ففيه سدسُ دِيَةٍ، إلَّا أن تكونَ الحكومةُ في محلِّ له مقدَّر، كشجَّةٍ دونَ الموضِحةِ، فلا يبلغُ بها المقدَّر.

### فصلٌ في العاقلةِ وما تحمِله وغير ذلك

(وعاقِلَةُ جانٍ ذُكورُ عَصَبتِه نَسَباً وولاءً) قريبُهم كإخوةٍ، وبعيدُهم كابنِ ابنِ ابنِ عمِّ جَدِّ الجاني، مِنْ حاضرِ وغائبِ، سواءٌ كان الجاني رجلاً أو امرأةً.

ولو عُرف نسبُه من قبيلةٍ ولم يُعلمْ مِنْ أيِّ بطونِها، لم يَعقِلوا عنه، ويعقلُ هَرِمٌ، وزَمِنٌ، وأعمى أغنياءُ.

(ولا عَقْلَ على فقيرٍ) لا يملكُ نصابَ زكاةٍ عند حلولِ حَوْلٍ فاضلاً عنه، كحجً ولو مُغتَمِلاً؛ لأنّه ليس مِنْ أهل المواساة (و) لا على (غيرِ مكلّف) كصغيرِ ومجنونٍ؛ لأنّهما ليسا مِنْ أهل النّصرةِ (و) لا على (أنثى، و) لا على (مخالِفٍ في دِينِ جانٍ) لفواتِ المعاضدةِ والمناصرةِ.

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبد الله البعلى في •المطلع؛ ص٣٦٨ : خرزة الصلب: فِقاره.

الهداية

ومَنْ لا عاقلةً له، أو عجَزتْ، فإنْ كان كافراً، فالواجب عليه. وإنْ كان مسلماً فونْ بيتِ المال حالاً إنْ أمكن، وإلَّا، سقط.

(ولا تحملُ) عاقلةٌ (عمداً محضاً) ولولم يجبْ فيه قصاصٌ، كمامومةِ .(ولا) تحملُ عاقلةٌ أيضاً (عبداً) أي: قيمةَ عبدٍ جُنِيَ عليه .(ولا) تحملُ (صُلحاً) عن إنكارٍ (ولا اعترافاً إنْ لم تصدِّقه) بأنْ يُقِرَّ على نفسِه بجنايةٍ فتُنكرها العاقلةُ .(ولا) تحملُ عاقلةٌ (ما دونَ ثلثِ دِيَةٍ تامَّة) أي: ديةِ ذَكرٍ، حرِّ، مسلم.

ويجتهدُ حاكمٌ في تحميلِ العاقلةِ؛ فيحمِّلُ كلَّا ما يسهلُ عليه، ويبدأُ بالأقربِ فالأقربِ، كإرثِ، لكنْ تؤخذُ من بعيدِ لغَيْبةِ قريبٍ، فإن تساوَوْا أو كَثُرُوا، وُزُّع الواجبُ بينهم.

(ومَنْ قَتل نَفْساً محرَّمةً) ولو نفسه (١) أو قِنَّه أو مستأمّناً أو جنيناً، أو شارك في قتلها (خطاً أو شبه عمْدٍ، مباشرةً أو سبباً) كحفرِ بثرِ (بغيرِ حقِّ، فعليه) أي: على القاتلِ ولو كافراً، أو قِنَّا، أو صغيراً، أو مجنوناً، (كفارةً) وهي: (عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإنْ لم يجدْ، فصيامُ شهرين متتابعين) ولا إطعامَ فيها.

(ومن ادَّعِي) بالبناءِ للمفعول (عليه القتلُ) لمعصوم (بلا لَوْثٍ، لم يُحلَّف) مدَّعَى عليه (في) دعوى قتْلِ (عمْدٍ) فيخلَّى سبيلُه (بل) يحلفُ (في خطأ وشبهِهِ) يميناً واحدةً حيثُ لا بيِّنةَ لمدَّعِ (ويخلَّى سبيلُه) فإنْ نَكَلَ، قضي عليه بالنُّكول.

<sup>(</sup>١) أي: ومن قَتَلَ نفسَه خطأً، وجبت الكفارة في ماله. •الشرح الكبير، ٢٦/٢٦.

ومع لَوْث: وهو العَداوةُ الظاهرةُ، كالقبائِل التي يَطلبُ بعضُها بعضاً بثأرٍ، حلَف رجالُ ورثةِ الدَّمِ خمسين يميناً. ويثبتُ الحقُّ للكلِّ، فإنْ نكلُوا، أو كانوا نساءً، حَلَفها مدَّعَى عليه، فإنْ لم يرضَوْا يمينَه (١)، وداهُ إمامٌ من بيتِ المال، كقَتِيْلِ في زَحْمةٍ.

الهداية

(و) إنْ كانت دعوى القَتْل (مع لَوْث: وهو العَداوةُ الظاهرةُ (٢)؛ كالقبائل التي يَطلبُ بعضُها بعضاً بثارٍ، حلَف رجالُ ورثةِ الدَّم خمسين يميناً) تُوزَّع بينهم (٣) بقدرِ إرْثِهم، ويكمَّلُ كَسْرٌ، ويُعتبر حضورُ مدَّع ومدَّعَى عليه وقتَ حَلِف (ويثبت الحقُّ) بحَلِف ذكورٍ حتَّى في عمْدِ (للكلِّ) أي: لجميع الورثة (فإنْ نكلوا) أي: الذُّكورُ الوارثون ولو عن يمينٍ من الخمسين (أو كانوا) أي: الورثةُ كلُّهم (نساءً، حَلَفها) أي: الخمسين يميناً (مدَّعَى عليه) و (٤) بَرِئَ إنْ رضي الورثةُ (فإنْ لم يرضَوْا يمينَه، وَدَاه) أي: القتيلَ (إمامٌ) أي: دفَع دِيتَه (من بيتِ المال، كقتيلٍ في زَحْمةِ) جُمعةٍ، وطوافِ، فيُفدَى من بيتِ المال.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «بيمينه»، والمثبت موافق لما في «هداية الراغب».

<sup>(</sup>٢) (لسان العرب؛ (لوث).

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿عِلْيَهُمِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).



#### كتاب الحدود

لا يقيمُه إلَّا إمامٌ أو نائبُه، على مكلَّفِ ملتزمِ عالمِ بالتحريمِ. ولا يقامُ في مسجدٍ.

الهداية

#### كتاب الحدود

جمعُ حَدٍّ. وهو لغةً: المنعُ. وحدودُ اللهِ تعالى: محارمُه.

واصطلاحاً: عقوبةٌ مقدَّرةٌ شرعاً في معصيةٍ(١)؛ لتَمنعَ الوقوعَ في مثلِها.

(لا يقيمهُ) (٢) أي: الحدَّ (إلَّا إمامٌ (٣) أو نائبُه) سواءٌ كان لِلهِ تعالى، كحَدِّ زنَى، أو لا يقيمهُ) كحدِّ قَذْفِ؛ لأنَّه يفتقرُ (٤) (٥ إلى اجتهادِ ٥)، ولا يؤمنُ الحيْفُ في استيفائِه، فوجبَ تفويضُه إلى الإمامِ أو نائبِه. وإنَّما يجبُ الحدُّ (على مكلَّفٍ) أي: بالغ عاقلِ؛ لحديثِ: «رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ» (٢) (ملتزمٍ) أحكامَ المسلمين، مسلماً كان أو ذميًا، بخلافِ حربيِّ، ومستأمنِ (عالم بالتحريم) لقولِ عمرَ وعثمانَ وعليِّ (الله على مَن عَلمِه (٧).

(ولا) يَجُوزُ أَن (يقامَ في مسجدٍ) لنهْيه ﷺ عنه (٨)، فيقامُ في غَيْرِه.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ح): «معصيته».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿قَيِمةٍ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «الإمام».

<sup>(</sup>٤) ني (س): (يفتقد).

<sup>(</sup>٥-٥) في (ح): االاجتهاد.

<sup>(</sup>٦) سلف تخريجه ٩/٢ .

 <sup>(</sup>۷) قول عمر أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹٤)، (۱۳۹۴)، والبيهقي ۸/ ۲۳۹.
 وقول عثمان أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹٤)، والبيهقي ۸/ ۲۳۸.

وقول على أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٨)، والبيهقي ٨/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٨) روى حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها». وقد أخرجه أحمد (١٥٥٧٩) من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن، عن حكيم ابن حزام، به مرفوعاً. قال ابن القطان في ﴿بيان الوهم والإيهام ٣٤٥/٣ : وقد روى هذا الحديث وكيع عن الشعيثي... ذكره الدارقطني، ولا يصح، فإن العباس هذا لا يعرف، فأما الشعيثي فمختلف فيه، وثقه دحيم، وقال الرازي: ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به.

ويُضرَبُ الرجلُ في الحدِّ قائماً بسوطٍ لا خَلَقٍ، ولا جديدٍ، بلا مدِّ، ولا ربطٍ، ولا تجريدٍ، ولا مبالغةٍ في الضربِ، ويفرَّقُ على بدنِه، ويتَّقي الرأسَ، والفرجَ، والمقاتِل.

وكذا المرأةُ لكن جالسةً، وتشدُّ عليها ثيابُها، وتمسكُ يداها،.....

الهداية

(ويُضربُ الرَّجلُ في الحَدِّ قائماً) ليُعطَى كلُّ عضو حظَّه من الضَّربِ (بسوط) وسَطِ (لا خَلَقٍ) بفتحِ اللَّمِ (ولا جديدٍ) لأنَّ الخَلَقَ لا يؤلمهُ، والجديدَ يُحرقُه (بلا مدُّ ولا ربطٍ ولا تجريدٍ) لمحدودٍ عن ثيابِه؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ ﴿: ليس في دينِنا مَدُّ، ولا قيدٌ، ولا تجريدٌ (١).

(ولا مبالغة في الضربِ) بحيث يشقُّ (٢) جلده؛ لأنَّ المقصودَ تأديبُه لا إهلاكُه. ولا يَرفعُ ضاربٌ يدَه بحيثُ يبدُو إبْطهُ (ويُفرَّقُ) الضربُ ندباً (على بدنِه) لأنَّ توالي الضربِ على عضو واحد قد يُفضي إلى القتلِ، ويُكثرُ منه في مواضع اللحم، كالأليتينِ والفخذينِ، ويُضربُ مِن جالسِ ظهرُه وما قاربَه (ويتَّقي) ضاربٌ وجوباً (الرأس) والوجة (والفرجَ والمقاتل) كالفؤادِ والخصيتين.

(وكذا) أي: كالرجلِ فيما ذُكرَ (المراةُ لكنَّ) ـها تُضربُ (جالسةُ) لقولِ عليُّ : تضربُ المرأةُ جالسةٌ، والرجلُ قائماً (٣) . (وتُشدُّ عليها ثيابُها، وتُمسكُ بداها) لئلَّا تنكشفَ .

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٤٤٩٠) من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام بنحوه، وقد ضعفه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ١/ ٢٩٥-٢٩٦ . وقال ابن القطان ٣/ ٣٤٤- ٢٥٥ : وعلته الجهل بحال زفر بن وثيمة، فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي عنه، وروايته هو عن حكيم. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٤٨/٤ : ولا بأس بإسناده. وقال في «بلوغ المرام» ص٩٧٠ : رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.

وأخرجه أحمد (١٥٥٨٠) بالسند السابق موقوفاً على حكيم بن حزام ا.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٢٢)، والبيهقي ٨/٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) في (س): ﴿ يِشْتَقَ ٩.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٣٢)، والبيهقي ٨/٣٢٧.
 قال الحافظ في «الدراية» ٢/٩٨: إسناده ضعيف.

وأشدُّ جلدٍ في زنَّى، فقذف، فشربٍ، فتعزيرٍ، ولا يحفرُ لرجمٍ، ولا العمدة يضمنُ مقيمُه إن لم يتعدُّ.

#### فصل

يرجم المحصّن إذا زنى.

وهو من وطئ زوجتَه في نكاحٍ صحيحٍ، وهما مكلَّفان حرَّان. وغيرُه: يجلدُ مئةً، ويغرَّبُ...............

(وأشدُّ جَلْدِ) حدِّ جلْدٌ (في زئى، (اف) جلْدُ (قَذْفٍ ()، ف) جلدُ (شُربٍ، ف) جلدُ (الشربِ، ف) جلدُ (تعزيرٍ) لأنَّ اللهَ تعالى خصَّ الزِّنى بمزيدِ تأكيدِ بقولِه: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأَفَةً ﴾ [النور: ٢] وما دونَه أخفُ منه .(ولا يُحفرُ لرجْمٍ) مُحْصَنٍ، رجلاً كان أو (٢) امرأة (ولا يضمنُ مقيمُه)، أي: الحدِّ، لومات المحدودُ (٣) (إن لم يتعدًّ) المقيمُ، فلو زادَ ولو جلدةً، أو بسوط (٤) لا يحتملُه، فتَلِفَ المحدودُ، ضَمِنَه بدِيَتِه.

الهداية

### فصلٌ في حَدِّ الزِّن

وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبلِ أو دُبرٍ .

(بُرجمُ)(٥) المكلَّفُ (المحصَنُ إذا زنَى) حتَّى يموتَ.

(وهو) أي: المحصنُ (من وَطِئ زوجتَه) ولو ذمِّيَّةً أو مستأمَنةً (في نكاحٍ صحيحٍ) في قُبُلِها (وهما) أي: الزوجان (مكلَّفان) أي: بالغان عاقلان (حرَّان) فإن اختلَّ شرطًا منها، فلا إحصانَ لواحدِ منهما.

(وغيرُه) أي: غيرُ المحصَنِ (يجلدُ) إذا زنى وهو مكلَّفٌ (مئةً) جلدةٍ (ويُغرَّبُ) أيضاً

<sup>(</sup>۱-۱) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٣) في (م): ٤محدود٤.

<sup>(</sup>٤) في (ح): قسوطاً،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «برجم».

العمدة عاماً، ولو امرأةً بمحرَمٍ، والرقيقُ خمسين بلا تغريبٍ، ولوطيٌ كزانٍ، ولا حدّ مع شبهةٍ.

الهداية

(عاماً) إلى مسافةِ قصْرِ .(ولو) كان المجلودُ (امرأةً) فتُغرَّبُ (بمَحْرَمٍ) وعليها أجرتُه، فإن تعذَّرَ المحرَمُ، فوحْدَها .(و) إذا زنى (الرقيقُ) يُجلدُ (خمسين) جلدةً (بلا تغريبٍ) لأنَّ التغريبَ إضرارٌ بسيِّدِه. ويُجلدُ ويُغرَّبُ مبعَضٌ بحسابِه.

(و) حَدُّ (لُوطِيّ) فاعلاً كان أو مفعولاً (كزانٍ) فإن كان محصناً، رُجمَ، وإلَّا، جُلدَ منةً، وغرِّب عاماً. ومملوكُه كغيرِه. ودُبرُ أجنبيَّةٍ، كلواطٍ .(ولا) يجبُ (حدّ) زنّى (مع شُبهةٍ) لقولِه ﷺ: «ادرؤوا الحدودَ بالشُّبهاتِ ما استطعتم»(١). فلا يُحَدُّ بوطءِ أمةٍ له فيها شِركٌ، أو امرأةٍ ظنَّها زوجتَه، أو سُرِّيَتَه.

فلا بُدَّ لوجوبِ الحدِّ من ثلاثةِ شروطِ: أحدُها: تغييبُ حَشَفةٍ أصليَّةٍ كلِّها، أو قدرِها؛ لعدم، في قُبلِ أصليِّ، أو دُبرِ من آدميِّ.

الثاني: انتفاءُ الشبهةِ، كما تقدُّم.

والثالث: (٢ ثبوتُه، كما ٢ ذكرَه بقولِه: (ويثبتُ زنَّى بأربعةِ رجالٍ): لقولِه تعالى: ﴿ ثُمُّ لَرُ يَأْتُواْ بِأَرْبِمَةِ شُهَلَآكِ [النور: ٤] (يصفونَه) فيقولون: رأينا ذكرَه في فرجِها كالمِرْودِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (١٤٢٤)، والدارقطني (٣٠٩٧)، والحاكم ٤/ ٣٨٤ ، والبيهقي ٢٣٨/٨ من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة ، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. ورواه وكيع، عن يزيد ابن زياد ونحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك.

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٥٦/٤ : في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك.

وفي الباب عن غير واحد من أصحاب رسول الله 激. ينظر «التلخيص الحبير» ٤/٥٦، ، و«إرواء الغليل» ٨/ ٢٥-٢٦ .

<sup>(</sup>٢-٢) ليست في (س).

بزنَى واحدٍ، ومجلس واحدٍ، ولو جاؤوا متفرِّقين، أو بإقرارِه أربعاً. ويصفُه ولا يرجعُ حتَّى يتمَّ عليه الحدُّ، فإن رجعَ، تُركَ. وإن حملَت من لا زوجَ لها، ولا سيِّدَ، لم تُحدَّ بمجرَّدِ ذلك.

فصل

حدُّ القذفِ ثمانون جلدةً، والعبدُ نصفُها. إن كان المقذوفُ محصناً...

في المُكْحُلةِ، والرِّشاءِ<sup>(١)</sup> في البثرِ .

الهداية

ويعتبرُ أن يشهدُوا (بزنى واحد، و) أن يؤدُّوا الشهادةَ في (مجلس واحد ولو جاووا<sup>(٢)</sup>) لأدائِها (متفرِّقين، أو) أي: ويثبتُ الزِّنى أيضاً (بإقرارِه) أي: باقرارِ مكلَّفِ بالزنى، ولو قِنَّا. ويكونُ الإقرارُ (أربعاً) أي: أربعَ إقراراتِ.

(و) يُعتبرُ أن (يَصفَه) أي: الزنَى (و) أن (لا يرجع) عن إقرارِه (حتَّى يتمَّ عليه الحدُّ، فإن رَجَعً) عن إقرارِه، أو هرَبَ (تُرك) أي: كُفَّ عنه.

(وإن حمَلت مَن) أي: امرأة (لا زوج لها ولا سيِّدَ، لم تُحَدَّ بمجرَّدِ ذلك) الحملِ. ولا يجبُ أن تُسألُ؛ لما فيه من إشاعةِ الفاحشةِ. وإن سُئِلَت، فادَّعت أنَّها أكرِهت، أو وُطئت بشُبهةٍ، أو لم تعترف بالزنى أربعاً، لم تُحَدَّ؛ لأنَّه يُدْرأُ (٣) بالشُّبهةِ.

### فصلٌ في حدّ القذْفِ

وهو: الرَّميُ بزنًى أو<sup>(٤)</sup> لِواطٍ.

إذا قَذَفَ مكلَّفٌ مختارٌ ولو أخرسَ بإشارةٍ محصَناً \_ ولو مجبوباً \_ أو ذاتَ محرَمِ قاذفِ كأختِه، أو رتقاءَ، لزمَه (حَدُّ القذْفِ).

وهو (ثمانون جلدةً) إن كان القاذف حُرًّا (والعبدُ) القاذف يُحدُّ (نصفَها) وهو أربعونَ جلدةً، ومبعَّضُ بحسابِه. وإنَّما يجبُ الحدُّ (إن كان المقذوفُ محصَناً

<sup>(</sup>١) المرود: الميل. «القاموس المحيط» (رود). والرشاء: الحبل. «القاموس المحيط» (رشا).

<sup>(</sup>٢) في (ح): ﴿جَازُۥ،

<sup>(</sup>٣) ني (س): ديدر».

<sup>(</sup>٤) ني (م): دو،

وهو الحرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ عن الزني ظاهراً الذي يجامعُ مثلُه.

وصريحُ قذفِ: يا زاني، يا لوطيُّ، ونحوُه. وكنايتُه: يا قحبةُ، يا فاجرةُ، ونحوُه، فيعزَّرُ إن لم يفسِّرُه بصريحِ زنَّى، كقاذفِ غيرِ محصنٍ، وأهل بلدِ، أو جماعةٍ لا يتصوَّرُ زناهم عادةً.

ويسقطُ حدُّ قذفٍ بعفوِ مقذوفٍ، وتصديقِه، ولا يُستوفى إلَّا بطلبِه.

#### فصل

وما أسكرَ كثيرُه، فقليلُه خمرٌ محرَّمٌ، من أيِّ شيءٍ كان،......

الهداية

وهو) أي: المحصَنُ في القَذْفِ: (الحُرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ عن الزنى ظاهراً) ولو تائباً منه (الذي يُجامعُ مثله) وهو ابنُ عشرٍ، وبنتُ تسع؛ فلا يشترطُ بلوغُه.

(وصريحُ قذْفٍ: يا زاني) بسكونِ الياءِ ونيَّةِ الضمَّةِ عليها؛ لأنَّه نكرةٌ مقصودةٌ، (يا لُوطِيُّ) بتشديدِ الياءِ المضمومةِ، (ونحوُه) كـ: يا عاهرُ .(وكنايتُه) أي: القذفِ: (يا قَحْبةُ، يا فاجرةُ، ونحوُه) كـ: يا خبيثةُ (فيُعزَّرُ) مَن قذفَ بكنايةِ (إن لم يفسِّرْه بصريحِ زنَّى) فإن فسَّرَه بصريحِ زنَّى، حُدَّ؛ (ا (كـ) ما يعزَّر اا (قاذفُ (اهل بلدٍ، أو جماعةٍ لا يُتصوَّرُ زناهم عادةً) لأنَّه لا عارَ عليهُم به؛ للقطع بكذبِه.

(ويسقطُ حدُّ قذْفِ بعفوِ مقذوفِ) عن قاذفِ ، لأنَّ الحقَّ له (و) يسقطُ حدُّ قذفِ بـ (تصديقهِ) أي: بـ (تصديقهِ) أي: المقذوفِ لقاذفِ (ولا يُستوفَى) حدُّ قذفِ (إلَّا بطلبِه) أي: المقذوفِ؛ لأنَّه حقُّه كما تقدَّمَ.

### فصلٌ في حَدِّ المُسْكِرِ

أي: الذي ينشأ عنه السُّكْرُ، وهو اختلاطُ العقلِ.

(وما) أي: كلُّ شرابِ (أسكر كثيرُه، فقليلُه خَمْرٌ محرَّم من أيِّ شيءٍ كان)

<sup>(</sup>١-١) ليست في (س).

لا يباحُ إلَّا لدفع لقمةٍ غصَّ بها إن لم يحضره غيرُه.

العمدة

الهداية

وإذا شربَه المسلمُ مختاراً عالماً أنَّ كثيرَه يسكرُ، حُدَّ ثمانين، وقِنُّ أربعين.

لقولِه ﷺ: «كلُّ مُسكرِ خمرٌ، وكلُّ خمرِ حرامٌ» رواهُ أحمدُ وأبو داودَ<sup>(١)</sup>.

(لا يباحُ) شربُ ما ذُكرَ ولو بتداوٍ، أو عطشِ (إلَّا لدفعِ لُقْمةٍ غَصَّ بها إن لم يحضرُهُ غيرُه) أي: غيرُ المسكرِ، وخافَ تلفاً؛ لأنَّه مضطرُّ، ويقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ.

(وإذا شَربَه) أي: المسكر (المسلمُ) أو شربَ ما خُلطَ به، ولم يستهلكُ فيه، أو أكلَ عجيناً لُتَّ به (مختاراً عالماً أنَّ كثيرَه يُسكرُ، حُدَّ) وجوباً حُرُّ (ثمانين) جلدةً؛ لأنَّ عمرَ على استشارَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ، فقال عبدُ الرحمنِ: اِجعلْه كأخفُ الحدودِ ثمانين. ففعَل عمر (٢)، وكتبَ به (٣) إلى خالدٍ وأبي عبيدة في الشامِ، رواهُ الدارقطني (٤).

(و) حُدَّ (قِنَّ أربعين) عبداً كان أو أمَةً؛ فإن لم يعلمُ أنَّ كثيرَه يُسكرُ، فلا حَدَّ، ويُصدَّقُ في الجهلِ، ويعزَّرُ من وُجِدَ منه (٥) رائحتُها، أو حضرَ شُربَها، لا مَن جَهِلَ التحريمَ، لكن لا يُقبلُ ممَّن نشأ بين المسلمين. ويثبتُ بإقرارِه مرَّةً، كقذفٍ، أو شهادةِ عدلَيْن.

<sup>(</sup>١) أحمد (٤٨٣٠)، وأبو داود (٣٦٧٩)، وهو عند مسلم (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل و(م).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٤) لم نقف على كلام عبد الرحمن بن عوف عند الدارقطني. بل ورد عنده كلام علي بن أبي طالب الله في حدُّ شرب الخمر (٣٣٢١).

وخبر عبد الرحمن عند مسلم(١٧٠٦)، وأبي داود (٤٤٧٩)، والترمذي (١٤٤٣)، وأحمد (١٢١٣٩) من حديث أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٥) في (س): الفيه).

العمدة ويحرُم عصيرٌ غلا، أو أتى عليه ثلاثةُ أيامِ بلياليهنَّ.

#### فصل

ويجبُ تعزيرٌ في كلِّ معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ، كشتم، وضربٍ، ولا يزادُ على عشرِ ضَرَباتٍ.....

الهداية

(ويَحْرُم عصيرُ) عنبِ، أو قصَبِ، أو رُمَّانٍ، أو غيرِه (غَلَا) كغليانِ القدورِ، بأن قَذَفَ زَبَدَه. نصًا. وظاهرُه: ولو لم يُسكِرْ .(أو) أي: ويَحرُمُ عصيرٌ (أتى عليه ثلاثةُ أيَّامِ بلياليهنَّ) وإن لم يَغْلِ. نصًا (١٠). وإن طُبخَ عصيرٌ قبلَ تحريمٍ، حلَّ إن ذهبَ ثلثاه. ويُكرهُ الخليطان: كنبيذِ تمرٍ مع زبيب، لا وضعُ نحوِ تمرٍ في ماءً لتحليةٍ، ما لم يشتدُّ (٢)، أو يتمَّ اله ثلاثةُ أيَّام.

### فصلٌ في التَّعزير

وهو لغةً: المنعُ، ومنه: التَّعزيرُ بمعنى النُّصرةِ؛ لأنَّه يمنع المعاديَ من الإيذاءِ<sup>(؛)</sup>. واصطلاحاً: التأديبُ؛ لأنَّه يمنعُ ممَّا لا يجوزُ فعلهُ.

(ويجبُ تعزيرُ (٥) مكلَّفِ (في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ، كَشَتْمٍ) بغيرِ زنَّى ولِواطِ (١٠): كـ: يا فاسقُ (وضرْبٍ) بنحوِ كفِّ، كصَفْعِ ووَكزِ (ولا يزادُ) في جلدِه (على عشرِ (٧) ضرَباتٍ) نصًا؛ لحديثِ أبي بُردة (٨) مرفوعاً: «لا يُجلدُ أحد فوقَ عشرةِ

<sup>(</sup>١) في (س): ﴿أَيضاً ﴾.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيشده.

<sup>(</sup>٣) في (ح): التما.

<sup>(</sup>٤) في (ح): الأذى،

<sup>(</sup>٥) في (س): «التعزير».

<sup>(</sup>٦) في (س): (بلواط).

<sup>(</sup>٧) في (ح): «عشرة».

<sup>(</sup>٨) في الأصل و(م): •هريرة،

الهداية

#### نصل

من سرقَ نصاباً من حرزِه، وهو ربعُ دينارِ، أو ثلاثةُ دراهمَ خالصةٍ، أو ما يبلغُها قيمةً، ولا شبهةَ، قُطِعَ، كطرَّارٍ، لا خائنٌ في وديعةٍ، ونحوِها،..

أسواطٍ إلَّا في حَدٍّ من حدودِ اللهِ " متَّفَقٌ عليه (١).

(إلّا ما استُثني) وهو من شَربَ مسكراً في نهارِ رمضانَ، فيعزَّرُ مع الحدِّ بعشرين سوطاً. ومن وَطِئَ أَمَةً له فيها شِركٌ، فيعزَّرُ بمئةٍ إلّا سوطاً. نصًّا. ولحاكم نقصُه بحسبِ اجتهادِه.

(ومَن استمنَى بيدِه) مِن رجلٍ أو<sup>(٢)</sup> امرأةٍ (بلا حاجةٍ، عُزِّرَ) لأنَّه معصيةٌ. وإن فعلَه خوفاً من زنَّى أو لِواطِ، فلا شيءَ عليه إن لم يقدرُ على نكاحِ ولو لأَمَةٍ.

### فصلٌ في قَطْع السَّرِقةِ

(مَن سرَقَ نِصاباً من حِرْزِه، وهو) أي: النصابُ (ربعُ دينارٍ) أي: مثقال، وإن لم يُضربُ (أو ثلاثةُ دراهمَ خالصةٍ) أو تخلصُ من مغشوشةٍ (أو ما) أي: عَرْضٌ (يبلغُها قيمةً) أي: يساوي ربعَ دينارٍ، أو ثلاثةَ دراهمَ. والمالُ لمعصوم، بخلاف حربيِّ (ولا شُبهةَ) لأخذِ، بخلافِ سَرقتِه من مالِ عمودَي نَسَبهِ، أو مالٍ له فيه شِرُك (٣). ولا بُدَّ من كونِ سارقِ مكلَّفاً مختاراً، عالماً بمسروقِ وبتحريمهِ (١) (قُطعَ) لقولِه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَ عُوّاً أَيْدِيَهُ مَا ﴾ [المائدة: ٣٨] (كطرَّارٍ) وهو: الذي يَبُطُّ الجيبُ (٥) أو غيرَه، وياخذُ منه بعدَ سقوطِه، فيُقطعُ. و(لا) يُقطعُ (خائنٌ في وديعةٍ ونحوِها (٢)) كعاريَّةٍ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨)، وهو عند أحمد (١٥٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) في (م): قولا.

<sup>(</sup>٣) في (م): «شركة».

<sup>(</sup>٤) ني (ح): التحريمة،

<sup>(</sup>٥) يبطُّ الجيب: يشقُّ. «المطلع» ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) ني (س): (ونحوهما).

بل جاحدُ عاريَّةٍ، فلا قطعَ بآلةِ لهوٍ ونحوِها، ولا من مالِ أبيه، أو ابنِه، أو زوجِه، أو من سيِّدِه، أو مسلمٌ من بيتِ المالِ، ولا تثبتُ إلَّا بشهادةِ اثنين، أو إقرارِ مرَّتين مع وصفِها بعدَ طلب.

الهدابة

ذلك ليس بسرقة، كمنتهب ومختلس وغاصب (بل) يُقطعُ (جاحدُ عاريَّةٍ) بلغت نصاباً ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كانت مخزوميَّةُ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبيُّ ﷺ بقطع يدِها» رواهُ أحمدُ والنَّسائيُّ وأبو داودُ (۱). قال الإمام أحمدُ (۱): لا أعرفُ شيئاً يدفعُه. ولا بُدَّ أن يكونَ المسروقُ مالاً محترماً، (فلا قطعَ بـ) سرقةِ (آلةٍ لَهْوٍ ونحوِها) كصليب، وآنيةِ فيها (۱) خمرٌ (ولا) قَطْعَ مع شبهةِ أخذِ، كسرقتِه (۱) (من مالِ أبيه، أو ابنِه، أو زوجهِ) أي: أحدِ الزوجين (أو مِن) مِلكِ (۱) (سيِّدهِ، أو) سرَقَ (۱) (مسلمٌ من بيتِ المالِ) فلا قطعَ بذلك كلّه؛ لأنَّ الحدودَ تُذرأُ بالشَّبهةِ.

(ولا تثبتُ) السَّرقةُ الموجِبةُ للقطعِ (إلَّا بشهادةِ اثنين) عَدْلَينِ يَصِفانِها بعدَ الدَّعوَى مِن مالكِ أو مَن يقومُ مقامَه (أو) بـ(إقرارِ<sup>(٧)</sup>) سارقِ بالسرقةِ (مرَّتين مع وضفِها) أي: السرقةِ في كلِّ مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظنَّه القطعَ في حالٍ لا قطعَ فيها. ولا يَرجعُ عن إقرارِه حتَّى يُقطعَ، فإن رجَعَ، تُركَ، ولا بأسَ بتلقينه الإنكارَ.

ولا يقطعُ إِلَّا (بعدَ طَلبٍ) مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليُّه.

<sup>(</sup>۱) أحمد (٦٣٨٣)، والنسائي ٨/ ٧٠، وأبو داود (٤٣٩٥). وللحديث شاهد من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها. ينظر «الإرواء» ٨/ ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) فمسائل أحمد برواية عبد الله، ٣/١٢٨٦ ، رقم (١٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٤) في (س): اسرقة).

<sup>(</sup>٥) في (س): «مال».

<sup>(</sup>٦) **ني** (ح): ايسرق.

<sup>(</sup>٧) في (س): ﴿إقرارِ بدون باء.

الهداية

(فإذا وجبَ القطعُ) لتمامِ شروطِه (قُطعت بدُه اليمنى) لقراءةِ ابنِ مسعودٍ: «فاقطعوا أيمانهما»(۱) ولأنَّه قولُ أبي بكرٍ وعمرَ (۲) ، ولا مخالفَ لهما من الصحابةِ (مِن مَفْصِلِ كَفِّ) لقولِ أبي بكرٍ وعمرَ ، ولا مخالفَ لهما من الصحابةِ (وحُسمت) وجوباً بغمسِها في زيتٍ مَغليِّ لتسدَّ (۱) أفواه العروقِ ، فينقطع الدَّمُ. فإن عادَ ، قُطعت رجلُه اليسرى مِن مفْصِلِ كعبهِ ، وتُركَ عَقِبهُ ، وحُسمَت. فإن عاد ، حُبسَ حتَّى يتوبَ (۱) . (ومن سَرَقَ ثمراً ونحوه) كطلع ، أو جُمَّادٍ (من شجره) ولو ببستانٍ محوط عليه (٥)

<sup>(</sup>۱) ذكرها الطبري في القسيره، ٨/٨٨، ، والفخر الرازي ٢٢٧/١١ ، وينظر المعجم القراءات القرآنية، ٢٠٨/٢ .

وأخرج البيهقي ٨/ ٢٧٠ من طريق مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وقال: وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، وهذا منقطع. وكذلك قاله إبراهيم النخعي إلا أنه قال: في قراءتنا: والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم.

<sup>(</sup>٢) روي عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.

أورده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٤/ ١٧ وقال: لم أجده عنهما. وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ، من طريق نافع، عن ابن عمر، أن النبي 難وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل... وأجمعوا على أن المراد به هناك من الكوع، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك.

وأخرج ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٩-٣٠ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل... الخبر. وأخرج البيهقي ٨/ ٢٧١ من طريق حماد بن زيد، عن عمرو ابن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل.

قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» ٢/٣١٧ : أثر أبي بكر وعمر غريب عنهما. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٤/ ٧١ : حديث أبي بكر وعمر لم أجده عنهما.

وللحديث شواهد أخرى. ينظر «الإرواء» ١/٨٥ -٨٠ .

<sup>(</sup>٣) في (م): «لتشتد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(س) و(م): (يموت).

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(م): ﴿وَنَحُوهُۥ

الهداية

فيه حافظ (١) (أضعِفت عليه) أي: على السارقِ (قيمتُه) أي: الثمر (٢) ونحوه ؛ فيضمنُ عِوضَ ما سَرَقَه مرَّتين (ولا قطع) لحديثِ رافع بن خَديج مرفوعاً: «لا قَطْعَ في ثمرٍ ولا كُثَرٍ " رواهُ أحمدُ وغيرُه (٣). والكُثَرُ- بضمِّ الكافِ وفتحِ المثلَّثةِ -: طلعُ الفُحَّال(٤).

وأخرجه ابن ماجه (۲۰۹۳) عن سفیان بن عیینة، عن یحیی بن سعید، عن محمد بن یحیی، عن عمه واسع أن غلاماً سرق... فقال رافع، فذكره مرفوعاً. ونقل ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٣/ ٣٠٥ عن الحميدي: فقيل لسفيان: ليس يقول أحد في هذا الحديث: عن عمه، فقال: هكذا حفظي.

وقال ابن عبد البر أيضاً ٣٠٣/٢٣ : فإن صحَّ هذا، فهو متصل مسند صحيح، ولكن قد خولف ابن عيينة في ذلك، ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد بن دُليل المدائني، عن شعبة. وقد تابعه على وصله الليث بن سعد عند الترمذي (١٤٤٩)، والنسائي ٨/ ٨٧-٨٨ عن يحيى بن سعيد، مثل إسناد سفيان بن

وللحديث طرق أخرى عن يحيى بن سعيد، أخرجها النسائي ٨/ ٨٦-٨٩ ، وابن عبد البر في «التمهيد» . 4.4-4.8 /14

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٢٥/٤ : اختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٥٩٤). ينظر «الإرواء» ٨/ ٧٣-٧٣ .

(٤) الفُحَّال: ذكر النخل، وهي خاصة بالنخل. «القاموس المحيط» (فحل).

<sup>(</sup>١) في (س): «حائط».

<sup>(</sup>٢) في (س): «التمر».

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٥٨٠٤)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والنسائي ٨/ ٨٧ من طرق، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج. قال ابن عبد البر في «التمهيد، ٣٠٣/٢٣ ، وابن عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ٤/ ٩٥ : هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن يحيى لم يسمعه من رافع بن خديج. وأخرجه أيضاً الترمذي (١٤٤٩)، والنسائي ٨/ ٨٧–٨٨ عن الليث بن سعد، عن يحيى، عن محمد، عن عمه، أن رافع... فذكره مرفوعاً.

من قطع الطريق فقتل وأخذ المال، قُتِلَ ثمَّ صُلِبَ حتَّى يشتهرَ، وإن قتلَ ولم يأخذِ المال، قُتِلَ ممتل الخذ ما يقطعُ به ولم يأخذِ المال، قُتِلَ حتماً بلا صلب، وإن لم يقتِلْ، بل أخذ ما يقطعُ به في السرقةِ، قُطِعت يده اليمنى ورجلُه اليسرى في مقام واحدٍ، وحُسمتا، وإن لم يقتلُوا ولم يأخذُوا مالاً، نُفُوا متفرِّقين، فلا يُتركون يأوون إلى بلدٍ.

الهداية

# فصلٌ في حَدِّ قُطَّاع الطريقِ

وهم: الذين يَعرضون للناسِ بالسلاح، فيَغْصِبونَهم المالَ.

(مَن قطعَ الطريقَ فقَتَل) مكافئاً له، أو غيرَ مكافئ (واخذَ الممال) الذي قتل؟ لقصدِه (قُتِل) وجوباً؛ لحقّ اللهِ تعالى ثُمَّ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه (ثُمَّ صُلبَ) قاتلُ من يُقادُ به في غيرِ المحاربةِ (حتَّى يشتهر) أمرُه، ولا يُقطعُ مع ذلك . (وإن قتل) المحاربُ (ولم يأخلِ الممال، قُتلَ حتماً بلا صلبٍ) لأنَّه لم يذكرُ في خبرِ ابنِ عبَّاسٍ الآتي (وإن لم يقتلُ) محاربٌ (بل أخذَ ما يقطعُ به في السرقة) بأن أخذَ نصاباً لا شبهة له فيه مِن بين القافلةِ لا مِن منفردِ عنها (قُطعت بدُه اليمنى ورجلُه اليسرى في مقامٍ واحدٍ) حتماً؛ فلا ينتظرُ بقطع إحداهما اندمالُ الأخرى (وحُسِمتا) بالزيتِ المغلَيِّ (وإن لم يقتلوا) أي: ينتظرُ بقطع إحداهما اندمالُ الأخرى (وحُسِمتا) بالزيتِ المغلَيِّ (وإن لم يقتلوا) أي: المحاربون أحداً (ولم يأخذوا مالاً) يُقطعُ به في السرقةِ (نقُوا) بأن يُشرَّدُوا (متفرِّقن، فلا يُتركون يأوون إلى بلدٍ) حتَّى تظهرَ توبتُهم؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَّ وَا اللّهِ عنهما: إذا لَقَ وَرَسُولُهُ وَيُستَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أن يُقتَلُوا أَوْ يُعَكَابُوا أَوْ تُقَعَلَعُ آيَدِيهِمْ وَأَرَجُلُهُم قَنْ فِي المَالَ، قتلُوا وصلَّبُوا، وإذا قتلُوا ولم يأخذُوا المال، قتلُوا ولم يصَلَبُوا، وإذا أَتلُوا ولم يأخذُوا المال، قتلُوا ولم يقتلُوا، وإذا أَتلُوا ولم يأخذُوا المال ولم يأخذُوا مالاً، نُقُوا من الأرضِ. رواهُ الشافعيُّ (ا)، ورُوِيَ نحوُه مرفوعاً (۱).

<sup>(</sup>١) في المسنده، ٨٦/٢ ، ومن طريقه البيهقي ٨/ ٢٨٣ .

ومن تابَ منهم قبلَ قدرةٍ عليه، سقطَ عنه حقُّ اللهِ من نفي وقطع وصلبٍ، وتحتُّم قتلِ، وأُخِذَ بحقِّ آدميٌّ ما لم يَعْفُ.

ويُدفعُ صائلٌ بالأخفُّ فالأخفُّ، فإن لم يندفعُ إلَّا بالقتلِ، فلا ضمانَ، 

الهداية (ومَن تابَ منهم) أي: المحاربين (قبلَ) الـ (قدرة (٢) عليه، سقَطَ عنه حقُّ اللهِ من نفْي وقطع) يدٍ ورجلٍ (وصلْبٍ، وتحَتُّم قتلٍ) لقولِه تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَّلِ أَن نَعْدِرُوا عَلَيْهِم فَأَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ [المائدة: ٣٤].

(وأُخِذَ بحقِّ آدميِّ) من قصاص في نفْسِ أو دونَها، وغرامةِ مالٍ وديَةِ ما لا قصاصَ فيه (ما لم يَعْفُ) مستحقُّه، فيسقطُ.

(ويُدفعُ صائلٌ) عن نفسِ أو مالِ (بالأخفُّ فالأخفُّ) فيدفعُه أوَّلاً بالكلام، ثُمَّ بالعصا (فإن لم يَندفعُ إلَّا بالقتلِ، فلا ضمانَ) على دافع .(ويلزمُ الدَّفْعُ عن نفسِه) في غيرِ فتنةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ لِلَى اَلنَّهُلَّكَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٥] فكما يحرُم عليه قتلُ نفسه يحرم عليه إباحة قتلِها. وكذا عن نفسِ غيرِه، فإن كان<sup>(٣)</sup> ثمَّ فتنةٌ، لم يجبِ الدَّفعُ عن نفسِه ولا عن نفسِ غيرِه؛ لقصَّةِ عثمانَ الله (٤) .(و) يلزمُ الدَّفعُ عن (حُرْمتِه) إذا أُريدت. نصًّا، فمن رأى مع امرأتِه، أو بنتِه، ونحوِها رجلاً يزني بها، أو مع ولدِه، ونحوِه رجلاً يلوطُ به، وجبَ عليه قتلُه إن لم يندفعُ بدونِه (د**ونَ مالِه)** فلا يلزمُه الدفعُ عن مالِ نفسِه. ويجبُ الدَّفعُ عن حُرمةِ غيرِه ومالِه مع ظنَّ سلامةِ دافعِ ومدفوعِ، وإلَّا، حَرُمَ.

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري (١٥٠١) عن أنس، أن ناساً من عرينة اجتووا المدينة، فرخُّص لهم رسول الله 輩 أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله 纖، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.

<sup>(</sup>٢) في (ح) و(س): قدرة).

<sup>(</sup>٣) ني (ح): دکانت،

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية» لابن كثير ١٠/ ٢٩٨.

#### نصل

(وكذا من دخلَ منزلاً متلصّصاً) فيُدْفعُ \_ كصائلٍ \_ بالأخفّ فالأخفّ، فإن لم الهداية يندفعُ إلّا بالقتل، فلا ضمانَ.

# فصلٌ في قتالِ البُغاةِ

وهم: الخارجون على الإمام \_ ولو غيرَ عذل \_ بتأويل سائغ ولهم شوكة، فإن اختلَّ شرطٌ من ذلك، فقُطَّاعُ طريقٍ.

ونصبُ الإمامِ فرضُ كفايةِ، ويثبتُ بإجماع أهلِ الحلِّ (١) والعَقْدِ على اختيارِ صالحٍ مع إجابيِه، كخلافةِ الصِّدِيقِ (٢)، فيلزمُ كافَّةَ الأمَّةِ الدخولُ في بيعيه والانقيادُ لطاعيه، ويثبتُ أيضاً بنصٌ، كعهدِ الصِّدِيقِ لعمرَ رضي الله عنهما (٣). وباجتهادِ، كخلافةِ عثمانَ ﴿(١)، حيثُ جعلَ عمرُ ﴿ أَمرَ الإمامةِ شُورَى بين ستَّةِ من الصحابةِ هم (٥): عثمانُ، وعليَّ، وطلحةُ، والزبيرُ، وسعدٌ، وعبدُ الرحمنِ بن عَوفِ، ﴿ أَم اللائةُ فَوَّضُوا الأمرَ لثلاثةُ اتَّفقُوا على أنَّ للائةٌ فَوَّضُوا الأمرَ لثلاثةُ اتَّفقُوا على أنَّ للرحمنِ يختارُ واحداً منهما، وبقيَ عبدُ الرحمنِ ثلاثةَ أيَّامٍ - حَلفَ أنَّه لم ينم فيها كبيرَ نومٍ - يشاورُ المسلمين، وقد اجتمعَ بالمدينةِ أهلُ الحلِّ والعَقْدِ حتَّى أمراءُ كبيرَ نومٍ - يشاورُ المسلمين، وقد اجتمعَ بالمدينةِ أهلُ الحلِّ والعَقْدِ حتَّى أمراءُ الأمصارِ، فاتَّفقوا على عثمانَ ﴿ فَكرَهُ الشيخُ تقيَّ رحمهُ الله (٢). انتهى. فوقعَ الأَفْاقُ على عثمانَ ﴿ ويثبتُ أيضاً بقهرٍ، كما فعلَ عبدُ الملكِ بنُ مَرُوانَ حين خرجَ الاثَّفاقُ على عثمانَ ﴿ ويثبتُ أيضاً بقهرٍ، كما فعلَ عبدُ الملكِ بنُ مَرُوانَ حين خرجَ الاثَّفاقُ على عثمانَ ﴿ ويثبتُ أيضاً بقهرٍ، كما فعلَ عبدُ الملكِ بنُ مَرُوانَ حين خرجَ

<sup>(</sup>١) في (س): «الحد».

<sup>(</sup>۲) «تاریخ الطبري» ۳/ ۲۰۳ و ما بعدها.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الطبري» ٣/ ٤٢٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) (تاريخ الطبري؛ ٢٢٧/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام... إلى قوله: ذكره الشيخ تقيُّ رحمه الله. جاء في هامش الأصل فقط، ولم يرد في (ح) و(س).

<sup>(</sup>٦) (منهاج السنة النبوية؛ ٤/ ٢٠٣\_ ٢٠٣ .

ويراسلُ إمامٌ بغاةً، ويزيلُ شُبهَهم، فإن فاؤوا، وإلَّا، قاتلَهم، وعلى رعيَّتِه معونتُه، وإن اقتتلَت طائفتان لعصبيَّةٍ، أو رياسةٍ، فظالمتان، تضمنُ كلٌّ ما أتلفَت للأخرى.

الهداية

على ابنِ الزبيرِ ﷺ، فقتلَه واستولى على البلادِ وأهلِها(١).

وشُرِطَ كُونُه قرشيًّا حرًّا ذكراً عدلاً عالماً، كافياً ابتداءً ودواماً. ويُجبرُ متعيَّنٌ لها.

وصفةُ العَقْدِ أن يقولَ كلٌّ من أهلِ الحلِّ والعَقْدِ: قد بايعناك على إقامةِ العدلِ والإنصافِ، والقيامِ بمصالحِ الأمَّةِ، ولا يحتاجُ مع ذلك إلى صَفْقةِ اليدِ. وإذا تمَّ العَقْدُ، لزمَه حفظُ الدِّينِ على أصولِه التي أجمعَ عليها سلفُ الأمَّةِ، فإن زاغَ ذو شبهةٍ، أزالَها.

(ويراسلُ إمامٌ بغاةً ويزيلُ شُبَههم) ليرجعُوا إلى الحقّ، ويزيلُ ما يدَّعونه من مَظلمةِ (فإن فاؤوا) أي: رجعُوا عن البغي وطلبِ القتالِ، تركهم (وإلَّا) يفيئوا (قاتلَهم) إمامٌ قادرٌ وجوباً (و) يجبُ (على رعيَّتِه معونتُه) لقولِه تعالى: ﴿ لَيْلِيمُوا اللهُ وَالْمِيمُوا الرَّمُولَ وَاْوَلِى الْأَمْ مِنكُرُ ﴾ [النساء: ٥٩]. (وإن اقتتلت طائفتان لعصبيَّةٍ، أو) طلبِ (رياسةٍ، ف) هما (ظالمتان، تضمنُ كلُّ) منهما (ما أتلفت (٢) للأخرى) وضمنتا (٣) سواءً ما جهلَ متلفُه.

<sup>(</sup>١) قاريخ الطبري، ٦/ ١٨٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في (ح): ﴿ أَتَلَفْتُهُ ۗ.

<sup>(</sup>٣) في (س): قضمتا).

الهداية

من أشركَ باللهِ تعالى، أو جحدَ ربوبيَّته، أو وحدانيَّته، أو صفةً من صفاتِه، أو اتَّخذ له صاحبةً، أو ولداً، أو جحدَ بعضَ كتبِه، أو رسلِه، أو تحريمَ زنَى ونحوِه، أو حلَّ خبزِ ونحوِه، أو حكماً مجمعاً عليه ظاهراً، وعُرِّف، فأصرَّ، كفرَ، ويُستتابُ ثلاثاً، ويضيَّقُ عليه فيها، فإن لم يتبْ، قُتِلَ بالسيفِ.

فصلٌ في حُكم المرتدِّ

وهو لغةً: الراجعُ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا نُرْبَدُواْ عَلَىٰ آَدَبَارِكُونِ ﴾ [المائدة: ٢١]. وشرعاً: من أتى بما يوجبُ الكفر بعدَ إسلامِه.

(من اشركَ باللهِ تعالى) أي: زَعَمَ أنَّ له شريكاً، أو سَجَدَ لكوكبِ، أو صنم، كفَر؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِهِ [النساء:١١٦] .(أو جَحَدَ رُبُوبيتَه) أي: اللهِ تعالى، أو جحدَ (وحدانيَّته، أو) جحدَ (صفةً من صفاتِه) الذاتيَّة، كالعلم والحياة، كفرَ (أو اتَّخذَ) أي: اعتقدَ (له) تعالى (صاحبةً أو ولداً) كفرَ .(أو جحدَ بعض كتبِه أو رسلِه) أو ملائكتِه المجمّعِ عليهم، كفر .(أو) جحدَ (تحريمَ زنَّى ونحوِه) كلحمِ خنزيرِ (أو) جحدَ (حلِّ خبزٍ ونحوِه) كلحمِ مذكًاةِ بهيمةِ الأنعامِ والدجاجِ (أو) جحدَ (حكماً مجمعاً عليه) إجماعاً قطعيًا لا سكوتيًا، وكان الحكمُ (ظاهراً) بينَ المسلمين، بخلافِ فرضِ السدسِ لبنتِ الابنِ مع بنتِ الصلبِ، أو شكَّ فيه ومثلُه (اللهُ يجهلُه، أو كان يجهلُه (وعُرِّفَ) حكمَه (ف) عرَفَ و (أصرًا) على الجحدِ أو الشكَ لا يجهلُه، أو كان يجهلُه (وعُرِّفَ) حكمَه (ف) عرَفَ و (أصرًا) على الجحدِ أو الشكَ (كفر) لمعاندته (٢) للإسلام، وامتناعهِ من قبولِ الأحكام.

فمن ارتدَّ بشيءٍ من ذَلك مكلَّفاً مختاراً ولو أنثى، فإنَّه يُدعى للإسلام، و(يُستنابُ ثلاثاً) أي: ثلاثةَ أيامٍ وجوباً (و) ينبغي أن (يضيَّقَ عليه فيها) أي: في مدَّةِ الاستنابةِ ويحبسَ (فإن) تابَ، لم يعزَّر ولو بعدَ المدَّةِ، وإن (لم يتبُ) بل أصرَّ على رِدَّتِه (قُتِلَ بالسيفِ)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿بِمثله ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ح) و(م): «لمنابذته».

وتوبتُه وكلِّ كافرٍ إتيانُه بالشهادتين، ولا تقبلُ ممَّن سبَّ اللهَ، أو تكرَّرت رِدَّته، ولا بدُّ من إقرارِ جاحدِ بفرضٍ ونحوِه مع الشهادتين، أو قولِه: أنا بريءٌ من كلِّ دينِ يخالفُ دينَ الإسلام.

الهداية

ولا يحرقُ بالنارِ. ولا يقتلُه إلَّا الإمامُ أو نائبُه، فإن قتلَه غيرُهما بلا إذنِ، أساءَ وعُزِّرَ ولا ضمانَ، ولو قبلَ استتابتِه، إلَّا أن يَلحقَ بدارِ الحربِ، فلكلِّ أحدٍ قتْلُه وأخْذُ ما معه.

(وتوبتُه) أي: المرتدِّ (و) توبةُ (كلِّ كافرٍ إتيانُه بالشَّهادتين) أي: قوله: أشهدُ أن لا إله إلَّا الله، وأشهدُ أن محمداً رسولُ الله؛ لحديثِ ابنِ مسعودٍ: أنَّ النبيَّ الله الكنيسة، فإذا هو بيهوديٍّ يقرأُ عليهمُ التوراة، فقراً حتَّى أتى على صفةِ النبيِّ الله فقال فقال: هذه صفتُك وصفةُ أمَّتك، أشهدُ أنْ لا إله إلَّا الله، وأنَّك رسولُ اللهِ. فقال النبيُّ الله؛ "لُوا أخاكم" رواهُ أحمدُ (۱). وإذا ثبتَ بهما (۱) إسلامُ الكافرِ الأصليّ، فكذا المرتدُّ. وأمَّا تفسيرُ الإسلامِ في حديثِ جبريلَ بالأمورِ الخمسةِ، فبيانٌ لأصولِ الإسلامِ التي تتضمَّنُها الشهادتان إجمالاً؛ وإلَّا، فالإسلامُ اسمٌ لكلٌ ما أمرَ اللهُ به ونهى عنه، كما حقَّقه الحافظُ ابنُ رجبِ في «شرح الأربعين النَّوَوِيَّة" (۱).

(ولا تُقبلُ) في الدنيا توبةٌ (ممَّن سَبَّ اللهَ) تعالى صريحاً؛ لعظمِ ذنبِه. وكذا مَن سبَّ رسولاً أو مَلَكاً للهِ تعالى صريحاً، أو تَنَقَّصَهُ (أو تكرَّرت (٤) رِدَّتُه) لأنَّ تكرارَ رِدَّتِه يدلُّ على فسادِ عقيدتِه.

(ولا بُدًّ) في توبةِ مَن تصحُّ توبتُه (من إقرارِ جاحدٍ بفرضٍ ونحوِه) كتحليلِ وتحريمِ (مع الشهادتين، أو قولِه: أنا بريءُ من كلِّ دينٍ يخالفُ دِينَ الإسلامِ) فهو توبةٌ للمرتدِّ ولكلِّ كافرِ.

<sup>(</sup>۱) في «مسنده» (۳۹۵۱)، والطبراني في «الكبير» (۱۰۲۹۵). وأورده الهيثمي في «المجمع» ٨/ ٢٣١ . وقال: رِواه أحمد والطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط. وضعَّفه الألباني في «الإرواء» ٨/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): (بها».

<sup>(</sup>٣) ١/ ٩٨ وما بعدها عند شرحه للحديث.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: •كررت.

# كتاب الأطعمة

يَحِلُّ كُلُّ طَعَامَ طَاهِرٍ لا مَضَرَّةَ فيه، من حَبِّ وثمرٍ وغيرِهما، لا نَجِسٌ، كَمَيْتة ودمٍ، ولا مُضِرَّ، كَسُمَّ، ومن حَيَوانات البَرِّ: حُمُرٌ أهليَّة، وما له نابٌ، غير ضبع، كأسد، ونمِر، وفهد، وذِئب، وفيل، وقِرْد، ودُبِّ، وماله مِخْلَبٌ من الطَّير،.....

الهداية

## كتاب الأطعمة

واحدُها: طعامٌ، وهو: ما يؤكلُ ويُشرب. وأصلُها الحِلُّ؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهِ عَالَى: ﴿هُوَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

ف (يَحِلُّ كُلُّ طَعَامٍ طَاهِر لا مَضرَّةَ فيه، مِن حَبِّ وثمرٍ وغيرِهما) من الطَّاهرات. و(لا) يَحِلُّ (نَجِسٌ، كَمَيْتةِ ودَمٍ) لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ النَيْتَةُ وَالدَّمُ السَيْتَةُ وَالدَّمُ المائدة: ٣] وكذا يَحْرُم مَتَنجُسٌ (ولا) يَحِلُّ (مُضِرُّ، كَسُمٌّ) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْتُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى التَّهُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى التَّهُوا بَالْمَائِدَةُ إِلَى اللهُ ال

(و) يَحْرُم (من حَيَوانات البَرِّ: حُمُرٌ أَهليَّة) لحديث جابرٍ: أنَّ رسول الله نَهى يومَ خَيْبَرَ عن لحوم الحُمُرِ الأهليَّةِ، وأذِن في لحوم الخيلِ. متَّفَق عليه (١) . (و) يَحْرُم من حَيَوانات البَرِّ: (ما لَه نابٌ) يَفترسُ به (غيرَ ضَبُع، كأسد، ونَمر، وفَهد، وذئب، وفِيل، وقِرد، ودُبٌ لأنَّه نَهى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع. كما في المتَّفق عليه (٢). وأمَّا الضَّبُع، فمباحٌ؛ لحديث جابرٍ: أمرَنا رسولُ الله نَهُ بأكل الضَّبعُ، قلتُ: هي صيدٌ؟ قال: «نعم». احتجَّ به الإمامُ أحمدُ (٣). فهذا يخصِّص النَّهي المتقدِّم.

(و) يَحرُم (مالَه مِخْلَبٌ) بكسر الميمِ (من الطَّير) يصيدُ به، وهو له بمنزلة الظُّفرِ للآدميِّ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١)، وهو عند أحمد (١٤٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٣٠٠)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني ﴾، وهو عند أحمد (١٧٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) (مسند أحمد» (١٤٤٢٥) بنحوه، وأخرجه أبو دواد (٣٨٠١)، والترمذي (١٧٩١)، والنسائي ٧/ ٢٠٠، وابن ماجه (٣٢٣٦).

كعُقاب، وبازِ، وصقر، وحِدَأة، وبومة، وما يأكل الجِيَف، كنسر، ورَخَم، وغراب أَبِقعَ، والأسودِ الكبِيرِ، وما يُستخبثُ، كقُنفذ، ونَيْصٍ، وفأرة، ووطواط، وحشرات، وما تولُّد بين مأكول وغيره، كسِمْع، وبغل.

وتُباحُ الخيلُ، وبهيمةُ الأنعامِ، والدَّجاجُ، والبطُّ، وحُمُرُ الوحش، وبقرُه، وَالظُّباء، والنَّعامة، والأرنب، والزرافة، وسائرُ الوحش،....

الهداية (كعُقاب، وبازٍ، وصَقر، وحِدَأَة) بوزن: عِنَبة (وبُومةٍ) لحديث ابنِ عباسِ: «نهَى رسولُ الله ﷺ عن كلِّ ذي نابِ من السِّباع، وكلِّ ذي مِخْلَبِ من الطَّيرِ»(١) .(و) يحرُم من الطّير (ما يأكلُ الجِيفَ، كنَّسْر، ورَخَم (٢)، وغُرابٍ أَبْقعَ، و) الغرابِ (الأسودِ الكبيرِ . و) يحرُم (ما يُستخْبَثُ) أي: ما تستخبثه العربُ ذوو اليسارِ (كقُنْفذ، ونَيْص<sup>(٣)</sup>، وفأرة، ووطواط، وحشراتٍ) كخنافسَ، ودِيدان .(و) يَحرُم (ما تولُّد بين مأكولٍ وغيرِه، كسِمْع) بكسر السينِ المهمّلة وسكونِ الميم: وَلَدُ ضَبُع من ذئبٍ. وكعِسْبار، عكسُه: ولدُ ذنبةٍ من ضِبْعانِ (وبَغْلِ) متولِّدٍ من خيلِ وحُمُرِ أهليَّة.

(وتُباحُ الخيلُ) كلُّها. نصًّا (وبهيمةُ الأنعامِ) من إبلِ وبقر وغنم؛ لقوله تعالى: ﴿ أُجِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ آلْأَنْعَكِم ﴾ [المائدة: ١] (والدَّجاَّجُ، والبَطُّ، وحُمُرُ الوحش، وبقرُه) أي: الوحش (والظّباءُ) أي: الغِزلانُ على اختلاف أنواعِها (والنَّعامةُ، والأرنبُ، والزَّرافةُ) بفتح الزَّاي وضمِّها: دابَّةٌ تُشبه البعيرَ، لكنَّ عُنُقَها أطولُ من عُنُقه، وجسمُها أَلطفُ من جسمه، ويداها أَطولُ من رِجلِيها (**وسائرُ**) أي: باقي (الوحشِ) كيَرْبوع<sup>(٤)</sup>،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٣٤)، وأحمد (٢١٩٢).

<sup>(</sup>٢) جمع رَخَمة: وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. (الصحاح) (رخم).

<sup>(</sup>٣) اسم للقنفذ الضخم. «تاج العروس» (نيص).

<sup>(</sup>٤) حيوان صغير على هيئة الجُرِّذ الصغير. «المعجم الوسيط) (ربع).

وحيوانُ البحر، غيرَ ضِفْدِع، وتمساح، وحيَّةٍ.

الممدة ومَن اضطُرَّ إلى محرَّم، أكل من غير سُمٌّ ما يَسدُّ رَمَقَه، ومَن اضطرَّ إلى طعام غيرِ مضطرٌّ، وجب بَذْلُه له بقيمته، وإلى نفع مالِ الغيرِ مع بقاءِ عينِه، لدفع بردٍ أو استقاءِ ماءٍ ونحوِه، وجبَ بذله مجَّاناً، ومَن مرَّ بثمر بستانٍ

ووَبْرِ<sup>(١)</sup>، وضَبِّ . الهداية

> (و) يباحُ كلُّ (حَيَوان البحرِ) لقوله تعالى: ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٩٦] (غيرَ ضِفْدِع) فيحرُم، نصًا؛ لاستخباثها (و) غيرَ (تِمساحٍ) نصًا؛ لأنَّ له ناباً يفترس به (و) غيرَ (حُيَّةِ) لاستخباثها.

بشجره، أو ساقطٍ تحتَه، ولا حائطَ ولا حارسَ، فله الأكلُ بلا حَمْل، . . .

(ومَن اضطرَّ إلى مُحرَّمٍ) بأنْ خافَ التَّلَفَ إنْ لم يأكلُ (أكلُ) وجوباً، نصًّا (من غير سُمِّ) ونحوِه مما يَضُرُّ (ما يَسُدُّ رَمَقَه) بفتح الرَّاء والميم، كما في «المُطلِع» (٢) أي: يُمسَكُ بِقِيَّةَ رُوحِه، كَمَا يُسَدُّ الشِّيءُ المنفتِحُ. وليس له السِّبَعُ. فإنْ كان في سفرٍ محرَّم ولم يَتُبْ، لم يَحلُّ له الأكلُ. وله التزودُّ إنْ خاف.

(ومَن اضطرَّ إلى طعام) شخص (غيرِ مُضطرًّ) ولا خائفِ أنْ يضطرَّ (وجَب) على ربِّ الطعام (بَذْلُه له) أي: أن يبذلَ للمضطرِّ ما يَسدُّ رَمَقَه؛ لأنَّه إنقاذٌ لمعصوم من الهَلَكَة (بقيَمته) أي: الطعام ـ نصًا ـ لا مجَّاناً. فإنْ كان ربُّ الطعامِ مضطرًّا أو خَائفاً أَنْ يضطرَّ، فهو أحقُّ به، وليس له إيثارُه.

(و) مَن اضطرَّ (إلى نفْعِ مالِ الغيرِ مع بقاءِ عينِه) كثياب (لدفع بردٍ، أو) حبلِ أو دَلوِ لـ (استقاءِ ماءِ ونحوِه، وَجَب بَذْلُه) لمضطرِّ (مجَّاناً) مع عدم حاجةِ ربِّه إليه .(وَمَن مرَّ بثمر بستانٍ بشجره أو ساقط تحته) أي: تحتَ شجرِه (ولا حائظ) على البستانِ (ولا حارس) له (فله الأكلُ) منه مجَّاناً، ولو بلا حاجةِ (بلا حَمْل) شيءٍ من الثَّمر

<sup>(</sup>١) دويبّة كالسُّنُّور. ﴿القاموس؛ (وبر).

<sup>(</sup>٢) ص٢٥٢.

دة ولا رجم شجرٍ.

وتجب ضيافةُ مسلمٍ مجتازٍ في قريةٍ يوماً وليلة، فإن امتنعَ، فله أخذُ قَدْرِها قهراً.

#### فصل

لا يُباح حَيَوانٌ مقدورٌ عليه بغير ذَكاةٍ، إلَّا الجرادُ، وما لا يعيشُ إلَّا في الماءِ.

الهداية (

(ولا رَجْم) أي: رَمْي (شجر) بشيءٍ، وكذا لا يجوز له صعودُ شجرةٍ، ولا أكلٌ من مَجنِيٍّ مجموعٍ، إلَّا لضرورة. وكذا زرعٌ قائمٌ، وشُربُ لبنِ ماشيةٍ، فيجوز؛ لجَرَيان العادةِ بذلك.

(وتجبُ) على مسلم (ضيافة مسلم مجتازٍ) أي: مارٌ به، مسافراً لا مقيماً (في قريةٍ) لا مِصرِ (يوماً وليلةً) قَدْرَ كفايتِه مع أَدْم؛ لقوله ﷺ: "مَن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، فليُكُرمُ ضيفَه جائزتَه» قالوا: وما جائزتُه يا رسولَ الله؟ قال: "يومُه وليلتُه» متفقٌ عليه (١٠). ويجب إنزالُه في بيته مع عدمِ مسجدِ ونحوِه (فإن امتنعَ) مُضِيفٌ من الضّيافة (فله) أي: الضيفِ طلبُه بها عند حاكمٍ؛ فإن تعذّر، جازَ له (أخذُ قَدْرِها قهراً) مِن ماله.

# فصلٌ في الذَّكاة

يقال: ذَكَّى الشَّاةَ ونحوَها تذكِيَة. أي: ذَبَحها.

فالذَّكاةُ: ذبحُ أو نَحْرُ حَيَوانٍ مأكولٍ بَرِّيٍّ بقَطْع حُلقومِه ومَرِيثهِ، أو عَقْرُ ممتنِعٍ.

و (لا يُباح حيوانٌ مقدورٌ عليه بغير ذكاةٍ) لأنَّ غيرَ المذكَّى مَيْتةٌ، وقال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] (إلَّا الجرادُ، و) كلُّ (ما لا يعيش إلَّا في الماء)

<sup>(</sup>۱) اصحيح البخاري؛ (۲۰۱۹)، واصحيح مسلم؛ كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها (٤٨) بإثر حديث (١٧٢٦) من حديث أبي شريح العدوي ، وهو عند أحمد (١٧٣١).

أَهليَّةُ مذكِّ، بأن يكونَ عاقلاً مسلماً، أو كتابيًا، ولو مميِّزاً، أو امرأةً، أو أَقلفَ، أو أُعمى، لا سكرانَ ومرتدِّ ونحوه.

والآلةُ: وهي كلُّ محدَّدٍ، ولو مغصوباً، من حديد، وحجر، وقَصَب، وغيرِه، غير سِنِّ وظُفر.

الهداية

فَيحِلُّ بدون ذكاةٍ؛ لحديث ابنِ عمرَ مرفوعاً: «أُحِلَّتُ لنا مَيْتتانِ ودَمان، فأمَّا الميتتان: فالحوتُ والجراد، وأمَّا الدَّمَان: فالكَبِدُ والطِّحال» رواه أحمد وغيره (١١). وما يعيش في بَرِّ وبحرٍ، كسُلَحْفاةٍ وكلبِ ماءٍ، لا يَحِلُّ إلَّا بالذَّكاة. وحَرُم بَلْعُ سمكٍ حيًّا. وكُرِه شيَّه حيًّا، لا جرادٌ.

# (ويُشترط) أربعةُ شروطٍ في صحَّة ذكاةٍ:

أحدها: (أهليَّةُ مُذَكِّ، بأن يكونَ عاقلاً) فلا يُباح ما ذكاه مجنونٌ، أو سكرانُ، أو طفلٌ؛ لأنَّه لا يصحُّ منهم قصدُ التذَّكيةِ (مسلماً) كان (أو كتابيًّا) أبواه كتابيًّان؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَلَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلَّ لَكُرُ ﴾ [المائدة:٥] قال البخاريُّ: وقال ابن عباس: طعامُهم: ذبائحُهم (٢) (ولو) كان المذكِّي (مميِّزاً، أو امرأةً، أو أَقْلَفَ) لم يُختن (أو أعمى). و(لا) تباح ذكاةُ (سكرانَ) لمَا تقدَّم (و)لا (مُرْقَدُّ ونحوه)كوَنَنيُّ ومجوسيٌ؛ لمفهوم قولِه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾.

(و) الشرطُ الثاني: (الآلةُ: وهي كلُّ محدَّدٍ) أي: ذي حَدِّ يُنْهر الدَّمَ بحدُه (ولو) كان (مغصوباً، من حديدٍ، وحجَر، وقصَب، وغيرِه) كخشبٍ له حدًّ، وذهبٍ وفضَّةٍ وعَظْم (غير سِنِّ وَظُفْر) لقوله ﷺ: «ما أنهرَ الدَّمَ فَكُلْ، ليس السِّنَ والظُّفرَ» متَّفَق عله (٣).

<sup>(</sup>١) ﴿ مسند أحمد ﴾ (٧٢٣) ، وأخرجه ابن ماجه (٣٣١٤).

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري، بعد حديث (٥٥٠٨)، ووصله البيهقي ٩/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٥٠٣)، و«صحيح مسلم» (١٩٦٨) من حديث رافع بن خَديج . وهو عند أحمد (١٥٨٠٦).

وقطعُ حُلقوم ومَريءٍ، لا الوَدَجين. وغيرُ مقدورٍ عليه ومتردٌ في بئرٍ ونحوِها بعَقْره في أيِّ موضعٍ، إلَّا أنْ يكونَ رأسُه بالماءِ.

وقولُ: باسم اللهِ. فإنْ تُركها عمداً، لم تُبَح، لا سهواً.

الهداية

(و) الشرطُ الثالثُ: (قطعُ حُلقومٍ) أي: مَجرَى النَّفَس (ومَرِيءٍ) بالمدِّ: مَجرَى النَّفَس (ومَرِيءٍ) بالمدِّ: مَجرَى الطعامِ والشَّراب، سواءٌ كان القطعُ فوقَ الغَلصَمة، وهو: الموضعُ النَّاتئُ من الحَلْق أو دونَها. و (لا) يُشترط قطعُ (الوَدَجَين) وهما: عِرقان مُحيطان بالحُلقوم. ولا إبانةُ الحلقومِ والمريءِ بالقطع. ولا يضرُّ رفعُ يدِ الذَّابِحِ إِنْ أَتَمَّ الذَّكاةَ على الفور؛ فإنْ تراخى ووصل الحيوانُ إلى حركةِ المذبوح، فأتَّمها، لم يَجِلَّ .(وغيرُ مقدورٍ عليه) مِن مراخى ووصل الحيوانُ إلى حركةِ المذبوح، فأتَّمها، لم يَجِلَّ .(وغيرُ مقدورٍ عليه) مِن مبد، ونَعَمٍ مُتَوَحُشة (ومُتَرَدِّ) أي: واقع (في بثرٍ ونحوِها بعقوم) أي: ذكاةُ ما ذُكر بجَرحه (في أيِّ موضعٍ) كان من بدنِه؛ رُوي عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ (١١ وغيرِهما ﴿ إلَّا بَحَرحه (في أيِّ موضعٍ) كان من بدنِه؛ رُوي عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ (١١ وغيرِهما ﴿ إلَّا يكونَ رأسُه بالماءِ) ونحوِه ممَّا يقتله لو انفردَ، فلا يُباح أكلُه؛ تغليباً للحظر.

(و) الشرطُ الرابعُ: (قولُ) ذابحِ عند حركة يدِه بذبحِ: (باسم الله) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُونُوا مِنَا لَرَ يُذَكِّ السَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسُقُ ﴾ [الأنعام: ١٢١] ولا يُجزِئُه غيرُها، كقوله: باسم الخالقِ، ونحوِه. ويُجزئُ بغير عربيةٍ ولو أحسَنها (فإنْ تركها) أي: التسمية (عمداً) أو جهلاً (لم تُبح) الذَّبيحةُ؛ لمَا تقدَّم.

و(لا) تَحرُم إِنْ تركها (سهواً) لقوله ﷺ: «ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ وإنْ لم يسمِّ، إذا لم يتعمَّدُ» رواه سعيدٌ (٢٠). وسقطَت التسميةُ هنا بالسَّهو، بخلاف ما يأتي في الصَّيد،

<sup>(</sup>١) أخرج قولهما عبد الرزاق (٨٤٧٤) و(٨٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث؛ ١/ ٤٧٨–٤٧٩ عن راشد بن سعد.

قال البوصيري في "إتحاف الخيرة" ٥/ ٢٨١ : هذا إسناد مرسل ضعيف. اهـ وله شواهد، منها ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٧٨) عن الصلت. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٩/٩٥ : وعلته مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد. اهـ ومنها ما أخرجه الدارقطني (٤٨٠٥)، (٤٨٠٦)، (٤٨٠٨)، والبيهقي ٩/ ٣٣٩-٢٤٠ عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً، وضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٣٥ . ومنها ما أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٢٣٨)، والدارقطني (٤٨٠٣) عن أبي هريرة الله مرفوعاً، وأعلَّاه بمروان بن سالم.

ويُكره ذبحٌ بآلةٍ كالَّةٍ، وحدُّها والحيوانُ يُبصره، وكسرُ عنقِه وسَلخُه قبل المعدة أنْ يتمَّ زهوقُه، وأن يوجَّهَ إلى غير القِبلةِ.

#### فصل

مع أنَّ قياسَ الشرطِ أنْ لا يسقطَ به؛ لكثرة وقوعِ الذَّكاة مع غلبة السَّهوِ، وأمَّا الهدابة الجابة المهدابة ال

(ويُكره ذبحٌ بِالَةٍ كَالَّةٍ) لحديث: "إنَّ اللهَ كتب الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتم، فأحسِنوا القِبْلة، وإذا ذبحتم، فأحسِنوا الذبحة، ولْيُحِدَّ أحدُكم شفرته، ولْيُرِخ ذبيحتَه» رواه الشافعيُّ وغيرُه (۱) . (و) يُكره أيضاً (حَدُّها) أي: الآلة (والحيوانُ يُبصره) لحديث ابنِ عمرَ: أنَّ رسول اللهِ ﷺ أمر أنْ تُحدَّ الشّفار، وأن تُوارَى عن البهائم. رواه أحمدُ وابنُ ماجه (۲) . (و) يُكره أيضاً (كسرُ عُنُقِه) أي: المذبوحِ (وسَلْحُه قبلَ أنْ يَتمَّ رُهُوقه) للنَّهي عنه (۳) . (و) يُكره أيضاً (أنْ يوجَّه) الحيوانُ (إلى غير القِبلة) لأنَّ السَّنة توجيهُه إليها على شِقِّه الأيسر. وسُنَّ رِفقٌ به، وحملٌ على الآلة بقوَّة.

## فصلٌ في الصيد

وهو: اقتناصُ حَيوانِ حلالِ، متوحِّشِ طَبْعاً، غيرِ مقدورِ عليه. ويُطلق على المَصِيد. و (يُباح الصيدُ لقاصده) لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَ لَكُمْ مَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ المَندة: ٩٦] وقوله: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ لَجُوَارِجٍ ﴾ الآية [٤ من سورة المائدة]......

<sup>(</sup>١) ﴿سَنَ الشَّافِعِيُّ (٩٩٢)، وهو عند مسلم (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣) من حديث شداد بن أوس ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۵۸٦٤)، و«سنن ابن ماجه» (۳۱۷۲). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲/ ١٦٤ : إسناده ضعيف.

ويُكرَه لهواً. ويَحِلُّ ما أدركه ميتاً: إنْ كان الصائدُ مِن أهلِ الذَّكاةِ، وقَتَله جارحٌ معلَّم، أو بمحدَّدٍ، كآلة ذَكاةٍ، لا ما قَتَل بثِقله كَبنْدُق، وعصًا، وشبكة، وفخِّ، أو خَنَقه صقرٌ ونحوُه. ويشترط إرسالُ الآلةِ قصداً، لا إن استرسلَ كلبٌ أو غيرُه بنفسه، ما لم يزجرْه...................

الهداية

آویکره) الصید (لهوآ) لأنه عبن، وهو أفضل مأکول. والزراعة أفضل مکتسب .(ویکول ما) ای: صید (آدرگه میتاً) باربعة شروط:

الأوَّل: مَا أَشَارَ إِلَيْهُ بِقُولُه: (إِنْ كَانِ الصَّائِدُ مِن أَهِلِ الذَّكَاةِ) أي: تَحِلُّ ذِبِيحتُه؛ فلا يَحِلُّ صيدُ مجوسيِّ ونحوِه، ولو مشاركةً.

والثاني: الآلةُ، وهي نوعان: جارحٌ، ومحدَّد، وإلى ذلك أشارَ بقوله: (وقَتَلَه) أي: الصَّيدَ (جارحٌ معلَّم) ممَّا يَصيد بنابه؛ كفَهد، وكلبٍ غيرِ أسودَ بهيم، وهو ما لا بياضَ فيه، نصًا. قال في «الإقناع»(١): أو بينَ عينَيه نُكتتان؛ كما اقتضاه الحديثُ الصحيحُ(٢)، انتهى. أو يصيد بمِخْلَبه، كصقر وبازِ. ثم تعليمُ نحوِ كلبٍ وفَهدِ: أن يَسترسِلَ إذا أُرسلَ، وينزجِرَ إذا زُجر، وإذا أمسكَ، لم يأكلْ. وتعليمُ نحو صقرٍ: أن يَسترسلَ إذا أُرسلَ، ويرجعَ إذا دُعي، لا بترك الأكل .(أو بمحدَّد، كآلةِ ذكاةٍ) فيما تقدَّم، وشَرْطُ جَرحِ الصيدِ بالآلة، ف (لا) يَحِلُّ صيدُ (ما قَتل بثِقَله، كبُندق، وعصاً، وشَبكةٍ، وفَحَّ، ولو مع قطع حُلقومٍ ومَرِيءِ (أو) أي: ولا يَحِلُّ صيدٌ (خَنَقَه) أو صَدَمه (صقرٌ ونحوُه) لعدم جرحه، كالمِعراض، وهو: عودٌ محدَّد، إذا قَتَل بثِقَله.

والثالث: ما ذكره بقوله: (ويُشترط إرسالُ الآلةِ قصداً) أي: قاصداً للصَّيد، ف (لا) يَجِلُّ (إن استرسلَ كلبُ أو غيرُه بنفسه، ما لم يَزجُره) أي: يحثُّه ويَحمله على السُّرعة

<sup>. 22./8 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم (١٥٧٢)، وأحمد (١٤٥٧٥) عن جابر 会: أمرنا النبي 雅 بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي 紫 عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان».

فيزيد في عَدُوه. وقولُ: باسم اللهِ عند إرسالِ جارحةٍ أو سهمِه، فلا تسقطُ، عمداً ولا سهواً.

الهداية

العمدة

(فيزيدَ في عَدْوِه) أي: طلبِه، فيحلُّ الصَّيد.

(و) الشرط الرابع: (قولُ) صائدٍ: (باسم اللهِ. عند إِرسال جارحة، أو) إرسالِ (سَهْمِه، فلا تسقطُ عمداً ولا سهواً) ولا جهلاً فيما يظهر؛ فلا يُباح ما لم يسمِّ عليه، مطلقاً؛ لمفهوم قولهِ ﷺ: "إذا أرسلتَ كلبَكَ المعلَّمَ وذكرتَ اسمَ اللهِ عليه، فَكُلْ، متَّفق عليه (''). ولو سمَّى على صيدٍ، فأصابَ غيرَه، حلَّ، لا على سهم ألقاه ورمَى بغيره. بخلافِ ما لو سمَّى على سِكِّين، ثم ألقاها وذبح بغيرها؛ لأنَّ التسميةَ على السَّهم في الأولى وعلى الذَّبيحة في الثانية. وسُنَّ أن يقولَ مع: باسم الله: واللهُ أكبر؛ كما في الذَّكاة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۷۵)، و«صحيح مسلم» (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم ، وهو عند أحمد (۱۹۳۷).



# كتاب الأيمان

اليمينُ الموجِبةُ للكفَّارة إذا حَنِثَ فيها هي التي بالله، أو صفتِه، كالرَّحمن، أو القرآنِ، أو المصحفِ.

ويَحرُم الحَلِف بغير اللهِ، ولا كفّارةً.

ومَن حلفَ على ماضٍ كاذباً عالماً؛ فهي الغَموسُ، ولا كفّارةَ فيها، كلغو اليمينِ التي لا يَقصِدها، نحو: لا والله، و: بلى واللهِ، في عُرْض

حديثِه، . . .

الهداية

## كتاب الأيمان

جمعُ يمين: وهو الحَلِف والقَسَم.

(اليمينُ الموجِبةُ للكفَّارة إذا حَنِثَ فيها هي) اليمينُ (التي) يَحلفُ فيها (ب) اسم (الله) الذي لا يُسمَّى به غيرُه، ك: اللهِ، والقديمِ الأزليِّ، والأوَّلِ الذي ليس قبلَه شيءٌ، وخالقِ الخَلْقِ، وربُّ العالمين. (أو صفتِه، كالرَّحمن) أو بما يُسمَّى به غيرُه ولم ينوِ الغيْرَ، كالرَّحيم، والعليمِ. أو بوَجه اللهِ وعظمتِه. (أو) بـ (القرآن، أو المصحفِ) أو بسورة، أو آيةٍ منه (1).

(ويَحْرُمُ الحَلِفُ بغير اللهِ) سبحانَه؛ لقوله ﷺ: «مَن كان حالفاً، فليحلِفُ بالله تعالى، أو ليَصْمُتْ» متَّفق عليه (٢٠). ويُكره الحَلِفُ بالأمانة (٣٠). (ولا) تجبُ (كفّارة) بالحَلِف بغير اللهِ تعالى إذا حَنِث.

(ومَن حَلَف على) أمر (ماض كاذباً عالماً، فهي) اليمينُ (الغَموسُ) لأنَّها تَغمِسه في الإِثم، ثمَّ في النَّار (ولا كفَّارةً فيها) أي: في الغَموس (كلْغو اليمينِ) وهي (التي لا يقصدها) بل تَجري على لسانه (نحوُ) قولِه: (لا والله، و: بلَى والله. في عُرْض حديثِه) بضمٌ العينِ المهمَلة، أي: جانبِه وأثنائه؛ وأمَّا العَرْضُ ـ بالفتح ـ فخلافُ

<sup>(</sup>١) ينظر «الاختيارات الفقهية» ص ٤٧٤-٤٧٣ .

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري، (٢٦٧٩)، واصحيح مسلم، (١٦٤٦): (٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (ح) مانصه: اكراهة تحريم،

وكذا لو عَقَدها يظنُّ صِدقَ نفسِه، فبانَ بخلافه. ومَن حلفَ مُكرَهاً، أو غير مكلَّف، لم تنعقد يمينُه.

ولا كفَّارةَ قبل حنثٍ، بأن يفعلَ ما حلفَ لا يفعلُه، أو يتركَ ما حلفَ لَيفعلنَّه، مُختاراً ذاكراً، لا ناسياً أو مكرَهاً،........

الهداية

الطُّول. ويحتملُ أن يُرادَ هنا توسُّعاً، فلا كفّارة؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ اللهُ بِاللَّهْوِ فِيَ أَيْعَنِكُمُ ﴾ [المائدة: ٨٩] وفي حديث أبي داودَ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «اللَّغْوُ في اليمين كلامُ الرَّجلِ في بيته: لا واللهِ، و: بلى واللهِ» (١).

(وكذا) لا تجبُ كفَّارةٌ (لو عَقَدها) أي: اليمينَ (يَظُنُّ صِدقَ نفسِه، فبانَ بخلافه) لأنَّه من لَغُو اليمينِ.

(ومَن حَلْف مُكرَهاً) لم تنعقدْ يمينُه؛ لقوله ﷺ: «رُفع عن أُمَّتي الخطأُ والنَّسيان وما استُكرِهوا عليه» (٢٠) .(أو) حلَف (غيرُ مكلَّفٍ) كصغيرٍ، ومجنونٍ، ومغمَّى عليه (لم تنعقدْ يمينُه) لعدم القصدِ.

(ولا) تجبُ (كفارة) إلَّا بأربعة شروطٍ:

أحدها: قصدُ عَقْد اليمينِ، بخلاف اللُّغوِ ويمين نائم ونحوِه.

الثاني: كُوْنُهَا على مستقبَل؛ بخلاف الغَموسِ.

الثالث: كونُ حالفٍ مختاراً؛ بخلاف المُكرَه، وتقدَّمت الإشارةُ إلى ذلك كلُّه.

الرابعُ: الحنثُ، فلا تجبُ (قبل حِنْثِ) ثم بيَّن الحنثَ فقال: (بأنْ يفعلَ ما حلَفَ لا يفعلُه على الرابعُ: الحنثُ كما لو حَلف: لا يكلِّم زيداً، فكلَّمه مختاراً ذاكراً (أو يتركَ ما حلفَ لَيفعلَنَّه) كما لو حَلف: لَيُكلِّمنَّ زيداً اليومَ، فلم يكلِّمه (مختاراً ذاكراً) ليمينه. ف (لا) تجب كفَّارةٌ إنْ فعلَ أو تركَ (ناسياً أو مكرهاً) لأنَّه لا إثمَ عليه......

<sup>(</sup>١) فسنن أبي داوده (٣٢٥٤)، وأخرجه البخاري (٦٦٦٣) موقوفاً. وصحح الدارقطني الوقف، كما في التلخيص الحبير، ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه ١١٨/٢ .

ولا إن قالَ في يمينه: إنْ شاءَ اللهُ.

العمدة

ومَن حلفَ على يمينِ، فرأى غيرَها خيراً منها، سُنَّ فِعلُه، ويكفِّرُ.

ومَن حرَّم حلالاً من أَمَة، أو طعام، أو لباس، أو غيرِه، غيرِ زوجتِه، لم يَحرُم، وعليه كفّارةُ يمينِ إنْ فعله، كمَن قال: هو يهوديٌّ، أو: نصرانيٌّ، ونحوه، إنْ فعلَ كذا، ثم فَعَله.

(ولا) تجب كفّارة أيضاً (إنْ قال في يمينه: إنْ شاءَ الله) إنْ قصد المشيئة واتَّصلت الهداية بيمينه، لفظاً أو حكماً؛ لقوله ﷺ: «مَن حلَف فقال: إنْ شاءَ اللهُ. لم يحنث وواه أحمدُ وغيرُه (١٠).

(ومَن حَلَف على يمينٍ، فرأَى غيرَها خيراً منها، سُنَّ فِعلُه، ويُكَفِّرُ) فمَن حلفَ على تركِ مندوبٍ، كصلاة الضَّحَى، أو على فِعلِ مكروهٍ، كأكل بصلٍ وثومٍ، سُنَّ جِنثُه، وكُرِه بِرُّه. ومَن حلفَ على فعلِ واجبٍ أو ترُكِ محرَّمٍ، حَرُم جِنثُه، ووجب بِرُّه. وعلى فعلِ محرَّمٍ، ويخيَّر في مباح، وجفظها وعلى فعلِ محرَّمٍ إِرَّه. ويخيَّر في مباح، وجفظها فيه أولى. ولا يلزمُ إبرارُ قَسَمٍ، كإجابةِ سؤالِ بالله تعالى، بل يُسَنَّ.

(ومَن حرَّم حلالاً، مِن أَمَة، أو طعام، أو لباس، أو غيرِه، غيرِ زوجتِه، لم يَحرُم) عليه. وأمَّا تحريمُ زوجتِه، فظِهارٌ، كما تقدَّم .(وعليه) أي: على مَن حرَّم سوَى زوجتِه (كفّارةُ يمينٍ إنْ فَعله) لقوله تعالى: ﴿ يَثَاثِهُا النَّيُّ لِمَ ثَحَرَّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُرُ تَحِلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ١] أي: التكفيرَ. وسببُ نزولِ الآيةِ أنَّه على الله على الله على شرب العسلِ " متفق عليه (٢) (كمَن قال: هو يهودِيُّ، أو نصرانيُّ، ونحوه) كما لو قال: هو كافرٌ (إنْ فَعلَ كذا. ثمَّ فعله) فقد فعل محرَّماً، وعليه كفّارةُ يمينِ بحنْه.

<sup>(</sup>۱) قمسند أحمد» (۸۰۸۸)، وقسنن الترمذي» (۱۵۳۲)، وقسنن النسائي» ٧/ ٣٠، وقسنن ابن ماجه» (۲۱۰٤) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري، (٥٢٦٧)، واصحيح مسلم، (١٤٧٤) ضمن قصة، وهو عند أحمد (٢٥٨٥٢) عن عائشة رضى الله عنها.

ومَن لَزِمته كفّارةُ يمينٍ، خُيِّر بين إطعامِ عشرةِ مساكينَ، كما تقدَّم، أو كسوتِهم، أو تحريرِ رقبةِ مؤمنةٍ، فإنْ لم يجدُّ، فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعةٍ.

ومَن حنثَ في أيمانٍ بالله تعالى قبلَ التكفيرِ؛ فكفَّارةٌ واحدةٌ، وفي ظِهارٍ ويمينِ بالله تعالى، لم يتداخلا.

فصل

ويُرجع في اليمينِ إلى نيَّة حالفٍ إن احتمَلَها لفظُه، . . . . . . . . . .

المداية

(ومَن لَزِمته كفّارةُ يمينٍ، خُيِّر بين إطعامِ عشرةِ مساكينَ، كما تقدَّم) في الظّهار، أي: لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرِّ أو نصفُ صاعٍ من غيره (أو كِسُوتهِم) أي: العشرةِ، للرَّجل ثوبٌ يجزئه في صلاته، وللمرأة دِرْعٌ وَخِمارٌ كذلك (أو تحريرٍ) أي: عِتقِ (رقبةٍ مؤمنةٍ) أي: مسلمةِ سليمةٍ من العيوب، كما تقدَّم في الظّهار (فإنْ لم يجدُ) شيئاً من النَّلاثة أي: مسلمةِ سليمةٍ من العيوب، كما تقدَّم في الظّهار (فإنْ لم يجدُ) شيئاً من النَّلاثة (فصيامُ ثلاثةِ أيّامٍ) لقوله تعالى: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَ إِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِن أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَو كَسُوتُهُمْ أَو كَسُوتُهُمْ أَو كَسُوتُهُمْ أَو كَسُوتُهُمْ وَقَالِهُ اللهُ إِلَاهُ أيّام متتابعةٍ» (١٠).

وتجبُ كقارةٌ ونذرٌ فَوْراً بحِنثٍ، ويجوز إخراجُها قبلَه .(ومَن حَنِث في أيمانِ بالله تعالى) ولو على أفعالٍ، كقوله: واللهِ لا أكلتُ، واللهِ لا شربتُ، واللهِ لا أعطيتُ، ونحوِه (قبلَ التكفيرِ، ف) عليه (كفّارةٌ واحدةٌ) نصًّا؛ لأنّها كفّاراتٌ من جنسٍ واحدٍ، فتداخلت، كالحدود مِن جنسٍ .(و) مَن حَنِث (في ظهارٍ ويمينٍ بالله تعالى، لم يتداخلا) ولو قبل التكفير؛ لعدم اتّحادِ الجِنس. ويُكفِّر قِنَّ بصوم، وليس لسيّده منعُه منه. ويُكفِّر كافرٌ بغير صومٍ. ومَن حَلف يميناً واحدةً على أجناس، فكفّارةٌ واحدةٌ، حَنِث في الجميعِ أو في واحدةٍ، وتَنحلُ في البقيَّة.

# (فصل) جامع الأيمان

(ويرجع في اليمين إلى نيَّة حالف، إن احتملها لفظه) لقوله ﷺ: «وإنَّما لكلِّ امرئ

<sup>(</sup>١) أخرج القراءة الطبريُّ في «تفسيره» ٨/ ٢٥٢ .

فإن عدمتْ، فإلى سبب اليمين وما هيَّجها، فإنْ عدم، فإلى التَّعيين، فإنْ عدم، فإلى اللَّغويُّ. فإنْ عدم، فإلى ما تناوَلَه الأسمُ. ويُقدَّم الشرعيُّ، ثم العُرفيُّ، ثم اللُّغويُّ. ومَن حلَف: لا يبيعُ، ونحوَه؛ لم يحنَثْ بفاسده؛ إلَّا أنْ يقولَ: لا يبيعُ

الهداية

ما نوى» (١) فمَن نَوى بالسَّقف أو البناءِ: السماءَ، أو بالفراش أو البساطِ: الأرضَ، قُدِّمت على عُموم لفظِه. ويجوز التَّعريضُ في مخاطبةٍ لغير ظالم .

(فإنْ عدمت) النيَّة (ف) يُرجع (إلى سبب اليمين وما هيَّجها) لدَلالة ذلك على النيَّة. فمَن حَلَف: لَيقضِينَ زيداً حقَّه غداً، فقضاه قبله، لم يحنث إذا اقتضى السببُ أنَّه لا يتجاوز غداً، وكذا: لَياكُلنَّ شيئاً ونحوَه غداً. وإنْ حلفَ: لا يبيعُه إلَّا بمئة، لم يحنث بأكثرَ .(فإنْ عدم) ما دُكر، من النيَّة والسببِ (ف) يُرجع (إلى التَّعيين) بالإشارة؛ لأنَّه أبلغُ مِن دَلالة الاسمِ على مُسمَّاه، لنفيه الإبهامِ بالكليَّة. فإذا حَلَف: لا ألبَس هذا القميصَ. فجعله سراويلَ، أو رِداءً، أو عِمامة، ولَبسَه، أو: لا كلَّمتُ هذا الصبيَّ. فصار شيخاً وكلَّمه، أو: لا أكلتُ هذا الرُّطَب. فصار تمراً، أو دِبساً، أو خَلًا، وأكله، ونحو ذلك، حَنِث (فإنْ عدم) ما ذُكر كلُه، من النيَّة، والسببِ، والتَّعيين (ف) يرجعُ (إلى ما تناولَه الاسمُ) وهو ثلاثةً: شرعيٍّ، وعُرْفيٌّ، ولُغُويٌ، فقد والسببِ، والتَّعيين (ف) يرجعُ (إلى ما تناولَه الاسمُ) وهو ثلاثةً: شرعيٌّ، وعُرْفيٌّ، ولُغُويٌ، فقد لا يختلفُ المسمَّى، كأرض، وسماء (و) قد يختلف، ف (يُقدَّم الشرعيُّ) وهو: مالَه موضوعُ المين ينصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيُّ الصَّحيح؛ فلا يرَّ ولا حِنثَ بفاسد، إلَّا الحجَّ والعُمرةَ، ففاسدُهما كصحيجهما .(ثم العُرفيُّ) وهو: ما اشتَهرَ مجازُه حتى غلبَ على حقيقةٍ، كالرَّاوية: ففاسدُهما كصحيجهما .(ثم العُرفيُّ) وهو: ما اشتَهرَ مجازُه حتى غلبَ على حقيقةٍ، كالرَّاوية: المناقة يُظْعَن عليها. وعُرفاً: المحيلُ والبِغال والحميرُ .(ثم المَورفيُّ المَرَادة، وكالظَّهِينة: حقيقةً: الناقة يُظْعَن عليها. وعُرفاً: المحيلُ والبِغال والحميرُ .(ثم المَورفيُّ) وهو: ما لم يَغلبُ مجازُه.

(ومَن حلَف: لا يبيعُ، ونحوَه) كـ: لا يَنكحُ (لم يحنَث بفاسده) لأنَّ البيعَ أو النَّكاحَ لا يتناولُ الفاسدَ (إلَّا أَنْ) يقيِّدَ يمينَه بما لا تُمكنُ صحَّتُه، كأنْ (يقولَ: لا يبيعُ

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث سلف تخريجه ٢٦٦/١ .

الهداية

الخمر، ونحوه) كالخِنزير، فيحنثُ بصورة العقدِ؛ لتعذَّر الصَّحَّةِ .(ومَن حَلف: لا يأكلُ لحماً، لم يَحنثُ بشحم، أو كَبِد، أو مُخَّ، ونحوِه) كقَلْب، وطِحالِ (مع الإطلاقِ) لأنَّ اسمَ اللحمِ لا يتناول ذلك إلَّا بنيَّةٍ أو سببِ (و) مَن حلف: (لا يفعلُ شيئاً، فوكَّل مَن فعلَه، حَنِث) لأنَّ الفعلَ يضافُ إلى مَن فعل عنه؛ قال تعالى: ﴿ يُحِلِقِينَ رُهُوسَكُمُ ﴾ [الفتح: ٢٧] وإنَّما الحالقُ غيرُهم (ما لم ينوِ مباشرَتَه بنفسِه) فتُقَدَّم نيتُه؛ لأنَّ لفظه يحتملُه.

(ومَن حلَف على تركِ وطء زوجتِه، حَنِث بِجماعها) لانصراف اللفظِ إليه عُرفاً. (و) مَن حلَف (لا يطأ دارَ فلانٍ، حَنِث بدخولها) راكباً أو ماشياً، حافياً أو مُنتعلاً؛ لتعلُّق يمينِه بالدُّخول؛ لأنَّه العُرف. (و) مَن حلَف: (لا يأكلُ شيئاً، فأكلَه مستهلكاً في غيره) كمَن حلَف: لا يأكلُ شيئاً، فأكلُ مستهلكاً في غيره) كمَن حلَف: لا يأكلُ سَمْناً، فأكل خَبِيصاً فيه سَمْنٌ (ولم يَظْهر طعمُه فيه، لم يحنَث) وإنْ ظهر طعمُ شيء من المحلوفِ عليه فيما أكله، حَنِث؛ لأكله المحلوف عليه (كما لو فعلَ المحلوف عليه) بأنْ حلف: لا يكلم زيداً، أو: لا يدخلُ دارَ فلانٍ، ونحرَ ذلك، ففعله (مُكرَهاً) فلا يحنَث مُظلقاً؛ لأنَّ الفعل في الإكراء غيرُ منسوبِ إليه (أو) فعله (ناسياً، أو جاهلاً) فلا يحنَث رفي غيرِ طلاقٍ وعَتَاقٍ) كيمينِ بالله تعالى، ونذرٍ، وظِهار؛ أمَّا الطلاقُ والعَتاقُ، فيحنَثُ فيهما، ولو ناسياً أو جاهلاً؛ لأنَّهما حقُّ ادميٍّ، فلم يُعْذَر بذلك، كإتلاف المالِ. بخلاف اليمينِ بالله تعالى، ونحوه؛ فإنَّها حقُّ ادميٍّ، فلم يُعْذَر بذلك، كإتلاف المالِ. بخلاف اليمينِ بالله تعالى، ونحوه؛ فإنَّها حقُّ ادميٍّ، فلم يُعْذَر بذلك، كإتلاف المالِ. بخلاف اليمينِ بالله تعالى، ونحوه؛ فإنَّها حقُّ

الهداية

اللهِ تعالى، وقد رَفع سبحانه عن هذه الأُمَّةِ الخطأ والنِّسيانَ.

ومَن حلفَ<sup>(۱)</sup> على مَن يمتنعُ بيمينه، كولدِه وزوجتِه، ففعله، مُكرَهاً، أو ناسياً، أو جاهلاً، كنفْسه، ومَن لا يمتنعُ بيمينه، من سُلطانٍ، أو غيرِه، يحنثُ بفعله مُطْلقاً (أو) حلَف: لا يفعلُ شيئاً، كما لو حلَف: لا يأكلُ هذا الرغيف، فـ (فعلُ) أي: أكلَ (بعضه) لم يحنَثُ؛ لعدم وجودِ المحلوفِ عليه، ما لم تكن نيَّةٌ أو سببٌ.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل ما نصه: قمبتدأ، خبره: كنفسه،



الهداية

### باب النذر

هو لغةً: الإيجابُ؛ يقال: نَذرَ دمَ فلانٍ، أي: أُوجبَ قتلَه.

وشرعاً : إلزامُ مكلَّفٍ مختارٍ نفسَه لله تعالى شيئاً غيرَ مُحالٍ بكلِّ قولٍ يدلُّ عليه.

(يصعُّ) النَّذْرُ (مِن) كلِّ (مكلَّفٍ) مختارٍ؛ فلا يصعُّ من صغير، ومجنون، ومُكرَه (ولو) كان (كافراً) نَذرَ عبادةً، فيصحُّ؛ لحديث عمرَ: إنِّي كنتُ نَذرت في الجاهليَّة أن أعتكفَ ليلةً، فقال له النبيُّ ﷺ: «أَوْفِ بنذرِك»(١).

# (و) الصحيحُ من النَّذر ستَّةُ أقسام:

أحدُها: النذرُ المطلَق، كما (إذا قال: للهِ عليَّ نذرٌ) ولم يُسمِّ شيئاً (ونحوَه) ك : إنْ فعلتُ كذا، فلِللهِ عليَّ نذرٌ. ولا نيَّةَ، وفَعلَه (ف) يلزمُه (كفّارةُ يمينٍ) لحديث عُقبةَ ابنِ عامرٍ قال: قال رسول اللهِ ﷺ: «كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسَمِّ كفّارةُ يمينٍ» رواه ابنُ ماجه، والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب (٢).

(و) الثاني: (نذُرُ اللَّجاجِ والغضبِ) وهو تعليقُ نذرِه بشرطٍ، بقصد المنعِ منه أو الحملِ عليه، أو التَّصديقِ أو التكذيبِ، كقوله: إنْ كلَّمتُك، أو: إنْ لم أضرِبْك، أو: إنْ لم أضرِبْك، أو: إنْ لم يكن هذا الخبرُ صِدْقاً، أو كَذِباً، فعليَّ الحجُّ، ونحوُه، ف (يُخيَّر فيه) أي: في هذا النوعِ (بينَه) أي: بين فِعلِ ما نَذَره (وبين كفّارةِ يمينٍ) لحديث عمرانَ بنِ حُصينِ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقول: «لا نذرَ في غضبٍ، وكفّارتُه كفّارةُ يمينِ» رواه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وأحمد (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) •سنن ابن ماجه» (٢١٢٧)، و•سنن الترمذي» (١٥٢٨) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (٣٣٢٣)، وأحمد (١٧٣٠١) بلفظ: •كفارة النذر كفارة اليمين».

العمدة كنذر المباح. ونذرُ المكروهِ، كالطَّلاق، يُسنُّ أن يكفِّرَ ولا يَفعلَه. ونذرُ المعصيةِ، كالقتل، وشُربِ الخمرِ، يَحْرُم الوفاءُ به، ويكفِّرُ. ونذرُ التبرُّر، كالصَّلاة، والصَّوم، والحجِّ، ونحوِه، يَلَزم الوفاءُ به، ومنه: إنْ شفَى اللهُ مريضي، أو: سَلِمَ مالي، ونحوُه؛ فللَّه عليَّ كذا، إذا وُجد شرطُه.

الهداية سعيدٌ في «سننه» (١).

(كنذر المباح) كلُبُس ثوبِه، ورُكوب دابَّته. وهو النوعُ الثالث، فيُخيَّر فيه، كالذي قبلَه، بينَ فِعلهِ وكفَّارةِ يمينِ.

(و) الرابع: (نذرُ المكروو. ك) نذرِ (الطّلاقِ) ونحوِه، كأكل بصلٍ وثومٍ ف (يُسنُّ أَنْ يكفِّرَ ولا يفعلُه) كما لو حلف عليه.

(و) الخامسُ: (نذرُ المعصيةِ. ك) نذرِ (القتلِ وشُربِ الخمرِ) فـ (يَحْرُم الوفاءُ به) لحديث: «ومَن نذرَ أَنْ يعصيَ اللهَ، فلا يَعصِه»(٢) (ويكفّرُ) مَن لم يفعلْه كفّارةَ يمينٍ.

(و) السادسُ: (نذرُ التبرُّر. كالصَّلاة، والصَّوم، والحجِّ، ونحوِه) كالعُمرة بقصد التقرُّب مطلقاً، ف (يَلزمُ الوفاءُ به) أو معلَّقاً بحصول نِعمةٍ، أو دفع نِقمةٍ؛ كما أشارَ إلى ذلك بقوله: (ومنه) أي: مِن نَذْر التبرُّرِ قولُه: (إنْ شفَى اللهُ مريضي، أو: سَلِم مالي) الغائبُ (ونحوُه، فلِلّه عليَّ كذا) أو حلف بقصد التقرُّب، كه: واللهِ إنْ سلم مالي لأتصدَّقنَّ بكذا، فيكزمُه الوفاءُ به (إذا وُجد شرطُه) نصًا، وكذا: إن طلعت الشمسُ، أو قَدِم الحاجُّ، فللّهِ عليَّ كذا. ذكره في «المستوعِب»؛ لعموم حديثِ: "مَن نذرَ أنْ يطبعَ اللهَ، فليُطِعه» رواه البخاريُّ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) لم نقف عليه في مطبوع «سنن» سعيد بن منصور، وأخرجه النسائي ۲۸/۲۰-۲۹ ، وأحمد (۱۹۸۸۸). قال النسائي: محمد بن الزبير ـ أحد رجال السند ـ ضعيف، لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، وأحمد (٢٤٠٧٥) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) هو بعض الحديث السالف الذكر.

ومَن نذرَ الصدقةَ بماله كلّه، أجزأه ثُلثُه. وإنْ نذرَ صومَ شهرِ ونحوِه، لَزِمه تتابُعُه، لا أياماً معدودةً، إلّا بشرطِه أو نيَّتِه.

الهداية

العمدة

(ومَن نذرَ الصَّدقةَ بماله كلِّه) وهو ممَّن تُسنُّ له الصدقةُ بكلِّ مالِه (أَجزأه) أَنْ يَتصدَّقَ بـ (مُثَلثه) ولا كفَّارةَ عليه، نصًّا. ولو نذرَ الصدقةَ بمسمَّى يزيدُ على ثُلُث مالِه، كألف، لَزِمه التَّصدقُ به؛ كما في «الإنصاف» (١٠). وقطعَ به في «المنتهَى» (٢٠).

(وإنْ نذرَ صومَ شهرٍ) معيَّنِ، كرجبٍ، أو مُظلقٍ (ونحوِه) كسَنَةٍ (لَزِمه تتابعُه) لأنَّ إطلاقَ الشهرِ والسَّنة يقتضي التتابعَ، و (لا) يَلزمُه التتابعُ إنْ نذرَ (أياماً معدودةً) كعشرةِ أيامٍ أو ثلاثينَ يوماً؛ لأنَّ الأيامَ لا تدلُّ على التَّتابع (إلَّا بشرطه) أي: التتابع، كأنْ يقولَ: متتابِعة (أو نيَّتِه) بأنْ ينويَ التتابُعَ حالَ النذرِ، فيَلزمُه.

<sup>. 194/44 (1)</sup> 

<sup>.</sup> TEA/Y (Y)

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# كتاب القضاء

يلزمُ الإمامَ نصبُ قاضٍ في كلِّ إقليم، واختيارُ أصلح من يجدُه له، ويأمرُه بتقوى اللهِ وتحرِّي العدلِ، فيقولُ: ولَّيتك، أو: قلَّدتك الحكم. ونحوَه.

وتفيدُ ولايةُ حكم عامَّةٌ فصلَ الخصومةِ، وأخذَ الحقَّ، ودفعَه لمستحقِّه، والنظرَ في مالِ غيرِ رشيدٍ.....

الهداية

## كتاب القضاء

هو لغةً: إحكامُ الشيءِ والفراغُ منه، ومنه: ﴿ فَقَضَانُهُنَّ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيَتُم شَاسِكَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، أي: أدَّيتموها وفرغتم منها.

واصطلاحاً: تبيينُ الحكِمِ الشُّرعيِّ والإلزامُ به، وفصلُ الحكوماتِ .

وهو فرضُ كفاية، ف (يلزمُ الإمامَ نصبُ قاضٍ في كلِّ إقليمٍ) بكسرِ الهمزة؛ لأنَّ الإمامَ لا يمكنهُ مباشرةُ الخصوماتِ في جميعِ البلدانِ بنفسِه (و) يلزمُ الإمامَ (اختيارُ (۱) أصلحِ مَن يجدُه له) أي: للقضاءِ (ويأمرُه بتقوى اللهِ) تعالى؛ لأنَّها رأسُ الدِّينِ (و) يأمرُه بـ (يتحرِّي العدلِ) أي: إعطاءِ الحقِّ لمستحقِّه من غير مَيْلٍ (فيقولُ) الإمامُ لمن يختارُه للقضاءِ: (ولَّيْتُكَ) الحكمَ (أو (٢) قلَّدتك الحكمَ. ونحوَه) كـ: فوَّضتُ، أو يختارُه للقضاءِ: الولَّيْتُكَ) الحكمَ (أو (٢) قلَّدتك الحكمَ.

(وتُفيدُ ولايةُ حكم عامَّةً فصل الخصومةِ) بين الخصومِ (٣) (و) تفيد (أخْذَ الحقّ ودفْعَه لمستحقِّه، و) تفيدُ (النَّظرَ في مالِ غيرِ رشيدٍ) كصغيرٍ، ومجنونٍ، وسفيهِ.....

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اختبار».

<sup>(</sup>٢) في (م): قوا.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله: قدم على الحاكم. ليست في (س).

لا وصيَ له، والحجرَ لسفهِ أو فَلَسٍ، والنظرَ في وقوفِ عمله؛ لإجرائِها على وجهِها، وتنفيذَ الوصايا، وتزويجَ من لا وليَّ لها، وإقامةَ جمعةٍ وعيدٍ ونحوه.

وشروطُ قاضِ كونُه مكلفاً، ذكراً، حرًا، مسلماً، عدلاً، سميعاً، بصيراً، متكلماً، مجتهداً ولو في مذهبِ إمامِه.

المدابة

(لا وصيَّ له) أي: لغيرِ الرشيدِ، وكذا مال غائبِ<sup>(١)</sup> لا وكيلَ له، فإن كان ثمَّ وصيُّ، أو وكيلٌ، قُدِّمَ على الحاكمِ (و) تفيدُ (الحجر) على من يستوجبُه (لسَفَهِ، أو فلس، و) تفيدُ (النظر في وقوفِ عملِه) جمعُ وقف (لـ) أجلِ (إجرائِها على وجهِها) ويعملُ بشروطِها (وتنفيذَ الوصايا، وتزويجَ من لا وليَّ لها) من النساءِ (وإقامةَ جمعةٍ وعيدٍ ونحوه) كإقامةِ حدودٍ.

(وشروط قاض) عشرُ صفات: (كؤنّه مكلّفاً) أي: بالغاً عاقلاً؛ لأنَّ غيرَ المكلّفِ تحتَ ولايةِ غيرِه (ذكراً) لقولِه ﷺ: "ما أفلحَ قومٌ ولّوا أمرَهم امرأةً" (حراً) لأنَّ الرقيقَ مشغولٌ بحقوقِ سيّيه (مسلماً ، عدلاً)؛ لأنَّ الكافرَ والفاسقَ لا يكونُ كلُّ (") منهما شاهداً ، فأوْلَى ألَّا يكونَ قاضياً . (سميعاً) يسمعُ (نا كلامَ الخصمين (بصيراً) ليتعرِفَ المدّعِي من المدّعَى عليه (متكلّماً) ليتمكّن من النطقِ بالحكمِ ، والأخرسُ لا يفهمُ كلُّ الناسِ إشارتَه (مجتهداً) لقوله تعالى: ﴿لِتَحَكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِا آرَبكَ اللَّهُ ﴾ يفهمُ كلُّ الناسِ إشارتَه (مجتهداً (في مذهبِ إمامِه) المقلِّدِ له للضرورةِ بعدمِ المجتهدِ المطلقِ فيُراعِي ألفاظَ إمامِه، ومتأخّرها ، ويقلَّدُ كبارَ مذهبِه في ذلك ، ويَحكمُ به ، ولو اعتقدَ خلافَه. قال الشيخُ تقيُّ الدين: وهذا الشرطُ يُعتبرُ حسبَ الإمكانِ ، واختار

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٤٢٥)، وأحمد (٢٠٤٠٢) من حديث أبي بكرة ٨٠.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٤) في (ح): (ليسمع)،

ومن حكَّمه اثنان بينَهما صالحاً للقضاءِ، نفذَ حكمُه في المالِ وغيرِه.

العمدة

#### نصل

ينبغي أن يكونَ القاضي قويًا بلا عنفٍ، ليِّناً بلا ضعفٍ، حليماً، فَطِناً، عارفاً بأحكامِ الحكَّامِ قبلَه. وليكن مجلُسه وسطَ البلدِ فسيحاً.

بعضُهم: أو مقلّداً. وفي «الإنصافِ» (١): قلت: وعليه العملُ من مدَّةٍ طويلةٍ، وإلّا الهداية لتعطّلت أحكامُ الناس. انتهى. قلت: وهو معنى كلام الشيخ تقيّ الدين المتقدّم.

(ومن حكَّمَه) بتشديدِ الكافِ (اثنان (۲) بينَهما) حالَ كُونِه (صالحاً للقضاء) فحكَمَ بينهما (نفَذ حكمهُ في المالِ وغيرِه) كالحدودِ، وكلِّ ما ينفُذُ فيه حُكمُ من ولَّاهُ إمامٌ، أو نائبُه؛ لأنَّ عمرَ وأُبيًّا تحاكما إلى زيدِ بنِ ثابت (٣)، وتحاكمَ عثمانُ وطلحةُ إلى جُبير ابن مُطْعِم (٤)؛ ولم يكن أحدٌ ممَّن (٥) ذكرنا قاضياً.

# فصل في أدبِ القاضي

(ينبغي) أي: يُسَنُّ (أن يكونَ القاضي قويًّا بلا عُنفٍ) لئلًّا يطمعَ فيه الظالمُ. والعُنْفُ: ضدُّ الرِّفقِ (ليِّناً بلا ضعْفٍ) لئلًّا يهابَه صاحبُ الحقِّ (حليماً) لئلًّا يغضبَ من كلامِ الخصمِ (فَطِناً) لئلًّا يَخْدَعَه بعضُ الأخصامِ. وأن يكونَ ذا أناةٍ (عارفاً بأحكامِ المُحكَّام قبلَه) ليعتبر بهم (٧) في بعضِ المهمَّاتِ.

(وليكن مجلسُه وسطَّ البلدِ) إن أمكنَ؛ ليستويَ أهلُ البلدِ في المضيِّ إليه. وليكن مجلسُه (فسيحاً) واسعاً لا يتأذَّى فيه بشيءٍ.

<sup>.</sup> ٣٠٢-٣٠١/٢٨ (1)

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿إِنسَانُ﴾.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السننه ١٣٦/١٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في (سننه) ٧٦٨/٥.

<sup>(</sup>٥) في (س) و (ح): قمماء.

<sup>(</sup>٦) في (ح): ﴿أَنَاءَ ۚ وَجَاءُ فِي هَامِشُ الْأَصَلِ: ﴿بِالْقَصِرِ بُوزِنَ حَصَاةً بِمَعْنَى التَّأْنِي. مصباح،

<sup>(</sup>٧) في الأصل و(م): اليعتبرهم.

وله القضاءُ في المسجدِ، ويصونُه عمَّا لا يليقُ فيه.

ويعدلُ بين الخصمين في لحظِه ولفظِه، ومجلسِه، ودخولِ عليه.

وينبغي أن يُحضِرَ مجلَسه فقهاءَ المذاهب، ويشاورَهم فيما يشكلُ.

ويحرمُ القضاءُ وهو غضبان كثيراً، وحاقنٌ ونحوُه، فإن فعلَ، نفذً، إن 

الهداية

(وله القضاءُ في المسجدِ) بلا كراهةِ (ويصونُه عمَّا لا يليقُ فيه) من نحوِ رفع صوتٍ.

(ويعَدِلُ ) وجوباً (بينَ الخصمين في لَحْظِه) أي: ملاحظتِه (ولَفْظِه) أي: كلامِه لهما (ومجلِسِه، ودخولٍ<sup>(١)</sup> عليه) إلَّا مسلماً مع كافرٍ، فيقدَّمُ دخولاً، ويُرفعُ جلوساً.

(وينبغي) أي: يُسَنُّ للقاضي (أن يُحضِر) بضمِّ الياء (مجلسه فقهاء المذاهب، ويشاورَهم فيما يُشكلُ عليه إن أمكنَ. فإن اتَّضحَ له الحكم، وإلَّا أخَّرَه؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ﴾ [آل عمران:١٥٩].

(ويحرُمُ القضاءُ وهو غضبان كثيراً) لخبر أبي بكرةً (٢) مرفوعاً: «لا يَقضينَّ (٣) حاكمٌ بين اثنين وهو غضبان» متَّفَقٌ عليه (١٤) وهو (حاقِنٌ ونحوُه) كفِي شِدَّةِ جوع، أو عطشٍ، أو همِّ (فإن فَعلَ) أي: حكَّمَ في حالٍ من تلك الأحوالِ (نفَذَ) حكمهُ (إن أصابَ الحقَّ. ويحرُمُ) على قاضِ (قبولُه رشوةً) لحديثِ ابنِ عمرَ قال: «لعنَ رسولُ الله ﷺ الراشِي والمرتشِي، قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ح): الدخوله).

<sup>(</sup>٢) في (س): «هريرة».

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿يقضى».

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧)، وهو عند أحمد (٢٠٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وما جاه هنا: عن ابن عمر، لعله سهو.

وكذا هديَّة إلَّا ممَّن كان يهاديه قبلَ ولايتِه، إن لم تكن له حكومةٌ، ويستحبُّ أن يحكمَ بحضرةِ شاهدَيْن، ولا ينفذُ حكمُه لنفسِه، ولا لمن تردُّ شهادتُه له، ومن ادَّعى على غيرِ برزةٍ أُمرت بالتوكيلِ، فإن لزمَها يمينٌ، أرسلَ من يُحلِّفها، وكذا مريضِ.

(وكذا) يحرُمُ على القاضي (هدِيَّة) لقولِه ﷺ: «هدايا العمالِ غُلُولٌ» رواه أحمدُ (١٠ الهداية (إلَّا) إذا كانت الهديَّةُ (ممَّن كان يُهاديه قبلَ ولايتِه) فتجوزُ (إن لم تكن له) أي: للمهادِي (حكومةٌ) فتحرُمُ .(ويُستحبُّ أن يحكمَ بحضرةِ (٢٠ شاهدَيْن) ليستوفيَ بهما الحقوقَ .(ولا ينْفُذُ (٣٠ حكمهُ لنفسِه، ولا لمن تردُّ شهادتُه له) كوالدهِ وولدهِ وزوجتِه، ولا على عدوِّه، كالشهادةِ.

(ومن ادَّعَى على) امرأة (غيرِ بَرْزَةٍ) أي: طلبَ من الحاكم إحضارها؛ للدعوى عليها، لم يأمرِ الحاكم بإحضارِها، و(أُمِرت بالتوكيلِ) للعذرِ، فإن كانت بَرْزةً ـ وهي التي تبرُزُ لقضاءِ حوائجِها ـ أُحضِرت (فإن لزمَها) أي: غير البَرْزةِ (يمينٌ، أرسل) الحاكمُ (من يُحلِّفُها) فيبعثُ شاهدين؛ لتستحلف بحضرتهِما .(وكذا) لا يلزمُ إحضارُ (مريضٍ) بل يؤمرُ بالتوكيلِ؛ فإن لزمته يمينٌ، أُرسلَ مَن يحلِّفُه.

<sup>=</sup> وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. ينظر «التلخيص الحبير» 3/100 ، و«إرواء الغليل» 2.747-787 .

<sup>(</sup>۱) في «مسنده» (۲۳۲۰۱) من حديث أبي حميد الساعدي ، قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١٨٩/٤ : إسناده ضعيف.

وللحديث شواهد أخرى عن غير واحد من الصحابة. ينظر «التلخيص الحبير» ١٨٩/٤ ، و«إرواء الغليل» ٨-٢٤٦- ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ايحضره).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ينقد).



# باب طريق الحكم وصفته

إذا حضرَ إليه خصمانِ، أجلسَهما وقدَّمَ من سبقَ بالدعوى، فإن أقرَّ مدَّعَى عليه، حكمَ بسؤالِ مدَّع، وإن أنكرَ، قال لمدَّع: إن كان لك بيِّنةٌ فأحضرها إن شئتَ. فإن أحضرَ، سمعَها ولا يتعنَّتها، ولا يردِّدها، وحكمَ له بها، ولا يحكمُ بعلمِه، وإن قال: مالي بيِّنةٌ. عرَّفَه أنَّ له اليمينَ على خصمِه.

الهداية

## باب طريق الحكم وصفته

طريقُ كلِّ شيءٍ: ما توصلَ به إليه. والحكمُ: فصلُ الخصوماتِ.

(إذا حضَرَ إليه خصمان، أجلسهَما) نَدْباً بين يديه، ثُمَّ له أن يسكتَ حتَّى يبدأ أحدُهما، وله أن يقولَ: أيُّكما المدَّعِي (وقدَّمَ مَن سَبقَ) منهما (بالدعوى) فإن ادَّعَيَا معاً، قدَّمَ من قَرَعَ (فإن أقرَّ مدَّعَى عليه، حكم) قاضِ (بسؤالِ مدَّع) له؛ لأنَّ الحقَّ في الحكمِ للمدَّعِي، فلا يستوفَى إلَّا بطلبِه (وإن أنكرَ) بأن قال لمدَّع قرْضاً أو ثمناً: ما أقرضني، أو: ما باعني، أو: لا يستحقُّ عليَّ ما ادعاه ولا شيئاً أنَّ منه، أو: لا حقَّ له عليًّ. صحَّ الجوابُ، ما لم يَعترف بسببِ الحقّ، و(قال) الحاكمُ (لمدَّع: إن كان له عليًّ. صحَّ الجوابُ، ما لم يَعترف بسببِ الحقّ، و(قال) الحاكمُ (لمدَّع: إن كان لك بيِّنةٌ فأحضرُها إن شئت. فإن أحضرَ (٢٠) البيِّنةَ (٣)، لم يسألها، ولم يلقَّنها، فإذا شهِدَت (سَمِعها، ولا) يجوزُ له أن (يتَعَنَّتُها) أي (٤٠): يطلبَ زَلَّتها (ولا) أن (يردُدَها في وحكمَ له بها) إذا اتَّضحَ الحكمُ، وسأله المدَّعِي .(ولا يحكمُ) القاضي (بعلمِه) ولو في غيرِ حَدُّ؛ لإفضائِه إلى التُهمَةِ والحكمِ بما يشتهي .(وإن قال) المدَّعِي: (مالي بيّنةً. في غيرِ حَدُّ؛ لإفضائِه إلى التُهمَةِ والحكمِ بما يشتهي .(وإن قال) المدَّعِي: (مالي بيّنةً. عرَّفَه) الحاكمُ (أنَّ له اليمينَ على خصمِه) لما رُويَ: أنَّ رجلين اختصَما إلى النبيً عَلَى عَرَفُه) الحاكمُ (أنَّ له اليمينَ على خصمِه) لما رُويَ: أنَّ رجلين اختصَما إلى النبيً عَلَى الله عَلَيْهِ المَالِي الله المَلْوِي الله الملْوِي الله المَلْوِي الله المالِي النبيً عَلَيْهِ المَالِي النبيً عَلَيْهُ المَالِي النبيً عَلَيْهِ المَالِي النبيً عَلَيْهُ المَالَّونِ الله المَالِي النبيً المَالِي النبيً عَلَيْهِ المَالِي النبيً عَلَيْهِ الله المَالِي النبي الله المَالِي النبيً المَالِي النبي النبيً المَالِي النبيً المَالِي النبيً المَالِي السُهِ المَالِي النبيً المَالِي النبيً المَالِي النبيً المَالِي النبي النبيً المَالِي النبيً المَالِي النبي المَالِي النبيً المَالِي النبيً المَالِي الله المَالِي المَالِي المَالِي النبي المَالِي المَالْمِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي الم

<sup>(</sup>١) في (ح): فشيء).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): الحضرها.

<sup>(</sup>٣) قبلها في (م): «أي».

<sup>(</sup>٤) في (م): «أن».

<sup>(</sup>٥) في (م): «يردها».

فإن سألَ إحلافَه، أحلفَه على صفةِ جوابهِ، وخلَّى سبيلَه، وإن نكلَ، قال له: إن حلفت، وإلَّا قضيتُ عليك بالنكولِ. فإن لم يحلف، قضى عليه، وإن أحضرَ مدَّع بيِّنةً بعدَ حلفِ منكرِ، حكمَ بها، إلَّا إن كان قال: لا بيِّنةً لي. ونحوَه، بخلاف: لا أعلمُ لي بيِّنةً.

ولا تصحُّ الدعوى إلَّا محرَّرةً.....

الهدابة حَضْرَميّ وكِنْديّ، فقال الحضرميُّ: يا رسولَ الله، إنَّ هذا غلبني على أرضِ لي. فقال الكنديُّ: هي أرضي، وفي يدي، وليس له فيها حقٌّ. فقال النبيُّ ﷺ للحضرميِّ: «ألكَ بيِّنةٌ»؟ قال: لا. قال: «فلك يمينُه» حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(١)، قاله في «شرح المنتهى,»(٢).

(فإن سأل) المدَّعي من القاضي (إحلافه) أي: المدَّعَى عليه (أحلفه) الحاكم، وتكونُ يمينُه (على صفة جوابِه وخلَّى سبيلَه) بعدَ تحليفهِ (وإن نَكلَ) أي: امتنعَ المدَّعَى عليه من اليمينِ (قال له) الحاكمُ: (إن حلفتَ) خلَّيتُ سبيلَك (وإلَّا) تحلف (قضيتُ عليك) بالحقّ (بالنُّكولِ) أي: بسببهِ (فإنْ لم يحلف، قضَى عليه. وإن أحضرَ مدَّع بيِّنةً بعدَ حلفِ منكرٍ، حكمَ) القاضي (بها) ولم تكنِ اليمينُ مزيلةً للحقِّ (إلَّا إن كان) المدَّعِي (قال: لا بيِّنة لي. ونحوَه) كما لو قال: كلُّ بيِّنةِ أقيمُها، فهي زورٌ، أو باطلةً. فلا تسمعُ بيِّنتُه بعدُ؛ لأنَّه مكذِّبٌ لها (بخلافِ) قولِه: (لا أعلمُ لي بيِّنةً) فتسمعُ إذا أقامَها؛ لأنَّه ليس مكذِّباً لها.

#### فصل

(ولا تصحُّ الدعوى إلَّا محرَّرةً) لأنَّ الحكمَ مرتَّبٌ عليها، ولذلك قال رسول الله : 3:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٩)، وأبو داود (٣٢٤٥)، والترمذي (١٣٤٠)، وبنحوه عند أحمد (١٨٨٦٣)، من حديث وائل بن حجر 🗞.

<sup>.</sup> oro/7 (Y)

معلومةَ المدَّعى به إلَّا ما يصحُّ مجهولاً من وصيَّةٍ، ومهرٍ، وخُلعٍ منفكَّة العمدة عمَّا يكذِّبُها.

ومن ادَّعی عقدَ نکاحٍ، أو بیعٍ، أو نحوِه، أو شهدَ به؛ ذکرَ شروطَه. وإن ادَّعت امرأةٌ نکاحاً؛ لطلبِ مهرٍ، أو نفقةٍ ونحوِه، سُمعت دعواها. وإلَّا، فلا، وإن ادَّعی إرثاً، ذکرَه،..........

«وإنَّما أقضي على نحوٍ ما أسمعُ»(١).

الهداية

ولا تصحُّ أيضاً إلَّا (معلومة المدَّعَى به) بأن تكونَ بشيءٍ معلوم؛ ليتأتَّى الإلزامُ به (إلَّا) الدعوى بـ (مما يصحُّ مجهولاً من وصيَّةٍ ومهرٍ وخُلعٍ) فلا يُشترطُ علمُه كما تقدَّمَ، فيصحُّ بعبدٍ من عبيدِه. ويُشترطُ أن تكونَ (منفكَّة) أي: خالية (عمَّا يكذَّبُها) فلا تصحُّ (٢) على إنسانِ بأنَّه قتَلَ، أو سرَقَ من عشرين سنةً وعمرُه دونَها.

(ومن ادَّعَى عَقْدَ نكاحِ أو<sup>(٣)</sup>) عَقْدَ (بيعٍ، أو نحوِه) كإجارةٍ، ذَكَر شروطَه (أو شهدَ به) أي: بالعقدِ (ذكرَ شروطَه) لاختلافِ الناسِ فيها، فقد لا يكونُ العقدُ صحيحاً عندَ القاضي. وإن ادَّعَى استدامةَ الزوجيَّةِ، لم يُشترطُ ذكرُ شروطِ العقدِ.

(وإن ادَّعتِ المرأةُ نكاحاً لطلبِ مهرٍ، أو نفقةٍ ونحوِه، سُمعت دعواها) لأنَّها تدَّعِي حقًّا تُضيفُه إلى سببِه (وإلَّا) تدَّعِ سوى (٤) النكاحِ (فلا) تسمعُ دعواها؛ (٥ لأنَّه حقًّ للزوجِ عليها، فلم تُسمَعُ دعواها ٥) حقًّا لغيرِها.

(وإن ادَّعَى إرثاً، ذكرَه) أي: ذكرَ سببَه؛ لاختلافِها، فلا بُدَّ من تعيينهِ (٦) . . . .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٦٩)، ومسلم (١٧١٣)، وأحمد (٢٦٦١٨) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) في (س): «يصح».

<sup>(</sup>٣) ني (م): دو،

<sup>(</sup>٤) في (س) و(ح): ٤سواء١.

<sup>(</sup>٥) (٥-٥) ليست في (س) و(ح).

<sup>(</sup>٦) ني (ح): (تعيينها).

العمدة أو قتلاً، وصفّه.

ويعتبرُ في البيِّنةِ العدالةُ ظاهراً وباطناً في غيرِ نكاحٍ، فإن جهلَ عدالتَها، سألَ عنها، وإن علمَها، عملَ بها.

وإن جرحَ الخصمُ الشهودَ، كُلِّفَ البيِّنةَ له، وأُمهلَ ثلاثةَ أيامٍ إن طلبَه، ولمدَّع ملازمتُه، فإن لم يأتِ ببيِّنةٍ، حكمَ عليه.

وتُزكيةٌ وجَرْحٌ وترجمةٌ وتعريفٌ عندَ حاكمٍ كشهادةٍ على ما يأتي تفصيلُه.

الهداية

(أو) ادَّعَى (قتلاً) لمورِّثِه (وصَفه) أي: القتلَ، فيقولُ: قتلَه بسيفٍ أو عصاً ونحوِهما، ويذكرُ كونَه عمداً (١) أو غيرَه، وأنَّ القاتلَ انفردَ بقتلِه أولا.

(ويُعتبرُ في البيِّنةِ العدالةُ ظاهراً وباطناً) لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ [الطلاق: ٢] . (في غيرِ نكاحٍ) فتكفى فيه العدالة ظاهراً كما تقدَّمَ (فإن جهلَ) الحاكمُ (عدالتَها، سألَ عنها) مَن له خبرةُ باطنةٌ بصحبةِ أو معاملةِ ونحوِها (٢) (وإن عَلمَها) أي: علمَ القاضي عدالةَ البيِّنة (عَمِلَ بها) ولم يحتجُ لتزكيةٍ، وكذا لو علمَ فسقَها، لم يحتجُ لجرْح.

(وإن جُرَحَ الخصمُ الشهودَ) ("أي: أظهرَ فيهم ما تُرَدُّ به شهادتُهم " (كُلُّف) بالبناءِ للمفعولِ؛ أي: كلَّفَه القاضي (البيِّنةَ له) أي: للجَرْحِ (وأمهل) من ادَّعى الجرحَ (ثلاثةَ أيام إن طلبَه) أي: الإمهال، ولا بُدَّ من بيانِ سبب الجرحِ عن رؤيةٍ أو استفاضةٍ .(ولمدَّعِ ملازمتُه) أي: ملازمةُ خصمِه في مدَّةِ الإمهالِ؛ لئلَّا يهربَ (فإن لم استفاضةٍ .(ولمدَّعِ ملازمتُه) أي: ملازمةُ خصمِه في مدَّةِ الإمهالِ؛ لئلَّا يهربَ (فإن لم يأتِ) مدَّعي الجرح (ببيِّنةٍ، حكمَ عليه) لأنَّ عجزَه عن إقامةِ البيِّنةِ فيها دليلٌ على عدمِ ما ادَّعاه من الجرح .

(وتزكيةٌ وجَرحٌ وترجمةٌ وتعريفٌ عندَ حاكمٍ كشهادةٍ) في العدالةِ والعددِ وغيرِهما (على ما يأتي تفصيلُه) في الشهاداتِ.

<sup>(</sup>١) في (ح): اعملاً.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ح): التحوهما).

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في الأصل.

ولا تسمعُ الدعوى على حاضرِ بالبلدِ، أو قربهِ حتَّى يحضرَ مجلسَ الحكم، ما لم يتوارَ، فتسمعُ عليه الدعوى والبيِّنةُ، ويحكمُ عليه كغائبِ مسافةً قصرِ، وهو على حجَّتِه إذا حضرَ.

ويقبلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كلِّ حقِّ آدميٌّ حتَّى قذفٍ، لا زنًى ونحوِه، فيقرأه القاضي الكاتبُ، ويشهدهما عليه.

فصل

لا تجوزُ قسمةُ ملكِ لا ينقسمُ.....

الهداية

(ولا تُسمعُ الدعوى على) شخصِ (حاضرِ (۱) بالبلدِ أو قُربِه) دونَ مسافةِ قضرِ (حتَّى يحضُرَ) المدعَى عليه (مجلسَ الحكمِ) لأنَّه أمكنُ لسؤالِه، فلم يجزِ الحكمُ عليه قبلَه (ما لم يتوارَ) حاضرٌ أي: يستتر (فتسمعُ عليه الدعوى والبيَّنةُ ويحكمُ عليه) بها؛ لتعذَّرِ حضورهِ (ك) ما تسمعُ الدعوى والبيِّنةُ على (فائبِ مسافةَ قصرٍ) ويحكمُ بها على الغائبِ (وهو) أي: الغائبُ (على حُجَّتِه إذا حضر. ويُقبلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كلِّ حقِّ آدميًّ) كقرْضِ وبيع وإجارةِ (حتَّى قَذْفِ) وطلاقِ.

و(لا) يقبلُ في حدودِ اللهِ تعالى كحدِّ (زنَّى ونحوِه) كشربِ خمرٍ؛ لأنَّها مبنيَّةٌ على السترِ واللَّرءِ بالشبهاتِ. وإنَّما يُقبلُ كتابُ القاضي فيما ثبتَ عندَه؛ ليحكم به القاضي المكتوبُ اليه، بشرطِ أن يكونَ بينهما مسافة قصرِ (فيقرأُه) أي: الكتابَ (القاضي الكاتبُ) على عدلين (ويُشهدُهما عليه) فيقولُ: اشهدَا أنَّ هذا كتابي إلى فلان بنِ فلان، أو إلى من يصلُ إليه كتابي من قضاةِ المسلمين. ثُمَّ يدفعُه إليهما، فإذا دفعًاه إلى المكتوبِ إليه وشهدَا أنَّه كتابُ فلانِ إليه، لَزِمَه العملُ به.

### فصل في القسمة

وهي نوعان: قسمةُ تراضِ وأشارَ إليها بقولهِ: (لا تجوزُ قِسمةُ مِلكِ لا ينقسمُ

<sup>(</sup>١) في (ح): «حاظر».

إلا بضرر، أو ردِّ عوض، كالدورِ الصغارِ والحمَّامِ ونحوِه إلَّا برضا الشركاءِ كلِّهم، ولا يجبرُ من امتنعَ منها، بل يباعُ، أو يؤجرُ بطلبِ بعضِهم. وما لا ضررَ فيه، ولا ردَّ عوضٍ، كقريةٍ، وأرضٍ، ودارٍ كبيرةٍ، ودكَّانِ واسعةٍ، ومكيلٍ، وموزونٍ من جنسٍ، يجبرُ ممتنعٌ بطلبِ شريكِه، وهي إفرازٌ،

الهدابة

إلا بضررٍ) ولو على بعضِ الشركاءِ بأن تنقصَ القيمةُ بالقسمةِ (أو) لا تنقسمَ إلا بـ (بردً عِوضٍ) من أحدِهما على الآخرِ (كالدُّورِ<sup>(۱)</sup> الصغارِ، والحمَّامِ) الصغيرِ (ونحوه) كالطاحونِ الصغيرِ (إلا برضا الشركاءِ كلِّهم) لحديثِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» رواهُ أحمدُ وغيرُه (٢). وهذه القسمةُ في حكم البيعِ، تجوزُ بتراضيهِما، ويجوزُ فيها ما يجوز (٣) فيه خاصَّةً.

و(لا يجبرُ) منهما (من امتنعَ منها) لأنّها معاوضةٌ (بل يباعُ) الملكُ (أو يؤجَرُ بطلبِ بعضِهم) فإن أبى، باعَه الحاكمُ، وقَسَمَ الثمنَ بينهما على قدرِ حصصِهما. والوقفُ يؤجرُه حاكمٌ على ممتنع، ويقسمُ أجرتَه كذلك.

والنوعُ الثاني: قسمةُ إجبارِ، وقد ذكرَها بقولِه: (وما لا ضَررَ فيه) أي: في قَسمِه (ولا ردِّ عِوضٍ) فيه (كقريةٍ وأرضٍ) واسعةٍ (ودارٍ كبيرةٍ، ودُكَّانٍ واسعةٍ، ومكيلٍ وموزونٍ من جنسٍ) واحدٍ، كالأدهانِ والألبانِ ونحوِها، (يُجبرُ ممتنعٌ بطلبِ شريكهِ) القسمة، ويَقسمُ عن غيرِ مكلَّفٍ وليَّه، فإن امتنعَ، أُجبرَ. ويَقسمُ حاكمٌ على غائبِ بطلب شريكهِ أو وليه.

(وهي) أي: قسمةُ الإجبارِ: (إفرازٌ) لحقُّ أحدِ الشريكين من الآخرِ لا بيعٌ (٤)

<sup>(</sup>١) في (س): ١٤الدو،

۲) سبق تخریجه ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: التجوزا.

<sup>(</sup>٤) في (ح): (بيع).

فتجوزُ في لحم هدي، وأضاحي.

العمدة

وللشركاء القسمة بأنفسهم، وبقاسم ينصبونه، وأن يسألوا الحاكم نصبه، وأجرتُه على قدرِ الأملاكِ، وتلزم بتراضيهم وتفرُقهم، وبالقرعة، وكيفما اقترعوا، جازَ، وتبطل بغبنِ فاحش.

الهداية

(فتجوزُ في) قسم (لحم هَذي وأضاحي) مع أنَّه لا يصحُّ بيعُ شيءٍ منهما(١).

(و) يجوزُ (للشركاءِ القسمةُ بانفسهم، و) أن يتقاسمُوا (بقاسم ينصبونَه، و) يجوزُ (أن يسألُوا الحاكم نصبَه) وتجبُ عليه إجابتُهم؛ لقطعِ النزاعِ، وشُرطَ إسلامُه وعدالتُه ومعرفتُه بها، ويكفي واحدٌ إلَّا مع (٢) تقويم، فلابدَّ من اثنين (وأجرتُه) أي: القاسمِ على الشركاءِ (على قدرِ (٣) الأملاكِ) ولو شُرطَ خلافُه، ولا ينفردُ بعضُهم باستئجارِه.

وتُعدَّلُ سهامٌ بالأجزاءِ إن تساوت، كالمكيلاتِ والموزوناتِ غير المختلفةِ، وبالقيمةِ إن اختلفَت، وبالردِّ إن اقتضته (وتلزمُ) القسمةُ إذا خيَّرَ بعضُهم بعضاً (بتراضيهم وتفرُّقِهم) بأبدانِهم (و) تلزمُ أيضاً (بالقرعةِ) منهم أو من القاسمِ إذا تراضيا عليها وخرجَت نصًا (وكيفما اقترعُوا، جازً) بالحصى أو غيرِه. ومن ادَّعَى غلطاً فيما تقاسماه بأنفسِهما، وأشهدا على رضاهما به، لم يلتفتُ إليه، وفيما قسمه قاسمُ حاكم، أو قاسمٌ نصباه، يُقبلُ ببينةٍ، وإلَّا، حلف منكرٌ (وتبطلُ) القسمةُ (بغَبْنِ فاحشِ) لفواتِ شرطِها، وهو التعديلُ.

# فصلٌ في الدَّعاوى والبيِّنات

المدَّعي: مَن، إذا سكت، تُركَ. والمدَّعَى عليه: مَن إذا سكَت، لم يُترك.

<sup>(</sup>۱) في (م): «منها».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ح) و(س).

<sup>(</sup>٣) ني (م): «قد».

لا تصحُّ الدعوى والإنكارُ إلَّا من جائزي التصرُّف، غيرَ ما يؤاخذُ به السفيهُ في الحالِ، وإن تداعيًا عيناً بيدِ أحدِهما، فهي له بيمينِه. فإن أقامَ كلُّ منهما بيَّنةً، قُدِّمت بيِّنةُ خارج، وإن كانت بيديهِما ولا بيِّنةَ، تناصَفا، . . . .

المدابة

و(لا تصعُّ الدَّعوى و) لا (١١ (الإنكارُ) لها (الله مِن جائزي (٢) التصرُّفِ) بأن يكونا حرَّين مكلفين رشيدين (غير ما يؤاخلُ به السفيهُ في الحالِ) لو أقرَّ به، كطلاقِ وحَدَّ فيصحُّ منه إنكاره . (وإن تداعيا عيناً) أي: ادَّعى كلَّ منهما أنَّها له وهي (بيدِ أحدِهما، فيصحُّ منه إنكاره . (وإن تداعيا عيناً) أي: الدَّعى كلَّ منهما أنَّها له وهي (بيدِ أحدِهما، فلا يَحلفُ معها؛ اكتفاءً بها (فإن أقامَ كلُّ) واحدِ (منهما بيَّنةٌ) أنَّ العينَ له (قُدَّمت بينةُ خارجٍ) وهو من ليست العينُ بيدِه، ولغت بينةُ الداخلِ؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ مرفوعاً: «لو يُغطَّى الناسُ بدعواهم، لا دَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ اليمينَ على المدَّعى عليه (واهُ أحمدُ ومسلمٌ (٣). ولحديثِ: «البينةُ على المدَّعي، واليمين على من أنكرَ»، رواهُ الترمذيُ (٤). وإن لم تكنِ العينُ بيدِ أحدِ ولا ثَمَّ ظاهرٌ، تحالفا وتناصفاها. وإن وُجدَ ظاهرٌ لأحدِهما، عُملَ به، فلو تنازعَ الزوجانِ في قُماشِ البيتِ ونحوِه، فما يصلُح لرجلٍ، فلَه، ولها، فلها، ولهما، فلهما (وإنْ كانت) العينُ (بيديهما ولا بينة) لأحدهما، تحالفا، و(تناصفا)ها، فإن قويت يد أحدهما، كحيوانِ أحدُهما سائقُه، والآخر راكبُه، فهو للثاني، لقوةِ يدِه.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (س): ٤جائز؟.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣١٨٨)، ومسلم(١٧١١)، وبنحوه عند البخاري (٤٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (١٣٤١) بلفظ: «..واليمين على المدَّعى عليه» من حديث عبد الله بن عمرو . وقال: هذا حديث في إسناده مقال. وأخرجه البيهقي في «سننه» ١٠/ ٢٥٢ من حديث ابن عباس ، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، وهو الحديث السابق. وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٥/ ٢٨٣ : وهذه الزيادة ليست في الصحيحين، وإسنادها حسن. وينظر «الإرواء» ٨/ ٢٦٤ - ٢٦٧ .

(و) إن كانت العينُ (بيدِ ثالثِ لم (۱) ينازعُ) أي: لم يدَّعها لنفيه (ولم يقرَّ) الثالثُ (بها الهداية لأحدِ) المتنازعين، أخذاها منه و(اقترعا عليها) فمن قرَع، حلَف وأخذها نصًّا؛ لحديثِ: «أنَّ رجلين تداعيا في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فأمرهما رسولُ الله ﷺ أن يَستهما على اليمينِ (۲) أحبًا أو كرِها (۲)» رواه أحمدُ وغيرهُ (٤). فإن ادَّعاها الثالثُ لنفيه، حلَفَ لكلُّ واحدٍ يميناً، فإن نكلَ، أخذَاها منه كما تقدَّمَ. وإن أقرَّ بها لهما، اقتسماها وحلَف لكلُّ يميناً بالنسبة إلى النصفِ الذي أقرَّ به لصاحبِه، وحلَفَ كلُّ لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قال: هي لأحدهما، وأجهلُه. فصدَّقاه، لم يُحلِّف، وإلَّا، حلف يميناً واحدةً واقترعا عليها، كما تقدم.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في النسخ و(م): «العين» وما أثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): (أي يقترعا) وهي في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) أحمد في «مسنده» (١٠٣٤٧)، وأبو داود (٣٦١٦)، وابن ماجه (٢٣٢٩) من حديث أبي هريرة الله.



### كتاب الشهادات

تحمُّلُها وأداؤُها فرضُ عينِ على من قَدَر عليه، بلا ضررٍ في بدنِه، أو عرضِه، أو مالِه، أو أهلِه، فيحرُم كتمانُها، ولا يَشهَدُ إلَّا بما علِمه....

الهداية

### كتاب الشهادات

واحدُها شهادة، مشتقّةٌ من المشاهدة؛ لإخبارِ الشاهدِ عمَّا شاهدَه، أي: رآه. ومِن ثَمَّ قيل لمحضَر الناس: مَشْهَد؛ لأنّهم يرونَ فيه ما يحضرونَه.

وهي عُرْفاً: الإخبارُ بما عَلِمه بلفظ: أشهدُ، أو: شَهِدْتُ.

(تحمُّلُها) أي: الشهادة، فرضُ كفاية، في غير حقَّ الله تعالى، فإذا قامَ به مَن يكفي، سَقَط عن غيره. فإنْ لم يوجد إلَّا من يكفي، تعيَّن عليه، ولو عبداً، وليسَ لسنّه منعُه.

(وأداؤها) أي: الشهادة (فرضٌ عَيْنٍ على مَن) تحمَّلَ ودُعيَ إلى أداء، و(قَدَر عليه، بلا ضررٍ في بدنِه أو عرضِه، أو ماله ، أو أهله) وكانَ بدونِ مسافةِ قصرٍ، ولو عندَ سلطانٍ لا يخافُ ضرره؛ فإنْ كانَ عليه ضَرَرٌ في التحمُّل أو الأداء، في بدنِه أو غيرهِ ممَّا ذُكرَ، لم يلزمُه.

(فَيَحْرُمُ كَتَمَانُهَا) بلا ضررِ (ولا) يحلُّ أَنْ (يَشهدَ) أحدٌ (إلَّا بمَا عَلِمه) لقولِ ابن عباس: سُئِل النبيُ ﷺ عن الشهادةِ قال: «ترى الشمس»؟، قال: «على مِثلِها فاشهدْ أو دَعْ» رواه الخلاَّل في «جامعه»(١).

والمرادُ العلمُ بأصلِ المُدرَكِ لا دوامُه؛ ولذلك يَشهدُ بالدَّين مع جواز دفعِه، وبالبيع والإجارة مع جوازِ الإقالةِ.

<sup>(</sup>۱) وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۷۰/٤ ، والحاكم في «مستدركه» ۹۸/٤ ، وأبو نعيم في «الحلية» ١٨/٤ ، والبيهقي في «الكبرى» ١٥٦/١٠ . قال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ١٩٨/٤ : في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.

برؤيةٍ، أو سماعٍ، أو استفاضةٍ فيما يتعذَّرُ علمُه غالباً بدونها، كنسبٍ، وموتٍ، ونكاحٍ، ومِلْكِ مطلقٍ، ووقفٍ، ونحوه.

ومَنْ شهِدَ برضَاعِ أو غيرِه، وصفَهُ، وبزنَّى، ذَكَرَ مكانَه، وزمانَه، والمزنيَّ بها، ونحوه.

فصل

يُشترَطُ فيمَنْ تقبَلُ شهادتُه:

البلوغُ، فلا شهادةَ لصبيِّ مطلقاً.

الهداية

والعلمُ إمَّا (برؤيةِ أو سَماعٍ) من مشهودٍ عليه، كعتقٍ، أو طلاقٍ، أو عقدٍ، فيلزمه أنْ يشهدَ بما سمعَ، ولو كان مستخفياً حين تحمَّل<sup>(١)</sup>.

(أو) عَلمه بـ (استفاضة فيما يتعذَّر علمُه غالباً بدونِها، كنَسبٍ وموتٍ ونكاحٍ) عقداً أو دواماً (ومِلكٍ مُطلقٍ) بخلافِ قولِ شاهدٍ: مَلَكَهُ بالشراء. فلا يكفي فيه الاستفاضةُ (ووقفٍ ونحوِه) كعتقٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ. ولا يَشهَدُ بالاستفاضةِ إلَّا عن عددٍ يَقَعُ بهمُ العلم.

(ومَن شَهِدَ برضاع أو غيرو، وصفَه) فمنْ شهد بعقدٍ، ذَكَرَ شروطه، ويَذكرُ في رَضاعِ عددَ الرضعاتِ، وأنَّه شَرِبَ من ثديها، أو من لبنِ حُلِبَ منه.

(و) مَن شَهِد (بزنَّى ذكر مكانَه، وزمانَه) الذي وقع فيه الزِّنى (و) ذَكَرَ (المزنَّي بها ونحوه) بأنْ يَذكُرَ كيفَ زنى بها، من كونهما نائمينِ أو جالسين، وأنَّه رأى ذكره في فرجِها.

### فصلٌ

(يُشترط فيمن تُقبل شهادتُه) ستَّةُ شروط: أحدها: (البلوغُ، فلا) تُقبلُ (شهادة لصبيِّ مطلقاً) أي: سواءٌ شَهِدَ على مثلِه، أوْلا.

<sup>(</sup>١) في (ح): «تحمله».

والعقلُ، فلا تقبلُ من مجنونٍ ونحوِه، إلَّا من يُخَنَّق أحياناً، إذا شَهِدَ السه في إفاقتِه.

> والإسلامُ، فلا شهادةَ لكافرٍ إلَّا في الوصيَّةِ في صورةٍ خاصَّةٍ. والكلامُ، فلا شهادةَ لأخرسَ، ولو فُهمَتْ إشارتُه، إلَّا إذا أدَّاها بخطِّه. والحفظُ، والعدالةُ، ويعتبرُ لهما شيئان:

(و) الثاني: (العقلُ، فلا تُقْبَلُ) شهادةٌ (من مجنونٍ ونحوه) كمعْتُوهِ (إلَّا من يُخَنَّقُ الهداية أحياناً) فتُقْبَلُ شهادتُه (إذا شَهِد) أي: تحمَّلَ وأدَّى (في) حال (إفاقتِه) لأنَّها شهادةٌ من عاقل.

(و) الثالث: (الإسلامُ) لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ [الطلاق: ٢] (فلا شهادةَ لكافرٍ) ولو على مِثله (إلّا في الوصيَّةِ في صورةٍ خاصَّةٍ) وهي: أنْ يشهدَ رجلان كتابيَّانِ عند عَدمِ مسلم بوصيَّة ميِّت بسفرٍ، مسلماً كان المُوصِي أو كافراً، ويُحَلِّفُهما حاكمٌ وجوباً بعدَ العَصْر (١٠): لا نشتري به ثمناً، ولو كان ذا قُرْبَى، وما خانا ولا حَرَّفا، وإنَّها لوصيةٌ، فإن عُثِر على أنَّهما استحقًا إثماً، فآخرانِ من أولياءِ المُوصي يحلفان بالله لشهادتُنا أحقُ من شهادتِهما، ولقد خَانا وكتما. ويُقْضَى لهم.

(و): الرابع: (الكلامُ) أي: كونُ الشاهدِ متكلِّماً (فلا شهادةَ لأخرسَ، ولو) أدَّاها بإشارتِهِ (٢)، و(فُهمت إشارتُه) لأنَّ الشهادَة يُعتَبرُ فيها اليقينُ.

(إلَّا إذا أدَّاها) الأخرسُ (بخطّه) فتُقبلُ؛ لدلالةِ الخطّ على الألفاظ .(و) الخامس: (الحِفظُ) فلا تُقبَلُ من مُغَفَّلٍ، ومعروفِ بكثرةِ سَهْوِ وغَلَطٍ؛ لأنه لا تحصلُ الثقةُ بقوله.

(و) السَّادسُ: (العدالةُ) وهي لغةً: الاستقامةُ، من العدلِ، ضدُّ الجَور. وشرعاً: استواءُ أحوالِه في دينه، واعتدالُ أقوالِه وأفعاله .(ويُعتبر لها) أي: للعدالة (شيئان):

<sup>(</sup>١) لأنه وقتٌ يعظُّمه أهل الأديان. فشرح منتهى الإرادات؛ ٦٥٩/٦.

<sup>(</sup>٢) في (ح): «بإشارة».

صلاحُ الدِّيْنِ، بأداءِ الفرائضِ برواتبِها، واجتنابِ المحارمِ، فلا شهادةَ لفاستِ، بأنْ يأتيَ بكبيرةِ، أو يُدْمِنَ على صغيرةٍ.

الهداية

أحدهما: (صلاحُ الدِّينِ) ويحصل ذلك (بـ) أمرين:

أحدهما: (أداءُ الفرائِض) أي: الصلواتِ الخمس، والجمعة، وكذا ما وَجَبَ من صوم، وحجِّ، وزكاةٍ، ونحوِها .(برواتبِها) أي: بسُنَنِها (١) الراتبةِ؛ فلا تُقبَلُ ممَّن داومَ على تركِها؛ لأنَّ تهاونه بالسُّننِ يدلُّ على عدم محافظتِه على أسباب دينه.

(و) الثاني: (اجتنابُ المحارِمِ) بألَّا يأتي كبيرةً، ولا يُدمِنَ على صغيرةٍ.

والكبيرةُ: ما فيه حدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ<sup>(٢)</sup> في الآخرة، كأكلِ الرِّبا، ومالِ البِيه، وشهادةِ الزور، وعقوقِ الوالدين.

والصغيرةُ: ما دونَ ذلك من المحرَّمات؛ كَسَبِّ الناسِ بما دونِ القَذْفِ، واستماعِ كلام النساءِ الأجانبِ على التلذُّذِ، والنظرِ المحرَّم.

والكذَّبُ صغيرةٌ إِلَّا في شهادةِ زورٍ، وكَذِبِ على نبيٍّ، ورَمْي فِتَنِ، ونحوه، فكبيرةٌ. قال الإمام أحمد: ويُعرف الكذَّابِ بخُلفِ المواعيدِ؛ نقله<sup>(٣)</sup> عبد الله.

ويجبُ كذبٌ لتخليصِ مسلمِ مِنَ قَتْلٍ.

(فلا شهادة لفاسق بأنْ يأتي بكبيرة، أو يُدمِنَ على صغيرة) سواءٌ كان فِسقُه بفعلٍ كزنَى، أو باعتقادٍ، كتقليدٍ في خلق القرآن، أو نفي الرؤية، أو في الرَّفضِ، أو التجهُم (٤) أو التَّجسيم، وما يعتقدُه الخوارجُ والقدَريَّةُ ونحوهم، ويكفرُ مجتهدُهُم الداعيةُ.

ومن تتبُّع الرُّخصَ من المذاهبِ فعَمِل بها، فسقَ.

<sup>(</sup>١) في (س) و(ح): استنها.

<sup>(</sup>٢) في (س): اووعيدا.

<sup>(</sup>٣) (م): «نقلد».

<sup>(</sup>٤) قال البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» ٦٦٣/٦ : الرفض: أي: تكفير الصحابة، أو تفسيقهم بتقديم غير علي عليه في الخلافة. وفي التجهُّم - بتشديد الهاء ـ اعتقاد مذهب جهم بن صفوان.

الثاني: استعمالُ المروءة، وهو فعلُ ما يُجَمِّلُه ويُزَيِّنُه، وتركُ ما يدنِّسُه العمد، ويَشينه.

وإذا أسلمَ الكافرُ، وَبلَغَ الصبيُّ، وعقلَ المجنونُ، وتابَ الفاسقُ قبلُ شهادتِه، قُبِلَتْ.

### فصل

ولا تُقْبَلُ شهادةُ عمودَي النسبِ......

الهداية

(الثاني) مما يُعتَبرُ للعدالةِ: (استعمال المروءة) بوزن سُهُولة، أي: الإنسانيَّةِ (وهو) أي: استعمالُ المروءة: (فعلُ مَا يُجَمِّلُه ويُزَيِّنه) عادةً، كالسخاء، وحُسنِ الخُلقِ، وحُسنِ المجاورة (وتركُ ما يدنِّسه ويَشينُه) عادةً منَ الأمور الدَّنيَّة المُزرِيَةِ (١) به؛ فلا شهادة لمصافع (٢)، ومُتَمَسْخرٍ، ورقَّاصٍ، ومُغَنِّ، وطُفيليِّ، ومتزيِّ بزيُّ (١) يُسخَرُ منه، ولا لمن يأكلُ بالسوقِ الأشياء إلا شيئاً (١) يسيراً، كلقمةٍ وتفاحةٍ، ولا لمن يمدُّ رجلَه بمجمّع الناسِ، أو ينامُ بين جالِسينَ ونحوِه.

(وإذا) زالت الموانع، بأن (أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعقل المجنون، وتابَ الفاسق، قبْل) أداء الفاسق (شهادته، قُبلتْ) شهادة من ذُكِرَ لزوالِ المانع.

فإنْ شَهِدَ الفاسقُ فرُدَّتْ شهادتُه، ثُمَّ تابَ، وأعادَ تلكَ الشهادة بعينها، لم تُقبلْ للتُهمةِ.

ولا تعتبرُ الحريَّةُ، فتُقبل شهادة عبدِ وأمةِ في كلِّ ما يُقبَل فيه حرَّ وحرَّةٌ. وتقبل شهادةُ ذي صنعةِ دنيئةٍ؛ كحجَّامٍ، وحَدَّادٍ، وزبَّالٍ.

# فصلٌ في موانع الشهادةِ

(ولا تُقبلُ شهادةُ عمودَي النسب) وهم الآباءُ وإنْ عَلَوا، والأولادُ وإنْ سَفُلُوا

<sup>(</sup>١) في (م) والأصل: «المذرية».

<sup>(</sup>٢) أي: يصفع غيرَه ويصفعُه غيرُه، لا يرى بذلك بأساً. •شرح منتهى الإارادات، ٦٦٦٦ .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل ما نصُّه: «الزِّيُّ، بكسر الزاي: الهيئة».

<sup>(</sup>٤) ليست في (س) والأصل.

بعضِهم لبعض، ولا أحدِ الزوجينِ للآخر، ويُقْبَلُ عليه، ولا من يَجرُّ إلى نفسِه نفعاً، أو يدفعُ عنها ضرراً، ولا على عدوِّه كقاذفِه، وقاطعِ الطريقِ عليه. وتقبلُ شهادةُ الأخ لأخيه، والصديقِ ونحوِه.

### فصل

ولا يُقبلُ في زنّى وإقرارِ به إلّا أربعةُ رجالٍ، ويقبلُ في بقيَّةِ الحدودِ، والتعزيرِ، وما ليس بمالٍ، ولا يُقصَدُ به..........

الهداية

(بعضِهم لبعضٍ) كشهادةِ الأب لابنه، وعكسِه؛ للتهمّة بقوَّةِ القرابة .(ولا) تُقبَلُ شهادةُ (أحدِ الزوجينُ للآخر) كشهادتِه لزوجتِه، وشهادتِها له، ولو بعدَ الطلاق.

(ويُقْبَلُ) أَنْ يشهَد (عليه) أي: على من ذكِر من عمودَي النسب وأحدِ الزوجين، فلو شهد على أبيه، أو ابنه، أو زوجته، أو شهدَتْ عليه، قُبلت، إلَّا على زوجتِه بالزنى.

(ولا) تقبلُ شهادةُ (من يَجرُّ إلى نفسه) بشهادتِه (نفعاً) كشهادةِ السيِّد لمكاتبِه، وعكسِه (أو يدفعُ عنها) أي: عن نفسِه بشهادته (ضرراً) كشهادةِ العاقلةِ بِجَرْح شهودِ الخطأ، والغُرماءِ بجرح شهودِ الدَّين على المفلسِ.

(ولا) تقبلُ شهادةُ عدوِّ (على عدوِّه ك) شهادةِ مقذوفِ على (قاذفهِ، و) شهادةِ شخصِ على (قافهِ، و) شهادةُ شخصِ على (قاطع الطريق عليه وتقبل) شهادةُ العدوِّ لعدوِّه، و(شهادةُ الأخِ لأخيهِ، والصديقِ) لصديقهِ (ونحوه) كشهادة السيِّد لعتيقهِ.

# فصلٌ في عدد الشهود

(ولا يُقبلُ في زنّى) ولِواطِ (و) في (إقرارٍ به إلّا أربعةُ رجالٍ) يشهدونَ أنَّه فعلَه، أو أقرَّ به؛ لقوله تعالى: ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً﴾ الآية [١٣] من سورة النور].

(ويُقبلُ في بقيَّة الحدود) كقَذْف، وشربِ خمرٍ، وسرقةٍ، وقطعِ طريقٍ، (و) فيما يُوجِبُ (التعزير) كإتبانِ البهيمة: رَجُلان. وفي قِصاصِ (وما ليسَ بمالٍ، ولا يُقصدُ به

المالُ، ويطَّلِعُ عليه الرجالُ غالباً، كنكاحٍ، وطلاقٍ ورَجْعَةٍ، وخُلْعٍ، الهداية ونَسَبِ ووَلاءٍ: رجلان.

ويقبلُ في المالِ، وما يقصَدُ به، كبيع، وأجَلٍ، وخِيَارٍ فيه، ووكالةٍ في مالٍ، وإيصاءٍ فيه، وعتقٍ، وكتابةٍ، وتدبيرٍ، ونحوه: رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ ويمينُ مُدَّع.

وما لا يَطَّلِعُ عليه الرجَّالُ غالباً، كعيوبِ النساءِ تحت الثياب، والبَكَارة، والحيضِ، والولادةِ، والرَّضاعِ، والاستهلالِ،.......

المال، ويَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالباً، كنكاحٍ، وطلاقٍ، ورَجْعَةٍ، وخُلْعٍ، ونَسبٍ، وولاءٍ: رجلان.

ويقبل في المالِ وما يُقْصَدُ به) المالُ (كبيع، وأجَلٍ، وخيارٍ فيه) أي: في (١) البيع (ووكالةٍ في مالٍ، وإيصاءٍ فيه) أي: المال (وعتقٍ، وكتابةٍ، وتدبيرٍ (٢)، ونحوه) كقرضٍ، ورهنٍ، وغَضبٍ، وإجارةٍ، وشَرِكةٍ، وشُفْعَةٍ (رجلانٍ، أو رجلٌ وامرأتان) لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكِينِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وسِياقُ الآية يدلُ على اختصاص ذلك بالأموالِ (أو رجلٌ ويمينُ مُدَّعٍ) لقول ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: إنَّ رسولَ الله عَلَيْ قضَى باليمين مع الشاهد. رواهُ أحمدُ وغيره (٣).

ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه، لا بامرأتين ويمينٍ. ويُقبلُ في داءِ دابَّةٍ وموضِحةٍ طبيبٌ وَبَيْطَارٌ واحدٌ مع عدم غيره؛ فإنْ لم يتعذَّر، فاثنان.

(وما لا يطَّلع عليه الرجالُ غالباً، كعيوبِ النساءِ تحتَ الثياب، والبَكارة والحيض، والولادة (1)، والرَّضاع، والاستهلالِ) أي: صُراخ المولود عندَ الولادة

العمدة

<sup>(</sup>١) ليست في (م) والأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م): دوتدبيره،

<sup>(</sup>٣) «مسند» أحمد (٢٩٦٨)، وهو أيضاً عند مسلم (١٧١٢).

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

وجراحة في حَمَّامٍ أو عرسٍ: امرأةٌ عدلٌ، ورجلٌ أُولَى. وإنْ شهِدَ بسرقةٍ رجلٌ وامرأتان، ثبتَ المالُ دونَ القطعِ، وبخُلْعٍ، ثبتَ العِوَضُ، وبانَتْ بدعواه.

> فصل وتقبلُ الشهادةُ على الشهادةِ في حتِّ آدميٍّ فقط،

> > الهداية

(وجراحة) نساء (في حمام أو عُرْس) ونحوهما (١) ممَّا لا يحضرُه رجالٌ، يُقبَلُ فيه (امرأةٌ عدْلٌ) لحديثِ حذيفة: أنَّ النبيَّ ﷺ أجازَ شهادةَ القابلةِ وحدَها (٢) .(ورجلٌ) في ذلك (أولى) من امرأةٍ؛ لأنَّه أكملُ .

(وإنْ شَهِدَ بسرقةٍ رجلٌ وامرأتان، ثبتَ المالُ) لكمال بَيِّنته (دونَ القطعِ) لعدمِ كمالِ بيِّنته.

(و) إنْ شهِد (بخُلْع) رجلٌ وامرأتان (ثَبتَ العِوضُ) لما تقدَّم (وبانَتْ بدعواه) لإقرارِه على نفسه. أمَّا لو ادَّعتهُ الزوجةُ، فلا يُقبَل فيه إلَّا رجلان.

## فصلٌ في الشهادة على الشهادة

(وتُقبَلُ الشهادةُ على الشهادةِ في حقّ آدميٌ فقط) أي: دونَ حقوقِ الله تعالى، كالحدود؛ لأنّها مبنيّةٌ على الستر. ولا يحكُم الحاكِمُ بالشهادةِ على الشهادة إلّا....

<sup>(</sup>۱) في (م): قونحوها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٩٦)، والدارقطني (٢٥٥٦)، و البيهقي ١٥١/١٠ من طريق محمد ابن عبد الملك، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة مرفوعاً. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٨٠/ : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفه. اهد. وقال البيهقي : محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما مجهول. وأخرجه الدارقطني (٤٥٥٧)، والبيهقي ١٥١/١٠ من طريق محمد ابن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة مرفوعاً. قال في «نصب الراية» ٤/٨٠ : هو حديث باطل لا أصل له. وأخرج الدارقطني (٤٥٥٨)، والبيهقي ١٥١/١٥ من طريق جابر عن عبد الله بن نُجَي، عن عليً موقوفاً. قال البيهقي : هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر. وقال الشافعي: لو ثبت عن علي هله لصرنا إليه.

إِنْ تعذَّرَ شهودُ الأصلِ بموتٍ، أو مرضٍ، أو غيبةٍ مسافةَ القصرِ، واسترعاهُ المعدة شاهدُ الأصلِ، بأنْ قال: اشهدُ على شهادتي بكذا، ونحوه، وإلَّا فلا، ما لم يسمَعْهُ يشهدُ بها عندَ حاكم، أو يَعْزُوها لسببٍ من قَرْضِ ونحوه.

ويؤدِّي على صفةِ ما تحَمَّل، ومتى رجَعَ شهودُ مالٍ بعدَ حُكْمٍ، لم يُنْقَض، وغَرِموه، دونَ مُزَكِّ.

(إنْ تعذَّرَ شهودُ الأصلِ، بموتٍ، أو مرضٍ، أو غيبةٍ مسافةَ القصر) أو خوفِ من الهدابة سلطانٍ أو غيرهِ، ولا بدَّ من دوام العُذْرِ إلى الحكم.

(و) لا يشهدُ الفرعُ إلَّا إن (استرعاهُ) أي: استحفظه عليها (شاهدُ<sup>(۱)</sup> الأصلِ، بأنْ قال) شاهدُ الأصلِ للفرعِ: (اشهدُ على شهادتي بكذا، ونحوه) ك: اشهدُ أني أشهدُ بكذا.

(وإلّا) يَسترعِه (فلا) يشهد (ما لم يسمَعْهُ) أي: يسمع الفَرْعُ الأصلَ (يشهدُ بها عند حاكم، أو) يسمعه (يَعْزُوها) أي: ينسِبُ الشهادةَ (لسببٍ، من قَرْضٍ ونحوه) كبيع، فيجوزُ للفرعِ أَنْ يَشَهَدَ؛ لأنَّ هذا كالاسترعاءِ.

(ويؤدِّيـ)ها الفرعُ (على صفةِ ما تحمَّل) من استرعاءِ أو غيره.

وتثبتُ شهادةُ شاهدي الأصلِ بفرعين (٢)، ولو على كلِّ أصلٍ فرعٌ. ويثبتُ الحقُّ بفَرْعِ مع أصلٍ آخر. ويقبل تعديلُ فرعِ لأصلِه بموته ونحوه، لا تعديلُ شاهدِ لرفيقه.

(ومتى رجَعَ شهودُ مالٍ بعدَ حُكم، لم يُنقض) الحكمُ؛ لتمامه، ووجبَ مشهودٌ به لمشهودٍ له (وغرموه) أي: المشهود به، الشهودُ الراجعونَ، قائماً كان المال أو تالفاً؛ لأنَّهم أخرجُوه من (٣) يدِ مالِكه بغير حقِّ (دونَ مُزَكًّ) لشهودِ المال، فلا غُرْم على مُزَكً

<sup>(</sup>١) في (م): «الشاهد».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿بغير عين﴾ . وهو خطأ، والتصويب من ﴿منتهى الإرادات؛ ٢/ ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) في (ح) و(س): اعنا.

وإنْ حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، ثمَّ رجع الشاهدُ، غَرِمَ المالَ وحدَه. ويُقْبَلُ أداءُ الشهادةِ بلفظ: شهدتُ بكذا، أو: أشهدُ به.

### فصل

ولا حَلْفَ في العباداتِ ولا الحدودِ، ويُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميٍّ غير نكاحٍ، وطلاقٍ، وإيلاءٍ،........

الهداية

برجوعه؛ لأنَّ الحكم تعلَّق بشهادةِ الشهودِ، دونَ المزكِّي لمجرَّدِ إخبارهِ بظاهرِ حالِ الشهود، وأمَّا باطنُه فعِلْمُه إلى الله تعالى.

(وإن حَكَمَ) القاضي (بشاهد ويمين، ثمَّ رجَع الشاهدُ، غَرِم) الشاهدُ (المالَ) كلَّه (وحدَه) دون الحالف؛ لأنَّ الشاهدَ حُجَّةُ الدَّعوى، وأمَّا اليمين فقولُ الخصمِ، وهو غيرُ مقبولٍ على خصمه، وإنَّما هو شرطُ الحكم؛ فهو كطلبِ الحكم.

وإن رجعُوا قبلَ الحُكم، لغت، ولا حُكمَ ولا ضمانَ.

وإنْ رجعَ شهودُ قَوَدٍ بعدَ حُكْمٍ، وقبْلَ استيفاءٍ، لم يُستوفَ، ووجَبتِ الدِّيةُ، ويرجعُ غارمٌ على شهود.

(ويُقبَلُ أداءُ الشهادةِ) عند حاكم (بلفظ: شهدتُ بكذا، أو: أشهدُ به) فلا يكفي قولُه: أنا شاهدٌ، ولا: أعلمُ أو أعرفُ.

# فصلٌ في اليمين في الدَّعاوى

وهي تقطَعُ الخصومةَ حالاً، ولا تُسقِطُ حقًّا.

(ولا حَلف) أي: لا يُستحلَفُ مُنكِرٌ (في العبادات) كدَعوى دفعِ زكاةٍ، وكفارةٍ، ونَذْرٍ (ولا) في (الحدود) لله تعالى؛ لأنَّها يُستحبُّ سترُها، والتعريضُ لمقرِّ بها ليرجعَ عن إقراره.

(ويُستحلَفُ مُنْكِرٌ) على صفة جوابه بطلب خصمه (في كلِّ حقِّ آدميٍّ) لما تقدَّم من قوله ﷺ: "ولكنَّ اليمينَ على المدَّعى عليه" (غيرَ نكاحٍ، وطلاقٍ) ورَجْعةِ (وإيلاءٍ،

<sup>(</sup>۱) سلف ص۳٦٦.

وأصل رقٌّ، وولاءٍ، واستيلادٍ، ونسبٍ، وقَوَدٍ، وقَذْفٍ.

واليمينُ المشروعةُ بالله تعالى. ويجوزُ تغليظُها فيما فيه خطَر، ولا يكونُ ناكِلاً مَنْ أباه.

وأصلِ رِقِّ) كدعوى رقِّ لقيطِ (ووَلاءٍ، واستيلاد) أمَةِ (ونسبٍ، وقَوَدٍ، وقَذْفٍ) فلا الهدابة يُستحلَفُ منكرُ شيءٍ من ذلك؛ لأنَّها ليست مالاً، ولا يُقصدُ بها المال، ولا يُستحلَفُ شاهدٌ أنكرَ تحمُّلَ الشهادةِ، ولا حاكمٌ أنكرَ الحُكم، ولا وَصيٌّ على نفي<sup>(١)</sup> دين على مُوص.

(واليمينُ المشروعةُ) هي اليمين (بالله تعالى) فلو قالَ الحاكمُ: قل: والله لاحقَّ له عندى. كَفَى.

(ويجوزُ) لحاكم (تغليظها) أي: اليمين (فيما فيه خطرٌ) كعِتقٍ، ونصابِ زكاةٍ، وجنايةٍ لا تُوجِبُ قَوْداً.

وتغليظُها بلفظٍ، ك: واللهِ الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرَّحمن الرحيم، الطالبِ الغالبِ، الضارِّ النافعِ، الذي يعلمُ خائنةَ الأعينِ، وما تخفي الصدور.

وبزَمَنٍ كَبَعْدَ العصرِ. وبمكانٍ، فبمكَّةَ بين الرُّكُن والمقام، وبالمقْدِسِ عندَ الصخرةِ، وببقيَّةِ البلادِ عند المنبرِ.

(ولا يكونُ ناكِلاً مَنْ أباه) أي: امتنع من التغليظ.

<sup>(</sup>١) في (م): دبقاء».



### كتاب الإقرار

يصحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مختارٍ، غيرِ محجورٍ عليه، لا مِنْ مُكْرَهٍ. ومَنْ (١) أُكْرِهَ على وزنِ مالٍ، فباعَ مِلْكَهُ لذلك، صحَّ.

ويصحُّ إقرارُ مريضٍ إلَّا لوارثِه بمالِه، فكوصيةٍ.

وإنْ أقرَّ لزوجتِه بمهرِها؛ فلها مهرُ مثلِها بالزوجيَّةِ، لا بإقرارِه.

#### الهداية

## كتاب الإقرار

وهو: الاعترافُ بالحقّ، مأخوذٌ من المَقَرّ، وهو المكان، كأنَّ المُقِرَّ جعلَ الحقَّ في موضِعه، وهو إخبارٌ عمَّا في نفسِ الأمرِ، لا إنشاءٌ.

(يصحُّ) الإقرارُ (مِنْ مُكلَّفٍ) أي: بالغِ عاقلِ، لا مِنْ صغيرِ غيرِ مأذونِ له في تجارةٍ، فيصحُّ في قَدْرِ ما أُذِن له فيه (مختارٍ، غير محجورٍ عليه) فلا يصحُّ من سفيه إقرارٌ بمالٍ و(لا) يصحُّ الإقرارُ (من مُكْروٍ) هذا محترزُ قوله: «مختار»، إلَّا أنْ يُقِرَّ بغير ما أُكْرِه عليه؛ كما لو أُكْرِهَ على الإقرار بدرهم، فأقرَّ بدينار. ويصحُّ من سكران آثِم، كالطلاق، ومِنْ أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ.

(ومن أُكرِهَ على وزنِ) أي: دفع (مالٍ، فباعَ مِلكه لذلك) أي: لوزن المالِ الذي أُكْرِه عليه (صحَّ) البيعُ؛ لأنَّه لم يُكْرَه عليه.

(ويصعُ إقرارُ مريضٍ) ولو في مرضِ موتهِ المَخُوفِ؛ لعدمِ التهمةِ (إلَّا) إنْ أقرَّ (لوارثه بماله) أي: بمالِ (٢) المريضِ المُقرِّ، بأن يقول: لَهُ عليَّ كذا، أو يكونَ للمريضِ على وارثه دينٌ، فيقرَّ بقبضهِ منه (فكوصيةٍ) ولا يصعُّ لازماً إلا بإجازة الورثة، ما لم يَثْبُتِ المُقَرُّ بهِ ببيِّنةٍ .

(وإنْ أقرًّا) المريضُ (لزوجتهِ بمهرها، فلها مهرُ مثلِها بالزوجيَّةِ، لا بإقرارِه) لثبوتِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿ولا منَّا.

<sup>(</sup>٢) في (م): «مال».

وإنْ أقرَّ لوارثِ، فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارث، لم يلزمْ إقرارُه، وإنْ أقرَّ لغيرِ وارثٍ، عكسُ عطيَّةٍ ووصيَّةٍ، أقرَّ لغيرِ وارثٍ، عكسُ عطيَّةٍ ووصيَّةٍ، وإنْ أقرَّتْ امرأةٌ على نفسِها بنكاحٍ، أو أقرَّ به وليُّها المجبرُ، أو المأذونُ فيه، قُبلَ.

الهداية

أصلِ المهرِ بالزوجيَّةِ، فإقرارُه إخبارٌ بأنَّه لم يُوَفِّه. ولو أقرَّ المريضُ أنَّه كانَ أبانها في صحَّته، لم يسقط إرثُها إنْ لم تصدِّقُهُ.

(وإنْ أقرَّ) المريضُ بمالِ (لوارث، فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارث) بأنْ أقرَّ لابنِ ابنه، ولا ابن له، ثم حَدَث له ابنٌ (لم يلزمْ إقرارُه) لاقتران التَّهمةِ به حين وجودِه، فَيَتوقَّفُ على الإجازة.

(وإنْ أقرَّ) المريضُ (لغيرِ وارثٍ) كابن ابنه مع وجودِ ابنه (صحَّ) الإقرارُ لازماً (ولو صار عند الموتِ وارثاً) بأن ماتَ الابنُ قبلَ موتِ مُقِرِّ، لعدم التهمة حينَ الإقرار، وذلك (عكس عطيَّةٍ ووصيَّةٍ) فإنَّ العبرَة في الإقرار حين صدوره، وفي العطيَّةِ والوصيَّة حينَ الموت، فلو أعطاهُ المريضُ، أو وَصَّى له وهو غيرُ وارث، ثُمَّ صارَ وارثاً، وقفَ على إجازة الورثة، خلافاً لما في «الترغيب» في العطيَّة، حيثُ جعلها كالإقرار.

(وإنْ أقرَّتِ امرأةٌ) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح) قُبِلَ إقرارُها؛ لأنَّه حقَّ عليها، ولا تُهمة فيه ظاهرة (۱)، ولو كانَ إقرارُها بالنكاح لاثنين. وصرَّحَ به في «المنتهى» (۲). فإن أقامًا بينتين، قُدِّم أسبقُ النكاحين، فإنْ جُهِل، فقولُ وليِّ، فإن جُهِلَ الوليُّ، فُسِخا، ولا ترجيحَ بيدٍ (۱۳ (أو أقرَّ به) أي: بالنكاح (وليُّها المجبِرُ، أو) وليُّها (المأذون) أي: المعترفةُ بأنَّها أذِنتْ له (فيه، قُبِلَ) إقرارُ الوليِّ، لأنَّه يَملِكُ عقْدَ

<sup>(</sup>١) في (ح) و(س): ﴿وظاهر،﴾.

<sup>. 27 - / ( ( )</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي: لا ترجيع لأحدهما بكونها بيده. فشرح منتهى الإرادات، ٦/ ٧٣١.

وإنْ أقرَّ بنسبِ صغيرٍ أو مجنونٍ مجهولِ النسب أنَّه ابنه، ثبتَ نسبُه منه. العمد وإنْ كان ميتاً، ورثَه، وإنْ كان مكلَّفاً، اعتُبِر تصديقُه.

### فصل

وإن قال: له عليَّ ألفٌ لا تلزمني، ونحوه، لزمَّهُ الألفُ، لا(١) إنْ قال: له

النكاح عليها (٢)، فملَك الإقرار به، كالوكيل. ومن ادعى نكاحَ صغيرةِ بيدِه، فرَّقَ الهدابة حاكمٌ بينهما، ثمَّ إن صدَّقتُه إذا بلغَتْ، قُبِلَ.

(وإنْ أقرَّ) إنسانٌ (بنسبِ صغيرٍ، أو مجنونٍ، مجهولِ النسبِ، أنَّه ابنُه، ثبتَ نسبُه منه) ولو أسقطَ وارثاً معروفاً؛ لأنَّه غيرُ متَّهمِ في إقراره؛ لأنَّه لا حقَّ للورثةِ في الحال. (وإن كان) المقرُّ به (ميتاً، ورثَه) المقرُّ.

وشرطُ الإقرارِ بالنسبِ إمكانُ صِدْقِ المُقِرِّ، وألَّا ينفي<sup>(٣)</sup> به نسباً معروفاً (وإن كان) المُقَرُّ به (مكلَّفاً، اعتُبِر) أيضاً (تصديقُه) لمُقِرِّ؛ لأنَّ له قولاً صحيحاً، وكما لو أقرَّ له بمالٍ.

## فصلٌ

(وإنْ) وَصَلَ بإقراره ما يُسقِطُه، كما لو (قال: له عليَّ ألفٌ لا تلزمُني. ونحوه) كقوله: له عليَّ ألفٌ من ثمنِ خمرٍ، أو من ثمِن مبيعٍ، له أقبضه (لزمَه الألفُ) لأنَّ ما ذكرهُ بعد قوله: «له عليَّ ألفٌ» دفعٌ لجميعٍ ما أقرَّ به، فلا يُقبل، كاستثناءِ الكُلِّ.

و(لا) يلزمه الألفُ(٤) (إنْ) أخِّر ذِكرَه عمَّا يُبطِله (٥) كما لو (قال: له) عليَّ . . .

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿ إِلَّا ﴾.

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (س): «ينبغي»، وفي (م): «يبغي».

<sup>(</sup>٤) ليست في (ح) و(س).

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿ يَطَلُّهُ ﴾.

من ثمنِ خمرِ ونحوِه ألفٌ. وإن قال: له عليَّ كذا، وقَضَيْتُه. أو كان له كذا وقَضَيْتُه. أو كان له كذا وقَضَيْتُه. فقولُه مع يمينِه، ما لمْ تكنْ بينةٌ، أو يَعترِفَ بسببِ الحقِّ.

المدابة

(من ثمنِ خمرٍ، ونحوِه) كخنزيرِ (ألفٌ) لأنَّه أقرَّ بثمنِ خمرٍ ونحوه، ثم قدَّرهُ بألفٍ، وثمنُ الخمرِ ونحوه لا يجب .(وإنْ قال: له عليَّ كذا وقضَيْتُه) أو: برئتُ منه (أو) قال: (كانَ له) عليَّ (كذا وقضيته) أو: بَرِئتُ منه (فقولُه) أي: قولُ المُقِرِّ (مع يمينِه) ولا يكونُ مقِرًّا، فإذا حَلَفَ، خُلِّيَ سبيلُه، هذا المذهبُ؛ لأنَّه رفعَ ما أثبتَه بدعوى القضاءِ متصلاً.

وقال أبو الخطاب: يكونُ مُقِرًّا مُدَّعياً للقضاءِ، فلا يُقبل إلَّا ببيِّنةٍ، فإن لم تكن، حَلَفَ المدَّعي أنَّه لم يقبض، ولم يُبرِئه، واستحقَّ، وقال: هذا روايةٌ واحدةٌ، ذكرها ابنُ أبي موسى، واختارها جماعةٌ.

قال ابنُ هُبيرة: لا ينبغي للقاضي الحنبليِّ أنْ يَحْكم بهذه المسألةِ، ويجبُ العملُ فيها بقولِ أبي الخطاب؛ لأنَّه الأصلُ، وعليه جماهيرُ العلماء. وعلى المذهب فمحلُ قَبولِ قولِه (ما لم تكن (٢) عليه (بيِّنةٌ) فيُعمل بها (أو يعترف بسببِ الحقِّ) من عقدٍ، أو غضب، أو غيرهما، فلا يُقبلُ قولُه في الدفع، أو البراءةِ، إلَّا ببيِّنةٍ؛ لاعترافه بما يوجبُ الحقَّ.

ويصحُّ استثناء نصفِ فأقلَّ في إقرارِ<sup>(٣)</sup>؛ فله عشرةٌ إلا خمسة، يلزمهُ خمسة. وله هذه (٤) الدارُ، ولي هذا البيتُ، يصحُّ ويُقبَلُ، ولو كان أكثرها.

(وإن قال: له عليَّ مئةً. ثم سكتَ ما) أي: زمناً (يمكنُه فيهِ كلامٌ، ثمَّ قال: زيوفاً) أي: معيبةً

<sup>(</sup>١-١) ليست في المطبوع، واستدركت من «الهداية».

<sup>(</sup>٢) في (م): (يكن).

<sup>(</sup>٣) في (م): ٤ إقراره؟.

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

أو مؤجَّلةً، ونحوه، لزمَهُ مئةٌ جيِّدةٌ حالَّةٌ، بخلاف ما لو اتصلَ. العمدة

وإنْ أقرَّ أنَّه وهبَ<sup>(١)</sup>، أو رهنَ وأقبضَ<sup>(٢)</sup>، أو أقرَّ بقبضِ ثمنٍ، أو غيرِه، ثمَّ أنكرَ، ولم يجحَدُ إقرارَهُ، وسألَ إحلاف خصمِه، فلهُ ذلك.

وإنْ باعَ، أو وهبَ، أو أعتقَ، ونحوَه، ثم قال: كان مِلْكَ فلانِ. لم يُقْبَلْ، ونفذَ تصرُّفُه ويَغْرَمُه للمقرِّ له.

(أو مؤجَّلةً، ونحوه) كصغيرة (لزمَهُ مئةً جيِّدةً حالَّةً) وافيةً؛ لأنَّ الإقرارَ حصلَ منه بالمئةِ مطلقاً، فينصرفُ إلى الجيِّد الحالِّ، وما أتى به بعدَ سكوتهِ لا يُلتفتُ إليه؛ لأنه يرفع به (٢) حقاً لزمَه (بخلاف ما لو اتصل (٤)) وصفهُ المئة بأنَّها زيوفٌ ونحوهُ بإقرارِه بها (٣)، فيقبل (وإنْ أقرَّ أنَّه وهب) وأقبضَ (أو) أقرَّ أنَّه (رهنَ وأقبضَ، أو أقرَّ بقبضِ ثمنٍ، أو غيره) من صَدَاقِ أو أُجرةِ، أو نحوه (ثمَّ أنكرَ) المُقرُّ الإقباضَ أو القبض (ولم يجحَدُ إقرارَه) الصادرَ منه (وسألل) ه أي: الحاكمُ (إحلاف خصمه) على ذلك (فلهُ ذلك) أي: تحليفه، فإنْ نَكَلَ، حَلَفَ هو وحُكِمَ له؛ لأنَّ العادةَ جاريةُ بالإقرارِ بالقبض قبله.

(وإنْ باع) شيئاً (أو وهب) ه (أو أعتقه) ه، (ونحوه) كما لو رهنه (ق ثم قال البائع، أو الواهب، أو المعتقُ، أو الراهنُ (كانَ) ذلك الشيءُ (مِلكَ فلانٍ. لم يُقْبل) قولُه؛ لأنّه إقرارٌ على غيرِه (ونفذَ تصرُّفُه) بالبيعِ وغيرِه (١٦) (ويَغْرَمُه) أي: ذلكَ الشيء (للمقرُّ له) لأنّه فوّته عليه.

الهداية

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿وهبة،

<sup>(</sup>٢) المطبوع: ﴿أَو قبض).

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ح) و(س): «انفصل» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥-٥) ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) في (م): «لغيره».

وإنْ قال: لم يكنْ مِلكي، ثمَّ ملكتُه بعدُ. قُبِلَ ببيِّنَةٍ، ما لم يكنْ أقرَّ أنَّه مِلْكُه، أو قال: قبضتُ ثمنَ ملكي، ونحوه.

### فصل

من قال: له عليَّ شيءٌ، أو كذا، قيلَ له: فسُّرْه. فإنْ أبى، حُبِسَ حتى يفسُّرَهُ، ولا يُقبلُ بحقُّ شفعةٍ، أو غيرِ مُتَمَوَّلٍ،..........

المدابة

(وإنْ قال: لم يكنْ) ما بعتُهُ، أو وَهبتُه (١) ونحوه (مِلكي، ثم ملكتُه بعد) البيع ونحوه (قُبِلَ) قولُه (ببيِّنةٍ) على ذلك (ما لم يكنْ) قد (أقرَّ أنَّه مِلكُه، أو قال: قبضتُ (٢) ثمنَ مِلْكي. ونحوه) كما قال: بعتُكَ، أو: وهبتُكَ مِلْكي هذا، فإنْ (٣) وُجِدَ ذلك، لم تُسمَعْ بيِّنتُه؛ لأنَّها تشهدُ بخلافِ ما أقرَّ به، وعُلِم منه أنَّه إذا لم يكنْ له بيِّنةٌ، لم يُقبلُ قوله مطلقاً؛ لأنَّ الأصلَ أنَّه إنَّما تصرَّف فيما له التصرُّفُ فيه.

# (فصلٌ) في الإِقرارِ بالجُمْل

وهو: ما احتملَ أمرين فأكثر على السواء؛ ضدُّ المفسَّر.

(من قال: له) أي: لزيدِ مثلاً: (عليّ شيءٌ، أو) قال: له عليّ (كذا، قيلَ له) أي: للمُقِرِّ: (فسِّرْه) أي: فسِّر ما أقررت به، ليتأتَّى إلزامُه به (فإنْ أبى) تفسيرَه (حُبِسَ حتى يفسِّرَهُ) لوجوبِ تفسيرِه عليه (ولا يُقبلُ) تفسيرُه (بحقٌ شُفعةٍ، أو غيرِ مُتَمَوَّلٍ) هكذا بخطه، وهو سبقُ قلم، وصوابُه: تأخير كلمة «لا» فتكون العبارة هكذا: ويُقبلُ - أي: التفسير - بحقٌ شُفعةٍ، لا غيرِ متموَّلٍ؛ كما في «المنتهى»(٤) وغيره.

وإنَّما قُبِلَ التفسيرُ بحقٌ شُفعةٍ؛ لأنَّها تَؤُول إلى المال، ولم يُقبَل بغيرِ مُتَموَّلِ عادةً، كحبَّةِ بُرٌّ؛ لمخالفتِه لمقتضى الظاهر.

<sup>(</sup>١) في (م): الرهنته).

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿قَبِضْتُهُۥ

<sup>(</sup>٣) في (م): «فإنه».

<sup>(3) 7/</sup> ٧73.

أو مَيْتةٍ، أو خمرٍ، ونحوِه، ويُقبلُ بكلبِ يباحُ اقتناؤُه، وحَدِّ قذف.

العمدة

وإنْ قالَ: له عليَّ ألفٌ. رُجِعَ إليه في تفسيرِ جنِسه، ويقبلُ تفسيرُه بجنسٍ أو أجناسٍ، وله ما بينَ درهم وعشرة، لزمّهُ ثمانية، وما بينَ درهم إلى عشرة؛ فتسعة، وله درهم أو دينارٌ، لُزمَه أحدُهما، ويعيِّنُه، وله تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرابٍ، أو فَصَّ في خاتم، ونحوه، فإقرارٌ بالأوَّل فقط، بخلافِ سيف بقراب، ونحوه.

(أو) أي: ولا يُقْبَل تفسيرُه بـ (مَ**يْتةٍ)** نجسةٍ (أو خمرٍ، ونحوِه) كخنزيرٍ؛ لأنَّه ليسَ الهداية بمالٍ، ولا يُنتفَعُ به.

> (ويُقبلُ) تفسيرُه (بكلبٍ يباحُ<sup>(۱)</sup> اقتناؤه) لوجوبِ ردِّه (وحَدِّ قذفٍ) لأنَّه حقُّ آدميٌّ، كما مرَّ.

> (وإنْ قالَ) إنسانٌ: (له) أي: لفلان (٢٠) (عليَّ ألفٌ، رُجِعَ إليه في تفسيرِ جنسِه) لأنَّه أعلمُ بما أرادَه (ويقبلُ تفسيرُه بجنسٍ) واحدٍ من (٢٠) ذهبٍ، أو فضَّةٍ، أو غيرِهما (أو أجناسٍ) لأن لفظَه يحتمِلُه.

(و) إنْ قالَ مُقِرِّ: (له) عليَّ (ما بينَ درهم وعشرة. لزمَه ثمانية) دراهم؛ لأنَّها ما بينهما (و) إنْ قال: له (ما بينَ درهم إلى عشرة، أو: من درهم إلى عشرة. ف) يلزمُه (تسعة) لعدم دخولِ الغاية.

(و) إِنْ قَالَ إِنسَانٌ عِن آخر: (له) عليَّ (درهمٌ أو دينارٌ. لزمَه أحدُهما، ويعيِّنه) وجوباً .(و) إِنْ قَال: (له) عليَّ (تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرابٍ، أو فَصَّ في خاتم، ونحوُه) كـ: لَهُ ثُوبٌ في منديل (ف) ذلك (إقرارٌ بالأوَّلِ نقط) أي: دون الثاني (بخلافِ) قوله: له عليَّ (سيف بقرابٍ ونحوُه) كخاتَمٍ فيه فصٌ، فهو إقرار بهما . . . .

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): «مباح».

<sup>(</sup>٢) بعدها في الأصل: اله،

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل و(م).

## الهداية (والله سبحانه وتعالى أعلم).

وقد ختمَ بعضُ أصحابِنا كتبهم بالعتقِ؛ رجاءَ أَنْ يُختَم لهم بالعتقِ من النار، رزقنا اللهُ ذلكَ بفضله.

وختَمها بعضُهم ـ كما عليه كثيرٌ من المتأخّرين ـ بالإقرارِ، رجاءَ أنْ يُختَمَ لهم بالإقرارِ بشهادةِ أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسولُ الله ﷺ، رزقَنا الله ذلكَ أيضاً بفضله.

وهذا آخرُ ما يسَّرَه الله تعالى، جعلَه الله خالصاً لوجهِهِ الكريم، وسبباً للفوز بقربه (٢) في جناتِ النعيم.

(والحمدُ لله الذي بنعمتِه تتمُّ الصالحات) والصلاةُ (السلام على سيدِ السادات: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قاله جامعه فقيرُ رحمة ربّه العليّ عثمانُ بن أحمدَ النجديُّ الحنبليُّ، عفا الله عنه، وعن والديه، ومشايخِه، وأحبابِه، وكانَ ذلكَ يومَ الأربعاءِ رابع عشري شوال المبارك، من شهورِ سنةِ خمسٍ وتسعين (٤) وألف منَ الهجرةِ النبويَّةِ، على صاحبِها أفضلُ الصلاةِ والسلام (٥). والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلِه وصحبه وسلم (٦).

# وبهذا انتهى الكتاب، والحمد للَّه ربِّ العالمين.

<sup>(</sup>١) جاء بعدها في المطبوع: قوصلي الله على نبينا محمدٍ وصحبه مدى المدد والأوقات، وسلَّم تسليماً كثيراً.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل و(م).

<sup>(</sup>٣) هنا انتهت النسخة المخطوطة (ح).

<sup>(</sup>٤) في (م): «وسبعين».

<sup>(</sup>٥) بعدها في الأصل: (والتحية).

<sup>(</sup>٦) جاء بعدها في نسخة الأصل: «وقد وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في الثاني عشر من شهر رجب الأصم من سنة ست وتسعين وألف هجرية. والحمد لله ربِّ العالمين». وجاء بعدها في النسخة (س): «ووافق الفراغ من كتابته نهار الأحد من شهور سنة ألف ومئةٍ وثلاثة وثلاثين بعد الهجرة على يد أفقر العباد، الفقير سالم الحجاوي الحنبلي، غفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين».

## الفهارس العامة

- ١- فهرس الآيات القرآنية
  - ٧- فهرس الأحاديث.
- ٣- فهرس الآثار وأقوال التابعين.
  - ٤- فهرس الأشعار.
  - ٥- فهرس الأعلام المترجمين.
    - ٦- فهرس المصطلحات.
- ٧- نهرس الفرق والقبائل والأمم.
  - ٨- فهرس الأماكن.
  - ٩- مراجع التحقيق.



# ١- فهرس الآيات القرآنية

| الجزء/ الصفحة | رقمها    | الآية                                                                                                 |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          | سورة الفاتحة (١)                                                                                      |
| 101/          | ۲        | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾                                                               |
| ٩٢ /٢         | ٤        | ﴿مُلِكِ يَوْمِ ٱلدِّيْنِ﴾                                                                             |
| 104/1/401     | <b>o</b> | ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ﴾                                                            |
| 104/4         | ٦        | ﴿ آخِدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴾                                                                 |
| 104/4         | ٧        | ﴿صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَكَيْهِمْ﴾                                                              |
| 104/4         | ٧        | ﴿غَيْرِ الْمَغْنُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّكَالَانِ﴾                                                  |
|               |          | سورة البقرة (٢)                                                                                       |
| 141/1         | ۱۳       | ﴿ فُولُوا ءَامَنَ الْمِالَةِ ﴾                                                                        |
| <b>771/</b> 7 | Y 9      | ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾                                               |
| 011/1         | ٣١       | ﴿ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ مَلَوُلَاهِ إِن كُنتُمْ مَدْدِقِينَ ﴾                              |
| ۱۳/۱          | **       | ﴿ فَلَكَفَّنَ ءَادَمُ مِن زَّيْهِ كَلِمَنتُو فَمَابَ عَلَيْدُ﴾                                        |
| 1/ 33 , 49    | ٤٣       | ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰءَ وَءَاقُوا ٱلزَّكُوٰءَ ﴾                                                     |
| ٣٣/٢          | ٤٤       | ﴿ أَتَأْمُ مِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْمِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾                                          |
| TV 8 / Y      | 140      | ﴿وَالَّخِذُوا مِن مَّقَادِ إِبْرَهِ عَرَ مُعَـلًا ﴾                                                   |
| ۸۲/۲          | 189      | ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَعْرَ الْمَسْجِدِ الْمَرَّادُ ﴾                                                   |
| ٤٠٢/١         | 101      | ﴿ اَلَّذِينَ إِذَا أَمَنَئِتُهُم مُّعِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يَتِهِ وَالِمَا ۚ إِنَّا لِيَهِ رَبِيعُونَ |
| 11013         | ۱۷۳      | ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَةَ وَالدُّمْ وَلَمْمَ الْخِنزِيرِ ﴾                          |
| Y 9 7 / T     | ۱۷۸      | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْوَصَاصُ ﴾                                                                      |
| <b>441/1</b>  | 381      | ﴿ أَيَّنَامًا مَّمْدُودَنَّ فِي                                                                       |
| 7/1.7.2.7     | 148      | ﴿وَعَلَى الَّذِيرَ يُطِيقُونَهُ فِدْمَةٌ ﴾                                                            |
| ٣٠٩/٢         | ١٨٥      | ﴿ وَمَن كِنَانَ مَرِيعَنَّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمِذَّةً مِنْ أَلَبَكَامٍ أَخَرُّ ﴾                   |
| 1/4,7/737     | ۱۸۰      | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ ﴾                                                                  |
|               |          |                                                                                                       |

| Y11/Y                      | ١٨٥   | ﴿ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّدُا اللَّهَ ﴾                                        |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 1 1 / Y                  | ١٨٥   | ﴿ رَائِكَ بِرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾                                             |
| **                         | ١٨٧   | ﴿ مُنَّ لِهَاتُ لَكُمُ وَأَنْتُمْ لِهَاتُ لَهُنَّ ﴾                                         |
| Y00/1                      | ١٨٧   | ﴿ثُمَّ آيَتُوا السِّيَم إِلَى الَّذِيرَ ﴾                                                   |
| 414/1                      | ١٨٧   | ﴿وَأَنتُدْ عَنكِمْتُونَ فِي الْتَسَنجِيدُ﴾                                                  |
| 771,177                    | 190   | ﴿ رَكَا تُلَقُوا بِأَنِيكُمْ لِلَ التَهْلَكُونِ ﴾                                           |
| 7/777,307                  | 197   | ﴿ وَأَيْثُوا لَلْتُجُ وَالْمُرَرَّ لِلَّهِ ﴾                                                |
| 7/ 937                     | 197   | ﴿ وَلَا غَيْشُوا ۚ وُرُسَكُمْ حَنَّى بَيْكُ الْمَدَى عَلِلَّهُ ﴾                            |
| <b>*</b> 0V/Y              | 197   | ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالنَّهُ وَ إِلَى النَّبِينَ فَى اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيَّ ﴾            |
| T0V/Y                      | 197   | ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنْتُو أَيَّامٍ فِي لَلْمَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ ۗ |
| 7/137                      | 197   | ﴿ وَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَسَاضِي ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَادِ ﴾                      |
| 708-707/7                  | 197   | ﴿ فَمَن زَمَن فِيهِ كَ لَلْجٌ فَلَا رَفَثَ ﴾                                                |
| <b>4</b> 7                 | 194   | ﴿ فَاإِذَا أَنْفَ نُو يَنْ عَرَفَاتِهِ ﴾                                                    |
| T0T/T                      | Y • • | ﴿ فَإِذَا فَعَهَدَيْتُم مُّنَامِكُ كُمْ ﴾                                                   |
|                            |       | ﴿ وَمَن يَرْتَدِهُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَئْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَتُهِكَ               |
| 1/ 25, 377                 | Y 1 V | حَبِطَتْ أَعْمَدُكُهُمْ ﴾                                                                   |
| ١٨٨/٣                      | 771   | ﴿وَلَا تُنكِحُوا السُّمْرِكِينَ مَثَّى يُؤْمِنُواْ ﴾                                        |
| 119/4                      | 771   | ﴿وَلَا نَنكِهُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ مَنَّى مُؤْمِنًا﴾                                           |
| 017/1                      | ***   | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ﴾                                                          |
| 1\ 0P7, PA3,<br>Y12\T, E9T | 777   | ﴿ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾                                                |
| 701/                       | 777   | ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن لِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ ﴾                     |
| 707/T                      | ***   | ﴿ وَإِنْ عَرْمُوا الطَّالَقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِعُ عَلِيدٌ ﴾                               |
| 7/ 357-057                 | ***   | ﴿ وَالْمُعَالَٰذَكُ يَتَرَيْمُ إِنْ فُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُومٍ ﴾                            |
| 787/                       | YYA   | ﴿ وَيُولَئِنَ أَتَى بَوَيِنَ فِي ذَالِكَ﴾<br>﴿ وَيُولَئِنَ أَتَى بَوَيِنَ فِي ذَالِكَ﴾      |
| 70                         | 779   | ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِّ ﴾                                                                   |
| ۲٥٠/٣                      | 77.   | ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُم مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْبًا غَيْرَةً ﴾        |

| ﴿فَلَا يَمِلُ لَمُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً﴾                                      | 77. | 70 111/       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ﴿ وَالْوَلِلَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَكَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾                                                | 777 | 7\357,777     |
|                                                                                                      |     | *******       |
| ﴿وَعَلَ الْمُؤْلُودِ لَمْ رِنْفُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَرْدُونِ﴾                                 | 777 | £ £ /٣        |
| ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَثَرَيَّصْنَ﴾                              | 377 | 1/183,7/357   |
| ﴿ وَلَا تَشْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِنَبُ أَجَلَةً ﴾                          | 740 | ١٨٨/٣         |
| ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُور إِن لَمُلْقَثُمُ النِّسَاةَ مَا لَمْ تَسَشُّوهُنَّ﴾                          | 777 | ٣٠٣/٣         |
| ﴿ وَإِن طَلَقَتُنُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَنْ تَمَشُّوهُنَّ ﴾                                             | 777 | Y • V /T      |
| ﴿وَأَن تَمْنُوٓا أَوۡرَبُ لِلتَّقۡرَكَا﴾                                                             | 777 | Y 97 / **     |
| ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنيٰتِينَ﴾                                                                     | 777 | 11./٢         |
| ﴿وَلَا جُنَاعَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُه بِدٍ. مِنْ خِطْبَةِ اللِّسَلَةِ﴾                       | 704 | ۱۷٥ /٣        |
| ﴿ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ               |     |               |
| وَيَتِينَ ﴾                                                                                          | 707 | 09/1          |
| ﴿وَلَا تَيْمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾                                                     | AFY | 779/7         |
| ﴿وَأَحَلُّ اللَّهُ ٱلْبَسْيَعَ﴾                                                                      | 770 | £ 7 7 / 7 / 3 |
| ﴿وَحَرَّمَ الرَّبُولُ﴾                                                                               | 440 | 109/4         |
| ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَمْ فَنَظِرَةُ إِلَّى مَيْسَرَةً ﴾                                            | ۲۸۰ | 11/4          |
| ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُكَيْنِ فَرَجُـلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ﴾                                        | 7.7 | TV0 /T        |
| ﴿ فَرِهَنَّ مَّنْهُ وَمَنْ أَنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْهُ وَمَنْ أَنَّهُ مِنْ اللَّهُ | 444 | £ A A / Y     |
| سورة آل عمران (٣)                                                                                    |     |               |
| ﴿مَنَّ أَنْسُنَادِينَ إِلَى ٱللَّهِ﴾                                                                 | ٥٢  | Y00/1         |
| ﴿ قُلْ يَكَاهَلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَىٰ كَلِمَاتُو سَوْلِمَ بَيْنَـانَا وَبَيْنَاكُو ﴾          | 7.8 | 141/4         |
| ﴿مَنِ ٱسْتَعَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾                                                                 | 97  | 770/7         |
| ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَنْزُ﴾                                                                        | 109 | <b>401/4</b>  |
| (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى السُّؤْمِينِينَ﴾                                                         | 178 | 1/11,75       |
| (حَسْبُنَا اللَّهُ وَيِفْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾                                                              | ۱۷۳ | Y1/1          |

19.

00/1

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْذِلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ الْذِلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ الْأَرْفِ الْأَلْفِ الْآلِبَارِ الْآيَنَتِ الْآلِبَانِ الْآلِ

# سورة النساء (٤)

| ﴿وَلَا تَأْكُوا أَمْوَلَكُمْ إِنَّ أَمْوَلِكُمْ ﴾                                   | ۲   | Y00/1           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ ﴾                   | ٣   | ۱۷۷ /۳          |
| ﴿أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَتُكُمُّ ﴾                                                  | ٣   | 19./٣           |
| ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَسْلِلُواْ فَوَسِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْتُكُمُّ ﴾ | ٣   | Y 1 A / T       |
| ﴿ فَإِنْ ءَالَسَتُم يَنْهُمُ وُشَكَا﴾                                               | ٦   | ۱٧/٣            |
| ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْونَتْ ﴾                                           | ٦   | 19/4            |
| ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيَأَكُلُ بِٱلْمَتَّمُ فِي ﴾                              | ٦   | ۱۹/۳            |
| ﴿ يُوسِيكُ اللَّهُ فِي أَوْلَنْدِ كُمُّ مَ                                          | 11  | 1.8/4           |
| ﴿ مِنْ بَعْدِ وَمِسْيَةِ يُومَىٰ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنِ﴾                               | 11  | 114/4           |
| ﴿ وَلِأَبَوْنِهِ لِكُلِّلِ وَحِلْوٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾                           | 11  | 174/8           |
| ﴿فَإِن لَمْ يَكُن لَمُ وَلَدٌ وَوَرِئَهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأَرُّوهِ النَّلْثُۗ﴾        | 11  | ۱۳۳،۱۲۸/۳       |
| ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةً ۚ فَلِأَيْهِ ٱلشَّدُسُ ﴾                                | 11  | 144 /L          |
| ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً مَلَهَا التِّمَدُ ﴾                                        | 11  | 141/4           |
| <نَهُمْ شُرَكَاتُهُ فِي الثُلْنُ﴾                                                   | 17  | T1 /T           |
| ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَبُكُمْ ﴾                                        | 14  | 174,170/        |
| ﴿ وَلَهُ ﴾ ٱلرُّبُحُ مِمًّا تَرَّكُتُمْ إِن لَمْ بَحَثُن لَكُمْ وَلَدُّ ﴾           | 14  | 144/4           |
| ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَكُ كَلَلَةً أَوِ اسْرَأَةٌ ﴾                              | 14  | 144/t           |
| ﴿ وَعَاشِرُوهُ نَنَّ إِلْمَعْرُونِ ﴾                                                | 19  | * 1 * / *       |
| ﴿ وَلَا تَمْشُلُوهُمَّ لِتَذْهَبُوا ﴾                                               | 19  | YY 1 /٣         |
| ﴿ وَلَا تَنكِمُوا مَا تَكُمَّ مَا الْمُؤَمِّم فِنَ النِّسَاءِ ﴾                     | **  | 147/4           |
| ﴿ مُزِمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمُهَا كُلُمْهُ ﴾                                          | 44  | ۱۸۰/۳           |
| ﴿ وَعَلَيْهِ لَ أَبْنَامِكُمْ ﴾                                                     | 74  | ۱۸٦/۳           |
| ﴿أَن تَسْتَغُوا بِأَمْوَلِكُمْ ﴾                                                    | 3.7 | ۲۰٤/۳           |
| ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً﴾                                             | 40  | 1/4/4           |
| ﴿ وَالْجَارِ الْجُنْبِ ﴾                                                            | ٣٦  | ۳۸۳/۱           |
| ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْلَيلُواْ ﴾                         | 23  | 1/ 8873 , 5 / 1 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                             |     |                 |

| 1/073               | 73    | ﴿ فَتَيَسُّوا صَوِيدًا لَمِيبًا ﴾                                                  |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/573,773,073       | 73    | ﴿ فَلَمْ يَحِدُوا مَا لَهُ فَتُنْيَنَّمُوا صَعِيدًا لَمَيْبًا ﴾                    |
| ، ۳۸۸               |       |                                                                                    |
| £91/1               | 73    | ﴿ وَلَا جُسُمًا ۚ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾                                         |
| ۳۲۸ /۳ ، ۱۱۶ /۲     | ٥٩    | ﴿ٱلِمِيمُوا اللَّهُ وَٱلْمِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الأَمْنِ مِنكُرُ﴾              |
| 1/15                | ٦٥    | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى بُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ |
| AT/1                | ٧٨    | ﴿ فَمَالِ هَا ثُولَاهُ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَنْفَقُونَ حَدِيثًا ﴾             |
| 700/T               | 97    | ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِدًا خَعَكَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَـةِ ثُنْهِمَــَةِ ﴾             |
| 7/ 847              | 94    | ﴿ نَوْبَةً السَّلَّمَةُ ﴾                                                          |
| 187/7               | 1 • ٢ | ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ العَسَلَوْةَ ﴾                           |
| 184/1               | 1.7   | ﴿ وَلِيَا خُدُوٓ السَّلِحَتُهُمُ ﴾                                                 |
| T0 8 /T             | 1.0   | ﴿لِتَمَكُّمُ بَرُقُنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَبُكَ اللَّهُ ﴾                           |
| TY9/T               | 117   | ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَشْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ.﴾                                    |
| 148/4               | 179   | ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَسْدِلُواْ بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾       |
| 141/4               | ۱۷٦   | ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِنَّا تَرَكُّ ﴾               |
|                     |       | سورة المائدة (٥)                                                                   |
| 777 /r              | ١     | ﴿ أَجِلْتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَدِ ﴾                                          |
| £40/1               | ۲     | ﴿ وَلاَ عَلَيْنَ الْبَيْتَ لَلْمُرَامَ ﴾                                           |
| ۲۲، ۲۳/۳            | ۲     | ﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَ ٱلْمِرِ وَالنَّقَوَىٰ ﴾                                       |
| .   ۱۷۲۱ ، ۲/ ۱۲۲ ، | ٣     | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾                                               |
| 377                 |       |                                                                                    |
| 44^/t               | ٤     | ﴿وَمَا عَلَمْتُم يَنَ لَلْمُوَالِحِ﴾                                               |
| 440 /4              | •     | ﴿وَمُلْمَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَتَبَ حِلَّ لَكُرُ﴾                           |
| ٣/ ١٨٩              | ٥     | ﴿ وَالْفُسَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾                 |
| TV E / 1            | ٥     | ﴿ وَمَن يَكُثُرُ إِلَّإِينَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾                             |
| . 707 . 70 • /1     | ٦     | ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا فُمْتُمْ إِلَى الصَّكَوْةِ ﴾             |
| 707,307             |       |                                                                                    |
|                     |       |                                                                                    |

| 1/444-344,043        | ٦   | ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مِّرْضَيَّ ﴾                                                       |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/773                | ٦   | ﴿ وَإِن كُنُهُمْ مَنْهَٰ فَيَ الْعَالِمُ اللَّهِ الْعَلَيْكِ ﴾                                                         |
| 1/83707              | ٦   | ﴿ أَوْ جَالَةً أَحَدُّ يَنكُمْ مِنَ ٱلْغَالِمِ ﴾                                                                       |
| 1/1773/133           | ٦   | ﴿ أَوْ لَنَسْتُمُ النِّسَآءَ ﴾                                                                                         |
| 1/ 733 ، 133         | ٦   | ﴿ فَنَيْنَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَآمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـنَّهُ ﴾                                   |
| <b>٣</b> ٢٨/٣        | ۲۱  | ﴿ وَلَا نَرْنَدُوا عَلَتَ أَدْبَارِكُو ﴾                                                                               |
| TT0 /T               | ٣٣  | ﴿ إِنَّمَا جَزَرُوا الَّذِينَ بُحَارِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                            |
| <b>417/4</b>         | 37  | ﴿ إِلَّا الَّذِيبَ تَابُوا مِن مَّتِلِ أَن تَقْدِرُهَا عَلَيْمٌ ﴾                                                      |
| <b>۳۲۱/</b> ۳        | ٣٨  | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَ مُوَّا أَيْدِيَهُمَا ﴾                                                           |
| 199/8                | ٤٢  | ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾                                                                    |
| Y97/T                | ٤٥  | ﴿ وَكُنِّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾                                                           |
| TEY /T               | ٨٩  | ﴿ لَا يُؤَانِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّمْوِ فِي آيَتَنِكُمْ ﴾                                                              |
| TEE/T                | ٨٩  | ﴿ لَكُذَّرَتُهُۥ إِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ﴾                                                                         |
| £AY/1                | ٩.  | ﴿ إِنَّا لَلْتُمْ وَالْتَهِيرُ ﴾                                                                                       |
| 7/ 407, 407, 177     | 90  | ﴿ فَجَزَّا * يِشْلُ مَا قَلْلَ مِنَ النَّمَدِ ﴾                                                                        |
| 7\ 707.7\ 777<br>77V | 47  | ﴿ أَيِلُ لَكُمْ مَنْيَدُ الْبَعْرِ ﴾                                                                                   |
|                      |     | سورة الأنعام (٦)                                                                                                       |
| <b>**</b> 7/*        | 171 | ﴿ وَلَا تَأْحُثُنُوا مِنَّا لَتُر بُكُرُمُ اسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                                                    |
| 14.7/137             | 170 | ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَمُ يَشَيَّحُ مَسَدْرَهُ لِلْإِسْلَادِ ﴾                                             |
| 77.77                | 181 | ﴿ وَمَا نُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾                                                                              |
| 11/4                 | 107 | ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَنِيدِ إِلَّا بِالَّذِي مِنَ آحْسَنُ ﴾                                                    |
|                      |     | سورة الأعراف (٧)                                                                                                       |
| <b>**1/1</b>         | ٤٠  | ﴿ مَنَّ يَلِعَ الْجَسَلُ فِ سَدِ الْجَهَالَ ﴾                                                                          |
| 779/7                | ۱۳۸ | ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَارِ لَهُمْ ﴾                                                                                |
| 177/1                | 187 | ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْثِينَ لَيَلَةً وَأَتْمَمْنَكَا بِمَشْرٍ فَنَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ<br>أَدْبَعِينَ لَيْنَالَهُ﴾ |

| 00/1         | ١٨٥   | ﴿ أَوَلَدْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾              |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7.7.187/7    | ۲ • ٤ | ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْلَّهُ زَمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾       |
|              |       | سورة الأنفال (٨)                                                           |
| 9/4          | ٣٨    | ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ﴾ |
| 110/         | 23    | ﴿وَاَعْلَمُواَ أَنَّمَا غَنِيْتُمْ مِّن ثَنْيُو فَأَنَّ يِلَّهِ مُمْسَكُمْ |
| 140/4        | ٧٥    | ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَارِ بَعْمُهُمْ أَوْلَى يَبْعَيْنِ﴾                     |
|              |       | سورة التوية (٩)                                                            |
| Y 0 / Y      | ٣     | ﴿وَأَذَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُّولِهِ ﴾                                     |
| 77A /T       | **    | ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ آتَنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾          |
| £A1/1        | 44    | ﴿ إِلَّمَا الْمُفْرِكُونَ خَسَنًّا ﴾                                       |
| 1/ V/ 3-A/ 3 | 44    | ﴿حَنَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَهِ وَهُمْ صَنْغِرُوك﴾                  |
| ٥/٢          | 1.4   | ﴿وَسَلِ عَلَيْهِمْ﴾                                                        |
| Y•A/1        | ۱۰۸   | ﴿ فِيهِ يِبَالُّ يُحِبُّونَ أَن يَنَطُهُ رُواً ﴾                           |
|              |       | سورة هود (۱۱)                                                              |
| 1001,400     | ٥٢    | ﴿ رَيَٰذِ حُكُمْ فُوَّةً إِلَىٰ فُوَّيَكُمْ ﴾                              |
|              |       | سورة يوسف (۱۲)                                                             |
| ٥٣/١         | •     | ﴿ أَنْجِعُ إِلَّا رَبِّكَ ﴾                                                |
| 07/863,7/50  | ٧٧    | ﴿ وَلِمَنْ جَلَّةَ مِهِ حِمْلُ بَعِيمِ وَأَنَّا مِهِ وَعِيدٌ ﴾             |
|              |       | سورة الرعد (١٣)                                                            |
| ۲/ ۲ه        | 18    | ﴿ لَمُ رَعْوَهُ لَلْمَ يُهِ                                                |
| 141/4        | 10    | ﴿ بِٱلنَّدُو وَالْأَسَالِ ﴾                                                |
| 00/1         | ٣٣    | ﴿ وَجَعَلُواْ يَلْوِ شُرَكَّاءَ قُلْ سَعُوهُمْ ﴾                           |
|              |       | سورة النحل (١٦)                                                            |
| <b>T</b> A/1 | ٥٣    | ﴿وَمَا بِكُمْ مِن يَصْمَلُو هَمِنَ ٱللَّهُ﴾                                |
| TV/1         | ٧٤    | ﴿ فَلَا تَمْتِي أُوا يِلَّهِ ٱلْأَشَالُ ﴾                                  |
| 148/1        | ۸۰    | ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَادِهَا ﴾                      |
|              |       |                                                                            |

| إِذَا قَرَأْتَ ٱلقُرْءَانَ فَأَسْتَوَذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ٱلرِّحِيرِ ﴾                                | 4.4   | 144/1      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| مَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعَ مِلَٰةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ 1٢٣                                     | ١٢٣   | 140/1      |
| سورة الإسراء (١٧)                                                                                               |       |            |
| يَإِلْوَالِمَيْنِ إِحْسَانًا﴾                                                                                   | 77    | ۲۸۰/۳      |
| لَا يُسْرِف فِي الْفَتْلِ ﴾ ٣٣                                                                                  | . ~~~ | 798/4      |
| لِلْقَدْ كُرْمَنَا بَنِيَ عَادَمَ ﴾                                                                             | ٧.    | 1/183      |
| يَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ مِن قَبْلِيهِ إِنَا يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ لِلْأَذْفَانِ سُجَّدًا﴾ ﴿ ١٠٧ | 1.4   | 140/1      |
| آيَنِيدُمُّرَ خُشُوعًا﴾ ١٠٩                                                                                     | 1.9   | 141/2      |
| وَقُلِ ٱلْمُمَنَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ بَنَّخِذْ وَلَكَا﴾ ١١١                                                 | 111   | ٣٧/٢       |
| سورة الكهف (۱۸)                                                                                                 |       |            |
|                                                                                                                 | ٣٣    | ۳۱۸/۱      |
| سورة مريم (۱۹)                                                                                                  |       |            |
| إِنَّى نَذَرْتُ لِلرِّمْنَنِ مَنْوَمًا﴾                                                                         | 77    | ٣٠٤/٢      |
| خَرُوا سُجَّدًا وَيُكِيًّا﴾ ٨٥                                                                                  | ٥٨    | 141/1      |
| أَضَاعُوا الصَّلَوٰةِ ﴾ ٩ ٥                                                                                     | ٥٩    | 14/4       |
| مَلْ تَعَلَدُ لَمُ سَيِيًا﴾ ٦٥                                                                                  | ٦٥    | TT/1       |
| مُ لَنَهْزِعَكَ مِن كُلِّي شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَ ٱلرَّحَمٰنِ عِنِيًّا﴾ 19                              | 79    | ٣٠/٣       |
| أَنَّ أَرْسَلُنَا الشَّيْطِينَ عَلَى ٱلكَّفِيدِينَ ﴾ ٨٣                                                         | ۸۳    | 1/377      |
| سورة الأنبياء (٢١)                                                                                              |       |            |
| وَقَالُوا اَقَّضَدَ الرَّحْنَنُ وَلِدَأُ سُبْحَنَثُمُ بِلَ عِبَادٌ مُكْرَمُوك﴾ ٢٦                               | **    | 114/1      |
| سورة الحج (۲۲)                                                                                                  |       |            |
| فَإِذَا أَنْزَلْنَا مَلَتِهَا ٱلْمَلَةَ ٱهْنَزَتْ وَدَيْتُ﴾                                                     | ٥     | 1/ 003     |
| يَفْمَلُ مَا يَشَآمُ ﴾                                                                                          | 1.4   | 141/1      |
| وَأَذِن فِي الشَّاسِ بِٱلْحَيِّجُ ۗ ٢٧                                                                          | **    | 70/7       |
| وَلْيَظُوَّا فُواْ بِالْبَيْتِ ٱلْمَنْدِينِ ﴾                                                                   |       | 7/377, 597 |
| وَمَن يُمَظِّمْ شَكَايِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَعَ ٱلْقُلُوبِ﴾                                           | ٣٢    | ٢/ ١٠٤     |
|                                                                                                                 |       |            |

| 141/1        | VV           | ﴿ لَمَلَكُو النَّلِيمُونَ﴾                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,            |              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ( 7 8        | سورة النور (                                                                                                                                                                                                                     |
| T10/T        | <b>Y</b>     | ﴿ ثَنَالُ لَي كُنْ أَنَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۸/۳        | ٣            | ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِهُمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾                                                                                                                                                                   |
| T17/T        | ٤            | ﴿ثُمَّ لَهُ بِأَوَّا بِأَرْيَسَةِ مُثْهَلَةً﴾                                                                                                                                                                                    |
| Y09/T        | ٦            | ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَرْدَجَهُمْ وَلَرْ يَكُنْ لَمُمْ شُهَدَاتُ إِلَّا ٱللَّهُمْ ﴾                                                                                                                                           |
| TV           | ١٣           | ﴿ لَوْلَا جَآءُر عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآةً﴾                                                                                                                                                                                |
| YAT /T       | ٣٢           | ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَٰنِ مِنكُرٌ وَالشَّلِحِينَ ﴾                                                                                                                                                                              |
| ۱۷۰/۳        | ٣٣           | ﴿ وَءَا تُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَـٰكُمْ ﴾                                                                                                                                                                         |
|              | (٢٥)         | سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/1         | 1            | ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَكَدِينَ نَذِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                             |
| 141/4        | ٦.           | ﴿وَزَادَهُمْ تَقُورًا﴾                                                                                                                                                                                                           |
|              | (**          | سورة النمل (                                                                                                                                                                                                                     |
| 141/1        | 77           | رو مان<br>﴿رَبُّ الْمَرْشِ الْمَظِيدِ﴾                                                                                                                                                                                           |
| 141/1        | ٥٠           | ﴿<br>وَرَيْفَعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾                                                                                                                                                                                            |
| 78/1         | ٧٩           | ﴿ فَتَوَكُّنْ عَلَ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                     |
|              | (۲۸)         | سورة القصص                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>YY</b> /1 | ٤٣           | ﴿مِنْ بَعْدِمَا أَمْلَكُنَا الْقُرُوبَ الْأُولَا﴾                                                                                                                                                                                |
|              | (*•          | سورة الروم (                                                                                                                                                                                                                     |
| VT-VY/1      | ٤            | صورة الرَّدُّرُ مِن فَدَّلُ وَمِنْ بَشَدُّ﴾<br>﴿ لِلَّهِ الأَشْرُ مِن فَدْلُ وَمِنْ بَشَدُّ﴾                                                                                                                                     |
| ۸/۲          | 14-14        | ﴿ فَسُبْحُنَ اللَّهِ حِينَ تُسْمُوكَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾                                                                                                                                                                       |
|              | <b>(</b> 44) | سورة السجدة                                                                                                                                                                                                                      |
| 197/7        | 1            | طالقر﴾<br>﴿الْقرَ﴾                                                                                                                                                                                                               |
| ·            | •            | • •                                                                                                                                                                                                                              |
| 177/7        | 10           | ﴿ وَهُمْ لَا بَسْتَكُمْ لِلهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ<br>وَ عَلَيْهِ |
| 108/7        | 1.4          | ﴿أَنْتُن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَا ﴾                                                                                                                                                                                  |
|              | (22)         | سورة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                     |
| 114/4        | ٦            | ﴿إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِنَّ أُولِينَا بِكُمْ مَّعْدُومًا ﴾                                                                                                                                                                      |

| ۱۷۷/۳        | ۳۷ | ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيَّدٌ يَنْهَا وَلَمْلُ زَفَّجْنَكُهُا﴾                                        |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/15         | ٤٦ | ﴿وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾                                      |
|              |    | سورة سبأ (٣٤)                                                                                     |
| ٤٦/١         | ١٣ | ﴿ وَقَلِيلًا ثِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾                                                           |
|              |    | سورة يس (٣٦)                                                                                      |
| 14/1         | ۱۲ | ﴿ وَكُلُّ مَنَ وَ أَحْصَبْنَكُ فِي إِمَارِ شَهِينِ ﴾                                              |
| 144/1        | ٧٨ | ﴿قَالَ مَن يُعْيِ ٱلْمِظَامَ وَهِيَ رُوسِنُدُ﴾                                                    |
|              | (  | سورة الصافات (۳۷                                                                                  |
| 1./1         | 47 | ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾                                                          |
|              |    | سورة ص (۳۸)                                                                                       |
| <b>v</b> 1/1 | ٧. | ﴿ وَمَاتَيْنَكُ الْحِكْمَةُ وَفَصَّلَ لَلْخِطَابِ ﴾                                               |
|              | 44 | ﴿ فَاتَنُنْ أَوْ أَسْرِكَ ﴾                                                                       |
| ·            |    | سورة الزمر (٣٩)                                                                                   |
| ٦/١          | ** | منوره الرمو (۱۱)<br>﴿ أَنْهَنَ شَرَعَ اللَّهُ صَدْرُهُ الْإِسْلَادِ ﴾                             |
| *V{/\        |    | وامن سرع الله صدر الوسندي<br>﴿ لَهِنَ أَشَرُكُ لِيَحْبَطُنَ عَمُلُكَ ﴾                            |
| 142/1        | 70 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                             |
|              |    | سورة فصلت (٤١)                                                                                    |
| 404/4        | ١٢ | ﴿ فَقَضَنْهُ فَ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾                                                |
|              |    | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّٰتِثُلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْفَكُرُ لَا تَسْجُدُوا               |
| Y 10 /Y      | ** | الشَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾                              |
| 141/1        | ٣٨ | ﴿ رَكُمْ لَا يَسْتَعُونَ ﴾                                                                        |
|              | (  | سورة الزخرف (٤٣                                                                                   |
| 1/143        | ١٣ | ﴿ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ. ثَمَّ تَذَكُّرُوا يَعْمَةَ رَيْكُمْ إِذَا اسْتَوَيْثُمْ عَلَيْهِ﴾ |
|              |    | سورة الجاثية (٤٥)                                                                                 |
| VY/1         | ٦  | ﴿ فَإِنَّ حَدِيثٍ بَعَدَ ٱللَّهِ ﴾                                                                |
|              | (  | سورة الأحقاف (٤٦                                                                                  |
| Y 7 8 / T    | ١٥ | ﴿وَجَمْلُمُ وَفِصَالُمُ ثَلَاتُونَ شَهْرًا﴾                                                       |
| •            |    |                                                                                                   |

| سورة محمد (٤٧)                                                                 |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| ﴿ نَقَدْ جَآةَ أَشْرَامُهُمَّا ﴾                                               | ١٨ | ٥٧/٢        |
| سورة الفتح (٤٨)                                                                |    |             |
| ﴿ نُعِلْنِينَ دُهُ وسَكُمْ ﴾                                                   | ** | 727/        |
| سورة الحجرات (٤٩)                                                              |    |             |
| ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْفَنَكُمْ ﴾                              | ١٣ | 104/4       |
| سورة الذاريات (٥١)                                                             |    |             |
| ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                          | ٣٥ | ۱۰/۱        |
| ﴿ فَمَا وَهَذَنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْنِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾                   | ٣٦ | 1./1        |
| سورة الرحمن (٥٥)                                                               |    |             |
| ﴿مُدْمَاتِنَانِ﴾<br>﴿مُدْمَاتِنَانِ﴾                                           | 78 | 197/7       |
| ﴿ لَرَ يَعْلِمَتُهُ أَنَّ إِنْكُ قِلَهُمْ وَلَا جَالًا ﴾                       | ٧٤ | <b>41/1</b> |
| سورة الواقعة (٥٦)                                                              |    |             |
| ﴿فَتَنْ يُونَ ثُرْنَ الْمِيرِ﴾                                                 | ٥٥ | 11/٢        |
| ﴿ فَأَنَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴾                                  | ٨٨ | V\$/1       |
| سورة المجادلة (٥٨)                                                             |    |             |
| ﴿ وَإِنَّهُمْ لِلْقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْغَلِو وَنُعَدًّا ﴾                 | ۲  | 70T/T       |
| ﴿وَالَّذِينَ يُطْلِهِرُونَ مِن يَسَامِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ﴾                   | ٣  | 700/4       |
| ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَمِدِيَّامُ شُهْرَيْنِ مُتَكَابِمَيْنِ ﴾                 | ٤  | 707/5       |
| سورة المتحنة (٦٠)                                                              |    |             |
| ﴿ فَلَا نَزْجِمُومُنَّ إِلَى ٱلكُفَّادِ ﴾                                      | ١٠ | ۲۰۰/۳       |
| سورة الجمعة (٦٢)                                                               |    |             |
| ﴿ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾                                           | ٩  | 191/7       |
| سورة الطلاق (٦٥)                                                               |    |             |
| ﴿إِذَا طَلَقْتُدُ النِّسَاتَة مَطَلِقُومُنَّ لِمِدَّتِينَ ﴾                    | ١  | 779/4       |
| ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ يَنكُونِ ﴾<br>﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ يَنكُونِ | 4  | ۳/۱٬۳٦۲/۳   |
| 5.1                                                                            |    |             |
| 7 • 1                                                                          |    |             |

| 770,777        | ٤   | ﴿ وَأُولَتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾           |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۸/۳          | ٦   | ﴿ فَإِنْ أَرْضَمْنَ لَكُرُ فَنَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾                   |
|                |     | سورة التحريم (٦٦)                                                         |
| <b>757/</b> 7  | ١   | ﴿ يَكَانُهُا النَّيْقُ لِدَ شُمْرُمُ مَا لَمَلُ اللَّهُ لَكُ              |
|                |     | سورة الحاقة (٦٩)                                                          |
| ۲۰۳/۱          | ۲۱  | طرييشة ئاينيتز)<br>• الله الله الله الله الله الله الله الل               |
| •              |     |                                                                           |
| YY•/Y          | ١.  | سورة نوح (۷۱)<br>﴿اسْتَنْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾       |
| 11.71          | •   | •                                                                         |
| ٤٨/١           | ١٦  | سورة المزمل (٧٣)<br>﴿نَسَنَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ﴾                      |
| **/*           | γ.  | ﴿ وَمَاخَرُونَ بَغْرِيُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَغْلِ اللَّهِ ﴾ |
| * * * / *      | •   |                                                                           |
|                |     | سورة المدثر (٧٤)                                                          |
| 1/ 843 2 7/ 44 | ٤   | ﴿ رَبِيَابُكَ فَلَمْتِرَ﴾                                                 |
| 1/517          | ٥   | ﴿ وَالرُّجْزُ فَالْمَجْرُ ﴾                                               |
| 197/7          | *1  | <b>₹</b>                                                                  |
|                |     | سورة الإنسان (٧٦)                                                         |
| 197/4          | ١   | ﴿مَلَ أَنَّ عَلَ ٱلإِنسَانِ﴾                                              |
| 19/1           | ٣   | ﴿إِنَّا حَدَيْنَةُ السَّبِيلَ﴾                                            |
| 1/597          | ٦   | ﴿ عَبَنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱلَّهِ ﴾                                 |
|                |     | سورة عبس (۸۰)                                                             |
| YY <b>9</b> /Y | ۲۱  | ﴿ثُمُّ أَمَانَهُ فَأَقَدُومُ ﴾<br>﴿ثُمُّ أَمَانَهُ فَأَقَدُومُ ﴾          |
| 11171          | , , | •                                                                         |
|                |     | سورة الانشقاق (٨٤)                                                        |
| 177/7          | ۲۱  | ﴿ نَعَجُدُونَ ﴾                                                           |
|                |     | سورة الأعلى (٨٧)                                                          |
| 7/             | 1.  | ﴿ سَيْحِ اسْدَ رَبِّكَ الْأَمْلَ ﴾                                        |
| 114/1          | 17  | ﴿ بَلْ تُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِياً ﴾                               |
|                |     |                                                                           |

|       | سورة الغاشية (٨٨)                    |                                                                          |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Y1./Y | ١                                    | ﴿مَلَ أَنَنَكَ حَدِيثُ ٱلْفَنْشِيَةِ﴾                                    |
|       | سورة البلد (٩٠)                      |                                                                          |
| 19/1  | 1.                                   | ﴿وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ﴾                                             |
|       | سورة الشرح (٩٤)                      |                                                                          |
| 17/1  | 1                                    | ﴿ أَلَا نَشَرَحُ لَكَ مَنْدَكَ ﴾                                         |
|       | سورة البينة (٩٨)                     |                                                                          |
| ٧/٢   | مُنْفَلَة وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ﴾ ٥ | ﴿ وَمَا أَيْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ |
|       | سورة الماعون (۱۰۷)                   |                                                                          |
| 14/4  | سَاهُونَ﴾ ٤ – ٥                      | ﴿ فَوَيْـ لَّ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ             |
|       | سورة الكوثر (۱۰۸)                    |                                                                          |
| Y.0/Y | ۲                                    | ﴿نَصَلِ لِرَبِّكَ وَالْحَدْ﴾                                             |
|       | سورة الكافرون (۱۰۹)                  | <b>1</b>                                                                 |
| ۳۷٥/۲ | ١                                    | ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ﴾                                       |
|       | ورة الإخلاص (١١٢)                    |                                                                          |
| ٣٧٥/٢ | ١                                    | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُذُ ﴾                                          |



## ٢- فهرس الأحاديث

## خرفالألف

| الأثمة من قريش                                     | أنس بن مالك ، أبو برزة | 104/4         |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| ابدأن بميامتها ومواضع الوضوء منها                  | أم عطية                | <b>۲۳</b> ۲/۲ |
| أبردوا بالظهر                                      | أبو مسعيد الخدري       | 7/77          |
|                                                    | وأبو هريرة             |               |
| أبغض الحلال إلى الله الطلاق                        | ابن عمر                | <b>****</b>   |
| أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور            | عبد الله بن زيد        | 104/1         |
| أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم | السائب بن خلاد         | 7437          |
| اتقوا الله واحدلوا بين أولادكم                     | النعمان بن بشير        | 11./٣         |
| اتقوا اللاعنين                                     | أبو هريرة              | ۲۰۲/۱         |
| اتقوا الملاعن الثلاث                               | معاذ                   | ۲۰۳/۱         |
| أتى عثمان الجمعة بغير غسل                          | أبو هريرة              | ٤٠٣/١         |
| أتي النبيُّ ﷺ بقلادة فيها ذهب وخرز                 | فُضالة بن عبيد         | 7/773         |
| اجعلوا أخر صلاتكم بالليل وترأ                      | ابن عمر                | 14./1         |
| اجلس فقد أذيت                                      | عبد الله بن بسر        | ۲۰۰/۲         |
| أحب الصلاة إلى الله صلاة داود                      | عبد الله بن عمرو       | 144/4         |
| إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها         | ابن عمر                | 707/7         |
| أحلت لنا مينتان ودمان                              | ابن عمر                | 440/4         |
| احلقه كلُّه ، أودعه كلُّه                          | ابن عمر                | 144/1         |
| أغبر النياس أنه من استنجى برجيع أو عظم فإن         | رويفع بن ثابت          | <b>۲۱۲/</b> ۱ |
| مُحمداً بريء منه                                   |                        |               |
| اختتن إبراهيم خليسل الرحمن بعدما أتست حليسه        | أبو هريرة              | 145/1         |
| ثمانون سنة                                         |                        |               |
|                                                    |                        |               |

| 777/7         | يزيد بن حبد الله بــن   | اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهوراً فنتطهر به           |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|               | الهاد                   | • • •                                                    |
| <b>717/7</b>  | مائشة                   | ادرؤوا الحدود بالشبهات                                   |
| T·E-T·T/1     | -                       | أدعية وأذكار أعضاء الوضوء                                |
| <b>707/</b> 7 | هشام بن حامر            | ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد                      |
| ٤١٨/١         | أبو سعيد                | إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يمود                       |
| Y.o-Y.E/1     | أبو أيوب                | إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها       |
| 7\• 53 ، 353  | عبادة بن الصامت         | إذا اختلفت هذه الأشياء ، فبيعوا كيف شئتم                 |
| 18./7         | أبو هريرة               | إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر                        |
| TT4/T         | عدي بن حاتم             | إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل            |
| Y•Y/1         | جابر                    | إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً                         |
| 1/377         | عطاء بن أبي رباح مرسلاً | إذا استكتم فاستاكوا عرضاً                                |
| 7/501         | أبو هريرة               | إذا استهلَّ المولود صارحاً ورث                           |
| <b>*1./</b> 1 | أبو هريرة               | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس                        |
| 1/• 24 • 424  | أبو هريرة               | إذا أفضى أحدكم إلى ذكره                                  |
| Y\FA3         | أنس                     | إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه                          |
| 187/4         | أبو هريرة               | إذا أتيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة                 |
| 745/1         | حاثشة ، أبو موسى        | إذا التقى الحتانان وجب الغسل                             |
| 1/0.7 ، 373   | أبو هريرة               | إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم                     |
| 777/7 . 887   |                         |                                                          |
| 178/4         | حذيفة                   | إذا أمَّ الرجلُ القومَ ، فـلا يؤمَّنَّ في مكـان أرفع مـن |
|               |                         | مكانهم                                                   |
| 144/1         | أبو هريرة               | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني                           |
| 1/1           | حبد الله بن مسسعود ،    | إذا أنزل الله النور في القلب                             |
|               | حبد الله بن المسور      |                                                          |

| إذا بال أحدكم فليرتد لبوله                            | <b>أ</b> بو موسى   | 144/1          |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً                      | میسی بن یـزداد ،   | 141/1          |
|                                                       | من أبيه            |                |
| إذا بعث فَكلُ ، وإذا ابتعث ، فاكتل                    | عثمان              | 107/7          |
| إذا بلغ الماء قلتين ، لم ينجسه شيء                    | ابن عمر            | ۱/۱۳۹ ، مدع    |
| إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم      | ابن عمر            | ££1/Y          |
| يتفرقا                                                |                    |                |
| إذا تغوّط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات                     | جابر               | 110/1          |
| إذا جناء أحدكم ينوم الجمعسة وقسد خسرج الإمسام         | جابر بن عبد الله   | Y•Y-Y•1. 140/Y |
| (حديث ركعتي تحية المسجد)                              |                    |                |
| إذا جلس بين شُعبها الأربع ، ثم جهدها                  | أبو هريرة          | 44./1          |
| إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم                      | مالك بن الحويرث    | 107.77/7       |
| إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى بعض                   | جابر بن عبد الله   | 140/4          |
| إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي                    | أم سلمة            | ٤٠٧/٢          |
| إذا دُمي أحدُكم إلى طعام ، فليُجِبْ                   | أبو هريرة          | ٥/٢            |
| إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار          | ماثشة              | 1/2/1          |
| إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار         | عائشة              | Y•V/1          |
| إذا ذهبت فاختسلي وصلي                                 | فاطمة بنت أبي حبيش | 440/1          |
| إذا رفعت رأسك من السجود ، فلا تقع كما يُقعي الكلب     | أنس                | 1.4/4          |
| إذا رميتم وحلقت م ، فقد حـلٌ لكـم الطيب والثيـاب وكـل | مائشة              | <b>T</b> AY/Y  |
| شيء إلاَّ النساء                                      | •                  |                |
| إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته                         | ابن مسعود          | 117/4          |
| إذا سمعتم المؤذن ، فقولوا مثل ما يقول                 | عبد الله بن عمرو   | 01/4           |
| إذا سها أحدكم ، فليسجد                                | عبد الرحمن بن حوف  | 110/4          |
| إذا شك أحدكم في صلاته                                 | أبو سعيد الخدري    | 110/4          |
|                                                       |                    |                |

| إذا صلى أحدكم ، فليُصَلُّ إلى سترة                        | أبو سعيد الخدري                | 1-7/7          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| إذا صلى أحدكم للناس ، فليخفف                              | أبو هريرة ، عثمان بــن         | 101/1          |
|                                                           | أبي العاص                      |                |
| إذا صلى الجنبُ بالقوم ، أعاد صلاته                        | البراء بن حازب                 | 107/7          |
| إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء                     | أبو هريرة                      | 747/7          |
| إذا صمت من كل شهر ثلاثة أيام ، فصم                        | أبو ذر                         | <b>TYT/Y</b>   |
| إذا صمتم فاستاكوا الغداة                                  | علي                            | <b>YYV/</b> 1  |
| إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر                    | أبو هريرة                      | 144/4          |
| إذا خشي الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته              | أنس بن مالك                    | *1 <b>*/</b> * |
| إذا فَضَخْتُ المَاءُ ، فاغتسل                             | ع <b>لي</b> بن <b>أبي طا</b> ب | ٣٨٥/١          |
| إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده . فقولوا ربنا ولك الحمد | أبو هريرة                      | 47/7           |
| إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر                       | حمر بن الخطاب                  | ۰۰/۲           |
| إذا قام أحدكم من الركعتين                                 | المغيرة بن شعبة                | 141/4          |
| إذا قتلتم فأحسنوا القتلة                                  | شداد بن أوس                    | <b>YY/Y</b>    |
| إذا قعد أحدكم في صلاته                                    | ابن مسعود                      | 111/4          |
| إذا قعد بين شعبها الأربع ، ومس الحتان الحتان              | عائشة                          | <b>74•/1</b>   |
| إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت                           | أبو هريرة                      | Y•Y/Y          |
| إذا كان أحدكم فقيراً ، فليبدأ بنفسه                       | جابر                           | <b>YA1/T</b>   |
| إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدعنَّ أحداً بمرَّ بين يديه      | ابن عمر                        | 1.0/4          |
| إذا كان الماء قلتين بقلال هجر                             | ابن جريج (مرسلاً)              | 187/1          |
| إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث                         | ابن عمر                        | 144/1          |
| إذا مات أحدكم فلا تحبسوه                                  | ابن عمر                        | <b>YYV/Y</b>   |
| إذا مات الإنسان انقطع حمله إلا من ثلاث                    | أبو هريرة                      | Y01/Y          |
| إذا مرض العبد أو سافر ، كُتب له مثل ما كان يعمل           | أبو موسى الأشعري               | 124/4          |
| إذا نابكم شيء في صلاتكم                                   | سهل بن سعد                     | 1.4/4          |
|                                                           |                                |                |

| ۲/۲۰                  | أبو هريرة           | إذا نودي للصلاة ، أدبر الشيطان                         |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 148/4                 | جابر                | إذا هم الحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة      |
|                       |                     | (حديث الاستخارة)                                       |
| 1/7/1                 | طلحة بن عبيد الله   | إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرُّحْل فليُصَلُّ    |
| 701/7                 | ابن عمر             | إذا وضعتم موتاكم في القبر ، فقولوا : بسم الله          |
| £AT. £AT. 140/1       | أبو هريرة           | إذا وقع الذباب في إناء أحدكم                           |
| 1/773                 | أبو هريرة           | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً              |
| <b>***/</b> *         | عبد الله بن حمرو    | اذبح ولا حرج                                           |
| ۰/۳                   | جابر                | اذهب فصنف تمرك أصنافاً                                 |
| <b>448/1</b>          | أبو هريرة           | اذهبوا به إلى حائط بني فلان ، فمُروه أن يغتسل ، (عندما |
|                       |                     | أسلم قَمامة بن أثال)                                   |
| ٤٠٢/٢                 | البراء بن حازب      | أربع لا تجوز في الأضاحي                                |
| 177/1                 | أبو أيوب            | أربع من سنن المرسلين                                   |
| 1/177                 | عمر بن الخطاب       | ارجع فأحسن وضوءك                                       |
| ***/*                 | ماثشة               | أرينيه ، فلقد أصبحت صائماً ، فأكل (لما قالت له عاتشة : |
|                       |                     | أهدي لنا حيس)                                          |
| <b>*1</b> */1         | لقيط بن صبرة        | أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع                         |
| 79/1                  | مالك بن صعصعة       | الإسراء والمعراج                                       |
| 744/7                 | أبو هريرة           | أسرعوا بالجنازة                                        |
| 71/37                 | أبو هريرة           | أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله            |
| <b>*4</b> 7/ <b>*</b> | حبيبة بنت أبي تجراه | اسمَوا ، فإن الله كتب عليكم السمي                      |
| <b>****</b>           | أنس                 | أصابنا ونحن مع رسول الله 難 مطر                         |
| <i>\\\\\</i>          | ابن حمر             | أصحابي بمنزلة النجوم                                   |
| 77-177                | جابر بن عبد الله    | أصحابي كالنجوم                                         |
| £97/1                 | أنس                 | اصنعوا كل شيء إلا النكاح                               |

| Y00/Y                 | عبد الله بن جعفر       | اصنعوا لأل جعفر طعاماً                            |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>*1</b> A/ <b>*</b> | أبو هريرة              | أطعمه أهلك                                        |
| ***                   | أبو بكرة               | اطلبوها في العشر الأواشحر                         |
| *\*/*                 | مائشة                  | أظهروا النكاح                                     |
| 1.4/4                 | أنس                    | احتدلوا في السجود                                 |
| ٤٧٠، ٤٦٨، ٤٦٣/١       | أبو هريرة ، أنس        | الأعرابي الذي بال في المسجد                       |
| ٩٢/٣                  | زيد بن خالد الجهني     | اعرف وكامعا وعفاصها                               |
| 141/4                 | جابر                   | أحطى النبي ﷺ بنتي سعد ِالثلثين                    |
| 188/7                 | أبو موسى               | أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم عشى     |
| Y•T/T                 | مائشة                  | أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة                     |
| Y1Y/Y                 | عائشة                  | أعلنوا النكاح                                     |
| 141/1                 | أنس                    | أعوذ بالله من الخبث والخبائث                      |
| £•V/1                 | ابن عمر                | اغتسل النبي ﷺ لدخول مكة                           |
| ۲۰/۳                  | أبو هريرة ، زيــد بــن | اغْدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها |
|                       | خالد                   |                                                   |
| 1/0/7 ، ۲۹۳/۲         | أم عطية                | اغسلنها (عندما كانت النسوة تغسل ابنته)            |
| ۲۲۷، ۲۳۵، ۲۲۸/۲       | ابن عباس               | اخسلوه بماء وسدر ، وكفَّنوه في ثوبيه              |
| 1/173                 | أبو هريرة              | أنشوا السلام بينكم                                |
| 441/4                 | أبو هريرة              | أفضل الدعاء دحاء يوم عرفة                         |
| 144/4                 | أبو هريرة              | أغضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل                |
| 144/4                 | عبد الله بن عمرو       | أفضل الصلاة صلاة داود                             |
| 188/4                 | زید بن ثابت            | أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة       |
| 778/7                 | أبو هريرة              | أفضل الصيام بعد رمضان ، شهر الله الحرم            |
| 7/3/7                 | رانع بن حديج           | أفطر الحاجم والمحجوم                              |
| £97/1                 | مائشة                  | افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت        |

| أقام رسول الله ﷺ بمكة أربعة أيام ؛ لأنه كان حاجاً | ابن حباس            | 140/4         |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| أقامها الله وأدامها                               | أبو أمامة           | 0./٢          |
| أقبل رسول الله ﷺ حتى أقبل إلى الحجر               | أبو هريرة           | <b>414/</b> 4 |
| اقرؤوا على موتاكم سورة يس                         | معقل بن يسار        | 777/7         |
| أقطع النبي ﷺ بلال بن الحارث العقيق                | بلال بن الحارث      | ۸٩/٣          |
| أقمنا بمكة عشرأ نقصر الصلاة                       | أنس                 | 140/4         |
| أكثر أهل الجنة البُّلَّهُ                         | جابر ، أنس          | 4/Y           |
| أكثروا عليٌّ من الصلاة يوم الجمعة                 | أوس بن أبي أوس      | ۲۰۰/۲         |
| أكثروا من ذكر هاذم الَّلذَّات                     | أبسو هريسرة ، أبسسو | ***/*         |
|                                                   | سعيد الخدري         |               |
| ألا أخبركم بالتيس المستعار                        | عقبة بن عامر        | 144/4         |
| ألا أخذوا إهابها فدبغوه                           | ابن عباس            | 144/1         |
| ألا إن الذكاة في الحلق واللبة                     | أبو هريرة           | ***/*         |
| ألا وهي القلب                                     | النعمان بن بشير     | ٦/١           |
| البسوا من ثيابكم البياض                           | ابن حباس            | 199/4         |
| التمس ولو خاتماً من حديد                          | سهل بن سعد          | ٣٠٤/٣         |
| ألحقوا الفرائض بأهلها                             | ابن عباس            | ۲/۱۱، ۳/۸۲۱،  |
|                                                   |                     | 188.174       |
| الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر         | أم سلمة             | 171/1         |
| ألتي عنك شعر الكفر واختتن                         | أبو كليب            | 178/1         |
| ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم              | ميمونة              | £V£/1         |
| اللهم اسقنا غيثاً مريثاً مريعاً طبقاً             | كعب بن مرة          | 441/4         |
| اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريثاً طبقاً             | ابن عباس            | YY1/Y         |
| اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريثاً مريعاً            | جابر                | 771/7         |
| اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريثاً            | ابن عمر             | 771-77•/7     |
|                                                   |                     |               |

| اللهم اشف سعداً                                        | سعد بن أبي وقاص       | ***/*         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| اللهم اغفر لحيَّنا وميَّتنا                            | أبو هريرة             | 787/7         |
| اللهم اغفر له ، وارحمه ، وحافه                         | عوف بن مالك           | 757/7         |
| اللهم إني أسألك خيرها                                  | عبد الله بن عمرو      | ١٧٧/٣         |
| اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً                    | ابن جريج              | <b>*</b> 78/4 |
| اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب                           | المطلب بن حنطب        | **1/*         |
| اللهم صلِّ على محمد                                    | كعب بن عجرة           | 78.18/1       |
| اللهم لك صمنا وحلى رزقك أفطرنا                         | ابن عباس              | 441/4         |
| أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلُّ                 | أبو سعيد الخدري       | 1/183         |
| أما بعد                                                | حائشة وغيرها          | ٧٣/١          |
| أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام                     | أبو هريرة             | 189/4         |
| أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً وغير طاهر               | عبد الله بن حنظلة     | ۲۳۰/۱         |
| أمر رسول الله 指 أبها بكر أن يأمر زوجته أن تغتسل وتهلّ  | مائشة                 | ٤٠٧/١         |
| (عندما نُفِست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر)         |                       |               |
| أمر رسول الله 難 بقتل الأسودين في الصلاة                | أبو هريرة             | ١٠٨/٢         |
| أمر رسول الله ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمَر عائشة  | عبـد الرحمـن بــن     | <b>440/4</b>  |
| من التنعيم                                             | <b>أبي</b> بكر        |               |
| أمر رسول الله 鑑 علياً برد الودائع                      | عائشة                 | ۸٥/٣          |
| أمر رسول الله 業 من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة          | أبو العالية ، أنسس    | <b>T</b> VT/1 |
| (حندما تردَّی أحمی في بثر)                             | ابن مالك              |               |
| أمر النبي ﷺ أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل          | مائشة                 | 747           |
| أُمِرَ النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم                   | ابن حباس              | <b>1</b> 7/Y  |
| أمر النبي ﷺ بصوم عاشوراء في أثناته                     | الرُّبيَّع بنت معوَّذ | <b>711/</b> 7 |
| أمر النبي ﷺ بعزل إمام لأجل بصاقه في القبلة             | السائب بن خلاد        | 1/547         |
| أَمَرَ النبيُّ ﷺ بقطع يد مُخزومية تستعير المتاع وتجحده | ابن حمر               | ***/*         |
|                                                        |                       |               |

| 1/373         | ابن حمرو           | أمر النبي رضي الله بن عمرو أن يأخذ على قلاتص                 |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                    | الصدقة                                                       |
| ٤٨٢/١         | أنس                | أَمَرَ النبيُّ ﷺ العرنيين أن يشربوا أبوال الإبل وألبانها     |
| ۱۸٤/۳         | فاطمة بنت قيس      | أمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد               |
| ۸/۱           | ابن عمر            | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا                               |
| 1/173         | ابن عمر            | أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً                                     |
| 197/4         | سبرة               | أمرَنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح                         |
| 1/547         | أبو هريرة          | أمرنا رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق                        |
| 71            | صفوان              | أمرنا رسول الله ﷺ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليسهن إلا |
|               |                    | من جنابة                                                     |
| 1/541         | سراقة بن مالك      | أمرنا رسول الله ً أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب                |
|               |                    | اليمنى (حال قضاء الحاجة)                                     |
| ٤٠٢/٢         | جابر               | أمرنا رسول الله 繼 أن نشترك في الإبل والبقر                   |
| 747/7         | أم شَريك           | أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب          |
| <b>TT</b>     | بلال               | امسحوا على الخفين والخمار                                    |
| £9·/1         | أبو هريرة          | أمُّك (لمن سأل من أحقُّ الناس بحسن صحابتي؟)                  |
| ۲۸۱/۳         | كليب بسن منفعسة    | أمك وأباك ، وأختك وأخاك (في الرجل الذي سأل النبي :           |
|               | عن جده             | من أبر)                                                      |
| •\·/\         | أم حبيبة           | امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك                                |
| 160/7         | حاتشة ، سهل بن سعد | أن أبا بكر صلَّى حين غاب النبيُّ ﷺ                           |
| ۸٧/٢          | سهل بن سعد         | أن أبا بكر صلَّى في غيبة النبي ﷺ                             |
| <b>۲۳•/</b> ۲ | -                  | أن إبراهيم ابن النبي ﷺ غسَّله النساء                         |
| 71/1          | أبو ذر             | إن أحسن ما غيَّرتم به هذا الشيب الحناء والكتَّم              |
| 7/177         | ابن عباس           | إن أصحابي عنزلة النجوم                                       |
| 117/4         | عائشة              | إن أطيب ما أكلتم من كسبكم                                    |

| أن أمَّ سعد ماتت والنبي ﷺ خالب ، فلما قدم صلى حليها                 | سعيد بن المسيّب  | 7/737                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| أن أنساً سئل : أَوَقنت قبل الركوع؟                                  | أنس              | 177/7                 |
| أن بلالاً جاء ذات يوم ، فأراد أن يدعو رسول الله 繼                   | بلال             | 44/1                  |
| إن بلالاً يؤذن بليل                                                 | ابن عمر          | ٤٥/٢                  |
| أن جابراً وجبَّاراً وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره             | عبادة بن الصامت  | 17./                  |
| أن جبريل أتى النبي ﷺ في أول ما أوحي إليه ، فعلمه                    | زيد بن حارثة     | 101/1                 |
| الوضوء والصلاة                                                      |                  |                       |
| أن رجلاً توضأ ، فترك موضع ظفر على قدمه                              | عمر بن الخطاب    | 177/1                 |
| أن رجلاً قال للنبي ﷺ : إن أبي مات وترك مالاً                        | أبو هريرة        | Y01/Y                 |
| أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أمي اقتتلت نفسها                           | حائشة            | Y02/Y                 |
| أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ حضرميّ وكنديّ                           | وائل بن حجر      | 404/4                 |
| أن رجلين تداعيا في دابَّة ليس لواحد منسهما بينة فأمرهما             | أبو هريرة        | <b>77</b> /7          |
| رسول الله 鵝 أن يستهما                                               |                  |                       |
| أن رسول الله 業 أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة لما                | مائشة            | 014/1                 |
| استُحيضت                                                            |                  |                       |
| أنْ رسول الله ً أُمَر أنْ تُحدُّ الشَّفَارِ وأنْ تُوارَى عن البهائم | ابن عمر          | <b>***</b> / <b>*</b> |
| أن رسول الله 業 أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود            | ابن عباس         | <b>۲۳7/۲</b>          |
| أن رسول الله ﷺ توضأ عند الرُّبيِّع                                  | الربيّع بنت معوذ | Y4A/1                 |
| أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ مالَّه                                  | كعب بن مالك      | 17/4                  |
| أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً شبَّك أصابعه في الصلاة ، ففرَّج            | كعب بن عُجرة     | 1.5/4                 |
| أن رسول الله 繼 سُئل عن الذبح والرمسي والحلق والتقديسم               | ابن عباس         | ٣٨٨/٢                 |
| والتأخير                                                            |                  |                       |
| أن رسول الله 繼 قاء فتوضأ                                            | أبو الدرداء      | 202/1                 |
| أن رسول الله ﷺ قسم سورة البقرة في ركعتين                            | عائشة            | 44/4                  |
| أن رسول الله 拳 كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة                    | ابن عمر          | 1.7/٢                 |
|                                                                     |                  |                       |

| ن رسول الله 溢 كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب             | أبو قتادة         | 1.4/1           |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| ن رسول الله 繼 لما قدم مكة أتى الحبجر                       | جابر              | 1/27 , 777 ,    |
|                                                            |                   | ۳۸۰، ۳۷۷ ، ۳۷۵  |
| ن رسول الله 纖 نهى أن يُصلى في سبع مواطن                    | این عمر           | ٨١/٢            |
| ن رسول الله 難 نهى عن بيع الحبُّ حتى يشتدُّ                 | أنس بن مالك       | £V <b>T</b> /Y  |
| ن رسول الله ﷺ نهي عن بيع النخل حتى يزهو                    | ابن عمر           | ٤٧٠، ٤٢٩/٢      |
| ن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين                            | أبو هريرة         | 7/177           |
| ن ركانة صارع النبيُّ ﷺ فصرعه النبيُّ ﷺ                     | محمد بــن علي بـن | ٥٩/٣            |
|                                                            | ركانة             |                 |
| ن شهد النان فصوموا وأفطروا                                 | عبـد الرحمـن بــن | ۲۰٦/٢           |
|                                                            | زید بن الخطاب     |                 |
| ن طول صلاة الرجل وتصر خطبته                                | عمار              | 190/4           |
| ن حبد الله بن زيد بن عاصم تمضمض واستنشق                    | عبد الله بن زيد   | 1/327 2797 2797 |
| ن حجَّل الأضحى ، وأخَّر الفطر                              | عمرو بن حزم       | 7/5.7           |
| ن علياً توضأ ثلاثاً                                        | علي               | 1/347           |
| نٌ حلياً دحا بوضوء ، فتمضمض واستنشق                        | علي بن أبي طالب   | #1Y-#11/1       |
| ان عمر بــن الخطاب الله أصاب أرضاً بخيبر فأتى              | ابن عمر           | 1.7.1.7/4       |
| النبيً ﷺ يستأمره فيها                                      |                   |                 |
| ن الغضب من الشيطان                                         | مطية القرظي       | <b>1</b> 74/1   |
| ان قدح النبي 難 انكسر                                       | أنس               | 177/1           |
| إن كان مائماً فلا تقربوه (لما سئل عن السمن تقع فيه الفأرة) | أبو هريرة         | ٤٧٤/١           |
| إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان                       | ابن حباس ، أبو ذر | 114/1           |
| إن الله كتب الإحسان على كل شيء                             | شداد بن أوس       | ***/*           |
| إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن        | حزيمة بن ثابت     | Y10-Y11/T       |
| إن الله لا يعذب بدمع العين                                 | ابن حمر           | 404/4           |
|                                                            |                   |                 |

| ww. /.        | 1 - 1 1               | to the state of the state of                             |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| **1/1         | ابن عمر ، ابن حبساس ، | إن الله يحب أن يؤخذ برخصه                                |
|               | ابن مسعود ، عاتشة     |                                                          |
| £A1/1         | أبو هريرة             | إن المؤمن لا ينجس                                        |
| **V-***/1     | المغيرة بن شعبة       | أن المغيرة بن شعبة أفرخ على النبي من وضوئه               |
| 7\77          | أم سلمة               | إن الملاتكة يؤمُّنون على ما تقولون                       |
| 777/          | أنس                   | أن ناساً من حرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله ﷺ    |
|               |                       | أن يأتوا إيل الصدقة                                      |
| 190/1         | حذيفة                 | أن النبي 淮 أتى سباطة قوم فبال قائماً                     |
| 7\707         | أبو هريرة             | أن النبي 北 أتى مقبرة ، فسلَّم على أهل المقبرة            |
| ٤١٨/٢         | ابن عمر               | أن النبي ﷺ أتي بيهوديين قد فَجَرا بعد إحصانهما ،فرجمهما  |
| 7/7/7         | حذيفة                 | أن النبي 淮 أجاز شهادة القابلة وحدها                      |
| £1Y/Y         | عبد الرحمن بن عوف     | أن النبي 進 أخذ الجزية من مجوس هجر                        |
| 7\77          | عمروبن حوف المزني     | أن النبي 淮 أذن بقطع المد والقائمتين                      |
| £\7/Y         | أبو رافع              | أن النبي 淮 استسلف من رجل بَكْراً                         |
| <b>TV1/Y</b>  | ابن عمر               | أن النبي ﷺ استلمه (أي الحجر) وقبَّل يده                  |
| £\£/Y         | ابن عمر               | أن النبي ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم               |
| 71/4          | عروة بن الجَعْد       | أن النبي 滋 أعطاه ديناراً يشتري له به شاة                 |
| ٤٠٦/١         | مائشة                 | أن النبي ﷺ اغتسل من الإخماء                              |
| 744/4         | جابر بن عبد الله      | أن النبي ﷺ ألبس حبدَ الله بن أبيُّ قميصه لما مات         |
| Y\7/Y         | مائشة                 | أن النبي 淮 أمر أمَّ سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل |
|               |                       | الفجر                                                    |
| 741/1         | جابر بن عبد الله      | أن النبي 光 أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يفسُّلهم       |
| £YY/Y         | جابر                  | أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح                              |
| <b>**</b> 1/1 | -                     | أن النبي ﷺ أمرنا بالتلحي ونهى عن الاقتعاط                |
| 141/4         | یعلی بن مرة           | أن النبي ﷺ انتهى إلى مضيق هو وأصحابه                     |

| _                                                       |                   |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| ن النبي 激 أهلٌ دبر صلاة                                 | ابن عباس          | 720/7         |
| ن النبي 滋 بات بذي طوى                                   | ابن عمر           | 7\454         |
| ن النبي ﷺ برئ من الصالقة ، والحالقة ، والشاقة           | أبو موسى الأشعري  | Y0V/Y         |
| ن النبي 光 تجرد لإهلاله                                  | زید بن ثابت       | TEE/Y . E.7/1 |
| ن النبي ﷺ توضأ بماء اجن                                 | عروة              | 1.7-1.0/1     |
| ن النبي ﷺ توضأ ، ثم قلب جبة كانت عليه                   | سلمان             | ۲۰٦/١         |
| ن النبي ﷺ توضأ لنا كما توضأت لكم                        | عثمان             | 1/547         |
| ن النبي ﷺ جاء وبلال في الإقامة فقعد                     | عبد الرحمن بن أبي | ۲/۲ه          |
|                                                         | ليلى              |               |
| ن النبي ﷺ جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات             | جابر              | ٣٨٠/٢         |
| ن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة          | ابن عمر           | 144/4         |
| ن النبي ﷺ جمع من غير خوف ولا مطر                        | ابن عباس          | 144/4         |
| ن النبي ﷺ حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين            | شيوخ من بني عبد   | 744/7         |
|                                                         | الأشهل            |               |
| ن النبي ﷺ دخل الحمَّام                                  | -                 | £14/1         |
| ن النبي ﷺ دخل مكة ارتفاع الضحى                          | جابر              | 7\vr4         |
| ة النبي ﷺ دعا بماء فنضح ثوبه ولم يغسله (لبول أصابه من   | أم قيـــس بنـــت  | £V7/1         |
| غلام صغیر)                                              | محصن              |               |
| ، النبي 為رأى رجلاً يصلِّي خلف الصف                      | وابصة بن معبد     | 177/1         |
| ن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة             | حالد بن معدان     | 1/777         |
| النبي ﷺ رأى عمرو بن حزم متكتاً على قبر ، فقال : لا تؤذه | عمرو بن حزم       | 707/7         |
| النبي ﷺ رخُّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن               | أبو بكرة          | <b>451/1</b>  |
| ن النبي ﷺ رد للنديل الذي أتته به ميمونة بعد غسل الجنابة | ميمونة            | ۲۰٦/١         |
| نَ النبي ﷺ رُفع قبره عن الأرض قدر شبر                   | جابر              | 701/7         |
| ، النبي ﷺ رض يديه حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه      | وائل بن حُجر      | ۱۰۸/۲         |
| , , ,                                                   |                   |               |

| 1/773        | سعد بن أبي وقاص       | أن النبي ﷺ سُئِل عن بيع الرُّطَب بالتمر                  |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 14./1        | جابر                  | أن النبي ﷺ صبُّ على جابر من وضوثه                        |
| 117/7        | ابن مسعود             | أن النبي ﷺ صلى خمساً                                     |
| 1.4/4        | ابن عمر               | أن النبي 紫 صلَّى صلاة فلُبِّس عليه                       |
| 7/7/7        | أسماء بنت أبي بكر     | أن النبي ﷺ صلَّى صلاة الكسوف                             |
| 7/737        | ابن عباس ، أبو هريرة  | أن النبي ﷺ صلّى على قبر                                  |
| 177/1        | أبو مالك الأشعري      | أن النبي ﷺ صلَّى فصفَّ الرجال ثم صفَّ خلفهم الغلمان      |
| <b>۲۱۷/۲</b> | ابن عباس              | أن النبي ﷺ صلَّى في كسوف وركع أربع ركوعات                |
| 7\101        | عائشة                 | أن النبي ﷺ صلى في مرض موته قاعداً ، وأبو بكر والنــاس    |
|              |                       | خلفه قياماً (حديث السيدة عاتشة في مرض رسول الله كلة)     |
| 144/1        | أم هانئ               | أن النبي ﷺ عام الفتح صلى ثماني ركعات سُبحة الضحى         |
| <b>44/4</b>  | ابن عمر               | أن النبي ﷺ علمل أهل خيير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع |
| 79/7         | عبدالله بن زيد        | أن النبي ﷺ قدَّم أبا محذورة لصوته (في الأذان)            |
| 74/7         | عبدالله بن زيد        | أن النبي ﷺ قدَّم بلالاً على عبدالله بن زيد لأنه أندى     |
|              |                       | صوتاً منه (في الأذان)                                    |
| 1.0/4        | حذيفة                 | أن النبي ﷺ قرأ في ركعة من قيامه بـ ((المبقرة))           |
| <b>TV0/T</b> | ابن عباس              | أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد                         |
| 141/1        | أبو هريرة ، أبو قتادة | أن النبي ﷺ قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما                 |
| 141/4        | أم سلمة               | أن النبي ﷺ قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر       |
| 148/4        | عبادة بن الصامت       | أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما          |
| 144/1        | أبو بكرة              | أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر يُسرُّ به خرُّ ساجداً        |
| 177/7        | أبو هريرة             | أن النبي ﷺ كان إذا أواد أن يدعو على أحد قنت بعد الركوع   |
| 114-144/1    | جابر                  | أن النبي ﷺ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد     |
| 190/1        | ابن عمر ، أنس         | أن النبي ﷺ كان إذا أراد قضاء الحاجمة لا يرفع ثوبمه حتى   |
|              |                       | يدنو من الأرض                                            |

| أن النبي 雄 كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء                         | أنس بن مالك            | <b>*18-*1*/1</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| أن النبي 觜 كان إذا خرج إلى العيد                                | جابر                   | 7.4.7            |
| أن النبي 難 كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول                   | أبو رافع               | ٤٨/٢             |
| أن النبي 维 كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة                       | عبد الله بن عمرو       | 711/             |
| أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع                       | أنس ، حائشة            | ٤١٠/١            |
| أن النبي ﷺ كان يحب التيامن في ترجله                             | عائشة                  | 441/1            |
| أن النبي ﷺ كان يدفن كل ميت في قبر                               | -                      | <b>707/</b> 7    |
| أن النبي 難كان يرفع يديه مع التكبير                              | وائل بن حجر            | Y• <b>9/</b> Y   |
| أن النبي ﷺ كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة                     | ابن عباس               | 144/4            |
| أن النبي ﷺ كان يضرب شعره منكبيه                                 | أنس                    | 144/1            |
| أن النبي ﷺ كان يعجبه التيمن في طهوره                            | عائشة                  | 1/7/3            |
| أن النبي ﷺ كان يغتسل يوم العيد                                  | ابن عباس ، الفاكمه بـن | ٤٠٥/١            |
|                                                                 | مبعد                   |                  |
| أن النبي ﷺ كان يقنِت في الوتر قبل الركوع                        | أبي بن كعب             | 177/7            |
| أن النبي ﷺ كان يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إلــه إلا اللــه | جابر                   | <b>*\*/</b> *    |
| (في تكبيرات العيد)                                              |                        |                  |
| أن النبي ﷺ كان يقول ذلك في أخر وتره                             | علي                    | 144/4            |
| أن النبي 拳 كان يلبس يوم العيد بردة حمراء                        | ابن عباس               | ۲۰۷/۲            |
| أن النبي ﷺ كان ينهض عند قول : قد قامت الصلاة                    | ابن أبي أوفى           | A4/Y             |
| أن النبي 湍 كبَّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة                       | عبد الله بن عمرو       | Y•4/Y            |
| أن النبي ﷺ لم يزل واقفاً عند المشعر الحرام                      | جابر                   | ٣٨٥/٢            |
| أن النبي ﷺ لم يزل يلبِّي حتى رمي جمرة العقبة                    | الفضل بن عباس          | 7/7/7            |
| أن النبي 岩湖 أتى بطن محسر حرّك قليلاً                            | جابر                   | ٣٨٠/٢            |
| أن النبي ﷺ لمَّا سُئل : كيف نصلي حليك ، علَّمهم ذلك .           | أبو حميد الساعدي       | 7477             |
|                                                                 | وغيره                  |                  |

| <b>TY0/Y</b>  | أبو هريرة           | أن النبي ﷺ لمَّا فرخ من طوافه ، أتى الصفا .           |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 710.77./1     | المفيرة بن شعبة     | أن النبي ﷺ مسح على خفَّيه                             |
| <b>TTT/1</b>  | المفيرة             | أن النبي ﷺ مسح على حمامته وناصيته                     |
| 7.1/7         | ابن عمر             | أن النبي ﷺ نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده            |
| YA/Y          | أنس بن مالك         | أن النبي ﷺ نهى الرجال عن النزُّعفُر                   |
| 11/4          | أبو سعيد الخدري     | أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره     |
| £Y1/1         | ابن عمر             | أن النبي ﷺ نهى عن أكل الجلالة وألبانها                |
| ٤٧٠/٢         | ابن عمر             | أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحُها        |
| ٤٧٣/٢         | جابر                | أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يطيب                  |
| 7\153         | سعيد بن المسيُّب    | أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان                  |
| £YA/Y         | أبو سعيد الخدري     | أن النبي ﷺ نهى عن شراء العبد وهو ابقٌ                 |
| 414/1         | أبو هريرة           | أن النبي ﷺ نهى عن القبلة شاباً ، ورخص لشيخ (وهو صائم) |
| <b>YY/Y</b>   | عمر                 | أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين          |
| 74/4          | ابـن حمـر ، أنــس ، | أن النبي 業 وأبا بكر وحمر كانوا يمشون أمام الجنازة     |
|               | الزهري              |                                                       |
| <b>***/</b> * | ابن عمر             | أن النبي ﷺ وأبا بكسر وحمسر وحثمسان كسانوا يقطعون      |
|               |                     | السارق من المفصل                                      |
| 170/1         | عمران بن حصين       | أن النبي ﷺ وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة              |
| ٤٠٣/٢         | جابر بن عبد الله    | أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسري  |
| 140/4         | إبراهيم النخعي      | أن النبي ﷺ ورَّث ثلاث جدَّات                          |
| 7/377         | ابن عباس            | إن هذا البلد حرمه الله                                |
| 114/4         | معاوية بن الحكم     | إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس          |
| 09 : 14/1     | أبو هريرة           | أنا سيد ولد أدم ولا فخر                               |
| 10/1          | میمون ، مهران       | إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة                         |
| 788/1         | ابن عمر             | إنا آل محمد نعفي لحانا ونقص شواربنا                   |

| إنا نخطب ، فمن أحبُّ أن يجلس للخطبة                                            | عبد الله بن الساثب | Y11-Y1·/Y       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| أنت أحق به ما لم تنكحي                                                         | عبد الله بن عمرو   | ۲۸۰/۳           |
| أنت ومالك لأبيك                                                                | ابن عمرو وغيره     | 117/4           |
| انتهيت إلى النبي ﷺ وهو يخطب فقلت                                               | أبو رفاعة          | Y•Y/Y           |
| أنعت لك الكرسف                                                                 | حمنة               | 010/1           |
| انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحيج                                                | عائشة              | 454/4           |
| انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ وفيه : (أنه ركع                               | جابر               | Y1V/Y           |
| ثلاث ركومات)                                                                   |                    |                 |
| انكسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ وفيه : (ركع                                    | أبي بن كعب         | Y1V/Y           |
| خمس رکعات) أي في كل ركعة                                                       |                    |                 |
| أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا حصب                                          | عبد الله بن حكيم   | 179/1           |
| إنما الأعمال بالنيات                                                           | عمر بن الخطاب      | 1/557,513,      |
|                                                                                |                    | ۲/٤٨، ۱۹۱، ۱۳۱۰ |
|                                                                                |                    | , 790, 780, 779 |
|                                                                                |                    | 70Y/T. TVV. TVT |
| إنما البيع عن تراض                                                             | أبو سعيد الخدري    | £Y£/Y           |
| إنما جُعل الإمام ليؤتمُّ به                                                    | أنس                | 147/4           |
| )) )) )) ))                                                                    | أبو هريرة          | 154, 144/4      |
| )) )) )) ))                                                                    | مائشة              | 100 : 147/1     |
| إنما ذلك عرق وليس بالحيضة                                                      | فاطمة بنت أبي حبيش | ۰۰۷/۱           |
| إِنَّمَا الشَّهِرِ تَسَعَةُ وَعَشْرُونَ يُوماً ، فلا تَصُومُوا حتى تروا الهلال | ابن عمر            | 4.0/4           |
| إنما الطلاق لمن أشحد بالساق                                                    | ابن عباس           | 744, 445/4      |
| إغا كان الأذان على عهد رسول الله 拳 مرتين مرتين                                 | عبد الله بن عمر    | ٣٨/٢            |
| إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا عندما تمرُّخ عمار في                               | ابن عمرو وغيره     | 1/573           |
| الصعيد                                                                         |                    |                 |
|                                                                                |                    |                 |

| إغا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا                         | عمار             | ٤٠٠/١                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| إنًا كان يكفيه أن يتيمم (حديث صاحب الشجة)                | جابر             | /\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة        | ملشة             | <b>****/</b> *                         |
| إغا هو بمنزلة البصاق والمخاط (للمنيُّ يصيب الثوب)        | ابن عباس         | £AT/1                                  |
| إنما الولاء لمن أعتق                                     | عائشة            | ۹٦/٣                                   |
| إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر               | لبابة بنت الحارث | ٤٧٦/١                                  |
| إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات             | أم سلمة          | ٤١٢/١                                  |
| انه أرفع لصوتك (يخاطب بلالاً أن يجمـل إصبعيـه في         | سمد القرظ        | T0/Y                                   |
| أذنيه)                                                   |                  |                                        |
| إنَّه أشدُّ بياضاً من اللبن                              | عبد الله بن عمرو | 1-1/1                                  |
| إنه دم عِرْق ، فتوضئي لكلُّ صلاة                         | مائشة            | T01/1                                  |
| أنه ﷺ صَلاَّها ليالي _ التراويح _ فصلَّوها معه           | عائشة            | 174/7                                  |
| إنه قضاء رسول الله ﷺ                                     | ابن مسعود        | ۱۳۷/۲                                  |
| أنه عليه الصلاة والسلام نام في الوادي عن صلاة الصبح      | عمران بن حصين    | ro7/1                                  |
| إنه نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن (أي : الحجر الأسود) | ابن حباس         | ***/*                                  |
| إنه نور الإسلام (لما نهى حن نتف الشيب)                   | عبد الله بن عمرو | Y£•/1                                  |
| إنها ركس                                                 | ابن مسعود        | ۲۱۰/۱                                  |
| إني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي                            | أبو هريرة        | 71/37                                  |
| أهلِّي بالحج                                             | عائشة            | <b>456/4</b>                           |
| -<br>أودع النبي ﷺ الودائع التي كانت حنده                 | -                | ۸٥/٣                                   |
| أوف بنذرك                                                | عمر              | <b>789/7.779/</b> 7                    |
| أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ السدسَ أمُّ أب مع ابنها       | ابن مسعود        | 181/4                                  |
| أولم ولو بشاة                                            | أنس بن مالك      | ۲۱۰/۳                                  |
| أولم النبي ﷺ على صفية بحيس                               | أنس بن مالك      | ۲۱۰/۳                                  |
| إياكم والتمري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الفائط      | ابن عمر          | 197/1                                  |
| •                                                        |                  |                                        |

| 7/77          | نبيشة الهذلي       | أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى            |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 441/4         | ثوبان              | أيما امرأة سألت زوجها الطلاق                                 |
| 174/1         | ابن عباس           | أيما إهاب دبغ فقد طهر                                        |
| 778/7         | أبو هريرة          | أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا                      |
|               |                    | حرفالباء                                                     |
| ۱۷۷/۳         | أبو هريرة          | بارك الله لكما وعليكما                                       |
| <b>۲۱</b> •/۱ | خزيمة بن ثابت      | بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع                                   |
| 41/1          | عن بعـض أصحاب      | بسم الله والله أكبر ، إيماناً بالله ، وتصديقاً               |
|               | النبي              |                                                              |
| 41/4          | عبد الله بن السائب | بسم الله والله أكبر ، اللهم إيماناً بك                       |
| 144/4         | أبو مسعود الأنصاري | بعث النبي ﷺ مصعب بن عمير إلى أهل المدينة                     |
| ٢١٨٢٢ و٣١٤٢   | معاذ               | بعثُ رسول الله ﷺ معاذً بنَ جبل إلى اليمن                     |
| ٧/٢،٩٢،٨/١    | ابن عمر            | بني الإسلام على خمس                                          |
| £7£/Y         | أبو بكرة           | بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدأ بيد                          |
| 77/7          | جابر بن عبد الله   | بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة                              |
| ۳۷۸، ۳٦٦/۳    | ابن عباس           | البيِّنة على المدِّعي ، واليمين على من أنكر                  |
|               |                    | حرفالتاء                                                     |
| ٤١١/١         | أبو هريرة          | تحت كل شعرة جنابة                                            |
| ٤٦٣/١         | أسماء              | تحتُّه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه (لمن أصاب ثوبَ ها دمُ |
|               |                    | الحيضة)                                                      |
| ***/*         | عائشة              | تحرُّوا ليلة القدر في العشر الأواحر                          |
| ۲/۹۸، ۱۰۰     | علي بن أبي طالب    | تحريمها التكبير                                              |
| 184.11.       |                    |                                                              |
| ٥٠١/١         | حمنة بنت جحش       | تحيّضي في علم الله ستة أيام                                  |
| W•7-W•0/Y     | ابن عمر            | تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته ، فصام     |
| -             |                    | •                                                            |

| ء ء<br>ترب ترب                                       | أم سلمة               | 1.0/7         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| تزوجوا الولود                                        | أنس بسن مسالك ،       | 178/4         |
|                                                      | معقل بن يسار          |               |
| تستأمر اليتيمة في نفسها                              | أبو هريرة             | 144/4         |
| تعجُّلوا إلى الحج                                    | ابن حباس              | 440/4         |
| تعلُّموا الرمي فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة | أبو هريرة             | ٦١/٣          |
| تعلَّموا الفرائض وحلَّموها الناس                     | ابن مسعود ، أبو هريرة | 170/4         |
| تمام الرباط أربعون يوماً                             | أبو أمامة             | ٤١١/٢         |
| تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي                        | ابن عمر               | ۰۰۲/۱         |
| تنزهوا من البول فإن عامة حذاب القبر منه              | أنس وغيره             | ۷۸/۲، ٤٧٩/۱   |
| تنكح المرأة لأربع                                    | أبو هريرة             | 145/4         |
| توضأ معاوية للناس كما رأى النبي 難 يتوضأ              | معاوية                | <b>*44/</b> 1 |
| توضؤوا من لحوم الإبل                                 | البراء بن عازب        | TVY-TV1/1     |
| توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت                    | فاطمة بنت أبي حبيش    | 010/1         |
| توضئي لوقت كل صلاة                                   | فاطمة بنت أبي حبيش    | 010/1         |
| حرفالثاء                                             |                       |               |
| ٹلاث جدھن جد                                         | أبو هريرة             | 771/7         |
| ثلاث ساحات كان النبي ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن           | عقبة بن عامر          | 144/4         |
| ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم                         | أبو أمامة             | 109/4         |
| الثلث ، والثلث كثير                                  | سعد بن أبي وقاص       | 117/4         |
| ثم أتاني جبريل حين سقط القرص                         | ابن عمر               | ۲۰/۲          |
| ثم أفاض على ساتر جسده                                | عائشة                 | ٤١١/١         |
| ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات                          | ميمونة ،جابر (بنحوه)  | £11/1         |
| ثم تنح <i>ي</i> عن مقامه فغسل رجليه                  | ميمونة                | ٤١٢/١         |

| ثم رفعت لي سدرة المنتهى ، فإذا ورقها (حديث الإسراء)     | مالك بن صعصعة      | 144/1         |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--|
| ثم يتوضأ وضومه للصلاة                                   | حائشة              | ٤١٠/١         |  |
| حرفالجي                                                 | 1                  |               |  |
| جعل النبي ﷺ دية رجل تُتل اثني عشر ألف درهم              | ابن حباس           | ۳۰۲/۲         |  |
| جعل النبي ﷺ في الضبع كبشاً                              | جابر بن عبد الله   | 7/17 4 777    |  |
| جملت لي الأرض مسجداً وطهوراً                            | جابر بن عبد الله ، | 188/4         |  |
|                                                         | أبو هريرة          |               |  |
| الجمعة حقٌّ واجب على كلٌّ مسلم                          | طارق بن شهاب       | 140/1         |  |
| جهادكن الحج                                             | مائشة              | ***/*         |  |
| حرفالحاء                                                |                    |               |  |
| حتى أحفوه بالمسألة                                      | أنس                | 788/1         |  |
| الحبج عرفة                                              | عبد الرحمن بن يعمر | 740/Y . 7YY/1 |  |
| الحيحُ مرة ، فمن زاد فهو تطوع                           | ابن عباس           | 445/4         |  |
| حجة النبي ﷺ                                             | جابر بن عبد الله   | 77/7          |  |
| حجِّي عنه (في المرأة التي سألت عن أبيها وهو شيخ كبـير ؛ | ابن حباس           | 444/4         |  |
| أفاحجٌ عنه)                                             |                    |               |  |
| حجَّي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني             | ضباعة بنت الزبير   | 740/7         |  |
| حفظت من رسول الله ً 金 عشر ركعات                         | ابن عمر            | 14./1         |  |
| حق المسلم على المسلم خمسة                               | أبو هريرة          | <b>***/</b> * |  |
| حمى النبي ﷺ النقيع لخيل المسلمين                        | ابن عمر            | ۹٠/٣          |  |
| الحمد لله رب العالمين كما هو أهله                       | -                  | 4.4/4         |  |
| الحمد لله الذي أذهب حني الأذى وحافاني                   | أنس                | 1/0/1-1//     |  |
| الحمد لله ، اللهم كما حسنت خلقي ، فحسن خُلْقي           | علي                | 177/1         |  |
| حملة القرآن آل الله                                     | -<br>أنس بن مالك   | 10/1          |  |
| ·                                                       |                    | •             |  |

## حرف الخاء

| خذوا عني مناسككم                              | جابر                 | ۲/۳۷۳-۱               |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                               |                      | 474                   |
| الخزاج بالضعان                                | عائشة                | 1/103                 |
| خرج النبي ﷺ يستسقي ، فتوجه إلى القبلة         | عبد الله بن زيد      | <b>*1</b> \/ <b>*</b> |
| خرج النبيُّ ﷺ يوم العيد فصلًى ركعتين          | ابن عباس             | Y11/Y                 |
| خرجت أخبركم بليلة القدر                       | عبادة بن الصامت      | <b>*14/</b> *         |
| خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ (حديث          | عائشة                | ١٠٨/٢                 |
| الخسوف)                                       |                      |                       |
| خسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ                 | ابن عباس             | 7/7/7                 |
| خير الدعاء دعاء يوم عرفة                      | عبد الله بن عمرو     | 441/4                 |
| خيركم أحسنكم قضاءً                            | أبو هريرة ، أبو رافع | ٤٨٥/٢                 |
| حرفالدا                                       |                      |                       |
| دخلت على رسول الله ﷺ وهو يستاك ، وهو واضع طرف | أبو موس <i>ى</i>     | 1/377                 |
| السواك على لسانه يستنُّ إلى فوق               |                      |                       |
| دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك                 | الحسن بن علي         | 400/1                 |
| دعوة الصائم لا ترد                            | أبو هريرة            | Y\ <b>9</b> /Y        |
| دعي الصلاة أيام أقرائك                        | فاطمة                | 1/307 , 007           |
|                                               |                      | 0.8, 814              |
| . دَيْنِ الله أحقُّ بالوفاء                   | ابن عباس             | 7\757-757             |
| دية المرأة على النصف من دية الرجل             | عمرو بن حزم          | ٣٠٤/٣                 |
| حرفالذا                                       |                      |                       |
| ذبيحة المسلم حلال وإن لم يُسمُّ               | راشد بن سعد          | <b>7</b> \7 <b>7</b>  |
| الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة                  | عبادة بسن الصسامت ،  | 1/10313               |
|                                               | أبو سعيد الخدري      |                       |

## حرفالراء

| الراكب خلف الجنازة                                               | المغيرة بن شعبة  | 71937        |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| رأيت رسول الله 羞 فعل هكذا (تقبيل الحجر والسجود عليه)             | عمر بن الخطاب    | ۲۷۰/۲        |
| رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصى يتسوك وهو صائم                       | عامر بن ربيعة    | 144/1        |
| رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده                  | جابر             | ۲/۲۸۳        |
| رأيت رسول الله ﷺ يقلُّم أظفاره ويدفنه                            | مشرح             | 710/1        |
| رأيت النبي ﷺ إذا استفتح الصلاة رفع يديمه حتى يحاذي               | ابن عمر          | 41/4         |
| منكبيه                                                           |                  |              |
| رأيت النبي ﷺ إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره                     | المستورد بن شداد | <b>T10/1</b> |
| رأيت النبي 難 بال ثم توضأ ومسح على خفيه                           | جرير             | <b>۲۲۲/۱</b> |
| رأيت النبي ﷺ حاملَ الحسين على عاتقه                              | أبو هريرة        | 144/1        |
| رأيت النبي ﷺ مسح على عمامته وخفّيه                               | عمرو بن أمية     | ۲۳۰/۱        |
| رأيت النبي ﷺ وعيناه تدمعان                                       | أنس              | Y0V/Y        |
| رأيت النبي ﷺ يصلي وكان إذا ركع سوًى ظهره                         | وابصة بن معبد    | 40/4         |
| رأيت النبي ﷺ يعدُّ الآي بأصابعه                                  | <b>أنس</b> ٠     | 1.4/4        |
| رأيت النبي ﷺ يفصل بين المضمضة والاستنشاق                         | عمرو بن کعب      | 1/347        |
| رأيت النبي ﷺ يمسح على الموقين                                    | بلال             | <b>TYT/1</b> |
| رب اخفر وارحم واحف عما تعلم                                      | ابن مسعود        | 7/1/7        |
| رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه               | سلمان            | £11/Y        |
| ربع الكتابة (في قوله تعالى : ﴿وَءَانُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ﴾ ) | علي              | 14./4        |
| الرَّجل جبار                                                     | أبو هريرة        | ٧٥/٣         |
| رِجل العجماء جبار                                                | أبو هريرة        | ٧٥/٣         |
| رخص النبي ﷺ في العصا والسوط                                      | جابر بن عبد الله | ۹۱/۳         |
| رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه                     | -                | <b>71737</b> |
|                                                                  |                  |              |

|               |                    | . 218 - 129 - 1                                         |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| *\*/* . \     | علي بن أبسي طالب ، | رفع القلم عن ثلاث                                       |
|               | مكشة               |                                                         |
|               | اي                 | حرفالز                                                  |
| 7777          | أنس                | الزاد والراحلة (في من سأله ما السبيل؟)                  |
| 178/4         | أبو بكرة           | زادك الله حرصاً ولا تَعُد                               |
| <b>£90/</b> Y | أبو أمامة          | الزعيم غلوم                                             |
| ۲۰٤/۳         | أبو النعمان الأزدي | زوَّج النبي ﷺ رجلاً على سورة من القرآن                  |
|               | ىين                | حرفالس                                                  |
| 144/4         | معاذة              | سألت السيدة عاتشة : أكان رسول الله ﷺ يصلي الضحى         |
|               |                    | أربعاً؟ قالت : نعم ، أربعاً                             |
| 1/٢           | كعب بن عجرة        | سألنا رسول الله 叢 ، فقلنا : يـا رسول الله ، كيف الصـلاة |
|               |                    | عليكم أهل البيت                                         |
| <b>774/7</b>  | ابن عباس           | سُثل رسول الله ﷺ عن الشهادة؟ قال : ترى الشمس؟           |
| 47/4          | زيد بن خالد الجهني | سئل النبي ﷺ عن لقطة الذهب                               |
| ٥٩/٣          | عائشة              | سابقني النبي ﷺ فسبقته                                   |
| 144/1         | علي                | ستر ما بین الجن وحورات بني آدم                          |
| 747 337       | المغيرة بن شعبة    | السقط يصلى عليه                                         |
| 174, 12114/2  | عمران بن حصين      | سلّم رسول الله 難 في ثلاث ركعات من العصر (حديث           |
|               |                    | ذي اليدين)                                              |
| <b>***</b> /1 | عائشة              | السواك مطهرة للفم مرضاة للربَّ                          |
| حرفالشين      |                    |                                                         |
| 7\37          | علي بن أبي طالب    | شغلونا عن الصلاة الوسطى                                 |
| ٧٨/٣          | ابن عمر            | الشفعة كحل العقال                                       |
| ٧٨/٣          | •                  | الشفعة لمن واثبها                                       |
| ۲۰۸/۲         | ابن عباس           | شهدت مع رسول الله ً 過 وأبي بكر وعمر وحثمان              |

| الشيخ يملك إربه ، والشاب يفسد صومه                 | عائشة                | 414/4                  |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| حرفالص                                             | .اد                  |                        |
| صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين  | ابن عمر              | 174/1                  |
| صُداق أزواجه ﷺ                                     | عائشة                | Y• <b>Y</b> / <b>Y</b> |
| الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء حشر سنين | أبو ذر               | ٤٣١، ٤٢٥/١             |
| الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً     | أبو هزيرة ، حمرو بسن | ٧/٣                    |
|                                                    | عوف                  |                        |
| صلاة أبي بكر بالناس في مرض رسول الله 滋             | عائشة                | ۹۰/۲                   |
| الصلاة أمامك                                       | أسامة بن زيد         | 144/4                  |
| صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك            | عائشة                | YYA/1                  |
| صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفلاً بسبع وعشرين درجة | ابن عمر              | 127/7                  |
| صلاة الخوف                                         | سهل بن أبي حثمة      | 144/4                  |
| صلاة رسول الله ﷺ داخل البيت                        | ابن عمر              | ۸۲/۲                   |
| صلاة عبد الرحمن بن حوف بالناس في غزوة تبوك         | المغيرة بن شعبة      | 180/4                  |
| صلاةً في مسجدي هذا خيرً من ألف صلاة                | أبو هريرة            | <b>**</b> •/*          |
| صلاة الليل والنهار مثنى مثنى                       | ابن عمر              | 144/4                  |
| صل الصلاة لوقتها                                   | أبو ذر               | 160.16./7              |
| صلَّ قائماً ، فإن لم تستطع ، فقاعداً               | عمران بن حصين        | 179/4                  |
| صلُّوا على من قال : لا إله إلا الله                | ابن عمر              | <b>YY</b> A/Y          |
| صلُّوا في رحالكم                                   | ابن حمر              | 1/451 3 271            |
| صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل       | أبو هريرة            | ٤٨٣/١                  |
| صلوا كما رأيتموني أصلّي                            | مالك بن الحويرث      | 117.11./٢              |
| صلى رسول الله ﷺ بابن عباس وهو صغير وأقامه عن يمينه | ابن حباس             | 10/1                   |
| صلّى رسول الله 独 الضحى ستاً                        | جابر بن عبد الله     | 144/4                  |
| صلى رسول الله 紫 على سهيل بن بيضاء في المسجد        | مائشة                | 754/7                  |

| صلى النبي ﷺ على النجاشي                             | جابر             | 7/137 1737            |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| صلى النبي ﷺ ركعتين كما يصلّي العيد                  | ابن حباس         | Y1A/Y                 |
| صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته                         | أبو هريرة        | T.0-T.5/T             |
| صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود                    | ابن عباس         | 772/7                 |
| صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفِّر              | أبو قتادة        | 770/7                 |
| حرفالطا                                             | باء              |                       |
| طاف النبي ﷺ على بعير                                | ابن حباس         | <b>**</b> 1/ <b>*</b> |
| طلب العلم فريضة على كل مسلم                         | أنس بن مالك      | AY/1                  |
| طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأمره النبي ﷺ بمراجعتها | ابن عمر          | ۲۳۰/۳                 |
| طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب                   | أبو هريرة        | 114/1                 |
| الطهور شطر الإيمان                                  | أبو مالك الأشعري | TV\$/1                |
| الطواف بالبيت صلاة                                  | ابن حباس         | TVE-TVT/T             |
| الطواف حول البيت مثل الصلاة                         | ابن عباس         | ***/1                 |
| حرفالظا                                             | عا               |                       |
| الظَّهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً                 | أبو هريرة        | £4Y/Y                 |
| حرفالعيز                                            | ين               |                       |
| العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيثه          | ابن عباس         | 111/8                 |
| العجماء جرحها جبار                                  | أبو هريرة        | ٧٠/٣                  |
| عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً             | ابن عمر          | <b>Y</b>              |
| عرفة كلها موقف                                      | علي بن أبي طالب  | ۲۸۰/۲                 |
| عُني لأمتي عن الخطأ والنسيان                        | -                | ۲/۸۱۱ ، ۱۵۰           |
|                                                     |                  | 317, 207              |
| عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها                         | أبو هريرة        | ٣١٥/٢                 |
| عقّ رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين                    | ابن عباس         | ٤٠٧/٢                 |
| علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر        | الحسن بن علي     | 177/7                 |

| علمني رسول الله ﷺ وكفِّي بين كفِّيه التشهد            | عبد الله بن مسعود  | 99/4                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| على ذروة كل بعير شيطان                                | أبو لاس الخزاعي ،  | <b>TVT/1</b>          |
|                                                       | حمـزة بـن عمـرو    |                       |
|                                                       | الأسلمي            |                       |
| <b>عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك</b>                      | عمران بن حصين      | 1/173                 |
| حليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين                      | جابر               | <b>TT</b> A/ <b>T</b> |
| عمم النبي 難 عبد الرحمن بعمامة سوداء                   | ابن عمر            | <b>TTY/1</b>          |
| عمَّمني رسول الله ﷺ فسدَّلها بين يديٌّ ومن خلفي       | عبد الرحمن بن عوف  | <b>TTT/1</b>          |
| عن الغلام شاتان متكافئتان                             | أم كُوز            | ٤٠٨/٢                 |
| العين وكاء السُّه ، فمن نام فليتوضأ                   | علي                | 1/507                 |
| حرفالفين                                              |                    |                       |
| غسل الجمعة واجب على كل محتلم                          | أبو سعيد الخدري    | ٤٠٣/١                 |
| خُسُّل النبي ﷺ في قميص                                | عائشة              | <b>YT1/Y</b>          |
| غيروهما وجنبوه السواد                                 | أنس                | 1/137                 |
| حرفالفاء                                              |                    |                       |
| فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه                            | جابر               | 17./٢                 |
| فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة                         | فاطمة بنت أبي حبيش | <b>٤٩</b> ١/١         |
| فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته                  | زيد بن خالد الجهني | <b>***/</b> *         |
| فإن شاتمه أحدً أو سابه فليقل                          | أبو هريرة          | <b>**</b> •/*         |
| فإن لم يكن معه عصاً ، فليخطُّ خطآً                    | أبو هريرة          | ۱۰۷/۲                 |
| فإنَّ ذلك لا يردُّ شيئاً                              | أبو سعيد الخدري    | YY£/Y                 |
| فإني إذاً صائم                                        | عائشة              | <b>*11/</b> Y         |
| فجعلت إذا أغفيتُ يأخذ بشحمة أُذني (في تهجَّد النبي ﷺ) | ابن عباس           | rov/1                 |
| فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل   | جابر               | ۲۰۲/۳                 |
| فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم                         | أبو مسعود          | <b>۲</b> ۱٦/۲         |
|                                                       |                    |                       |

| 727/1         | أبو هريرة         | الفطرة خمس : الحتان والاستحداد                   |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| T.V-T.7/T     | عائشة             | الفطريوم يفطر الناس والأضحى                      |
| ٤١٢/٢         | عبد الله بن عمرو  | ففيهما فجاهد                                     |
| 140/4         | ۔<br>الحكم بن حزن | فقام رسول الله ﷺ متوكثاً على قوس                 |
| <b>*</b> 77/1 | مائشة             | فقدت رسول الله ً ليلة من الفراش فالتمسته         |
| 17./4         | ابن عباس          | فقمت عن يساره ، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه       |
| <b>***/</b> * | أبو موسى الأشعري  | فكُوا العاني ، وأطعموا الجائع                    |
| 104/4         | -                 | فلا تختلفوا عليه                                 |
| 708/4         | ابن حباس          | فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله                 |
| Y18/1         | عائشة             | فليذهب معه بثلاثة أحجار                          |
| 1.4/4         | مائشة             | فمشى حتى فتح لي ، ثم رجع إلى مكانه               |
| ٧٧/٣          | جابر بن عبد الله  | فهو أحق به (في حديث الشفعة)                      |
| 7777          | عمر               | في أربعين شاةً شاةً                              |
| Y717/Y        | عمر               | في أرنب عناق                                     |
| <b>7</b> 777  | جابر              | في الظبي شاة                                     |
| 770/7         | بهز بن حکیم       | في كلِّ إبل ساتمة في كل أربعين ابنة لبون         |
| ٤١٠/١         | <b>عائشة</b>      | فيفرخ بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه              |
|               | ن                 | حرفالقاف                                         |
| <b>*</b> 77/Y | جابر بن عبد الله  | القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما خير ذلك |
| 7\777\        | حبيد بن عمسير صن  | - قبلتكم أحياءً وأمواتاً                         |
|               | أبيه ، ابن عمر    |                                                  |
| 147/4         | ابن عباس          | قراءة النبي ﷺ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة       |
|               |                   | والمنافقون                                       |
| 147/4         | أبو هريرة         | قراءة النبي 羞 في فجر الجمعة السجدة والإنسان      |
| ٧٥/٣          | البراء بن عازب    | تضى رسول الله 溢 أن على أهل الأموال حفظها بالنهار |

| 114/4 . 444/4   | علي بن أبي طالب      | قضى رسول الله 纖 بالدِّين قبل الوصية                         |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>*•</b> */*   | عبد الله بن عمرو     | قضى النبي ﷺ بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين             |
| ٧٧/٣            | جابر بن عبد الله     | قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم                        |
| ۹۰-۸۹/۳         | عبادة بن الصامت      | قضى النبي ﷺ في شرب النخل من السيل                           |
| ۲۰/۲            | جابر                 | تم نصله                                                     |
| 144/4           | ابن حباس             | قنت رسول الله ﷺ شهراً متتابعاً                              |
| <b>*</b> **/*   | عائشة                | قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني                     |
| 171/1           | أنس                  | قوموا لأصلي لكم                                             |
|                 |                      | حرفالكاف                                                    |
| ***/1           | جابر                 | كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار                   |
| 144/1           | عبد الله بن جعفر     | كان أحب ما استتر به رسول الله 繼 لحاجت ه ه د ف أو            |
|                 |                      | حاثش نخل                                                    |
| <b>70</b> Y/1   | أنس                  | كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى             |
|                 |                      | تخفق رؤوسهم                                                 |
| ٤٠٢/٢           | أبو أيوب             | كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحَّى بالشاة عنه              |
| <b>44£/</b> 1   | جابر                 | كان رسول الله 繼 إذا توضأ أمرٌ الماء على مرفقيه              |
| 194/1           | أنس                  | كان رسول الله 紫 إذا دخل الخلاء نزع خاتمه                    |
| 174/1           | عمر                  | كان رسول الله 觜 إذا رفع يديه في الدحاء                      |
| 748/7           | ابن عمر              | كان رسول الله 業 إذا قفل من غزو ، أو حجٌّ ، أو عمرة ، يكبُّر |
| ٣١٤/١           | علي بن أبي طالب      | كان رسول الله ﷺ عظيم اللحية ً                               |
| <b>712/1</b>    | -<br>علي بن أبي طالب | كان رسول الله ﷺ كث اللحية                                   |
| <b>712/1</b>    | ۔<br>جابر بن سمرة    | كان رسول الله ﷺ كثير شعر اللحية                             |
| <b>***</b> **/* | ابن عمر              | كان رسول الله 紫 لا يدع أن يستلم الركن اليماني ً             |
| 41/7            | أبو سعيد الخدري      | كان رسول الله ﷺ يستفتح صلاته بـ: سبحانك اللهم               |
| -               | -                    | وبحمدك                                                      |

| كان رسول الله ﷺ يسير العنق                                | أسامة            | <b>TAT/Y</b>   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة                | عائشة            | 177/7          |
| كان رسول الله ﷺ يصلي العصر ثم يرجع أحدنا                  | أبو برزة الأسلمي | 77/7           |
| كان رسول الله ﷺ يصلُّي قبـل الظهر أربعـاً لا يفصـل        | ابو ايوب         | 144/4          |
| بينهن بتسليم                                              |                  |                |
| كان رسول الله ﷺ يُعرِّض راحلته فيصلي إليها                | ابن عمر          | 1.7/٢          |
| كان رسول الله 太 يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها           | جابر             | 148/4          |
| كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات                            | أنس              | <b>7</b> 71/7  |
| كان رسول الله ﷺ يُقطِّع قراءته                            | أم سلمة          | 47/7           |
| كان رسول الله 對يقول حين يرفع من الركوع: سمع الله          | ابن عمر          | 40/4           |
| لمن حمده                                                  |                  |                |
| كان رسول الله 紫 يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم          | حذيفة            | 40/4           |
| كان زوج بريرة عبداً أسود                                  | ابن عباس         | 41/4           |
| كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشآ                    | عائشة            | Y• <b>T</b> /T |
| كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَّر الظهر      | معاذ             | 144/4          |
| كان لي مدخلان من رسول الله 粪 بالليل والنهار               | علي              | 14.4           |
| كان النبي 觜 إذا أراد أن ينام وهو جنب                      | عائشة            | ٤١٨/١          |
| كان النبي ﷺ إذا أفطر قال : اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا | ابن عباس         | 411/1          |
| كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه                | جابر             | 100/-100/1     |
| كـان النبـي ﷺ إذا خـرج لحاجتـه أحمـل أنـا وخــلام         | أنس              | Y•V/1          |
| نحوي إداوة من ماء                                         |                  |                |
| كان النبي 攤 إذا رفع رأسه من سجوده                         | عاتشة            | 11./4          |
| كان النبي 業 إذا سلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول           | عاتشة            | 170/1          |
| كان النبي ﷺ إذا صعد المنبر سلَّم                          | جابر             | 148/4          |
| كان النبي 難 إذا قام للصلاة رفع يديه                       | ابن عمر          | 4./٢           |
|                                                           |                  |                |

| 444/1          | حذيفة           | كان النبي 鑴 إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك       |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Y11/4          | عائشة           | كان النبي ﷺ وأصحابه يسافرون بنسائهم                 |
| Y•A/Y          | ابن عمر         | كان النبي 叢 وأبو بكر وعمر وحثمسان يصلون العيـد      |
|                |                 | قبل الخطبة                                          |
| <b>44</b> V/1  | علي بن أبي طالب | كان النبي 攤 لا يحجبه _ وربما قال : لا يحجـزه _ عـن  |
|                |                 | القرآن شيء ليس الجنابة                              |
| 7.7/7          | بريدة           | كان النبيُّ ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى                 |
| YY•/Y          | أنس بن مالك     | كان النبي ﷺ لا يرفع يديه نسي شيء من دعائه إلا       |
|                |                 | في الاستسقاء                                        |
| 1/977          | عائشة           | كان النبي ﷺ لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك |
| 7/7/7          | <b>أن</b> س     | كان النبيُّ ४ لا يغدو يوم الفطر                     |
| Y <b>4</b> Y/1 | أبو أمامة       | كان النبي ﷺ يتعاهد المأقين                          |
| 771/1          | عائشة           | كان النبي ﷺ يحب التيامن ما استطاع                   |
| 190/4          | ابن عمر         | كان النبي ﷺ يجلس إذا صعد المنبر                     |
| ۲۰۵/۲          | أبو سعيد        | كان النبي ﷺ يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى        |
| Y•V/Y          | أبو سعيد        | كان النبي 纖 يخرج يوم الفطر                          |
| 141/4          | ابن عمر         | كان النبي ﷺ يخطب خطبتين                             |
| 144/4          | ابن عمر         | كان النبي 纖 يصلي بعد الجمعة ركعتين                  |
| 144/1          | أبو سعيد الخدري | كان النبي ﷺ يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها           |
| Y• <b>v/</b> Y | جابر            | كان النبي 纖 يعتم ويلبس برده الأحمر في               |
| ١١٠/١ ١٩٠/١    | عائشة           | كان النبي 纖 يعجبه التيمن في تنعله وترجله            |
| 144/4          | ابن عمر         | كان النبي ﷺ يفعله أي يصلي ست ركعات بعد الجمعة       |
| 197/7          | جابر بن سمرة    | كان النبي 维 يقرأ أيات                               |
| 140/4          | ابن عمر         | كان النبي 難 يقرأ علينا السورة فيها السجدة           |
| 10./4          | أبو قتادة       | كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر فسي الركعتين الأوليين     |
|                |                 |                                                     |

## بفاتحة الكتاب

| -                                                             |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| كان النبي ﷺ يكبر إذا قام إلى الصلاة                           | أبو هريرة           | 41/4               |
| كان النبي 紫 يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام                 | ابن عباس            | YYY/1              |
| كان النبي ﷺ بمسح المأتين                                      | أبو أمامة           | 144/1              |
| كان نقش خاتم النبي 叢 : محمد رسول الله                         | أنس                 | 194/1              |
| كان يكون عليَّ الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن                 | عائشة               | **Y-**\/*          |
| أقضيه إلا في شعبان                                            |                     |                    |
| -<br>كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر            | ابن عباس            | <b>TVV/T</b>       |
| كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار                  | ابن عمر             | 1/173              |
| كانت للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما                               | جابر بن سمرة        | 197/7              |
| -<br>كانت يدُّ رسول الله 撤 اليمنى لطهوره وطعامه               | عائشة               | 14./1              |
| كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ﷺ                 | عائشة               | 788-787/7          |
| كبّر النبي ﷺ على النجاشيّ أربعاً                              | أبو هريرة           | 71/137             |
| كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله ﷺ                            | عبد الله بن عمر     | 7\VF7              |
| كسفت الشمس فأمر رسول الله 粪رجلاً فنادي                        | عائشة               | 7\7/7              |
| كفارة النذر إذا لم يُسمُّ كفارة يمين                          | عقبة بن عامر        | <b>789/</b> 7      |
| كُفِّن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية                  | ماتشة               | Y <b>Y</b> A/Y     |
| كفنوه في ثوبيه                                                | ابن عباس            | 71.7               |
| كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله                          | أبو هريرة           | <b>£4/</b> \       |
| كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ، فهو أبتر | اب جاد<br>أبو هريرة | <b>79.77.70/</b> 1 |
| كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة                              | جابر<br>جابر        | ۳۸۰/۲              |
| کل حمل ابن آدم له ، الحسنة بعشر                               | ابر<br>أبو هريرة    | ***/*              |
| كل كلام لا يُبدأ فيه بالحمد لله                               | بر صد<br>أبو هريرة  | 197/7              |
| کل مسکر خمر وکل خمر حرام                                      | بو حد<br>ابن عمر    | T1A/T . £AY/1      |
| كل مولود يولد على الفطرة                                      | بن سر<br>أبو هريرة  | £71/Y              |
| ال مولود يوت حتى المسرا                                       | <i>~</i> 557 57'    | 4,,1,,             |

| 177/                                      | أنس                                                                                        | كنًّا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ (الصلاة بسين                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                            | السواري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £4Y/1                                     | عاتشة                                                                                      | كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y00/Y                                     | جريو                                                                                       | كنًّا نعُدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                            | النياحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 184/4                                     | جابر                                                                                       | كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۰/۲                                      | عاتشة                                                                                      | رة<br>كنّا نؤمر بقضاء الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7477                                      | عاتشة                                                                                      | كنت أطيِّب رسول الله ﷺ لإحرام قبل أن يحرم                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٣/١                                     | عائشة                                                                                      | كنت أفرك للنيُّ من ثوب رسول الله 難ثم يذهب فيصلي فيه                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/177                                     | عائشة                                                                                      | كنت أنام بين يدي رسول الله 幾 ورجلاي في قبلته                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179/1                                     | حبد الله بن حكيم                                                                           | كنت رخُّصت لكم في جلود الميتة                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y00/Y                                     | بريدة                                                                                      | كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           |                                                                                            | حرفاللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14./1                                     | أبو هريرة                                                                                  | حرف اللام<br>لأمرتهم بالسواك حند كل وضوء                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7T•/1<br>TTE/T                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | أبو هريرة                                                                                  | لأمرتهم بالسواك حند كل وضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 445/4                                     | أبو هريرة<br>ابن عباس                                                                      | لأمرتهم بالسواك حند كل وضوء<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 775/Y<br>775/Y                            | أبو هريرة<br>ابن عباس<br>ابن عباس                                                          | لأمرتهم بالسواك حند كل وضوء<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر                                                                                                                                                                                                       |
| 775/7<br>775/7<br>707/7                   | أبو هريرة<br>ابن عباس<br>ابن عباس                                                          | لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر<br>لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه                                                                                                                                                                |
| 772/7<br>772/7<br>707/7<br>777/7          | أبو هريرة<br>ابن عباس<br>ابن عباس<br>أبو هريرة<br>-                                        | لأمرتهم بالسواك حند كل وضوء<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر<br>لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه<br>لأنه حديث عهد بربه                                                                                                                                          |
| TYE/Y TYE/Y TOT/Y TYY/Y TEV/Y             | أبو هريرة<br>ابن عباس<br>ابن عباس<br>أبو هريرة<br>-<br>ابن عمر                             | لأمرتهم بالسواك حند كل وضوء<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر<br>لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه<br>لأنه حديث عهد بربه<br>لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك                                                                                                  |
| ****/*  ***/*  ***/*  ***/*  ***/*        | أبو هريرة<br>ابن عباس<br>ابن عباس<br>أبو هريرة<br>-<br>ابن عمر<br>جابر                     | لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر<br>لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه<br>لأنه حديث عهد بربه<br>لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك<br>لتأخذوا مناسككم                                                                               |
| ****/*  ***/*  ***/*  ***/*  ***/*  ***/* | أبو هريرة<br>ابن عباس<br>ابن عباس<br>أبو هريرة<br>-<br>ابن عمر<br>جابر<br>أبو هريرة        | لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر<br>لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه<br>لأنه حديث عهد بربه<br>لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك<br>لتأخذوا مناسككم<br>خولف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك                                  |
| **************************************    | أبو هريرة<br>ابن عباس<br>أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>ابن عمر<br>جابر<br>أبو هريرة<br>أم سلمة | لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع<br>لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر<br>لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه<br>لأنه حديث عهد بربه<br>لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك<br>لتأخذوا مناسككم<br>لحولف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك<br>لعلً بعضكم ألحن بحجته من بعض |

| 784/1          | معاوية               | لعن رسول الله الواشمة والمستوشمة                       |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 744-744/1      | ابن عمر              | لعن رسول الله 纖 الواصلة والمستوصلة                     |
| <b>71737</b>   | عائشة                | اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته : لا والله          |
| 770/7          | أبو سعيد ، أبو هريرة | لقُّنوا موتاكم : لا إله إلا الله                       |
| 179/7          | علقمة بن قيس         | لقيت أبا الدرداء بالشام ، فسألته عن القنوت ، فلم يعرفه |
| 777/1          | علي                  | للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن                            |
| <b>7</b>       | أبو هريرة            | للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف                          |
| 144/1          | عمرو بن العاص        | لم يأمر النبسيُّ ﷺ عمرو بـن العـاص بإعـادة الصــلاة    |
|                |                      | عندما أجنب وتيمم                                       |
| 141/4          | علشة                 | لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهداً          |
|                |                      | منه على ركعتي الفجر                                    |
| 141/4          | أم سلمة              | لما انقضت عدة أم سلمة أرسل إليها رسول الله ﷺ يخطبها    |
| 719/4          | أم سلمة              | لما تزوج النبي ﷺ أمُّ سلمة أقام عندها ثلاثة أيام       |
| 727/7          | عائشة                | لن أعود إلى شرب العسل                                  |
| 7/737          | جابر ، عائشة         | لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي             |
| Y11/4          | ابن عباس             | لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال : بسم الله               |
| 1.4/4          | أبو هريرة            | لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحه                           |
| <b>**17/*</b>  | ابن عباس             | لو يُعطى الناس بدعواهم                                 |
| ٣٠/٢           | أبو هريرة            | لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول                 |
| ***/*          | ابن مسعود            | لُوا أخاكم                                             |
| 1/247 \$ 1/477 | أبو هريرة            | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة       |
| 144/1          | تمام بن العباس       | لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك                |
| <b>Y9/Y</b>    | حبد الله بن حباس     | ليؤذن لكم خياركم                                       |
| 104/4          | عمرو بن سلمة         | ليؤمكم أقرؤكم                                          |
| 7/337          | ابن عمر              | ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين                       |

| ليس على المرأة حرم إلا في وجهها                           | ابن عمر              | <b>707/</b> 7         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ليس على النساء حلق ، إنَّما على النساء التقصير            | ابن عباس             | ۳۸۷/۲                 |
| ليس في النوم تفريط                                        | أبو قتادة            | 19/4                  |
| ليس لعرق ظالم حق                                          | سعید بن زید          | 79/4                  |
| ليس للقاتل شيء                                            | عمر                  | 174/4                 |
| ليس منا من لطم الحدود                                     | ابن مسعود            | <b>Y</b> 0V/Y         |
| ليلني منكم أولو الأحلام والنهى                            | أبو مسعود الأنصاري   | 177/                  |
| ليُّ الواجد ظلم ، يُحلُّ عرضه وعقوبته                     | الشريد بن عمرو       | 11/4                  |
| حرفالي                                                    |                      |                       |
| ماء زمزم لما شرب له                                       | جابر                 | <b>7/</b> 2/7         |
| الماء من الماء                                            | أبو سعيد الخدري      | <b>441/1</b>          |
| ما أدراك أنها رقية ، خذوها واضربوا لـي فيـها بسـهم        | أبو سعيد الخدري      | ۳/۲٥                  |
| (حديث اللديغ)                                             |                      |                       |
| ما اطَّلَى النبي ﷺ                                        | قتادة مرسلاً         | 727/1                 |
| ما أفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة                            | أبو بكرة             | <b>70</b> 2/ <b>7</b> |
| ما أنهر الدم فكُلُ                                        | رافع بن خديج         | <b>440/4</b>          |
| ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم          | أنس                  | 1 • ۲/۲               |
| ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت        | ابن عمر              | <b>*</b> **/*         |
| رسول الله 難 يستلمهما                                      |                      |                       |
| ما حقٌّ امرئ مسلم له شيءً يوصي به يبيت ليلتين             | ابن عمر              | <b>**</b> ***         |
| ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزاً                    | أبو هريرة            | <b>797/</b> ۳         |
| ما عمل ابن أدم يوم النحر عملاً أحبُّ إلى الله من إراقة دم | عائشة                | ۲/۲۰3                 |
| ما فاتك لا قضاء عليك                                      | عالشة                | 710/7                 |
| مالك ولها ممها سقاؤها وحذاؤها                             | زيد بن خالد الجهني   | 47/4                  |
| ما لي أراكم تدخلون عليَّ قلحاً ، استاكوا                  | العباس بن عبد المطلب | <b>۲۲۳/۱</b>          |
|                                                           |                      |                       |

| 771/7       | ابن عباس              | ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه          |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                       | الأيام العشر                                              |
| <b>YV/Y</b> | أبو الدرداء ، ابن عمر | ما من ثلاثة لا يؤذَّن ولا تقام فيهم الصىلاة               |
| 707/7       | عمرو بن حزم           | ما من مؤمن يعزِّي أخاه بحصيبة                             |
| £A4/4       | ابن مسعود             | ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً                              |
| ۳۰۲/۱       | عمربن الخطاب          | ما منكم من أحد يتوضأ ، فيبلغ ـ أو يسبغ ـ الوضوء ثم يقول : |
| ٤١٥/١       | ابن عمر               | ما هذا السرف (عندما مرَّ النبي 太 على سعد وهو يتوضأ)       |
| 1/7-1/0/1   | أبو واقد الليثي       | ما يقطع البهيمة وهي حية فهو ميتة                          |
| 7/177       | أبو هريرة             | مثل أصحابي مثل النجوم                                     |
| 7/0/7       | علي بن أبي طالب       | المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور                          |
| 770/7       | علي بن أبي طالب       | المدينة حرام ، ما بين عير إلى ثور                         |
| 7/0/7       | علي بن أبي طالب       | المدينة حرم ما بين عير وثور                               |
| 147/1       | ابن عمر               | مرٌ بالنبي ﷺ رجلٌ ، فسلم عليه وهو يبول فلم يردٌ عليه      |
| 110/1       | ماتشة                 | مُرْنَ أزواجكنَّ أن يتبعوا الحجارة الماء                  |
| 177/        | مائشة                 | مُرُوا أبا بكر فَلْيصلُ بالناس (حديث السيدة عاتشة في      |
|             |                       | مرض رسول الله 鐵)                                          |
| 17/51       | عمرو بن شعيب عن       | مُرُوا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين                 |
|             | أبيه عن جده           |                                                           |
| ۰۰۹/۱       | عدي بن ثـابت ، عـن    | المستحاضة تدع الصلاة قدر أيام أقرائها                     |
|             | أبيه ، عن جده         |                                                           |
| 1/247-      | الربيع بنت معوَّذ     | مسح رسول الله 纖 برأسه وصُدغيه                             |
| Y4A/1       | عبد الله بن زيد       | مسح رسول الله 織رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر              |
| 144/1       | ابن حباس              | مسح النبي ﷺ برأسه وأذنيه                                  |
| 144, 404/1  | المغيرة بن شعبة       | مسح النبي 幾 بناصيته ، ومسح على العمامة                    |
| £7V/Y       | ابن حباس              | المسلمون شركاء في ثلاث                                    |

| 111/4                                 | أبو هريرة          | المسيء صلاته                                |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 144/4                                 | جابر بن عبد الله   | مضت السنة أن في كلِّ أربعين فما فوق جمعة    |
| 100/4                                 | ابن عمر            | مضت السُّنَّة أن ما أدركته الصفقة حبًّا     |
| ۲۸۰/۱                                 | مائشة              | المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه |
| 11/4                                  | أبو هريرة          | مَطْلُ الغني ظلم                            |
| <b>£0</b> £/Y                         | ابن عمو            | من ابتاع طعاماً فلا يبعُه حتى يستونّيه      |
| £A1/Y                                 | ابن عمر ، ابن عباس | من ابتاع طعاماً فلا يبيمه حتى يقبضه         |
| 7\453                                 | عبد الله بن عمر    | من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر                 |
| 144/1                                 | أبو هريرة          | من أتى الغائط فليستتر                       |
| ۸۸/۳                                  | جابر بن عبد الله   | من أحاط حائطاً على أرض فهي به               |
| ۸٧/٣                                  | جابر بن عبد الله   | من أحيا أرضاً ميتة فهي له                   |
| 184/4                                 | أبو هريرة          | من أدرك الركمة ، فقد أدرك الصلاة            |
| 14./4                                 | أبو هريرة          | من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة      |
| 154/4                                 | -                  | من أدرك الركوع ، فقد أدرك الركعة            |
| <b>TAT/</b> Y                         | ابن عمر            | من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج            |
| 18/4                                  | أبو هريرة          | من أدرك متاعه عند إنسان أفلس ، فهو أحقُّ له |
| 141/4                                 | أبو هريرة          | من أدرك من الجمعة ركعة                      |
| 141/4                                 | -                  | من أدرك من صلاة الجمعة ركعة                 |
| 141/4                                 | أبو هريرة          | من أدرك من الصلاة ركعة                      |
| 08/4                                  | مثمان بن مضان ،    | من أدركه الأذان في المسجد                   |
|                                       | سعيد بن المسيب     |                                             |
| 110/1                                 | أبو هريرة          | من استجمر فليوتر                            |
| <b>٣1٣/</b> ٢                         | أبو هريرة          | من استقاء حمداً فليقض                       |
| 117/1                                 | جابر               | من استنجى من ريح فليس منا                   |
| £ <b>٧</b> 9 ، £ <b>٧</b> 0/ <b>Y</b> | ابن حباس           | من أسلف في شيء فَلْيسلف في كيل معلوم        |

| £\1/Y         | أبو سعيد الحدري   | من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره                  |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 408/1         | ماثشة             | من أصابه قيءُ أورعاف                               |
| 177/4         | أبو هريرة         | من أعتق رقبة مسلمة ، أعتق الله بكل عضو             |
| 144/4         | أبو سعيد الخدري ، | من اغتسل يوم الجمعة واستاك                         |
|               | أبو هريرة         |                                                    |
| <b>£0V/Y</b>  | أبو هريرة         | من أقال مسلماً ، أقال الله عثرته يوم القيامة       |
| ۸٣/٣          | ابن عمرو          | من أودع وديعة فلا ضمان عليه                        |
| 7197          | أبو سعيد          | من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع                     |
| <b>77/</b> 7  | عبادة بن الصامت   | من ترك الصلاة متعمداً ، فقد خرج من الملَّة         |
| ٧٠/٢          | ابن عمر           | من تشبه بقوم فهو منهم                              |
| T·T-T·Y/1     | عمر بن الخطاب     | من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال                      |
| ٤٠٣/١         | سمرة              | من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت                      |
| ٤٠٣/١         | ابن عمر           | من جاء منكم الجمعة فليغتسل                         |
| ٧٠/٢          | ابن عمر           | من جرَّ ثوبه خُيلاء                                |
| 7/3.67        | ابن عمر           | من حج فزار قبري بعد وفاتي                          |
| <b>***</b> /* | أبو هريرة         | من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه                 |
| 787/7         | أبو هريرة         | من حلف فقال: إن شاء الله . لم يحنث                 |
| ***/1         | علشة              | من خير خصال الصاثم السواك                          |
| <b>Y0T</b> /Y | أنس               | من دخل المقابر ، فقرأ فيها ﴿ يَسَ﴾                 |
| Y14/T         | أنس بن مالك       | من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً |
| ۲۰۷/۲         | علي بن أبي طالب   | من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً                  |
| <b>141/</b> T | علي بن أبي طالب   | من السنة ألا يقتل حرّ بعبد                         |
| 71.           | عمر بسن الخطاب ،  | من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة   |
|               | كعب بن مرّة       |                                                    |
| 175/1         | ابن عمر           | من شرب من إناء ذهب أو فضة                          |
|               |                   |                                                    |

| <b>*</b> A <b>*</b> / <b>*</b> | عروة بـن مضــرس     | من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات        |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                | الطاثي              |                                          |
| 778 ، 377/1                    | أبو أيوب            | من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال         |
| 7\777                          | عمار بن ياسر        | من صام اليوم الذي يشك فيه                |
| 14/4                           | أنس                 | من صلَّى صلاتنا                          |
| 177/7                          | عمران بن حصين ،     | من صلى قائماً ، فهو أفضل                 |
|                                | عبد الله بن عمرو    |                                          |
| ٦٧/٣                           | سعید بن زید         | من ظلم شبراً من أرض                      |
| 1/27                           | عائشة               | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد       |
| ٤٠٥/١                          | أبو هريرة           | من فسُّل ميتاً فليغتسل                   |
| 144/4                          | أوس بسن أبسي أوس    | من خسل واغتسل وبكر وابتكر                |
|                                | الثقفي              |                                          |
| 147/1                          | أبو هريرة           | من فشنا ليس منا                          |
| ٧/٢٥                           | جابر                | من قال حين يسمع النداء                   |
| 7.7/7                          | علي بن أبي طالب     | من قال : صه ، فقد لغا                    |
| <b>***/</b> *                  | أبو هريرة           | من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً      |
| 144/4                          | أبو ذر              | من قام مع الإمام حتى ينصرف               |
| 7.1/7                          | أبو هريرة           | من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحقُّ به |
| 7/547                          | سعید بن زیــد ابــن | من قتل دون ماله فهو شهيد                 |
|                                | عمرو                |                                          |
| <b>790/</b>                    | أبو هريرة           | من قتل له قتيل فهو بخير النظرين          |
| 444/4                          | عطاء                | من قدَّم شيئاً قبل شيء ، فلا حرج         |
| 199/4                          | أبو سعيد الخدري     | من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة          |
| ۲۰۰/۲                          | أبو سعيد الخدري     | من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة             |
| ۲۰۰/۲                          | علي بن أبي طالب     | )) )) )) )) )) ))                        |

| من قصَّ أظافره مخالفاً لم يَرَ في عينيه رمداً             | -                  | 788/1          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى أو ليصمت                 | ابن عمر            | 71137          |
| من كان له إمام ، فقراءة الإمام له قراءة                   | جابر               | 124/4          |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره     | رويفع بن ثابت      | <b>YV1/T</b>   |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته         | أبو شريح العدوي    | <b>TTE/T</b>   |
| من لم يبيَّت الصيام قبل طلوع الفجر                        | مائشة              | <b>٣1•/</b> ٢  |
| من لم يدع قول الزور والعمل به                             | أبو هريرة          | <b>**</b> •/*  |
| من مسُّ ذكره فليتوضأ                                      | بُسرة بنت صفوان    | 1/177          |
| من نام عن الصلاة أو نسيها                                 | أبو هريرة          | 11/٢           |
| من نام عن صلاة أو نسيها                                   | أنس                | 18./4          |
| من نذر أن يطيع الله ، فليطمه                              | عائشة              | ٣٠٠/٣          |
| من نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه                            | عائشة              | ٣٠٠/٣          |
| من نسي وهو صائم فأكل أو شرب                               | أبوهريرة           | <b>7\\$/</b> Y |
| من وقف بعرفات فقد أدرك الحج                               | ابن عمر            | <b>TAT/</b> Y  |
| مه يا عمر ، فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد              | عمر بن الخطاب      | ۳۰۷/۱          |
| نحر رسول الله ﷺ بيده ثلاثة وستين ثم أعطى علياً            | جابر بن عبد الله   | T0Y/Y          |
| نحر الهدي بالحديبية                                       | أنس                | ۲۱۰/۲          |
| نحر هديه وحلق رأسه بالحديبية                              | ابن عمر            | ۲۱۰/۲          |
| نزل جبريل فصلى (حديث جبريل حين أمَّ بالنبي عند            | أبو مسعود الأنصاري | ۲٠/٢           |
| البيت)                                                    |                    |                |
| النساء ناقصات عقل ودين                                    | ابن عمر            | ۰۰۰/۱          |
| نمم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين                   | ابن عباس           | <b>774/</b> Y  |
| نعم ، صلى العيد أول النهار ، ثم رخُّص في الجمعة           | زيد بن أبي أرقم    | Y•A/Y          |
| نعم عليهن جهادٌ لا قتال فيه : الحج والعمرة (لسؤال عائشة : | عائشة              | ***/*          |
| يا رسول الله هل على النساء جهاد)                          |                    |                |
|                                                           |                    |                |

| **1/1          | جابر بن سمرة           | نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل عندما سئل عن الوضوء مـن     |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                        | سخم الإبل                                             |
| ***/*          | ابن عباس               | نعم . (لمن جاءت إلى النبي فقالت : إن أمي ماتت وعليها  |
|                |                        | صوم نذر ، أفاصوم عنها؟                                |
| 441/4          | جابر                   | نعم (لمن سأله عن الضبع أهو صيد)                       |
| 7/577-777      | ابن حباس               | نعم ، ولكِ أجرٌ في المرأة التي سألت عن حج الصبي       |
| 144/1          | عبد الله بن سرجس       | نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الجُـُوْر                  |
| 1.1/4          | أبو هريرة              | نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل متخصَّراً               |
| <b>**</b> 1/1  | أبو ثعلبة الخشني       | نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع            |
| ٧٥/٢           | جابر                   | نهى رسول الله ﷺ عن الصورة في البيت                    |
| ***/*          | ابن عباس               | نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع                |
| ۲/٦/۲          | حتبة بن عبد            | نهى رسول الله ﷺ عن وطء متجر دين                       |
| 441/4          | جابر                   | نهي رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية        |
| 110-118/1      | الحكسم بسن حمسرو       | نهى النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو        |
|                | الغفاري                | وخبوء المرأة                                          |
| 707/7          | جابر                   | نهى النبي ﷺ أن يجصُّص القبر                           |
| 1.4/4          | ابن عمر                | نهى النبي ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده |
| 444/4          | جابر                   | نهى النبي ﷺ أن يستقاد من الجارح                       |
| Y\$/ <b>Y</b>  | أبو هريرة              | نهى النبي ﷺ أن يغطي الرجل فاه                         |
| 1/073          | ابن عمر                | نهى النبي ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ                     |
| Y <b>Y</b> Y/1 | عبدالله بن مغفل        | نهى النبي ﷺ عن الترجُّل إلا غباً                      |
| <b>£</b> Y0/Y  | أبو مسسعود الأنصىلري ، | نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب                              |
|                | ابن مسمود              |                                                       |
| 191/4          | ابن عمر                | نهى النبي ﷺ عن الشغار                                 |
| Y18/1          | سلمان                  | نهانا رسول الله 繼 أن نستنجي بأقلٌ من ثلاثة أحجار      |

|                        |                  | _                                                 |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 144/1                  | سلمان            | نهانا رسول الله ﷺ عن كذا ، وأن نستنجي باليمين     |
| <b>70</b> V/ <b>7</b>  | أبوحميد الساعدي  | هدايا العمال خُلول                                |
| 1.7/1                  | عروة             | هذا ماءً أجن                                      |
| <b>٣</b> \ <b>Y</b> /\ | علي بن أبي طالب  | هذا طهور نبي الله                                 |
| 77./1                  | ابن عمر          | هذا وضوء من لا يقبل الله الصلاة إلا به            |
| YT•/1                  | أنس              | هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به              |
| YAE/1                  | علي بن أبي طالب  | هذا وضوء نبيكم                                    |
| *1V , YoY/1            | ابن عمر          | هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي                  |
| <b>415/1</b>           | أنس بن مالك      | هكذا أمرني ربي                                    |
| <b>71</b> /1           | عبد الله بن عمرو | هكذا الوضوء ، فمن زاد أو نقص ، فقد أساء وظلم      |
| ٣١١/٢                  | عائشة            | هل عندكم من ش <b>يء</b>                           |
| 174/1                  | ابن حباس         | هلا انتفعتم بإهابها فدبغتموه                      |
| 145/4                  | جابر بن عبد الله | هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك                         |
| 445/4                  | أسامة بن زيد     | هما يومان تعرض فيهما الأعمال على ربُّ العالمين    |
| 1.4/4                  | عائشة            | هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد            |
| ***/*                  | عبد الله بن عمرو | هو أفضل الصيام (أي : صوم يوم وإفطار يوم)          |
|                        |                  | حرفالواو                                          |
| ۲۷، ۳٦/۲               | أبو محذورة       | وإذا أذَّنت من الفجر ، فقل : الصلاة خير من النوم  |
| <b>771/7</b>           | أم سلمة          | وإنما أقضي على نحو ما أسمع                        |
| TEE/T . E1V/1          | عمر بن الخطاب    | وإنحا لكل امرئ ما نوى                             |
| 101/1                  | أبو هريرة        | وبيوتهن خير لهن ، ولْيَخْرُجن تفلات               |
| <b>££7/</b> 1          | علي              | وجعل لي التراب طهوراً                             |
| 111/7                  | علي              | وختامها التسليم                                   |
| 140/4                  | ابن عمر          | الوتر ركعة من آخر الليل                           |
| ٤١٠/١                  | ميمونة           | وضعت للنبي ماءً للغسل ، فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً |

| · ٣• k              | عثمان               | وضوء النبي ﷺ                                           |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ۳۱.                 |                     |                                                        |
| ۲۱۰، ۲۹۳/۱          | علي                 | )) )) ))                                               |
| (\TPY , TPY , *IT') | عبد الله بن زيد     | )) ))                                                  |
| 717                 |                     |                                                        |
| ۳۰۲/۳               | عمرو بن حزم         | وعلى أهل الذهب ألف دينار                               |
| 7137                | سمرة بن جندب        | وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه                            |
| 74/7                | ابن عمر             | الوقت الأول من الصلاة رضوان الله                       |
| 198/7               | سسهل بسن سسعد       | والله إني لأعرف عا هو [ أي : المنبر ]                  |
|                     | الساعدي             |                                                        |
| 71.37               | عائشة               | ولا عمامة                                              |
| 104/4               | -                   | ولا في سلطانه                                          |
| 177/4               | عبد الله بن دينار   | الولاء لحمة كلحمة النسب                                |
| 178/4               | عبد الله بن عمرو    | الولاء للكبرمن الذكور                                  |
| 178-174, 184/4      | عائشة               | الولاء لمن أعتق                                        |
| ٣٠٠/١               | صفوان               | ولكن من غائط وبول                                      |
| ۲٦٠/٣               | عائشة ، وأبو هريرة  | الولد للفراش                                           |
| ۲۷۷/۳               | جابر                | ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف                      |
| ٣٨٤/١               | عاتشة               | ونحن جُنْبان                                           |
|                     |                     | حرف((لا))                                              |
| ٤٧١/١               | أنس                 | لا (لمن سأله عن الخمر تتخذ خلاً)                       |
| 1/227 4 723         | عاتشة رضي الله عنها | لا أحلُّ المسجد لحاتض ولا جنب                          |
| ٧٠/٢                | ابن عباس            | لا أكفُّ شعراً ولا ثوباً                               |
| ۲۲۰/۱               | طلق بن علي          | لا ، إنما هو بضعة منك ، عندما سئل عن الرجل يَمسُّ ذكره |
| ٤٥٥/٢               | ابن عمر             | لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء     |

| لا بأس طهور إن شاء الله                          | ابن عباس          | 7/377             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| لا بأس كفارة وطهور                               | ابن عباس          | 44/1              |
| لا تؤمَّنَّ امرأةً رجلاً                         | جابر              | 100-102/7         |
| لا تباع رباعها ولا تُكرى بيوتها                  | عمرو بن شعیب      | 1/573             |
| لا تبع ما ليس عندك                               | حکیم بن حزام      | £77/Y             |
| لا تُبنى الكنيسة في الإسلام                      | عمر بن الخطاب     | £19/Y             |
| لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي                    | أبو سعيد الخدري   | ۲/۲۰3             |
| لا تسافر امرأة إلا مع محرم                       | أبو سعيد الخدري ، | <b>***</b> /*     |
|                                                  | ابن عباس          |                   |
| لا تسبقني بامين                                  | بلال              | ٤٠/٢              |
| لا تسبقوني بالركوع ، ولا بالسجود                 | أنس               | 189/4             |
| لا تستنجوا بالروث ولا بالمظام                    | ابن مسعود         | Y11/1             |
| لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                | أبو هريرة         | <b>**1-**</b> •/* |
| لا تشربوا في آنية الذهب والفضة                   | حذيفة             | 171/1             |
| لا تُصرُّوا الإبل والغنم                         | أبو هريرة         | ££7/Y             |
| لاتصلُّوا عليُّ الصلاة البتراء                   | -                 | 78/1              |
| لا تصوموا يوم الجمعة ، إلا وقبله يوم أو بعده يوم | أبو هريرة         | 440/4             |
| لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم         | حبد الله بن بسر   | 440/4             |
| لا تعجلنٌ حتى تفرُغ منه                          | أنس ابن عمر       | 174/1             |
| لا تُفضُّلوا بين الأنبياء                        | أبو سعيد الخدري   | ٥٨/١              |
| لا تفعلي فإنه يورث البرص                         | مائشة             | 117/1             |
| لا تقام الحدود في المساجد                        | حکیم بن حزام      | <b>*\*/</b> *     |
| لا تُقَمَّع أصابعك وأنت في الصلاة                | علي بن أبي طالب   | 1.5/4             |
| لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء               | قبيصة بن ذؤيب     | Y1V/T             |
| لا تلقُّوا الجَلَب                               | أبو هريرة         | ££7/Y             |
|                                                  |                   |                   |

| لا تمنعوا إماء الله مساجد الله                          | ابن عمر               | 101/7        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين                       | ابن عمر               | 707-700/7    |
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر                                | أبو هريرة             | ۱۸۰/۳        |
| لا توطأ حامل حتى تضع                                    | أبو سعيد              | 1/1/4-1/1/   |
| لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول                      | عائشة                 | 704/7        |
| لا سبقَ إلا في نَصْل أو خَفُّ أو حافر                   | أبو هريرة             | 04/4         |
| لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس                       | أبو سعيد الخدري       | 144/4        |
| لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس                   | أبو سعيد الخدري       | 144/4        |
| لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض                       | ابن عباس              | 47/7         |
| لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب                       | عبادة بن الصامت       | 11./٢        |
| لاخبرد ولاخبرار                                         | عبيادة بسن العسيامت ، | 11.1374335   |
|                                                         | عبد الله بن العباس    |              |
| لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق                          | الحسن ، علي           | 797/4        |
| لا طلاق ولا عتاق في إغلاق                               | عائشة                 | 77./4        |
| لا عدد ، ما فهمت فكبَّري                                | عائشة                 | 710/7        |
| لا قطع في ثمر ولا كثر                                   | رافع بن خديج          | <b>771/7</b> |
| لا قود إلا بالسيف                                       | النعمان بـن بشـير ،   | Y90/T        |
|                                                         | أبو بكرة              |              |
| لا كفالة في حدُّ                                        | عمرو بن شعیب          | £4V/Y        |
| لا نذر في خضب ، وكفارته كفارة يمين                      | عمران بن حصين         | 754/4        |
| لا نذر لابن أدم فيما لا يملك                            | ابن عمرو              | 744/4        |
| لا نكاح إلا بولي                                        | أبو موسسى الأشعري ،   | ۱۸۳/۳، ۱۸۰/۳ |
|                                                         | جابر بن عبد الله      |              |
| لا ، نهاني الله كالدعن ذلك حنس يختتن (لمن أراد الحجُّ ، | أبو برزة              | 1/577        |
| ولم یختتن)                                              |                       |              |

| لا وصية لوارث                                    | أبو أمامة الباهلي   | 110/8          |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| لا وضوء إلا من صوت أو ربح                        | أبو هريرة           | T01/1          |
| لا ولكن اخلط لهم الطين                           | طلق بن علي          | ۱/۱۳۳          |
| لا يؤذَّنُ إلا متوضئ                             | أبو هريرة           | 71/3           |
| لا يُؤمنَّ الرجل في بيته إلا بإننه               | أبو مسعود الأنصاري  | 104-188/4      |
| لا ييع بعضكم على بيع بعض                         | أبو هريرة ، ابن عمر | £ <b>77</b> /Y |
| لا يتوارث أهل ملتين شتى                          | عبد الله بن حمرو    | 17./٣          |
| لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط                       | أبو بردة            | 440/4          |
| لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد                   | عبد الله بن زمعة    | 44./4          |
| لا يُجمع بين متفرُّق                             | عبد الله بن عِمر    | ***/*          |
| لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الإمعاء             | أم سلمة             | <b>YYY/Y</b>   |
| لا يحش حشيشها                                    | أبو هريرة           | 7/3/7          |
| لا يحلُّ سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع             | ابن عمر             | ٤٣٠/٢          |
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدُّ   | أم حبيبة            | 779/7          |
| لا يحلُّ للرجل أن يمطي العطية فيرجع ، إلا الوالد | عمر ، ابن حباس      | 111/4          |
| لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام       | أبو هريرة           | ۲۲۰/۳          |
| لا يختلى خلاها ولا ينفّر صيدها                   | علي بن أبي طالب     | 7/0/7          |
| لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق       | سعيد بن المسيب      | 01/4           |
| لا يخطب الرجل على خطبة أخيه                      | أبو هريرة           | ۳/۲۷۱          |
| لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون               | <b>جاب</b> ر        | 109/4          |
| لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر           | أسامة بن زيد        | 17109/8        |
| لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر                | سهل بن سعد          | 441/4          |
| لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان      | ابن عمر             | 107/7          |
| لا يَسُم الرجل على سَوْم أخيه                    | أبو هريرة           | £44/4          |
|                                                  |                     |                |

| ٧١/٢           | أبو هريرة                | لا يصلي الرجل في الثوب الواحد                    |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 170/7          | المغيرة بن شعبة          | لا يصلينُّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه          |
| 77.8/7         | ابن عباس ، أبو هريرة     | لا يعضد شجرها                                    |
| 199-194/4      | أبو سعيد                 | لا يغتسلُ رحلٌ يوم الجمعة                        |
| ٤٨٩، ٤٣٧/٢     | -<br>أبو هريرة           | لا يغلق الرهن من صاحبه                           |
| ۲۹۸، ۲۸۲/۲     | جابر                     | لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليله جمع          |
| ۰۸/۲،۳۷۳،۲۰۰/۱ | ابن عمر                  | لا يقبل الله صلاةً بغير طهور                     |
| <b>***/</b> *  | ابن عباس                 | لا يقتل حرّ بعبد                                 |
| <b>*4*/</b> *  | ابن عمرو                 | لا يقتل مؤمن بكافر                               |
| <b>444/4</b>   | علي                      | لا يقتل مسلم بكافر                               |
| <b>*4*/</b> *  | مبر<br>مبر               | لا يقتل والد بولده                               |
| 707/7          | أبو بكرة                 | لا يقضينٌ حاكم بين اثنين وهو غضبان               |
| 474/1          | عمرو بن حزم              | لا يمس القرآن إلا طاهر ، حديث كتاب النبي إلى أهل |
|                |                          | اليمن                                            |
| 144/1          | أبو قتادة                | لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهوييول               |
| ۱۰/۳           | أبو هريرة                | لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره          |
| ***/*          | الحصين بن وَحُوَح        | لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله      |
| ۰۸/۱           | ابن عباس ، ابن مسعود     | لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متَّى |
| ١/٠٥٠ ، ٢٧٦    | أبو هريرة ، حبد الله بـن | لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً             |
|                | زيد ، أبو سعيد الخدري    |                                                  |
| ١٨٨/٣          | عثمان بن عفان            | لا ينكح الحرم ولا يخطب                           |
| T0T/Y          | عثمان                    | لا يَنْكِح الحُرم ولا يُنْكَح                    |
|                |                          | حرفالياء                                         |
| 104/4          | أبو مسعود الأنصاري       | يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله                   |
| 1.0/1          | أم سلمة                  | يا أفلح ترَّب وجهك                               |
|                |                          |                                                  |

| 144/1        | أنس               | يا أمَّ عطية إذا خفضت فأشمَّي                          |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱۰۸/۲        | سهل بن سعد        | يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتُّوا بي (حديث           |
|              |                   | صلاته على المنبر)                                      |
| ٣٨/٢         | جابر              | يا بلال إذا أذَّنت فترسَّل                             |
| 140/4        | أبو هريرة         | يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام (حديث         |
|              |                   | الصلاة عقب الوضوء)                                     |
| **/*         | أبو قتادة         | يا بلال ، قم فأذَّن                                    |
| 11./4        | جبير بن مطعم      | يا بني حبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بسهذا البيت وصلى   |
|              |                   | فيه في أية ساعة شاء                                    |
| **/*         | أبو محذورة        | يا رسول الله علمني سنَّة الأذان (حديث أبي محـذورة في   |
|              |                   | الأذان)                                                |
| Y•1/1        | مائشة             | يا حاتشة أما علمت أن الأرض تبتلع ما ينحرج من الأنبياء  |
| ۱/۶۵۲ ، ۲۸۲  | ماشة              | يا حائشة إن حيني تنامان ولا ينام قلبي                  |
| ۲۷۰/۲        | ابن عمر           | يا عمر هاهنا تسكب العبرات                              |
| Y71/Y        | عمر بن الخطاب     | يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم                   |
| <b>09/Y</b>  | ابن حباس          | يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك (حديث جبريل حين       |
|              |                   | أمَّ النبي ﷺ في الصلوات الخمس)                         |
| 174/4        | عبد الله بن مسعود | يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة                   |
| 191/1        | ابن حباس          | يتصدق بدينار أو نصف دينار (لمن يأتي حائضاً)            |
| <b>791/1</b> | عثمان             | يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، عندما سئل عثمان    |
|              |                   | عن الرجل يجامع ولا يُمن . وقال : سمعته من رسول الله    |
| 110/1        | ضمرة بن حبيب      | يحرك عرق الجلـام (لمن تسوُّك بمود الريحان والرمان)     |
| 110/4        | ابن حباس          | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                        |
| <b>***/*</b> | حائشة             | يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة                      |
| 174/Y        | علي بن أبي طالب   | يصلي المريض قائماً إن استطاع ، فإن لم يستطع صلى قاعداً |

| يغسل ذكره ثم يتوضأ                                  | المقداد                        | Y1A/1         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| يغسل ذكره ويتوضأ في المذي                           | علي                            | <b>T0</b> •/1 |
| يفرق بينهما (في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته)    | أبو هريرة                      | ۲۸۰/۳         |
| يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما | أبو هريرة                      | <b>T1/T</b>   |
| صاحبه                                               |                                |               |
| يقيم أخو صُداء ، فإن من أذَن فهو يقيم               | ذيساد بسن الحساوث<br>الصُّداتي | <b>74/</b> Y  |
| يمنك على ما يصدقك به صاحبك                          | أبو هريرة                      | 7117          |



## ٣- فهرس الآثار وأقوال التابعين

|               | إبراهيمالتيمي                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 110/1         | الحمد لله الذي أذاقني لذته                                |
| ٣/١٢          | رأيت حذيفة بن اليمان يشتد بين الهدفين                     |
|               | إبراهيمالنخمي                                             |
| <b>**/</b> *  | الأذان جزمً                                               |
| 44/4          | شيئان مجزومان كانوا لا يعربوهما ، الأذان والإقامة         |
| 19/4          | صلوا لغير وقتها (في آية مريم : ﴿أَضَاعُواْاَلْصَلَوْةَ ﴾) |
|               | ابي بن كعب                                                |
| <b>*</b> Y^/Y | ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين                             |
|               | أسماء                                                     |
| 1.0/1         | أن أسماء خسَّلت أبـا بكـر وسألت : هـل علي غسـل؟           |
|               | قالوا : لا                                                |
|               | ابوامامة                                                  |
| ۲۰۰، ۲۰۷/۱    | الأذنان من الرأس                                          |
| 121/1         | الماء لا ينجسه شيءٌ إلا ما خلب على ريحه                   |
|               | امرأة من بني النجار                                       |
| <b>TT/</b> Y  | كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، وكان بـلال              |
|               | يؤذن عليه الفجر                                           |
|               | انس                                                       |
| 774/7         | أوصى أنس أن يُغسُّله محمد بن سيرين                        |
| ***/*         | ضعوا على بطنه حديداً                                      |
| <b>17.</b> /٣ | كان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره          |
|               | •                                                         |

| ۸۲/۱           | لا تعلقوا الدُّرُ في رقاب الخنازير                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1/557          | لا عمل إلا بنية                                                             |
| 188/1          | يسروا ولا تعسروا                                                            |
|                | أبويكر                                                                      |
| <b>YY4/Y</b>   | أن أبا بكر أوصى أن تُغسِّله امرأته أسماء                                    |
| 110/4          | رضيت بارضي الله به لنفسه (في الآية : ﴿ وَأَعْلَمُواۤ أَنَّمَا عَنِمْتُم ﴾ ) |
| Y£V/Y          | صُلِّي على أبي بكر وعمر في المسجد                                           |
| 177/           | كان أبو بكر يقتصر على ركعة واحدة في الوتر                                   |
|                | حذيفة                                                                       |
| <b>T11/</b> Y  | أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصام                             |
|                | الحسن                                                                       |
| Y\ <b>Y</b> /Y | أول من عرَّف ابن عباس                                                       |
| <b>***/</b> 1  | روی المسح سبعون نفساً                                                       |
| ٤١٩/١          | كان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمَّام                                        |
|                | جابر                                                                        |
| 144/4          | صلى جابر الجمعة قبل الزوال                                                  |
| ٤٠١/١          | كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً                                       |
|                | أبوجعفة                                                                     |
| <b>41/1</b>    | أن بلالاً يؤذن ، فجملت أتتبع فاه هاهنا و هاهنا                              |
|                | أبوجعفر                                                                     |
| AY/1           | يا جابر لا تنشر الدرَّ بين أرجل الخنازير                                    |
|                | زيدبن ثابت                                                                  |
| Y•4/Y          | أن زيداً كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد                       |
| <b>700/</b>    | تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت                                       |

| تسحرنا مع النبي 潍 ثم قمنا إلى الصلاة                                | ***/*  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| في النعامة بدنة                                                     | 411/1  |
| الولاء للكبر من الذكور                                              | 178/8  |
| زید بن <b>حارثة</b>                                                 |        |
| علمني جبراثيل الوضوء                                                | Y01/1  |
| سعدبن أبي وقاص                                                      |        |
| الْحدُوا لِي لحداً ، وانصبوا اللِّين عليَّ نصباً                    | ۲۰۰/۲  |
| إنما هو بإضاعة الوقت (في آية الماعون : ﴿ فَوَسِّلُ لِلْمُصَلِيرَ ﴾) | 14/4   |
| صلى سعد بن أبي وقاص الجمعة قبل الزوال                               | 144/4  |
| يذكر أن أقواماً اختلفوا في الأذان ، فأقرع بينهم سمد                 | ٣٠/٢   |
| سعيدبنزيد                                                           |        |
| صلى سعيد بن زيد الجمعة قبل الزوال                                   | 144/4  |
| سعيدين سويد                                                         |        |
| صلى بنا معاوية الجمعة ضحى                                           | 144/4  |
| سعيدين المسيب                                                       |        |
| أول من شاب : إيراهيم عليه السلام وهو ابن مئة وخمسين سنة             | 71./1  |
| يفرق بينهما (في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته)                    | ۲۸۰/۳  |
| سفيان                                                               |        |
| كانوا يستحبون لمن دخل الحمام أن يقول: يا برُّ يا رحيم               | 1/173  |
| سفيان التمار                                                        |        |
| رأى قبر النبي ﷺ مستَّماً                                            | 707/7  |
| أمسلمة                                                              |        |
| أن أمَّ سلمة كانت تمسح على خمارها                                   | ****/1 |
|                                                                     |        |

## سليمان الأعمش

| AY/1          | من يعلق الدر على الخنازير                            |
|---------------|------------------------------------------------------|
|               | سليمان بن صرد                                        |
| ٤٣/٢          | كان سليمان بن صُرُد يأمر خلامه بالحاجة في أذانه      |
|               | ابن سیرین                                            |
| 119/1         | كان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام                   |
|               | صفية                                                 |
| 1.1/4         | أن صفية أوصت لأخ لها يهودي                           |
|               | عائشة                                                |
| 144/4 . 544/1 | إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة                  |
| £44/1         | إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حدٌّ الحيض         |
| 19/4          | أن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر 🖈                 |
| 171/7         | أن عائشة كانت تؤذن وتقيم وتؤمُّ النساء وتقوم وسطهن   |
| ٤٠٨/٢         | إن لم يعقّ عنه يوم السابع ، ففي أربع عشرة            |
| 019/1         | أنتِ امرأة طهَّرك الله (قالتها لمن ولدت ولم تر دماً) |
| <b>TVT/T</b>  | أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن               |
| ٤٧٨/١         | قد يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض                       |
| 177/7         | كانت حاتشة تقتصر على ركعة واحدة في الوتر             |
| 109-704/1     | لأن تقطعا أحب إليٌّ من أن أمسح القدمين               |
| 014/1         | لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء                   |
| 7/7/7         | لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي |
| 144/4         | لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا                            |
| o1V/1         | المستحاضة لا يغشاها زوجها                            |
| £•9/Y         | يطبخ جدولاً ، ولا يكسر منها عظم                      |

## عبدالرحمنينعوف

| اجعله كأخف الحدود ثمانين (لمن شرب الحمر)                                      | <b>714/7</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| رب قني شح نفسي                                                                | <b>***</b> /* |
| الولاء للكبر من الذكور                                                        | 178/4         |
| عبد الله بن أبي بكر بن أنس                                                    |               |
| كان صمومتي يأمرونني أؤذن لهم ، وأنا خلام                                      | ££/Y          |
| عبداللهبنبسر                                                                  |               |
| أن عبد الله بن بسر خرج مع الناس في يوم عيد فطر                                | Y.0/Y         |
| عبد الله بن الزبير                                                            |               |
| أن ابن الزبير شرب في التطوع                                                   | 114/4         |
| كانت ذؤابة ابن الزبير تبلغ سُرَّته أو وسطه                                    | ***/1         |
| كره ابن الزبير أذان الأعمى                                                    | ۲۸/۲          |
| لعن اللهُ غاسلَ استه                                                          | ۲۰۸/۱         |
| عبد الله بن سيدان                                                             |               |
| شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت                                                  | 1/4/٢         |
| عبد الله بن شقيق                                                              |               |
| لم يكن أصحاب رسول الله 業 يرون شيئاً من الأعمـال تركــه                        | Y0/Y          |
| كفرغير الصلاة                                                                 |               |
| عبداللهبنعباس                                                                 |               |
| إذا قال لزوجته : أمرك بيدك                                                    | <b>***/</b> * |
| إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا                                           | <b>440/4</b>  |
| إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة                                                  | T01/1         |
| الإسلام يعلو ولا يعلى عليه                                                    | £14/Y         |
| إصلاحاً في أموالهم (في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ مَا نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ﴾) | ۱۷/۳          |
|                                                                               |               |

| 774/7         | أكرمه بدفنه (في معنى الآية : ﴿ ثُمَّ أَمَالَهُ مَاَّ فَرُكُمُ ﴾ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>447/</b> 4 | أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت                              |
| ٤٨٣/١         | امسحه عنك بإذخرة أو بخرقة (للمنيُّ يصيب الثوب)                  |
| ٤١٩/١         | أن ابن عباس دخل حماماً                                          |
| 174/1         | أن ابن عباس سئل عن الجبن يصنع فيه أنافع الميتة؟ فقال : لا       |
|               | تأكلوه                                                          |
| ۲۷۰/۲         | أن ابن عباس قبَّل الحجر وسجد عليه                               |
| <b>۲۱</b> ۲/۲ | أن ابن عباس كان يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة                 |
| ***/1         | أن موسى المنكاة وعد بني إسرائيل أن يأتيهم بعد مهلك فرعون        |
|               | بكتاب من الله تعالى                                             |
| 727/1         | أول من صنعت له النُّورة                                         |
| 445/4         | خالفوا اليهود ، وصوموا التاسع والعاشر                           |
| <b>۲۲۲/۳</b>  | ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وأخرها والخلع بين           |
|               | ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها                                     |
| <b>۲۲۲/۳</b>  | مئل ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت            |
|               | منه أيتزوجها                                                    |
| <b>TA4/1</b>  | سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ، قال : يتوضأ             |
| 1.4/1         | سئل ابن عباس عِن الحِمام أيغتسل فيه                             |
| 141/4         | سألت ابن حباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة                           |
| Y\A/Y         | سنة الاستسقاء سنة العيدين                                       |
| 144/4         | صلَّيت خلف ابن عباس رضي الله عنهما الصبح فلم يقنت               |
| <b>***</b>    | طاهرات من غير جماع (في الآية ﴿نَطَلِتُومُنَّ لِمِدَّتِهِكَ ﴾)   |
| 440/4         | طعامهم ذباتحهم                                                  |
| <b>۲۹۲/</b> 1 | خسل ابن عباس داخل عينه                                          |
| <b>700/1</b>  | الفاحش ما فَحُش في قلبك                                         |
| T00/1         | الفاحش ما محتل في فلبك                                          |

| فاعتزلوا نكاح فروجهن                                           | 147/1          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| في السواك عشر خصال                                             | ***/1          |
| في شجرة صغيرة شاة                                              | 770/7          |
| في حمامة شاة                                                   | 7777           |
| في النعامة بدنة                                                | 771/7          |
| القرء بمعنى الحيض                                              | 7/077          |
| كان ابن حمر وابن عباس يأمران خاسل الميت بالوضوء                | ***/1          |
| كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر                  | <b>*</b> VA/Y  |
| كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة                         | <b>*•</b> 4/Y  |
| كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك                                 | 1/377          |
| كانواكلا يرون بالمنديل بأسأ                                    | ۳۰٦/۱          |
| من طاف بالبيت فليطف من رواء الحِجر                             | <b>4</b> 7.374 |
| لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب             | 174/1          |
| لا تقبل صلاة رجل لم يختتن                                      | 1/577          |
| لما خاتى الله العرش اضطرب ، فلما كتب عليه : محمداً . سكن       | 14/1           |
| ليست بمنسوخة ، هي للكبير (في قوله تعالى : ﴿ وَعَلَ الَّذِيرَ ﴾ | ۲۰۸/۲          |
| يُطِيثُونَدُفِذَ بَدُّ ﴾                                       |                |
| ليلة القدر هي ليلة سبع وحشرين                                  | 444/4          |
| هو الجماع (في تفسير الرفث)                                     | 701/7          |
| يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني                  | <b>TV</b> \$/Y |
| يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم (في رجــل أدركـه رمضـان           | ***/*          |
| وعليه رمضان آخر)                                               |                |
| عبد الله بن عمر                                                |                |
| إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها                     | 7/507          |

| <b>۲۲۲/۲</b>   | إذا قال لزوجته أمرك بيدك                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 770/7          | الأمة عدَّتها قُرءان                                      |
| Y£•/Y          | أن ابناً لمبد الله بن عمر مات ، فكفنه في خمسة أثواب       |
| ٤١٨/١          | أن ابن حمر إذا أراد أن يأكل ويشرب توضأ                    |
| 1/7/1          | أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة            |
| Y0 <b>Y</b> /Y | أن ابن حمر أوصى إذا دُفن أنْ يقرأ عنده                    |
| 144/4          | أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة           |
| <b>441/1</b>   | أن ابن حمر كان يعتم ويرخيها بين كتفيه                     |
| ۳۰۷/۳          | تجب في عين الأعور دية كاملة                               |
| <b>٣•4/</b> Y  | تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مـداً مـن حنطـة (أي المرأة |
|                | الحامل)                                                   |
| ۲۱/۲           | رأيت ابن حمر يشتد بين الهدفين في قميص                     |
| 104/4          | صاحب المسجد أحق                                           |
| <b>141/</b> 1  | <b>فسل ابن عمر داخل عينه</b>                              |
| <b>7</b> 77/7  | في الأروى بقرة                                            |
| <b>777</b> 7   | في حمامة شاة                                              |
| T·0/Y          | كان عبد الله بن حمر إذا مضى من الشهر                      |
| <b>T</b> VY/Y  | كان ابن عمر لا يدع أن يستلم الركن اليماني                 |
| <b>T</b> A0/Y  | كان ابن عمر يأخذ حصى الحجار من جمع                        |
| ۲۷۰/۱          | كان ابن عمر وابن عباس يأمران خاسل الميت بالوضوء           |
| Y <b>Y4</b> /Y | كان ابن عمر يتتبُّع مغابن الميت ومرافقه بالمسك            |
| Y£/Y           | كره ابن عمر التلثُّم على فم وأنف                          |
| <b>Y</b> #A/Y  | كره ابن عمر الحنوط على النعش                              |
| <b>*</b> Y77/Y | لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي      |

| <b>*</b> 7\/*  | اللهم أنت السلام ومنك السلام                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>441/</b> 4  | من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق                          |
|                | عبداللهبن عمرو                                                 |
| 71.37          | أن الميت يؤزَّر ويقمُّص ويُكَفُّ بالثالثة                      |
|                | عبدالله بن مسعود                                               |
| 717/7          | أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب                          |
| 744/7          | إذا اتَّبع أحدكم جنازة ، فليأخذ بقوائم السرير الأربع           |
| 174/4          | إذا أدى المكاتب قيمته فهوغريم                                  |
| 17./٢          | أنَّ ابن مسعود صلَّى بين علقمة والأسود                         |
| <b>T1T/T</b>   | أن ابن مسعود كان يكبر بعد صلاة الفجريوم عرفة                   |
| 170/1          | أن ابن مسعود كره الصلاة في الحراب                              |
| ۱۷٦/۳          | إن الحمد لله نحمده ونستعينه                                    |
| <b>*1*/</b> *  | إنما التكبير على من يصلِّي في جماعة                            |
| **1/*          | جعل عبد الله بن مسعود البيت عن يساره ومني عن يمينه             |
| ٥٧/٣           | جمل ابن مسعود في العبد الآبق أربعين درهماً                     |
| 144/4          | خشیت علیکم الحرُّ (و قد صلی بهم الجمعة ضحَّی)                  |
| ٣٠٤/٣          | دية وثني ثماغثة درهم                                           |
| 7/5/7          | رب اغفر وارحم واحف عما تعلم (يقولها عند السعي)                 |
| 144/4          | صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى                           |
| 77 <b>9</b> /7 | طاهرات من غير جماع (في الآية ﴿ نَطَلِقُومُنَّ لِمِدَّتِهِكَ ﴾) |
| 771/7          | في بقر الوحش بقرة                                              |
| <b>777/</b> 7  | في يربوع جفرة                                                  |
| 1/733          | كان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب                              |

| كان ابن مسعود لا يقنت في صلاة الفجر                       | 174/7                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| كره ابن مسعود أذان الأحمى                                 | <b>Y</b> A/Y           |
| لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله                       | £4/Y                   |
| لا يؤمُّ الغلام حتى تجب عله الحدود                        | 100/4                  |
| ليس في ديننا مدُّ ولا قيد ولا تجريد                       | <b>712/7</b>           |
| هذا مقام الذي أنزلت حليه سورة البقرة                      | <b>7</b> V1/T          |
| هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة              | Y&A/T                  |
| عبدالملك بنجريج                                           |                        |
| رأيت قلال هجر ، فرأيت القلة تُسَعُ قربتين                 | 187/1                  |
| عثمان بن عفان                                             |                        |
| إذا قال لزوجته أمرك بيدك                                  | Y <b>YY</b> / <b>T</b> |
| أن حثمان توضأ ، فدعا بماء ِ                               | 1/547                  |
| تجب في عين الأعور دية كاملة                               | <b>T•V/T</b>           |
| في حمامة شاة                                              | 7\7/7                  |
| ني النعامة بدنة                                           | 771/7                  |
| قضاء عثمان في الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت في حدَّتها | 7/771                  |
| قضاء حثمان وعلي في المرأة التي فقدت زوجها ، فتزوجت ،      | <b>777/</b>            |
| ثم قدم الأول                                              |                        |
| كان عثمان يقتصر على ركعة واحدة في الوتر                   | 177/7                  |
| لا تقربيني (لمن أنت زوجها وهي نفساء قبل مضي أربعين يوماً) | ۰۲۰/۱                  |
| لا حدّ إلا على من علمه                                    | <b>717/7</b>           |
| عروة بن الزبير                                            |                        |
| أومى إلى الزبير الله عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف   | 177/7                  |

| <b>***</b> /* | كان أصحاب رسول الله 纖 يقولون : لا إله إلا أنت      |
|---------------|----------------------------------------------------|
|               | ابوعروة                                            |
| 7/157         | في حمار الوحش بقرة                                 |
|               | عطاءبنيسار                                         |
| ٤٠٠/١         | رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد  |
|               | وهم مجنبون                                         |
|               | أمعطية                                             |
| 018-017/1     | كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً          |
|               | عكرمة بن أبي جهل                                   |
| ۳۸٠/۱         | كان عكرمة بن أبي جهل يضع المصحف على وجهه ويقـول:   |
|               | کتاب ر <i>بي</i>                                   |
|               | علي بن أبي طالب                                    |
| ٥٠٠/١         | أقلُّ الحيض يوم وليلة                              |
| 770/4         | الأمة حدَّتها قرءان                                |
| ٤١٨/١         | أن علياً إذا أراد أن يأكل أو يشرب توضأ             |
| ٥٧/٣          | أن حلياً جمل في جُعل العبد الآبق ديناراً           |
| 154/4         | أن علي بن أبي طالب سئل عن المسألة المنبرية وهـ على |
|               | المنبر                                             |
| <b>YT•/</b> Y | أن علياً خسَّل فاطمة                               |
| 1.4/1         | أن علياً الله كان يغتسل إذا خرج من الحمام          |
| <b>Y1Y/Y</b>  | أن علياً كان يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة       |
| 109/4         | أن عمر وحلياً قضيا في القوم ، يموتون جميعاً        |
| Y0•/Y         | إنما يصنع هذا بالنساء                              |
| 1.0/4         | حديث وصية علي بن أبي طالب 🖝                        |

| تجب في عين الأعور دية كاملة                                              | ۳۰۷/۳         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| تخيير علي بن أبي طالب غلاماً بين أبيه وبين أمه                           | ۲۸۷/۳         |
| تُضَرب المرأة جالسة والرجل قاتماً                                        | <b>415/4</b>  |
| دعاء يوم عرفة                                                            | <b>Y</b>      |
| دیة وثنی ثماغثة درهم                                                     | ٣٠٤/٣         |
| -<br>سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ، قال : يتوضأ .               | ۲۸۹/۱         |
| صار ثمنها تسعاً (في المسألة المنبرية)                                    | 1 2 4 / 4     |
| عدًّ عليهم الصغار والكبار                                                | <b>۲</b> ٦•/۲ |
| في الدِّين الظنون ، إن كان صادقاً ، فليُزكَّه إذا قبضه                   | 7/177         |
| في النعامة بدنة                                                          | <b>771/</b> 7 |
| ت<br>قالون (أي : جيَّد ، بالرومية)                                       | ۰۰۲/۱         |
| القرء بمعنى الحيض                                                        | 770/4         |
| قضاء عثمان وعلى في المرأة التي فقدت زوجـها ، فتزوجت ،                    | Y\V/ <b>r</b> |
| ثم قدم الأول                                                             | •             |
| لا حدّ إلا على من علمه                                                   | <b>۳۱</b> ۳/۳ |
| لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر ألا تصلي                                    | 019/1         |
| لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفِّ أولى بالمسح من أعلاه                | TE0/1         |
| ما أبالي إذا تمت وضوئي بأي أعضائي بدأت                                   | ۲09/1         |
| . ي.<br>ما زاد على خمسة عشر استحاضة                                      | ۰۰۰/۱         |
| من قص أظفاره على هذه الصفة أمنَ من الرمد                                 | 787/1         |
| من مات من حدُّ أو قصاص ، لا دية له                                       | <b>799/</b>   |
| هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة                             | 784/4         |
| الولاء للكبر من الذكور                                                   | ۱٦٤/٣         |
| ر.<br>يتلوُّم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجــد المـاء وإلا تيمــم (قالـه | ٤٥٧/١         |
| للجنب يريد الطهارة)                                                      | :9            |
| ينفذان ، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما (ستلوا عن                        | <b>7</b> 08/Y |
|                                                                          |               |

| الرجل أصاب أهله وهو محرم بالحج)                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| يورث المكاتب بقدر ما أدى                                  | 177/                  |
| عمارينياسر                                                |                       |
| أن حمار بن ياسر أغمي عليه                                 | 11/4                  |
| عمربن الخطاب                                              |                       |
| اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعليك نفقته (في اللقطة)             | 47/4                  |
| اصنع ما يصنع المعتمر                                      | <b>74</b> /4          |
| اعتدٌّ عليهم بالسَّخلة ، ولا تأخذها منهم                  | Y\•FY                 |
| الأمة حدتها قرءان                                         | 7/0/7                 |
| أن عمر أمر بجزُّ نواصي أهل الذمة                          | £14/Y                 |
| أن عمر جعل في جُعل العبد الآبق ديناراً أو اثنتي حشر رهماً | ٥٧/٣                  |
| أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب ، فصلَّى بهم التراويح     | 144/4                 |
| أن عمر بن الخطاب خيَّر خلاماً بين أبيه وبين أمه           | YAV/T                 |
| أن عمر بن الخطاب قبّل الحجر وسجد عليه                     | <b>rv•/</b> ۲         |
| أن عمر بن الخطاب ﴿ قَضَى فِي امرأة وأبوين فجعلها من أربعة | 144/4                 |
| أن عمراً وعلياً قضيا في القوم يموتون جميعاً               | 104/4                 |
| أن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والميد       | Y•4/Y                 |
| أن عمر ﴿ كَانَ يُسَخَّنَ لَهُ مَاءَ فِي قَمَعُم           | 117/1                 |
| أن عمر كان يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة                | <b>۲۱</b> ۲/۲         |
| أن لا تلبسوا إلا ذكياً                                    | 174/1                 |
| أيما امرأة طُلَّقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها         | <b>7</b> 77/ <b>7</b> |
| تجب في حين الأحور دية كاملة                               | r·v/r                 |
| تحاكم عمرو وأُبيُّ بن كعب إلى زيد بن ثابت                 | T00/T                 |
| حکم عمر ن <i>ي ح</i> مامة بشاة                            | <b>۲</b> ٦٣/٢         |
|                                                           |                       |

|               | <b>A</b>                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 110/4         | خبر عمر فيما فُتح من أرض الشام والعراق ومصر             |
| ٣٠٤/٣         | دية وثني ثمانئة درهم                                    |
| ٥٨/٢          | الصلاة لها وقت شرطه الله لها                            |
| 770/4         | عدة أم الولد حيضتان                                     |
| £14/4         | الغنيمة لمن شهد الوقعة                                  |
| 7/7/7         | في حمامة شاة                                            |
| 7/7/7         | في أرنب عناق                                            |
| 7/7/7         | في يربوع جفرة                                           |
| 7/7/7         | في الضب جدي                                             |
| 7/7/7         | في الظبي شاة                                            |
| 7/177         | في حمار الوحش بقرة                                      |
| 7/177         | في النمامة بدنة                                         |
| 770/7         | القرء يمعى الحيض                                        |
| 4٧/٣          | تضاء صمرطه بما ألحقته القانة                            |
| 177/          | كان عمر يقتصر على ركعة واحدة في الوتر                   |
| <b>***</b> /* | كان حمر يقطع السارق من المفصل                           |
| <b>۲</b> ۳۸/۲ | لا تحنطوني بمسك                                         |
| <b>*1</b> */* | لا حد الا على من علمه                                   |
| <b>۲۳/</b> ۲  | لاحظً في الإسلام لمن ترك الصلاة                         |
| ۱/۲۲          | اللهم إني أسألك بحقِّ محمد أن تتوب علي (لما رأى أدم اسم |
|               | محمد مكتوباً على العرش)                                 |
| <b>۲۹۹/۳</b>  | من مات من حد الوقعماص لا دية له                         |
| 47/٣          | من أخذ الضالة فهو ضال                                   |
| <b>741/</b> 7 | من أدركه المساء في اليوم الثاني (في المبيت بمني)        |
| •             | - • • • •                                               |

| 784/4         | هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 178/4         | الولاء للكبر من الذكور                                   |
| ۲۷۰/۲         | ولا الأكولة ، ولا الماخض                                 |
| 187/1         | يا صاحب الحوض لا تخبرنا                                  |
| ۱۱۷/۳         | يغير الرجل ما شاء من وصيته                               |
| T0 £ / Y      | ينفذان . يخيان لوجههما حتى يقضيا حجهما (سئلوا عن         |
|               | الرجل أصاب أهله وهو محرم بالحج)                          |
|               | عمروبنحريث                                               |
| <b>۲۱۳/</b> ۲ | رأيت عمر بن حريث يخطب يوم عرفة                           |
|               | ابن أبي ليلى                                             |
| Y0A/1         | أجمع أصحاب رسول الله 繼 على غسل القدمين                   |
|               | محمدبن عبادبن جعفر                                       |
| <b>"V•/</b> Y | رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبّل الحجر                     |
|               | محمدين المنكدر                                           |
| r. / ۲        | عرفة كلها موقف                                           |
|               | معاذبنجبل                                                |
| r\\/Y         | أن معاذاً كان يأتي أهله بعد الزوال ، فيقول : عندكم خداء؟ |
|               | فيعتذرون إليه فيقول : إني صائم                           |
|               | معاوية                                                   |
| <b>۲</b> ٦١/٢ | في النعامة بدنة                                          |
|               | ابن أبي مليكة                                            |
| 100/T         | تحاكم عثمان وطلحة إلى جيبربن مُطعم                       |
|               | أبو موسى الأشعري                                         |

| ٧١/١                                         | أما بعد هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | نافع                                                                                                      |
| <b>2</b>                                     | أن نافع بن الحارث اشترى داراً للسجن بمكة                                                                  |
|                                              | نافع بن عبد الحارث                                                                                        |
| <b>۲</b> ٦٣/٢                                | في حمامة شاة                                                                                              |
|                                              | أبوهريرة                                                                                                  |
| 170-172/1                                    | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس                                                                         |
| ۳۷۰/۱                                        | (أقل ما فيه الوضوء) عندما سئل أبو هريرة عن غسل الميت                                                      |
| £Y1/1                                        | أن أبا هريرة دخل الحمام فقال : لا إله إلا الله                                                            |
| Y0Y/1                                        | أنتم الغر المحجلون يوم القيامة                                                                            |
| 188/1                                        | إن الدين يسر                                                                                              |
| 144/1                                        | إن كان جامداً فألقوها وما حولها (لما ســئل عـن الفـأرة                                                    |
|                                              | تقع في السمن)                                                                                             |
| Y0 <b>Y</b> /1                               | خبر إبراهيم الظين مع سارة                                                                                 |
| Y0Y/1                                        | ،<br>خبر جریج الراهب                                                                                      |
| Y <b>Y</b> A/Y                               | كره أبو هريرة الحنوط                                                                                      |
| ****/\                                       | لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله حليه                                                                         |
| Y0Y/1                                        | لكم سيما ليست لأحد من الأمم                                                                               |
| 140/1                                        | ، من بدأ برجله اليمني قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر                                               |
| •                                            | •                                                                                                         |
| AY/1                                         | من علم علماً وكتمه                                                                                        |
| <b>411/1</b>                                 | يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم: (في رجل مرض<br>في رمضان عثم صحفاء ومروحة أدركه بأرضان النم)       |
| <b>4</b> 24/4                                | في رمضان ،ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر)<br>يتفذان ،يخسيان لوجههما حتى يقضيا حجهما (سـثلوا عـن الرجـل |
| <b>***</b> ********************************* | ا المحادث المحادث على يستان المجاد المستور عن الوجس<br>أصاب أهله وهو محرم بالحج)                          |

### ٤- فهرس الأشعار

وأولى وأخسره سيواء ومسا شسسىء حقيقتسه مجساز لسه الإعسراب حقساً والبنساء ونيسه صحسة ويسه اعتسلال 1/4/1 جرى الخُلف أما بعد من كان قائلاً لها خمس أقبوال وداود أقبرب فقُس فسحبان فكعسب فيعسرب وكانت له فصل الخطاب وبعده الشمس الميداني ٧١/١ بسها يمسير مبمسراً لمساطلس بسعيه قبسل الشسروع فسى الطلسب أبو العباس بن زكري ١٠/١ وأنست تحيسي بعدمسا أمتسا اللـــهم لا إلــه إلا أنتــا عروة ٢٧٣/٢ شربن بماء البحر ثمم ترفّعك متسى لُجُعج خضسر لسهن نئيسج أبوذؤيب الهذلي ٢٩٦/١ فسأول الأبسواب فسي المبسادي وتليك عشرة علي المراد أبوالعباس بن زكري ٥٠/١ تمسم به عقد الإمسام المكسشر وكسذا ختسان المسرء قيسل بلوغسه 144/1 أيسا طالبساً منسسى شسروط وضوئسه ستوضح إن شاء الإلبه بلا عسير

فأولسها المساء الطسهور وكونسه

مباحاً وتمسيز مسع الفقد للكفر

أو الحجر المنقي ونية ذي الطهر من البول إسلاس وأشباه ذي الضر إزالة منا قند عنع المناء أن يجري من الحيض أو شبه فواحد مع عشر وتقديسم الاسستنجاء بالمساء أولاً وأن تدخل الأوقات في حق من به وعقل، فراغ من منساف لطسهره على جلده كالشمع ثم نقاؤها

الحجاوي ٢٦٥/١

يديه ومسح الكلُّ من رأس ذي الطهر موالاتسه ذي سستةً عدهسا تسدري

فروض وضوء خسسل وجبه وبعسده وخسسلٌ لرجليسه وترتيسب فرخسه

الحجاوي ٢٥٣/١

الخنساء ١٠٠/١

فإغـــا هــــي إقبـــالٌ وإدبـــار

ء بالسلام كهذاك إبسرا معسسر

ترتع مـا رتعـت حنس إذا ادكـرت

حتىی ولىو قىد جىاء منىيە بىياكثر

الفسرض أففسسل مسن تطسوح حسابد إلا التطسهر قبسسل وقسست وابتسسدا

السيوطي ٢٣٧/١

في قيص أظفارك واستبصر قيد قيال بالإبسهام والبنصر في اليد والرجال ولا تمستر والإصباع الوسطى ويالخنصر فإنسها خاتمية الأيسسر

ابسداً بيمنساك وبسالخنصر وتسالخنصر وتسن بالوسطى وثلث كمسا واختتسم الكسف بسسبابة وفي اليسد اليسرى بإبهامها وبعسد مسبابتها بنصسر فيداك أمسن حزته يسا فتسى

هـــذا حدیـــث قـــد روی مســــنداً مسن الإمسام المرتضسي حيسدر 1/537 وإن يكسن مسع عسامل هسو الخسبر فالرفع فسي موضع هذيسن استقر كسأن يكسن الجسار والجسرور واختسار قسوم نصبسه لا فسير وان يكسن مخسبر بسه جساز بسه رفسم ونصبب يسسا بسب 1/3 وقسص يمنسى أثبستن خوابسس أوخىسس لليسسري وباخسامس 1/537 وعظم يلى الإبهام كسوع ومسا يلسى لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط وعظم يلسى إبسهام رجسل ملقسب ببوع فخذ بالعلم واحدر من الغلط 20./1 حت على طالب علم أن يحسط بفسهم العشسرة فهمسها ينيسط أبو العباس بن زكري ١/٠٨ الحسد والموضسوع ثسم الواضسع والاسم الاستمداد حكم الشارع أبو العباس بنزكري ٨٠/١ ومسا أضيسف للنبسى المرفسوع

۱٤١/١ ولا تنكحي إن فسرَّق الدهر بيننسا أخسمُ القفا والوجه ليسس بأنزها هدبة بن خشرم ٢٩١/١ تقول بنتس وقد قرَّبست مرتحالاً يا رب جنَّب أبى الأوصال والوجعا

نومساً فيإن لجنب المدء مُضطحعاً عليك مثل المذي صليت فاغتمضي الأعشى ٢/٥ وإن كان من أهل الزيادة والشرف أقدم أستاذي علي فضيل والبدي فسذا مربسي السروح والسروح جوهسر وذا مربى الجسم والجسم من صدف أبو الفتح النطنزي ۸۳/۱ تضاعف لي من والدي السبر واللطف أقسدم أمستاذي علسي والسدي وإن فهذا مربى النفس والنفس جوهسر وذاك مربى الجسم وهو لها صدف أبو الفتح النطنزي ٨٣/١ إذا كنيت باى فعلاً تفسره فضهم تساءك فيسه ضهم معسترف وإن تكــن بــإذا يومــاً تفســـه ففتحية التياء أمير غيير مختليف 14./1 إذا نُسبا للحمد والشكر رُمتها بوجه له عقبل اللبيسب يوالسف وفيي لغية للحميد عرفسا يسرادف فشكر لذى عرف أخص جميعها فذى نسب ست لمن هو عارف عموم لوجه في مسواهن نسبة الأجهوري ١/٥٤ لقد تركت قلبي بسها هائماً دنف ألا حبذا غنيم وحسين حديثها 94/1 وكونيه منتقيلاً مشتقاً يغلب لكين ليبس مستحقأ ابن مالك ١٨٦/١ \_\_\_\_ وهابديــه اليــوم آلــك وانمىر على أل الصلي عبدالمطلب بنهاشم ١٥/١

باللسه إن جُسزت بسبواد الأراك وقيلت أغصانه الخضر فساك فسإننى واللسه مسالسي سسواك فابعث إلى الحبوب من بعضها محمدين المكرم ٢٢١/١ وليس يموت المرء من عثرة الرجل بمسوت الفتسي مسسن حسشرة بلسسانه فعثرتته مسن فيسه ترمسي برأسيه وعثرت بسالرجل تسبرا علسي مسهل جعفربن محمدبن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب ٢٥١/١ وبدخسول الوقست طسهر يبطسل لمن بسها استحاضة قد نقلما لا بسالخروج منه لسو تطهوت للفجر لسم يبطسل بشمس ظمهرت ناظمالمفردات ١٦/١٥ وبالجهسة التقديسم ثسم بقربسه وبعدهما التقديم بالقوة اجملا الجعبري ١٤٣/٣ كما شرقت صدر القناة من الهدم الأعشى ٢٣٦/١ الحسسج والعمسرة واجيسان فسي العمسر مسرة بسيلا تسوان عثمان النجدي ٢٢٥/٢ حقيقسة حكسم محسل وزمسن كيفية شرط ومقصود حسين 1/477 والخلــــف فــــى الرفــــع... أن يخسبر بعسامل لسه أمسر زكسين ٤/١ صبغ الشعر مذرأى الشيب وانسى بعسد نسور جلسب الظسلام إليسه فكفساه بأنسه شسيخ سسوء سسود اللسه وجهسه بيديسه

1/137

أوّله أو فيسوّض ورم تنزيسها وكسل نسص أوهسم التشسبيها البرهان اللقائي ۲۱/۱ منسده بسها وصسلا ووقفسا لفظهها سبيده وبسردز بسه وماجسه مثلسها 118/1 نحسن قتلنسا مسيد الخسن رج ســـعد بـــن عبـــاده ــن فليم نخيط فيواده 144/1 ولقسط مسا لاقسيط قسد لقطسه لقاطيه ولقطيه ولقطيه ابن مالك ٩١/٣ تم ور المسائل الفضيل ... ونسسمة فسائدة جليلسمة أبو العباس بن زكري ٨٠/١ عقل بلوغ قلدرة جليه بشسرط إسسلام كسسذا حريسه عثمان النجدي ٢٢٥/٢ وإنسك إذمسا تسأت مسيا أنسست آمســـ" سه تُلْف مدن إيساه تسأم أتيسا 44/1 حمسلٌ بصغسري وضعمه بكسبري يدهـــى بشـــكل أوَّل ويـــدرى الأجهوري ٩٦/١ مريحة الخصير أيسهما يلينسي ومسا أدرى إذا يمست أرضساً أم الشر السذي هيويبتغينسي أأخسير السدي أنسا أبتغيسه المثقب العيدي ١/٥٢٥

# ٥- فهرس الأعلام المترجمين

# حرفالألف

| إبراهيم بن إبراهيم بن حسن                  | Y1/1          |
|--------------------------------------------|---------------|
| إبراهيم بن إسحاق بن بشير البغدادي الحربي   | 4./1          |
| إبراهيم بن إسحاق الحربي                    | ۲۸۰/۱         |
| إبراهيم بن السريُّ بن سهل الزجاج           | 14/1          |
| إبراهيم بن محمد بن خليل                    | 1/307         |
| إبراهيم بن محمد بن عرفة                    | 1/177         |
| إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي              | <b>***/</b> 1 |
| إبراهيم بن يوسف الحمزي الوهراني            | o17/1         |
| الأبِّي = محمد بن خلفة بن حمر الوشتاني     |               |
| الأثرم = أحمد بن محمد بن هانئ الطائي       |               |
| الأجهوري = عبد البربن عبد الله بن محمد     |               |
| أحمد بن حمدان بن شبيب                      | 104/1         |
| أحمد بن سلمان النجاد                       | 144/4         |
| أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية | 17/1          |
| أحمد بن عبد العزيز الشهاب الفتوحي          | 141/1         |
| أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني        | 11/1          |
| أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري           | <b>YY</b> £/1 |
| أحمد بن عبيد الله بن محمد السجيني          | <b>TT/1</b>   |
| أحمد بن علي بن محمد بن وجيه الشيشيني       | 11./1         |
| أحمد بن القاسم                             | 1.0/4         |
| أحمد بن قاسم العبادي الشافعي               | ٥/١           |
| •                                          |               |

| 184/4         | أحمد بن محمد بن أحمد البرقاني                     |
|---------------|---------------------------------------------------|
| YY4/1         | أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الشويكي               |
| ٤٨٥/١         | أحمد بن محمد الأدمي البغدادي                      |
| 1./1          | أحمد بن محمد بن أبي بكر الشهاب البلقيني           |
| 4./1          | أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي                    |
| ۸٠/١          | أحمد بن محمد بن زكري التلمساني أبو العباس         |
| 177/1         | أحمد بن محمد الصاتغ                               |
| 7/1           | أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري |
| T- £/Y        | أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي                |
| ٤٥/١          | أحمد بن محمد بن علي الغنيمي                       |
| 4./1          | أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم                       |
| £££/1         | أحمد بن نصر الله الكناني                          |
| <b>*10/</b> * | أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني: ثعلب               |
| <b>Y4/</b> 1  | أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي          |
|               | الأخفش = سعيد بن مسعدة الجاشعي                    |
| 7/7/7         | أربد بن عبد الله البجلي                           |
|               | الأزجي = يحيى بن يحيى                             |
| ٧/٢٥          | إسحاق بن منصور                                    |
| <b>TAY/1</b>  | أسعد بن المنجى أبو المعالي                        |
| 1/173         | أسماء بنت أبي بكر الصديق                          |
| YY4/Y         | أسعاء بنت خُميس                                   |
| ٠٢/٢          | إسماعيل بن عمر ابن كثير                           |
| 10/1          | إسماعيل بن عمر بن علي شنواني                      |
| 17./٢         | الأسود النخمي                                     |
|               | <del>-</del>                                      |

الأشموني = علي بن محمد بن عيسى الأشموني = علي بن محمد بن قريب الأصمعي = عبد الملك بن قريب ابن الأعرابي = محمد بن زياد أوس بن معيّر أبو محذورة

حرفالباء

البابلي = محمد بن علاء الدين البرقاني = أحمد بن محمد بن أحمد برهان الدين المحدث الحلبي = إبراهيم بن محمد بن خليل البرهان اللقاني = إبراهيم بن إبراهيم بن حسن ابن برهان الدين = عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري ابن بطّة = عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري

بكربن محمد ٢/٥٦٦

أبو بكر = عبد العزيز بن جعفر بن أحمد

أبو بكر بن إبراهيم ابن قندس

أبو بكرة = نفيع بن الحارث

ابن البنا = الحسن بن أحمد

البهوتي = عبد الرحمن بن يوسف

البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد

حرفالتاء

تاج الدين ابن السبكي = عبد الوهاب بن على بن عبد الكاني

التفتازاني = مسعود بن عمر بن عبد الله

التقى الفتوحى = محمد بن أحمد بن عبد العزيز

تماضر بنت عمرو بن الشريد: الخنساء

ابن تميم = أحمد بن محمد الأدمى البغدادي

ابن تميم = محمد بن تميم الحراني ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن التين = عبد الواحد بن التين حرف الثاء ثعلب = أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني حرفالجيم جباربن صخر الأنصاري 17./4 جبير بن مُطّعم 18./4 الجرجاني = عبد القاهر بن عبد الرحمن الجعبري = صالح بن تامر بن حامد الجواليقي = موهوب بن أحمد بن محمد حرف الحاء ابن الحاج = محمد بن محمد العبدري 1/15 أبو الحارث الصائغ = أحمد بن محمد الحارثي = مسعود بن أحمد ابن حامد = الحسن بن حامد بن على ابن حجر الهيتمي = أحمد بن محمد بن على بن حجر حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي 184/1 الحربى = إبراهيم بن إسحاق بن بشير البغدادي الحسن بن أحمد ابن البنا **444/1** الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادي 140/1

**Y7/1** 

74/1

الحسن بن شهاب العكبري

حسن بن على بن أحمد المنطاوي مدابغي

الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري

| <b>***</b> | الحسن بن محمد الطيبي                         |
|------------|----------------------------------------------|
| 11/1       | الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي              |
| ۲۰/۱       | الحسين بن محمد المفضل الراغب الأصبهاني       |
|            | حفيد السعد = يحيى بن محمد بن مسعود التفتنازي |
| 190/7      | الحكم بن حزم                                 |
|            | الحكيم الترمذي = محمد بن علي بن الحسن        |
|            | الحليمي = الحسين بن الحسن بن محمد            |
| 1.4/4      | حمد بن محمد الخطابي                          |
| ·          | ابن حمدان = أحمد بن حمدان بن شبيب            |
| 0.1/1      | حَمْنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب          |
| •          |                                              |
|            |                                              |
| 14/1       | خالد الأزهري                                 |
| 1/177      | خالد بن معدان                                |
|            | الخرماق = نو اليدين                          |
|            | الخرقي = عمر بن الحسين                       |
|            | أبو الخطاب = محفوظ بن أحمد بن الحسن          |
|            | الخطابي = حمد بن محمد                        |
|            | الخلوتي = محمد بن أحمد بن علي                |
| ٧٩/١       | الخليل بن أحمد الفراهيدي                     |
| •          | الخنساء = تماضر بنت عمرو بن الشريد           |
|            | ر رقان ن<br>حرفالدان                         |
|            |                                              |
|            | ابن درستویه = عبد الله بن جعفر بن محمد       |
|            | ابن درید = محمد بن الحسن بن درید             |
|            | الدماميني = محمد بن أبي بكربن عمر            |

الدنوشري = عبد القادر الدواني = محمد بن أسعد حرفالذال الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز نو الخويصرة التميمي 1/4/3 نو اليدين = الخرباق حرفالراء الراغب الأصبهاني = الحسين بن محمد بن المفضل أبن رزين = عبد الرحمن بن رزين رکانة بن عبد يزيد 09/4 الرملي = محمد بن أحمد بن حمزة الرهاوي = عبد القادر بن عبد الله حرفالزاي ابن زباله = محمد بن الحسن الزجاج = إبراهيم بن السري بن سهل الزرقاني = محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزركشي = محمد بن عبد الله بن محمد زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 17/1

رحري بن سعمد بن احمد الا تصاري زكريا بن يحيى الساجي الزمخشرى = محمود بن محمد

حرف السين السائب بن خلاد الساجي = زكريا بن يحيى السامرى = محمد بن عبد الله بن الحسين

سبط ابن العجمى = إبراهيم بن محمد بن خليل ابن السبكي = عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي سعيد بن مسعدة الجاشعي الأخفش 74/1 سفيان التمار Y0Y/Y السكوني = عمر بن محمد بن حمد ابن السُّكِّيت = يعقوب بن إسحاق بن السُّكِّيت سلمة بن كهيل الحضرمي 1/103 ابن السماك = عبد بن أحمد بن محمد المالكي السمين الحلبي = أحمد بن يوسف بن عبد الدائم سهل بن أبي حَثْمَة 144/4 مسيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر ابن سيده = على بن أحمد ، أو ابن إسماعيل السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر حرفالشين الشبراملس = على بن على شريح بن هانئ أبو المقدام المذحجي 441/1 أمُّ شَريك 727/7 الشمس الميداني = محمد بن محمد بن يوسف الميداني شنواني = إسماعيل بن عمر بن على الشهاب البلقيني = أحمد بن محمد بن أبي بكر الشهاب الفتوحى = أحمد بن عبد العزيز الشويري = محمد بن أحمد الشويكي = أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الشيرازي = عبد الواحد بن محمد

## الشيشيني = أحمد بن علي بن محمد بن وجيه

#### حرفالصاد

|              | الصاتغ = أحمد بن محمد                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 127/1        | صالح بن أحمد بن حنبل                                   |
| 1 £ Y / T    | صالح بن تامر بن حامد الجعبري                           |
|              | الصفوي = محمد بن عبد الرحمن بن محمد                    |
|              | حرفالضاد                                               |
| TE0/Y        | ضباعة بنت الزبير بن حبد المطلب                         |
|              | حرفالطاء                                               |
| 140/4        | طارق بن شهاب                                           |
|              | الطِّيبي = الحسن بن محمد                               |
|              | حرفالعين                                               |
|              | أبو العباس بن زكري = أحمد بن محمد بن زكري التلمساني    |
| ٤٦٩/١        | عبد بن أحمد بن محمد ابن السماك المالكي                 |
| ٤٥/١         | عبد البربن عبد الله بن محمد الأجهوري                   |
|              | ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن محمد                |
|              | ابن عبد الحق = عبد الله بن عبد الحق                    |
| 1./1         | عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي                  |
| 140/1        | عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني               |
| YVE/1        | عبد الرحمن بن حمر البصري                               |
| <b>۲۷۳/1</b> | عبد الرحمن بن محمود بن عبيد البعلي ابن عبيدان          |
| 145/1        | عبد الرحمن بن يوسف بن علي البهوتي                      |
| 017/1        | عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية مجد الدين أبو البركات |
| ۲۸۰/۱        | عبد العزيز بن جعفر بن أحمد ، غلام الخلال               |
|              |                                                        |

| 11/1         | عبد العزيز بن عبد السلام = العز بن عبد السلام    |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 1.4/1        | عبد القادر الدنوشري                              |
| ٧٠/١         | عبد القادر بن عبد الله الرهاوي                   |
| ١٠٠/١        | عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني                |
| 4٧/١         | عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستویه              |
| <b>۲۱۸/۲</b> | عبد الله بن زيد                                  |
| 144/1        | عبد الله بن سرجس المزني الصحابي                  |
| 144/4        | عبد الله بن سيدان                                |
| Y0/Y         | عبد الله بن شقيق                                 |
| 41/1         | عبد الله بن عبد الحق                             |
| 174/1        | عبد الله بن عكيم                                 |
| 41/1         | عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي                 |
| ۲۱/۲         | عبد الله بن مسلم ابن قتيبة                       |
| 14/1         | عبد الله بن يوسف بن أحمد الأنصاري ابن هشام       |
| 141/1        | عبد الملك بن عبد الحميد الميموني                 |
| 47/1         | عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي |
|              | ابن عبد الهادي = يوسف بن الحسن بن أحمد           |
| 1/507        | عبد الواحد بن علي بن بَرْهان المكبري             |
| ٥٢/٢         | عبد الواحد بن التين                              |
| Y+4/1        | عبد الواحد بن محمد الشيرازي                      |
| ۸٥/١         | عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي           |
|              | ابن عبدوس = علي بن عمر بن أحمد الحراني           |
| ٤٢٠/١        | عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري ابن بطّة      |
|              | أبو عبيد = القاسم بن سلام الخزاعي                |

| ابن عبيدان = عبد الرحمن بن محمود بن عبيد البعلي     |
|-----------------------------------------------------|
| ابن عرفة = إبراهيم بن محمد بن عرفة                  |
| العز بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام       |
| عز الدين الكناني = أحمد بن نصر الله                 |
| ابن حساكر = علي بن الحسن                            |
| العسكري = أحمد بن عبد الله بن أحمد                  |
| ابن عطاء الله السكندري = أحمد بن محمد بن عبد الكريم |
| عقبة بن حامر الجُهَني                               |
| ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد                      |
| العلقمي = محمد بن عبد الرحمن بن علي                 |
| علي بن أحمد _وقيل: ابن إسماعيل _ابن سيده            |
| ۔<br>علي بن الحسن ابن حساكر                         |
| على بن حمزة بن عبد الله الكسا <i>ئي</i>             |
| على بن سلطان بن محمد ملا علي قاري                   |
| -<br>علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي   |
| علي بن علي الشبراملي                                |
| علي بن عمر بن أحمد الحواني ابن عبدوس                |
| علي بن محمد بن أحمد اليونيني                        |
| -<br>علي بن محمد بن عيسى بن يوسف الأشموني           |
| -<br>العليمي = ياسين بن زين الدين                   |
| -<br>عمر بن الحسين الخر <b>قي</b>                   |
| عمر بن محمد بن حمد السكون <i>ي</i>                  |
| عمران بن حُصين                                      |
| عمرو بن حريث                                        |
|                                                     |

| <b>77/1</b>   | حمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه             |
|---------------|------------------------------------------|
| 747/7         | عوف بن مالك                              |
| 141/1         | عياض بن موسى بن عياض اليحصبي             |
|               | حرفالفين                                 |
|               | الغزالي = محمد بن محمد ، أبو حامد        |
|               | الغزي = محمد بن محمد بن محمد الدمشقي     |
| <b>Y</b> A0/1 | غلام الخلال = عبد العزيز بن جعفر بن أحمد |
|               | الغُنيمي = أحمد بن محمد بن علي           |
|               | حرفالفاء                                 |
|               | الفخر الرازي = محمد بن عمر بن الحسين     |
|               | الفراهيدي = الخليل بن أحمد               |
|               | حرفالقاف                                 |
| 47/1          | القاسم بن سلاَّم الخزاعي ، أبو عبيد      |
| 1.0/4         | ابن القاسم                               |
|               | القاضي عياض = عياض بن موسى اليحصبي       |
|               | ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم             |
|               | القرطبي = محمد بن أبي بكر                |
|               | ابن قرقول = إبراهيم بن يوسف الحمزي       |
| ٧١/١          | ء                                        |
|               | قطرب=محمد بن المستنير بن أحمد            |
|               | ابن قندس = أبو بكر بن إبراهيم            |
| ٤٧٥/١         | أم قيس بنت محصن                          |
| ·             | حرفالكاف                                 |
|               | الكافيجي = محمد بن سليمان بن سعد         |

| £14/Y            | كثيربن مرة الحضرمي                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------|
|                  | ابن کثیر = إسماعیل بن عمر                             |
| ٤٠٨/٢            | أم كُرْز الكعبيَّة                                    |
|                  | الكساتيّ = علي بن حمزة بن عبد الله                    |
|                  | كعب الأحبار = كعب بن ماتع الحميري                     |
| ١٠٠/٢            | كعب بن عُجرة أبو محمد الأنصاري                        |
| 14/1             | <br>كعب بن ماتع الحميري : كعب الأحبار                 |
|                  | بال مع ماري معبده الري حرف الميم                      |
|                  | حرب اليم                                              |
|                  | ابن مالك = محمد بن حبد الله بن حبد الله الناظم        |
|                  | ابن مالك = محمد بن محمد بن عبد الله ابن الناظم        |
|                  | ابن المبرد = يوسف بن الحسن بن أحمد                    |
|                  | مجد الدين ابن تيمية = عبد السلام بن عبد الله          |
|                  | أبو محذورة = أوس بن مِعْيَر                           |
| 144/1            | محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد ، الكلوذاني أبو الخطاب |
| IV- <b>4</b> 7/1 | محمد بن إبراهيم ـ أو إبراهيم بن محمد ـ نفطويه         |
| 11/1             | محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي                       |
| 1./1             | محمد بن أحمد بن حمزة الرملي                           |
| ٤٨/١             | محمد بن أحمد الشويري                                  |
| 184/1            | محمد بن أحمد بن عبد العزيز                            |
| T14/1            | محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي                |
| 1//1             | محمد بن أحمد بن علي الخلوتي                           |
| 71/1             | محمد بن أحمد المرداوي                                 |
| <b>*4</b> V/1    | محمد بن أحمد بن أبي موسى                              |
| 14/1             | محمد بن أسعد الدُّواني                                |

|              | أبو محمد الأنصاري = كعب بن صُجرة                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۰/۱         | محمد بن أبي بكربن عمر الدماميني                     |
| Y:4/1        | محمد بن تميم الحراني                                |
| 147/1        | محمد بن الحسن بن درید                               |
| 7/177        | محمد بن الحسن ابن زبّاله                            |
| 1/501        | محمد بن الحسين الحراني                              |
| 1.4/4        | محمد بن خلف وکیع                                    |
| ۳۱۸/۱        | محمد بن خلفة بن عمر الوشتاني الأبي                  |
| 11/1         | محمد بن زياد ، ابن الأعرابي                         |
| ٤٣/١         | محمد بن سليمان بن سعد الكافيجي                      |
| <b>YY4/Y</b> | محمد بن سيرين                                       |
| 181/1        | محمد بن عبد الباقي بن يوسف الأزهري المالكي الزرقاني |
| 144/1        | محمد بن عبد الرحمن بن علي العلقمي                   |
| ۳۷/۱         | محمد بن عبد الرحمن بن محمد الصفوي                   |
| 144/1        | محمد بن عبد الله بن الحسين السامري                  |
| 07/1         | محمد بن عبدالله ابن مالك الناظم                     |
| 1/517        | محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي                    |
| 14/1         | محمد بن علاء الدين البابلي                          |
| 1/7/1        | محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي                 |
| 40/1         | محمد بن حمر بن الحسين الفخر الرازي                  |
| 17/1         | محمد بن محمد العبدري ابن الحاج                      |
| ٥٤/١         | محمد بن محمد بن عبد الله ابن مالك ابن الناظم        |
| ۰۷/۱         | محمد بن محمد الغزالي                                |
| ٤٨٧/١        | محمد بن محمد بن الغزي الدمشقي                       |

| محمد بن محمد بن يوسف الشمس الميداني     | ٧١/١          |
|-----------------------------------------|---------------|
| محمد بن المستنير بن أحمد قطرب           | 47/1          |
| محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير         | <b>7</b> /7/7 |
| محمد المهدي بن أحمد الفاسي القصوي       | ٥٢/٢          |
| محمد بن موسى ابن مشيش                   | ٤١٥/١         |
| محمود بن عمر بن محمد الزمخشري           | 44/1          |
| مدابغي = حسن بن علي بن أحمد المنطاوي    |               |
| المرداوي = محمد بن أحمد المرداوي        |               |
| المروذي = أحمد بن محمد بن الحجاج        |               |
| المستورد بن شداد                        | <b>710/1</b>  |
| مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي          | ٣/٨٦          |
| مسعود بن عمر بن عبد الله ، التفتازاني   | ١٠٠/١         |
| ابن مشیش = محمد بن موسی بن مشیس         |               |
| معاذة بنت عبد الله العدوية              | £4Y/1         |
| أبو المعالي = أسعد بن المنَّجى          |               |
| ابن معطي = يحيى بن معطي                 |               |
| ملاً علي قاري = علي بن سلطان بن محمد    |               |
| ابن منصور = إسحاق بن منصور              |               |
| ابن أبي موسى = محمد بن أحمد بن أبي موسى |               |
| موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي         | ££A/1         |
| الميوني = عبد الملك بن عبد الحميد       |               |
| حرفالنون                                |               |
| النَّجَّاد = أحمد بن سلمان              |               |

ابن النجار = محمد بن أحمد بن عبد العزيز

| النخعي = إبراهيم بن يزيد بن قيس                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| ابن نصر الله الكناني = أحمد بن نصر الله          |               |
| أبو نعيم الأصبهاني = أحمد بن عبد الله            |               |
| نفطویه = إبراهیم بن محمد بن عرفة                 | 94-97/1       |
| نفيع بن الحلوث                                   | <b>451/1</b>  |
| النووي = يحيى بن شرف بن مري الشافعي              |               |
| النيسابوري = الحسن بن محمد بن الحسين             |               |
| حرفالهاء                                         |               |
| ابن هبيرة = يحيى بن محمد بن هبيرة                |               |
| هدبة بن خشرم القضاعي                             | <b>792/</b> 7 |
| ابن هشام = عبد الله بن يوسف بن أحمد الأنصاري     |               |
| الهيتمي = أحمد بن محمد بن على بن حجر             |               |
| أبو الهيثم الرازي                                | £9/Y          |
| حرفالواو                                         |               |
| وابصة بن معبد بن حتبة الأسدي                     | 40/4          |
| وكيع = محمد بن خلف                               |               |
| ۔<br>وکیع بن الجرّاح                             | ۱۲/۳          |
| حرفالياء                                         | ·             |
| ياسين بن زين الدين العليمي                       | <b>7</b> 0/1  |
| يحيى بن شرف بن مُرِّي النووي                     | 14/1          |
| يحيى بن محمد بن مسعود التفتنازي حفيد السعد       | ۳۰/۱          |
| یحیی بن محمد بن هبیرة                            | £77/7         |
| یحیی بن مع <b>طی</b><br>یحیی بن معط <b>ی</b>     | ٦٠/١          |
| . سي بن يحيى الأزّجيُّ<br>يحيى بن يحيى الأزّجيُّ | 187/1         |
|                                                  | , .           |

| مرُب بن قَحطان                                       | <b>Y</b> \/\ |
|------------------------------------------------------|--------------|
| مقوب بن إسحاق ابن السُّكِيت                          | T0A/1        |
| ملی بن مرة<br>ملی بن مرة                             | 141/4        |
| وسف بن الحسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي ابن المبرد | ۲۰۰/۱        |
| وسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر                 | 1/173        |
| يونيني = على بن محمد بن أحمد                         |              |

### ٦- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة

| الآل             | 78/1          | الإغلاق    | 444/4          |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| र्यं८ या         | ٥٣/٣          | الإغماء    | 400/1          |
| الأبتر           | ٥١/١          | الأفرع     | 444/1          |
| الإبريسكم        | ٧٦/٢          | ועטנג      | £0V/Y          |
| الأبله           | 4/4           | الاقتضاب   | ٧٠/١           |
| الإثمد           | <b>*1*/</b> * | الاقتماط   | 441/1          |
| الأجذم           | ٥١/١          | الإقعاء    | 1.4/4          |
| الأجلع           | 444/1         | الإكاف     | £14/Y          |
| آجن              | 1.7/1         | الأكدرية   | 141/4          |
| الإحصار          | 744/4         | أكسل       | ۳۸۰/۱          |
| الإحفاء          | 788/1         | الإمام     | 1٧/1           |
| الأخشم           | T.0/T         | الأمرد     | 4.14/1         |
| الإذخر           | 47E/Y 4 EAT/1 | الإنعاظ    | ٤٨٥/١          |
| أرتج عليه        | 1.4/4         | الإنقاء    | Y1E/1          |
| الإردب           | 124/1         | أنقت الإبل | ٤٠٣/٢          |
| الأرش            | ££7/Y         | الأغلة     | <b>797/</b> T  |
| الأرفاغ          | ٤١٢/١         | الأنموذج   | £7 <b>9/</b> Y |
| الأروى           | 777/7         | الإهاب     | 179/1          |
| الاستثفار        | 01./1         | الباريَّة  | ٧٠/٢           |
| استعط            | <b>717/7</b>  | البازلة    | ۳۰۷/۳          |
| الاستهلال        | 7/201,07/     | الباضعة    | ۳٠٧/٣          |
| الإسفيداج        | Y74/Y         | البال      | ٤٩/١           |
| الاسم            | 44/1          | البان      | ۲۰۰/۲          |
| الأشنان          | 1/073 , 7/377 | بتراء      | ٤٠٢/٢          |
| الأشهب           | ٤٠١/٢         | البَثْق    | £17/Y          |
| الاضطباع         | 7/37 2 677    | البراز     | 144/1          |
| الأعرابي والعربي | ٤٦٨/١         | البرذعة    | £19/Y + ££A/1  |
| أغفيت            | T0A/1         | البرسام    | 117/4,400/1    |
|                  |               | •          |                |

| £•1/Y                 | الثنيّ        | 700/7         | البرقع            |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>79</b> A/ <b>T</b> | الجائفة       | 770/7 . 177/7 | البريد            |
| <b>۲77/</b> ۲         | الجائحة       | £Y£/1         | البُزَال          |
| ٤٨٩/١                 | الجبلة        | £VY/1         | البُسْر           |
| 144/1                 | الجُحُو       | ££4/1         | البُوع            |
| ٤٠٢/٢                 | جدًاء         | 1/0/3         | بومة شباشاً       |
| ٤٠٨/٢                 | الجَدُول      | 7/473         | بيع العربون       |
| 7\77                  | جَلَاعة       | 779/7         | التوتياء          |
| 777/7                 | الجذاذ        | 109/1         | التور             |
| 171/1                 | الجرجرة       | ٤٥٠/٢         | التولية           |
| ٤٩/٣                  | الجعالة       | 7137          | التأسومة          |
| 104/1                 | الجمقنة       | 1/551 3 7/577 | التبان            |
| <b>٤٧١/١</b>          | الجلألة       | YTA/Y         | التجمير           |
| 1/5.3                 | الجُلُ        | Y9./1         | التحذيف           |
| ٤١٨/٢                 | جُلْجُل       | £٧٦/1         | التحنيك           |
| 710/7                 | الجمجم        | V•/1          | التخلص            |
| ٤٠٣/٢                 | جماء ُ        | 127/7         | التدليس           |
| 400/1                 | الجنون        | 7447          | التربيع           |
| <b>415-414/1</b>      | الجورب الصفيق | 777/1         | الترجيل           |
| 144/1                 | الحاثش        | <b>£0</b> 7/Y | الترسيم           |
| ۳۰۷/۳                 | الحارصة       | 771/1         | التسوك            |
| ٤١٢/١                 | الحالبان      | 1/533         | تَصْرِيةَ اللَّبن |
| ٤٧٤/١                 | الحب          | 77/1          | التصنيف           |
| 14/1                  | الحبر         | <b>*1/1</b>   | التصور            |
| 1/373                 | الحت          | Y/PAY         | التَّصْلُع        |
| ٤١٠/١                 | حثى           | 101/7         | تَفلة             |
| ٤٣/٣                  | الحَزْن       | 109/4         | الُتلاد           |
| 441/4                 | الحسوة        | 441/1         | التلحي            |
| ۸٠/٢                  | الحُشُ        | 104/4         | تَمْتام           |
| 445/4                 | الحطيم        | 1/137         | الثغامة           |

| 4/٣           | الدُّكَة        | 757/1         | حفُّ الشارب       |
|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 144/1         | الدمث           | 444/1         | الحَفَو           |
| 707/7         | الدملج          | ٧٠/٢          | الحفيرة           |
| ٤٧١/١         | الدُّنُّ        | Y77/Y         | حقة               |
| 445/1         | الدَّنيَّات     | <b>717/</b> 7 | اكحقنة            |
| 11/1          | الدُّور         | 14./1         | حلقة الدبر        |
| <b>£1£</b> /1 | الدينار         | 117/7         | حمى الربع         |
| 771 ، 779/1   | الذؤابة         | AA-AY/1       | الحنبل            |
| 117/7         | ذات جَنْب       | YYA/Y         | الحَنُوط          |
| 187/1         | ذرق             | ٤٧٨/١         | الحَوْش           |
| <b>414/</b> 4 | الذرور          | ££Y/Y         | الحَوَل           |
| 1/753 2 . 43  | اللتنوب         | ***/*         | الحيس             |
| ٥٢/١          | •               | 01./1         | الحيضة            |
| 104/4         | رب<br>الرُّتَّة | Y40/Y         | الحيف             |
| ٤٩٠/١         | الرحم           | 764/7         | الحبب             |
| <b>41.</b> /1 | الرخصة          | 141/1         | الحبث والخباثث    |
| 1/543 3 7/777 | الرخم           | ٣٠٩/٣         | خرزة الصلب        |
| 144/1         | الرخو           | 1/7/3         | الحَرْص           |
| <b>T1V/T</b>  | الرشاء          | 140/1         | الخَشْف           |
| 111/          | الرضغ           | 41/4          | الحنطر            |
| ٤٧٠/١         | الرِّمَ         | TAT/1         | الخطمي            |
| <b>۲۱</b> •/۱ | الرُّكس         | 7/777         | الحُفارة ، الحفير |
| 1.4/4         | الركن           | T0A/1         | خفق               |
| 141/4         | الرَّمد         | 7\077         | الخلا             |
| 41/1          | الرؤوف          | 1.7/1         | الخلقة            |
| ٤٠/٣          | الزِّبار        | ٤٧١/١         | الخمر             |
| 101/4         | الزبرة          | 44./4         | الخيف             |
| 1/277-777     | الزربول         | 777/7         | الدبسي            |
| Y0/Y          | الزُنَّار       | 017/1         | الدُّرَجة         |
| ٤٨٤/١         | السؤر           | 141/1         | الدرز             |
| 1/1/1         | الساباط         | 140/1         | الدُّفّ           |

| السباطة        | 140/1          | الشوص      | 774/1          |
|----------------|----------------|------------|----------------|
| السبحة         | 144/4          | الشيخ      | 14/1           |
| السبخة         | ٤٦/٣، ٤٤٧/١    | الصئبان    | <b>707/7</b>   |
| السبط          | 17/7           | الصاع      | 184/1          |
| السجف          | ٧٧/٢           | الصالقة    | Y0Y/Y          |
| السع<br>سَحُول | 441/4          | الصبر      | <b>T\T/</b> T  |
|                | <b>***/</b> *  | الصبرة     | £Y <b>9/</b> Y |
| السُّدل        | ٧٤/٢           | الصحيفة    | 171/1          |
| السُّدَى       | ٧٦/٢           | الصداق     | Y• <b>Y</b> /Y |
| السرب          | 147/1          | الصدغ      | <b>۲۹・/</b> 1  |
| السرجين        | ٤٢٥/٢          | الصديد     | 017 . EV9/1    |
| السرموزة       | <b>455/4</b>   | الصفرة     | 017/1          |
| السعوط         | T0T1T/1        | الصُفّة    | ££Y/Y          |
| السُّلعة       | ۱/۱۶۲، ۳/۳۰    | الصُّلاَ   | ۲/۲            |
| السمع<br>السه  | ۲/۲۸۶ ، ۲/۲۳۳  | الصلاة     | ۱/۲ه           |
| السه           | ۲۰۲/۱          | الصماء     | Y£/Y           |
| السيّد         | ٥٩/١           | الصهريج    | 144/1          |
| السير          | 1/84 ، 477     | الضبّة     | 17./1          |
| السيسبان       | ٤٨٥/١          | الضنك      | <b>YY1/Y</b>   |
| الشاذروان      | <b>***</b> *** | الطاق      | 1/071          |
| الشبق          | £94/1          | الطبق      | 441/4          |
| الشع<br>الشرج  | <b>TV/T</b>    | الطرار     | TT1/T          |
| الشرج          | 444/1          | الطريدة    | 1/7/1          |
| الشرح          | 17/1           | الطلاق     | <b>***/</b> *  |
| الشرط          | ٥٧/٢           | الطُّلُّع  | £7A/Y          |
| الشركة         | ٤٥٠/٢          | طواف الصدر | <b>447/</b> 4  |
| الشسع          | 41/4           | الظثر      | <b>*•</b> 4/*  |
| الشعب          | 178/1          | الظمينة    | <b>720/7</b>   |
| الشعث          | 1.7/4          | الظلّ      | 7\15           |
| الشُّقص        | <b>VV/</b> T   | الظُّلع    | ٤٠٢/٢          |
| الشق           | ۲۰۰/۲          | الماتق     | ٧١/٢           |
|                |                |            |                |

| ££0/Y                  | الغبن                | 77/7                   | العاريّة        |
|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| ٣٠١/١                  | الغضروف              | 771/7                  | العام           |
| 797/1                  | الغضون               | 7/7/7                  | العب            |
| 47.87A                 | الغُلُس              | ٤٠٩/٢                  | عُتيرة          |
| <b>**</b> 7/ <b>*</b>  | الغلصمة              | ۸٥/٣                   | العُثُ          |
| £97/1                  | الغُلْمة             | ٤٠٢/٢                  | عجفاء           |
| <b>۲</b> ٦ <b>٢</b> /٢ | فاختة                | ٩٢/٣                   | العجل           |
| 1/571 3 7/273          | الفأرة (نافجة المسك) | 144/1                  | العدل           |
| 104/4                  | فأفاء                | 1/247 2 7/473          | العُذار         |
| 445/4                  | الفُحَّال            | 771/7                  | العذق           |
| 770.177                | الفرميخ              | 0.7/1                  | العرق العاذل    |
| ٤٠٩/٢                  | فَرَعة               | <b>141/1</b>           | عرك             |
| ۸٣/٢                   | الفرقدان             | <b>***/</b> 1          | المزيمة         |
| ٤٢/٢                   | الفسق                | 1/543 3 4/774          | العسبار         |
| <b>7\\$/</b> 7         | الفصد                | ٤٠٣/٢                  | عضباء           |
| ٩٢/٣                   | الفُصلان             | ۸٠/٢                   | المَطَن         |
| 174/٣                  | الفَكَاك             | 444/4                  | العفو           |
| ٩٢/٣                   | الفلو                | ۲۰۰/۱                  | العقل           |
| <b>74</b> /7           | الفوات               | ٤٣٤/١                  | مقور            |
| 4٧/٣                   | القانة               | ۲۰/۱                   | العلو           |
| 771/7                  | القانط               | <b>454/4</b>           | العمارية        |
| 184/1                  | القَدَح              | 44./1                  | العمامة المحنكة |
| T0Y/Y . T0 E/1         | القراد               | T.0/T                  | عمش العين       |
| 127/1                  | القربة               | 777/7                  | المناق          |
| ٤٦٤/١                  | القّرص               | W18-791/1              | المنفقة         |
| T19/Y                  | القرطاس              | <b>7</b> A <b>7</b> /Y | العَنَق         |
| ££V/Y 6 19A/1          | القَرَع              | ٧٠/٢                   | العورة          |
| 1.0/4                  | القرين               | VY/T                   | العِوَز         |
| 144-444/1              | القَزَع              | TE9/1                  | الغائط          |
| ۲۸/۱                   | القصر                | 1127727                | الغالِّ         |
| 017/1                  | القَصَّة البيضاء     | 144/1, 144-141/1       | الغيب           |

| القصواء           | ٣٨٠/٢                 | اللّبا          | 798/4        |
|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| القطا             | 777/7                 | اللابة          | 770/7        |
| القلانس           | 772/1                 | اللنعة          | 1/777        |
| القلع             | YY0, YYY/1            | لينوفر          | 40./1        |
| القَلَس           | T0 { / 1              | ليُّ الواجد     | 17/4         |
| التلفة            | 41/1                  | مؤخرة الرحل     | 4.0/1        |
| القلتان           | 184/1                 | مأزم            | <b>TV4/Y</b> |
| القمري            | 777/7                 | المأقين         | <b>۲۹۳/1</b> |
| أنثأم             | Y\7Y3                 | الماخض          | 7/077        |
| القوف             | 4.1/1                 | الماصكرق        | 4/1          |
| القيح             | £ <b>V</b> 4/1        | المتلاحمة       | ۳۰۷/۳        |
| الكُبر            | 178/8                 | الجبوب          | ٤٠٣/٢        |
| الكتاب            | 44/1                  | الجلل           | <b>771/7</b> |
| الكَتَم           | 71/1                  | المحقة          | <b>۸</b> ۲/۲ |
| الكُثَر           | <b>47</b> £/ <b>4</b> | المحمل          | 784/4        |
| الكرش             | 144/1                 | المخصرة         | <b>V4/1</b>  |
| الكَشك            | 1/173                 | المدبغة         | 141/1        |
| الكعبان           | ٣٠٢/١                 | المدر           | 101/1        |
| الكلتة أو الكلوتة | <b>771/1</b>          | المدرار         | <b>YY1/Y</b> |
| الكمرة            | 140/1                 | المرابحة        | ٤٥٠/٢        |
| الكُنُف           | ٤٧١/١                 | مُواح           | ***/*        |
| كور العمامة       | <b>77</b> £/1         | المَوْس         | ٤٧٥/١        |
| الكوع             | ££4/1                 | المرود          | <b>T1V/T</b> |
| اللبث             | ۲۰۱/۱                 | المريء          | YY1/Y        |
| اللّحد            | ۲۰۰/۲                 | المزادة         | 177/1        |
| اللحن             | ٤٣/٢                  | المزراق         | ٥٩/٣         |
| اللحي             | YAA/1                 | المسترسل        | ££0/Y        |
| اللطيف            | 17/1                  | مسرح            | YV•/Y        |
| اللَّفانة         | <b>440/1</b>          | المسند          | 777/7        |
| اللقطة            | 41/4                  | المصراة         | 0.1/1        |
| الملأواء          | YY1/Y                 | المصير والمصران | 141/1        |
|                   |                       | •               |              |

| 148/1                         | النُّدُس      | 177/1       | المطمّم         |
|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Y4·/1                         | النزعتان      | 177/1       | المطل <i>ى</i>  |
| Y\ <b>7</b> 73                | النساء        | 171/7       | المادة          |
| £71/Y                         | النشا         | 1/7/3       | المَغْبن        |
| Y14/T                         | النُّشَز      | 751/7       | المقنعة         |
| <b>TAT/Y</b>                  | النَّصَّ      | 784/7       | الكبّة          |
| <b>***</b> /*                 | نضو           | 7\/٢        | المكس           |
| ۲۱۰/۳                         | النّطع        | 177/1       | المكفت          |
| 41/1                          | النعمة        | Y14/Y       | الملاحاة        |
| ٧٥/٣                          | النفح         | <b>*41/</b> | الملتزم         |
| •1A/1                         | النفاس        | £V1/1       | الملأحة         |
| ٤٨٢/١                         | النفس السائلة | <b>74/7</b> | المناصبة        |
| ٤٠٧/١                         | ,<br>نُفست    | 1.7/٣       | المناقلة        |
| <b>77/</b> 7                  | النَّقْرَة    | T0/Y        | المنطق والمنطقة |
| £7V/Y                         | نقع البئر     | ٣٠٨/٣       | المنقلة         |
| 174/4                         | النكاح        | 11/1        | المنّ           |
| £74/Y                         | النور         | ٤٠٤/١       | المهايأة        |
| 754/1                         | النمص         | 440/4       | المهرجان        |
| 1/737 . 733                   | النُّورة      | ٤٥٠/٢       | المواضعة        |
| <b>*Y0/</b> Y                 | النيروز       | 14./1       | الموت           |
| 777/7                         | النيص         | ۳۰۸، ۲۹۸/۳  | الموضحة         |
| ۳۰۸، ۲۹۸/۳                    | الهاشمة       | 777/1       | الموق           |
| ٤٠٢/٢                         | هتماء         | 14./1       | الميتة          |
| <b>***</b> /*                 | هدر           | 7/0/7       | الميل           |
| 144/1                         | الهدف         | ££0/Y       | الناجش          |
| £71/Y                         | الهريس        | 144/1       | النبق           |
| £ <b>T</b> 0/Y                | الهملاجة      | 44/4        | النبيء ، النبي  |
| ٣٠٠/٢                         | الهَميان      | 144/1       | النجس           |
| 777/T . 1VT/1                 | الوبر         | AT/Y        | نجم الجَدْي     |
| 741/7                         | الوبيص        | AT/Y        | لجم القطب       |
| <b>*11</b> */ <b>*</b> /*/*/1 | الوجور        | 1/7/3       | النُحالة        |

| 1\50 <b>7</b>          | الوكاء  | 70.44./7            | الورس   |
|------------------------|---------|---------------------|---------|
| <b>۲</b> 1/1           | الوكيل  | <b>7</b> \ <b>7</b> | الورشان |
| ٤٦٦/١                  | الولوغ  | Y£V/1               | الوشر   |
| <b>**</b> **/ <b>*</b> | اليربوع | YEV/1               | الوشم   |
| 148/1                  | اليقظة  | 7/7/7               | الوعل   |
| <b>**</b> **/1         | اليقين  | 44/٣                | الوقف   |
|                        |         |                     |         |

### ٧- فهرس الفرق والقبائل والأمم

الأحمدية 221/1 البصريين 74. 14/1 التيامنة 170/1 الخوارج 1/777 . 593 . 4/7/7 الدروز 170/1 Y.7.1.0/Y الرافضة الزنادقة 170/1 1/777 , 773 السامرة شمامسة النصاري 144/1 عبَّاد النار 18/4 عبدة الأوثان 170/1 18/4 العرب EAY/1 العرنيون القدرية \*\*\*/\* قريش 104.104.48/4 الكوفيون 74. 74. 8/1 لوط 1./1 الجوس 1/051,3/31,34,313 المعتزلة 44. 44/1 النصاري 11477 . 110 . 10/4 . 447/1 النصيرية 170/1 بنو هاشم 104/4 الوثني 18/4 اليهود

### ٨- فهرس الأماكن

| ۱۳۸۴ ، ۲۸۳ ، ۱         |                 | 777/7            | أحد        |
|------------------------|-----------------|------------------|------------|
| <b>444-440</b>         |                 | 1/7/1            | أذربيجان   |
| 770/7                  | عير (جبل)       | 14/1             | أشمون      |
| ٣٠/٢                   | القادسية        | 771/4            | أوطاس      |
| TE1/Y                  | قرن             | ٣٨٠/٢            | بطن عرنة   |
| 111/1                  | قمار            | A4/1             | بغداد      |
| <b>***/</b> *          | المأزمين        | 144/4            | تبوك       |
| , ۳۲-۳۱/۲ ، ۱۳۸/۱      | المدينة المنورة | 740/7            | التنعيم    |
| 187-180674             | -               | 7/377            | ثنية كداء  |
| ۲/۲۸ ، م۸۲             | محسر            | 7/0/7            | جبل ثور    |
| <b>*</b> 7\ <b>/</b> * | الحصب           | YA1-YA•/Y        | جبل الرحمة |
| <b>A9/1</b>            | مرو             | 751/7            | الجحفة     |
| 7\ <b>7</b> \7         | المروة          | ۲۲۰/۲            | الحديبية   |
| ۲/۲۶–۷۲ ، ۱۷۷ ،        | مزدلفة          | £4V/1            | حروراء     |
| -777 , 779 , 777-      |                 | ٣٠/٢             | الحيرة     |
| 387 2 787              |                 | 147/7            | ذات الرقاع |
| ۲/۳۸، ۱۷۷ ، ۲۵/۷       | مصر             | 751/7            | ذات عرق    |
| 273                    |                 | 7/137            | ذو الحليفة |
| TV4/T                  | المقدس          | 7/77             | ذي طوي     |
| 7\77, 87, 77,          | مكة             | 751/7            | رابغ       |
| . 187-180 . 1 . 7      |                 | 744/1            | سكول       |
| -781,177,170           |                 | 1/77,78,791,     | الشام      |
| 737, 207, 377,         |                 | 0/3,773          | ·          |
| VFT , PFT , YVY ,      |                 | 7\577 3 687      | الصفا      |
| -74. 447. 474          |                 | 77/7             | صنعاء      |
| , 210, 790, 797        |                 | 1/77 . 0/3 . 773 | العراق     |
| TV4/T. 2T0. 2T7        |                 | <b>TA4/Y</b>     | عرفات      |
| ۷/۰۷، ۱۷۰،             | منی             | ۲/۷۲، ۷۷۷، ۱۷۷۱، | عرفة       |

|        | , 404, 404        | غرة   | 474/4       |
|--------|-------------------|-------|-------------|
|        | ١٧٦ ، ٢٧٩ ، ٥٨٣ ، | هجر   | 184 . 144/1 |
|        | 747 · 741-747     | يلملم | 451/4       |
| النقيع | ٩٠/٣              | ·     |             |

## ٩- مراجع التحقيق

- إبطال الحيل ، ابن بطة العكبري ، تحقيق : د . سليمان بن عبد الله العمير ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: البوصيري ، تحقيق : دار المشكاة ، دار الوطن ، الرياض ، ط ،٤٢٠ هـ
  - الإجماع: ابن المنذر، دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٨٥م.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ابن بلبان ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط ، ١٤٠٨هـ .
- أحكام أهل الملل ، الخلال ، تحقيق: سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بسيروت ، ط١، ، 1٤١٤هـ .
- أحكام الخواتيم وما يتعلق بها: ابن رجب ، تحقيق: عبد الله القاضي ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٩٨٥م .
- الأحكام السلطانية: أبو يعلى الفراء ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٣هـ .
- الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم الأندلسي ، عني بتصحيحه: أحمد محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، ط١ ، ١٣٤٥هـ .
  - إحياء علوم الدين ، الغزالي ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٤٠٤هـ .
- الأحكام الوسطى ، ابن الخراط الإشبيلي ، تحقيق : حمدي السلفي ، صبحي السامرائي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ١٤١٦هـ .
- أخبار مكة ، الفاكهي ، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، مكتبة النهضة الحديثة ، ط١، ،
- أخبار النساء ، ابن القيم الجوزية ، شرحه وقدَّم له : عبد مهنّا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٠هـ .

- ـ الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود الحنفي ، اعتنى به : محمد عدنان درويـش ، دار الأرقم ، ط ا ، ١٤٢٠هـ .
- الاختيارات الفقهية: ابن تيمية ، اختيار: علي بن محمد البعلي ، تحقيق: محمد حامد الفقى ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ١٣٦٩هـ
- الإرشاد إلى سبيل الرشاد: ابن أبي موسى الهاشمي ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد الحسن التركى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- أخلاق النبي ﷺ وأدابه ، أبو الشيخ ، تحقيق : أحمد محمد مرسي ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧٢هـ .
  - الأدب المفرد ، البخاري ، تخريج وتعليق : محمد ناصر الدين الألباني ، دار الصدِّيق ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
    - الأذكار ، النووى ، تحقيق : بشير محمد عيون ، مكتبة المؤيد ، ط١ ، ١٤٠٨ هـ .
    - ـ أدب الكاتب: ابن قتيبة ، تحقيق : د . محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٢هـ .
- أسرار العربية: أبو البركات الأنباري ، تحقيق: د . فخر صالح قدارة ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٥ م.
  - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني الطبعة المنيرية .
- \_ الإرشاد في معرفة علماء الحديث ، أبو يعلى القزويني ، تحقيق : . د .محمد سعيد بن عمر إدريس ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط١ ، ١٠٩ هـ .
- \_ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٧٩م .
  - أسباب النزول ، الواحدي ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، دار الكتاب الجديد ، ط١ ، ١٣٨٩ هـ .
- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: ابن عبد البر ، تحقيق: د . عبد العطى أمين قلعجى ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٤١٤هـ .
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب (بهامش الإصابة): ابن عبد البر ، تحقيق: د. طه محمد الزييني ، مكتبة الكليات الأزهرية .
- اشتقاق أسماء الله ، الزجاجي ، تحقيق : د . عبد الحسين المبارك ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٦هـ .

- إطراف المستد المعتلي بأطراف المستد الحنيلي ، ابن حجر العسقلاني ، تحقيق : د . زهير بن ناصر الناصر ، دار ابن كثير ، دار الكلم الطيب ، ط ١٤١٤ هـ .
- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ، تحقيق: د. طه محمد الزيني ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط١.
  - إعراب القرآن ، النحاس ، تحقيق : د . زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ، ط٣ ، ١٤٠٩هـ .
  - الأعلام: خير الدين الزركلي ، دار العلم للملاين ، بيروت ، ط٤ ، ١٩٧٩م .
- الإقناع: موسى بن أحمد الحجاوي ، تحقيق: د . عبد الله بن عبد الحسن التركي ، دار هجر ، القاهرة ، ط١ ، ١٨٨ ه. .
- إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عياض ، تحقيق: د . يحيى إسماعيل ، دار الوفاء ، ط١ ١٤١٩هـ .
  - الأم: الشافعي ، كتاب الشعب .
- إمتاع الأسماع ، المقريزي ، تحقيق : محمد عبد الحميد النميسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، 1٤٢٠ هـ .
  - الأموال: ابن زنجويه ، تحقيق: د . شاكر ذيب فياض ، ط١ ، ١٤٠٦هـ .
- الأموال: أبو عبيد ، تصحيح : محمد حامد الفقي ، مطبعة محمد عبد اللطيف حجازي ، ١٣٥٣هـ .
- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٦٩هـ .
- الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي ، تحقيق: الدكتور . عبد الله ابن عبد الحسن التركي والدكتور . عبد الفتاح الحلو ، دار هجر ، القاهرة ط١ ، ١٤١٤هـ .
- الأوائل ، ابن أبي عاصم ، تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١٤٠٧ م .
- الأوائل ، الطبراني ، تحقيق : محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير ، مؤسسة الرسالة ، دار الفرقان ، ط ا ، ١٤٠٣ هـ .

- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ابن المنذر ، تحقيق: د . صغير أحمد حنيف ، دار طيبة ، الرياض ، ط ١ ، ١٤٠٥هـ .
  - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن هشام ، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد .
  - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، إسماعيل باشا البغدادي ، مكتبة المثنى ، بغداد .
- البحر الزخّار ، الإمام البزار ، تحقيق : د . محفوظ الرحمين زيين الله ، مكتبة العلوم والحكيم ، المدينة النورة ، ط١ ، ١٤٠٩هـ .
  - البحر الحيط ، أبو حيان الأندلسي ، مطابع النصر الحديثة ، الرياض .
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني ، تحقيق: معوض ، عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٨ هـ .
  - بدائع الفوائد ، ابن قيم الجوزية ، تحقيق : بشير محمد عيون ، مكتبة المؤيد ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٥ هـ .
- البداية والنهاية: ابن كثير ، تحقيق: د . عبد الله بن عبد الحسن التركي ، دار هجر ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
  - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، الشوكاني ، مطبعة السعادة ، ط١ ، ١٣٤٨هـ.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطي ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، ط١ ، ١٣٨٤هـ .
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ابن حجر العسقلاني ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، محتبة السوادي للتوزيع ، ط١٤١٣٠هـ .
- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: ابن القطان ، تحقيق: د . الحسين آيت سعيد . دار طيبة ، الرياض ، ط ١ ، ١٤١٨ه .
  - تاج العروس: المرتضى الزبيدي ، المطبعة الخيرية ، دار مكتبة الحياة ، ١٣٠٦ه. .
  - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ، مكتبة الخانجي ، المكتبة العربية ، ١٣٤٩هـ ١٩٣١م .
    - تاريخ جرجان: السهمي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠١هـ .
      - تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدون ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت .
  - تاريخ عجائب الأثار في التراجم والأخبار ، الشيخ عبد الرحمن الجبرتي ، دار الجيل ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٧٨م .

- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر ، دار البشائر .
- التاريخ الكبير: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، المكتبة الإسلامية ، تركيا .
- تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر ، ط٢ .
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: جمال الدين المزي ، علق عليه وصححه: عبد الصمد شرف الدين ، الدار القيمة ، ١٣٨٤هـ .
- التحقيق في أحاديث الخلاف: ابن الجوزي ، تحقيق: سعد السعدني ، دار الكتب العلمية ، بيورت ، ط١، ١٤١٥ه.
  - تذكرة الحفاظ: الذهني ، دار إحياء التراث العربي .
- تسهيل السابلة: صالح بن عبد العزيز آل عثيمين ، تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٤٢١هـ.
- تغليق التعليق على صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ، تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ، المكتب الإسلامي ، دار عمار ، ط١ ، ١٤٠٥هـ .
- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل الإمام البغوي ، تحقيق : خالد عبد الرحمن العك ، مروان سوار ، دار المعرفة ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٦هـ .
- تفسير الطبري: محمد بن جرير الطبري ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي دار هجر القاهرة الطبعة الأولى ٢٠٠١م .
  - تفسير القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، مؤسسة الرسالة ط١، ١٤٢٧هـ .
  - تفسير غريب القرآن ، ابن قتيبة ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٨هـ .
    - التفسير الكبير ، الفخر الرازي ، المطبعة البهية المصرية .
- تفسير النيسابوري ((فرائب القرآن ورضائب الفرقان)) ، النيسابوري ، تحقيق : إبراهيم عطوة عوض ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ط١ ، ١٣٨١هـ .
- التلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني ، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ، المدينة المنورة ، ١٣٨٤هـ .

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري ، دار المؤيد ، ١٣٨٧هـ .
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ، الكناني ، تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ، عبد الله محمد الصديق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٣٩٩هـ .
- تنقيح التحقيق : ابن عبد الهادي تحقيق : د . عامر حين صبري المكتبة الحديثة . ط١- ١٤٠٩هـ .
- تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني ، حققه: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ، مؤسسة الرسالة ، ط١، ١٤١٦هـ .
- تهذيب سنن أبي داود ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، محمد حامد الفقي ، مطبعة أنصار السنة المحمدية ، ١٣٦٧ه.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين يوسف المنزي ، تحقيق: د . بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، ط ١٤٠٣ هـ .
- التيسير في القراءات السبع ، أبو عمرو الداني ، عني بتصحيحه : أتويرتزل ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط٢ ، ٤٠٤ ١هـ .
- جامع العلوم والحكم: ابن رجب ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة ، ط٢ ، ١٤١٢هـ .
  - الجوهر النقي: ابن التركماني ، مجلس دائرة المعارف . ط١ ، ١٣٤٤هـ .
- الجوهر المنضد: ابن عبد الهادي ، تحقيق: د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٤٠٧هـ .
- الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة: عبد القادر القرشي تحقيق: د . عبد الفتاح محمد الحلو دار هجر ـ ط٢-١٤١٣هـ .
- \_حاشية التفتنازي على مختصر ابن حاجب: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ط٢ ، ١٤٠٣ هـ
  - \_ حاشية ابن عابدين \_ ابن عابدين \_ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده \_ ط٢ \_ ١٣٨٦هـ
- \_حاشية ابن قندس على الفروع \_ ابن قندس \_ تحقيق : د . عبد الله بن عبد الحسن الـتركي \_ مؤسسة الرسالة \_ ط ١ ١٤٢٤هـ

- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ابن قيم الجوزية تحقيق : أحمد محمد شاكر ، محمد حامد الفقى مكتبة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٧هـ .
- حاشية النجدي على منتهى الإرادات: عثمان النجدي ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى ، مؤسسة الرسالة ، ط١، ١٤١٩هـ .
  - حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط١ ، ١٣٩٤هـ .
    - الخراج القاضى أبو يوسف دار المعرفة بيروت ١٣٩٩هـ .
  - خلاصة الأحكام ـ النووي ـ تحقيق : حسين إسماعيل الجمل ـ مؤسسة الرسالة ط١ ـ ١٤١٨هـ .
    - ـ خلق أفعال العباد: البخاري ـ مؤسسة الرسالة ـ ط ١ ـ ١٤٠٤هـ .
- الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ابن حجر العسقلاني تحقيق : عبد الله هاشم اليماني المدنى مطبعة الفجالة الجديدة مصر ١٣٨٤هـ .
- الدرر الكامنة ابن حجر العسقلاني إشراف : محمد عبد المعيد خان دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد ط٢ ١٣٩٢هـ .
- الديباج المذهب ابن فرحون المالكي تحقيق: د . محمد الأحمدي أبو النور دار التراث القاهرة .
- ذيل طبقات الحنابلة: ابن رجب الحنبلي ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ١٣٧٢هـ .
- ذيل ميزان الاعتدال الحافظ العراقي تحقيق : صبحي السامرائي عالم الكتب بيروت ط١٤٠٧هـ .
- روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة المقدسي ، شرح: عبد القادر بدران ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط٢ ، ٤٠٤ هد .
  - السبعة : ابن مجاهد ، تحقيق : د . شوقي ضيف ، دار المعارف بصر .
  - سبل السلام الصنعاني المكتبة التجارية الكبرى مصر ط٤ .
- سبل الهدى والرشاد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي ، تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد ، الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، ١٣٩٤هـ .
- السحب الوابلة: محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ، تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد و د . عبد الرحمن العثيمين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٦ هـ .

- سر صناعة الإعراب: ابن جني ، تحقيق: د . حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط ۱ ، ۱٤٠٥هـ . - سلك الدرر: المرادي ، مكتبة المثنى ، بغداد .
  - السمط الثمين: محب الدين الطبري ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة .
- سنن ابن ماجه: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الدعوة ودار سحنون ، ط٢ ، ١٤١٣ هـ .
- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني ، تحقيق : عزت عبيد الدعاس ، إعداد د . بدر الدين جتين ار ، دار الدعوة ودار سحنون ، ط٢ ، ١٤١٣هـ .
- سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، تحقيق : أحمد شاكر ومحمد فواد عبد الباقى ، إعداد : د . بدر الدين جتين ار ، دار الدعوة ودار سنون ، ط۲ ، ۱٤۱۳هـ .
- سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٤٢٤هـ .
- سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، تحقيق : عبد الله هاشم عانى ، إعداد : د . بدر الدين جتين ار ، دار الدعوة ودار سحنون ، ط۲ ، ۱٤۱۳هـ .
- سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٥هـ .
- السنن الكبرى للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، الهند ، ط١ ، ١٣٥٦هـ .
- السنن الكبرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ، تحقيق : حسن شلبي ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٤٢١هـ .
- السنة ابن أبي عاصم تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ط١- ١٤٠٠هـ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين ، مؤسسة الرسالة ، ط٨ .
- السيرة النبوية ابن هشام تحقيق: مصطفى السقا ، إبراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلبى مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ط٢ ١٣٧٥هـ .

- شأن الدعاء: أبو سليمان الخطابي ، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق ، دار المأمون للتراث ، دمشق بيروت ، ط١ ، ٤٠٤ ه.
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف دار الكتاب العربي بيروت .
- شذرات الذهب: ابن العماد الأصبهاني ، تحقيق : محمود الأرنؤوط ، دار ابن كثير ، دمشق ، ط١ ، ١٤٠٦هـ .
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ـ اللالكائي ـ تحقيق : د . أحمـد بن سعد بن حمدان الغامدي ـ دار طيبة ـ الرياض ـ ط٤ ـ ١٤١٦هـ .
- شرح ألفية ابن مالك: ابن عقيل ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- شرح الزركشي: محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة العبيكان، ط١٤١٣، ١هـ.
- شرح السنة: البغوي ، تحقيق: زهير الشاويش ، شعيب الأرنؤوط ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٢ ، 1٤٠٣هـ .
  - شرح صحيح مسلم: الإمام النووي ، دار الريان ، ط١، ١٤٠٧ه.
  - شرح العمدة: ابن تيمية ، تحقيق : خالد المشيقح ، دار العاصمة ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٨هـ .
- شرح فتح القدير: ابن الهمام الحنفي المطبعة الكبرى الأميرية مصر ط١ ١٣٦٥ه. . شرح الكوكب المنير: ابن النجار تحقيق: د. محمد الزحيلي ، د. نزيه حمَّاد مكتبة العبيكان ١٤١٨ه. .
  - شرح معاني الآثار: الطحاوي ، تحقيق: محمد النجار ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٣٩٩ه. .
- شرح منتهى الإرادات البهوتي تحقيق: د . عبد الله بن عبد الحسن التركي مؤسسة الرسالة بيروت ط١- ١٤٢١هـ .
  - الشعر الشعراء: ابن قتيبة ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بحصر ، ١٩٦٦م .
  - الصحاح: الجوهري ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، دار الكتاب العربي ، مصر ، ١٩٥٦م .
    - صحيح ابن خزيمة: تحقيق: د . محمد مصطفى الأعظمى ، المكتب الإسلامى .

- صحيح البخاري: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، بعناية : محمد نزار تميم ، وهيشم نزار تميم ، دار الأرقم ، بيروت .
- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج ، تحقيق : محمد فؤاد عبـد البـاقي ، دار إحيـاء الـتراث ، مطبعة البابى الحلبى ، ط١ ، ١٣٧٤هـ .
- الضعفاء الكبير: العقيلي ، تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٤هـ .
- طبقات الحنابلة: ابن أبي يعلى ، صححه: محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة الحمدية ، مصر ، ١٣٧١هـ .
  - طبقات الشافعية الإسنوي تحقيق : عبد الله الجبوري مطبعة الإرشاد ١٣٩١هـ .
- طبقات الشافعية الكبرى: السبكي ، تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ط٢، ١٩٩٢م.
  - طبقات القراء ابن الجزري عني بنشره : ج . برجستراسر مطبعة السعادة ١٣٥١هـ .
    - الطبقات الكبرى: ابن سعد ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٧٦هـ .
    - العبر: الذهبي ، تحقيق: د . صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد ، الكويت ، ١٩٦٠م .
  - \_ العلل \_ ابن أبي حاتم \_ تحقيق: محب الدين الخطيب \_ مكتبة المثنى \_ بغداد \_ ١٣٤٣هـ.
    - علوم الحديث ابن الصلاح تحقيق : د . نور الدين عتر دار الفكر دمشق ط٣- ١٤٠٤هـ
      - عيون الأخبار: ابن قتيبة ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
- الفائق في غريب الحديث: الزمخشري ، تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ط٢ .
- فتح الباري: ابن حجر العسقلاني ، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المكتبة السلفية ، القاهرة .
- فتح الباري: ابن رجب الحنبلي ، تحقيق: مجموعة من المحققين ، مكتبة الغرباء الأثرية ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
- الفردوس بأثور الخطاب الديلمي تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول دار الكتب

- العلمية بيروت ط١ ١٤٠٦هـ .
- الفروع: ابن مفلح ، تحقيق: د . عبد الله التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط ١ ، ١٤٢٤هـ .
- فضائل بيت المقدس: ضياء الدين محمد المقدسي الحنبلي تحقيق: محمد مطيع الحافظ دار الفكر ط١٤٠٥ .
  - فوات الوفيات ابن شاكر الكتبى تحقيق : د . إحسان عباس دار صادر .
    - فيض القدير: المناوي ، مطبعة مصطفى محمد ، مصر ، ط١ ، ١٣٥٦هـ
- القاموس الحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، ط٦ ، ١٤١٩هـ .
  - القراءة خلف الإمام البخاري دار الكتب العلمية بيروت ط١ ١٤٠٥هـ .
  - الكافى: ابن قدامة ، تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركى ، دار هجر ، ١٤١٨هـ .
    - الكامل في الضعفاء: ابن عدي الجرجاني ، دار الفكر ، بيروت ، ٤٠٤ هـ .
- كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور البهوتي ، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠٢هـ .
- كشف الخفا ومزيل الإلباس: العجلوني ، تحقيق: أحمد القلاش ، مؤسسة الرسالة ، ط٤ ، 1٤٠٥هـ.
  - كشف الظنون: حاجى خليفة ، مكتبة المثنى ، بيروت .
- لسان العرب: ابن منظور ، تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف .
  - المبدع: برهان الدين ابن مفلح ، المكتب الإسلامي ، ١٤٠٠هـ .
    - المبسوط السرخسى دار المعرفة بيروت ١٤١٤ هـ .
- المتفق والمفترق الخطيب البغدادي تحقيق : محمد صادق آيدن الحامدي دار القادري دمشق ط١ ١٤١٧هـ .
- المجتبى من سنن النسائي: بعناية الشيخ حسن محمد المسعودي ، دار إحياء التراث الإسلامي .
- مجمل اللغة: ابن فارس ، تحقيق : زهير عبد الحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ١٤٠٤هـ .

- مجمع الزوائد: الهيثمي ، تحقيق : عبد الله محمد الدرويش ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤١٢هـ .
  - الجموع شرح المهذب: النووي ، الناشر: زكريا علي يوسف ، مطبعة العاصمة .
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن تيمية ، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ، مطابع مؤسسة الرسالة ، ١٤١٨هـ .
  - الحلى: ابن حزم ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، المنيرية ، ١٣٤٧هـ .
  - مختار الصحاح: الرازي ، تحقيق: د . مصطفى البغا ، دار اليمامة ، دمشق ، ط١ ، ٥٠٥ ه. .
- مختصر سنن أبي داود مالنذري مقيق: أحمد محمد شماكر ، محمد حامد الفقي . مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٧ هـ .
  - مختصر طبقات الحنابلة النابلسي تحقيق : أحمد عبيد مطبعة الاعتدال ١٣٥٠هـ.
- مختصر فتاوى ابن تيمية بدر الدين البعلي تحقيق : عبد الجيد سليم دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥ هـ .
- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ابن بدران ، تحقيق : د . عبد الله بن عبد الحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠١هـ .
  - المدونة الكبرى الإمام مالك دار صادر بيروت .
- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح تحقيق: د. فضل الرحمن دين محمد الدار العلمية الهند ط۲ ۱٤۱۹هـ .
- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله: تحقيق: د. علي سليمان المهنا ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، ط١ ، ١٤٠٦هم .
- مسائل الإمام أحمد برواية ابن هاني تحقيق: زهير الشاويش المكتب الإسلامي ط ١ ١٤٠٠ هـ .
- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: القاضي أبو يعلى ، تحقيق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحم ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط١ ، ١٤٠٥ه.
  - المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم ، مكتبة النصر الحديثة ، الرياض .
  - المستوعب: السامري ، تحقيق: د . مساعد الفالح ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ١٤١٣ ه. .
- مسئد الإمام أحمد : أحمد بن حنبل ، تحقيق : شعيب الأرنووط ومحمد نعيم

- العرقسوسي وإبراهيم الزيبق وأخرين ، مؤسسة الرسالة ، ط١،١٤١٦هـ .
- مسند الحميدي الحميد تحقيق : حسين سليم أسد دار السقا دمشق ط١- ١٩٩٦م .
- مسئد أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى التميمي ، تحقيق : حسين أسد ، دار المأمون ، ط ١٤٠٤ هـ .
- مسئد الشافعي: الإمام الشافعي ، تحقيق: محمد زاهد الكوثري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٧٠هـ .
- مسند الشاميين الطبراني تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي مؤسسة الرسالة ط٢ ١٤١٧ ه. .
- المصاحف ابن أبي داود تحقيق : محب الدين عبد السبحان واعظ دار البشائر الإسلامية بيروت ط۲ ۱٤۲۳ هـ .
  - المصباح المنير: الفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت .
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه البوصيري تحقيق : كمال يوسف الحوت دار الجنان ط١ ١٤٠٦هـ .
  - المصنّف: ابن أبى شيبة ، تحقيق: مختار أحمد الندوي ، الدار السلفية ، ط١، ١٤٠١ه.
- المصنف: عبد الرازق الصنعاني ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١٣٩٢هـ .
- المطلع على أبواب المقنع: أبو الفتح البعلي ، تحقيق: محمد بشير الإدلبي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠١هـ .
  - معالم السنن: الخطابي البستي ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ط١،١٤٠١ه.
- المعتمد في الأدوية المفردة: يوسف بن عمر التركماني ، صححه: مصطفى السقا ، دار المعرفة ، ط٣ ، ١٣٩٥ه.
  - معجم الألفاظ الفارسية المعربة السيد ادِّي شير مكتبة لبنان ١٩٨٠م .
  - المعجم الأوسط: الطبراني ، تحقيق: د . محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط١٤٠٦، ١ه. .
    - معجم البلدان: ياقوت الحموي ، دار صادر ، بيروت .
- المعجم الصغير الطبراني تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير المكتب الإسلامي دار عمار ط١- ١٤٠٥ه.

- معجم متن اللغة أحمد رضا مكتبة الحياة ١٣٧٧ه- .
- المعجم الكبير: الطبراني ، تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي ، مطبعة الزهراء الحديثة ، العراق ، ط٢ ، ٤٠٤ هـ .
  - المعجم الوسيط: بإشراف: عبد السلام هارون ، مكتبة النوري ، دمشق ، ط٣ .
    - المعرب الجواليقى تحقيق: أحمد شاكر دار الكتب ط٢ ١٣٨٩ه- .
- معرفة السنن والأثار: البيهقي ، تحقيق: د . عبد المعطي أمين قلعجي ، دار قتيبة ، دمشق ، ودار الوعي ، حلب ، ط١ ، ١٤١٢هـ .
- المغني: ابن قدامة ، تحقيق : د .عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ود . عبد الفتاح الحلو ، دار هجر ، القاهرة ، ط۲ ، ۱٤۱۳هـ .
  - مغنى المحتاج الشربيني الخطيب مصطفى البابي الحلبي ١٣٧٧ه- .
  - المقصد الأرشد: ابن مفلح ، تحقيق: د . عبد الرحمن بن سليمان العيثمين .
- المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف: تحقيق: د . عبد الله بن عبد الحسن التركي ، دار هجر ، مصر ، ١٤١٤هـ .
- المكاييل والأوزان الإسلامية فالترهنتس ترجمة : د . كامل العسيلي ، منشورات الجامعة الأردنية .
- مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي تحقيق: د . عبد الله بن عبد الحسن التركي مكتبة الخانجي مصر ط١ ١٣٩٩هـ .
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية ط٢ ١٤١٥ هـ .
- منتهى الإرادات ابن النجار تحقيق : عبد الله بن عبد الحسن التركي مؤسسة الرسالة ط١ ١٤٢١هـ .
- المنهج الأحمد: العليمي ، أشرف على تحقيقه: عبد القادر الأرنؤوط ، دار صادر ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
- المهذب في اختصار السنن الكبير الذهبي تحقيق: حامد إبراهيم أحمد محمد حسين العقبى مطبعة الإمام .

- الموطأ: الإمام مالك ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 15.7 هـ .
- ميزان الاعتدال: الذهبي ، تحقيق: على محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، ط١ ، ١٣٨٢هـ .
  - نصب الراية : الزيلعي ، الجلس العلمي ، ط١ ، ١٣٥٧هـ .
- النكت على كتاب ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني تحقيق : بديع بن هادي عمير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط١ ١٤٠٤هـ .
- النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير ، تحقيق : محمود محمد الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية .
  - نهاية المحتاج ـ الرملي ـ مصطفى البابي الحلبي ـ ١٣٨٦هـ .
- النوادر والزيادات ابن أبي زيد القيرواني تحقيق: د.عبد الفتاح محمد الحلو دار الغرب الإسلامي ط١ ١٩٩٩م .
  - نيل الأوطار الشوكاني مصطفى البابي الحلبي ط٢ ١٣٧١هـ .
  - هدية العارفين إسماعيل باشا البغدادي مكتبة المثنى ١٩٥٥م.
  - الوافي بالوفيات صلاح الدين الصفدي باعتناء : هلموت ريتر ١٣٨١هـ .
  - وفيات الأعيان ابن خلّكان تحقيق : إحسان عباس دار صادر ١٣٩٨هـ .

## فهرسالموضوعات



## فهرس الموضوعات

| o  | باب الصلح                                |
|----|------------------------------------------|
| 11 | باب الحجر                                |
| 17 | فصل في المحجور عليه                      |
| ۲۳ | باب الوكالة                              |
| ٣١ | باب الشركة                               |
|    | باب المساقاة                             |
|    | باب الإجارة                              |
|    | فصل في شروط الإجارة                      |
|    | فصل الإجارة عقد لازم                     |
|    | باب الجعالة                              |
|    |                                          |
|    |                                          |
|    | ر.<br>باب الغصب                          |
| vv | . بـ<br>باب الشفعة                       |
|    | . ب<br>فصل في تصرف المشتري بالشقص الذي ا |
|    | باب الوديعة                              |
|    | باب إحياء الموات                         |
|    | باب اللقطة                               |
|    |                                          |
|    | باب اللقيط                               |
|    | كتاب الوقف                               |
|    | فصل يُرجَع لشرط الواقف                   |
|    | باب الهبة                                |
|    | فصل في تصرف المريض بنحو عطية             |
| 10 | كتاب الوصية                              |

| 114 | فصل في الموصى لهنسبب              |
|-----|-----------------------------------|
| 17. | -<br>فصل في الموصىبه              |
| 177 | فصل في الوصية بالأنصباء والأجزاء  |
|     | فصل في الموصى إليهفصل             |
|     | -<br>كتاب الفرائض                 |
|     | فصل في أحكام الجدُّ مع الأحوة     |
|     | فصل في أحوال الأم                 |
|     | فصل في ميراث البنات               |
|     | فصل في الحجبفصل في الحجب          |
|     | باب العصبة                        |
| ١٤٥ | باب أصول المسائل والعول والرَّدِّ |
| ۱٤۸ | فصل في المناسخةفصل في المناسخة    |
|     | باب ذوي الأرحامباب ذوي الأرحام    |
|     | باب ميراث الحمل                   |
| ۱٥٧ | فصل في ميراث المفقود              |
|     | فصل في ميراث الهدمى والغرقى       |
|     | فصل في ميراث أهل الملل            |
|     | فصل في ميراث المطلقات             |
|     | فصل في ميراث القاتل               |
|     | -<br>كتاب العتقكتاب العتق         |
| 179 | فصل في الكتابة                    |
|     | فصل في أمهات الأولاد              |
|     | كتاب النكاحكتاب النكاح            |
|     | فصل في أركان النكاح               |

| ١٧٨ | فصل في شروط النكاح                 |
|-----|------------------------------------|
| ١٨٥ | باب المحرَّمات في النكاح           |
| ١٨٧ | فصل في الضرب الثاني من المحرَّمات  |
| 191 | باب الشروط والعيوب في النكاح       |
| ١٩٣ | فصل وإن شُرَطَ أن لامهر لها        |
| 198 | فصل في عيوب النكاح                 |
| 199 | باب نكاح الكفار                    |
| ۲۰۳ | كتاب الصداق                        |
|     | فصل وتملك الزوجة بعقد جميع صداقها  |
|     | فصل في تزويج المجبرة               |
| Y1  | فصل في وليمة العرس                 |
|     | باب عشرة النساء                    |
| Y10 | فصل يلزم بطلب مبيت ليلة من أربع    |
| Y1A |                                    |
| YY1 | باب الخلع                          |
| YYY | فصل في حكم الخلع                   |
| YYV | كتاب الطلاق                        |
|     | فصل سُنَّ لمريد الطلاق إيقاع واحدة |
|     | فصل في صريح الطلاق                 |
| YYE | فصل فيما يختلف به عدد الطلاق       |
| 777 | فصل في الاستثناء في الطلاق         |
| 777 | فصل إيقاع الطلاق في الزمن الماضي   |
| 779 | باب تعليق الطلاق بالشروط           |

| صل في الشُّكُّ في الطلاق                                   |
|------------------------------------------------------------|
| اب الرجعة                                                  |
| اب الإيلاء                                                 |
| اب الظهار                                                  |
| نصل في كفَّارة الظهار                                      |
| باب اللعان                                                 |
| نصل فيما يلحق من النسب                                     |
| كتاب العِدد                                                |
|                                                            |
| باب الاستبراء                                              |
| كتاب الرضاعكتاب الرضاع                                     |
|                                                            |
| فصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم                     |
| باب الحضانة                                                |
| كتاب الجنايات                                              |
| فصل في العفو عن القصاص                                     |
| فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس                        |
| كتاب الديات                                                |
| فصل في مقادير ديات النفسفصل في مقادير ديات النفس           |
| فصل في ديات الأعضاء ومنافعها٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| فصل في الشجاج وكسر العظام                                  |
| فصل في العاقلة                                             |
| كتاب الحدود                                                |
|                                                            |

| فصل في حد الزنى                 |
|---------------------------------|
| فصل في حدِّ القذف               |
| فصل في حدِّ المسكر              |
| فصل في التعزير                  |
| فصل في قتال السرقة              |
| فصل في حدٍّ قطاع الطريق         |
| فصل في قتال البُغاة             |
| فصل في حكم المرتد               |
| كتاب الأطعمة                    |
| فصل وتباح الخيل وبهيمة الأنعام. |
| فصل في الذكاة                   |
| فصل في الصيد                    |
| كتاب الأَيمان                   |
| فصل جامع الأيمان                |
| باب النذر                       |
| كتاب القضاء                     |
| فصل في أدب القاضي               |
| باب طريق الحكم وصفته            |
| فصل ولا تصح الدعوى إلا محرّرة   |
| فصل في القسمة                   |
| فصل في الدعاوي والبينات         |
| فصل لا تصح الدعوى والإنكار إلا  |
| -<br>كتاب الشهادات              |
| فصل فيمن تقبل شهادته            |
|                                 |

| ٣٧٣ | فصل في موانع الشهادة         |
|-----|------------------------------|
| ٣٧٤ | فصل في عدد الشهود            |
| ٣٧٦ | فصل في الشهادة على الشهادة   |
| ٣٧٨ | فصل في اليمين في الدعاوى     |
| ۳۸۱ | كتاب الإقراركتاب الإقرار     |
| ۳۸۳ | فصل وإن وصل بإقراره ما يسقطه |
| ۳۸٦ | فصل في الإقرار بالجمل        |
| ٣٩٠ | الفهارس العامة               |
|     | فه سر المرضم عات             |